







ٳؠڹٝؠڔٚڔؙٳڮٳۼؙٳٳڛؙٚٳڣؽؠٚڣؙٵڵڣۣؖڛٚێؠٙڒؙۣ ٳؠڹؖؠڗۣڔڔؙٳڮٳۼٵؠڛؽۜڔؙڶڣڬڎڣٵڵٲۏؖڮ ڣٲڵڨؙۯۅڹٲڬۧڰڎڞؘڎٲڵٲۅٙڮ ڡۯ*ڡٮ*ۿڶڡۯۺۿؙٵۯٮۿ







### جميع الحقوق محفوظة

1331ه\_ 2279



### و(ر (الرليقان -الرياض-

# والرائجيال التوحير

مكتبة دار أجيال التوحيد \* جدة ـ شارع باخشب خلف البنك الأهلي

.16777770

•••• 71099

10500570.

\* فرع مكة العزيزية قدام بوابة جامعة أم القرى

.00905.241

F--17PATO-





الْمِيْنِ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلِهِ الْمُعْلِلِهِ الْمُعْلِلِهِ الْمُعْلِلِينِ الْمُعْلِلِهِ الْمُعْلِلِينِ السَّلَافَة الأولى وَلَا الشَّلَافَة الأولى وَلَا سَمَا اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ

وَيَكِينِهِ **جَامع مَروتَات** اِسْتدرَاكاتِ ٱلسَّلَفِ فِي ٱلنَّفسِيْر

( يطبع لأول مرّة )

و. نَايِف بِن مُسَيِعِدبِن جَمِعًا فَ الْفَرَّهُ مُلَاثِي الأُستَاذالشَّارِك فِي التَّفْسِيرَ وَعُلوم القُرْآن بَجَامِعَة جَدَّة



وار الرليقان













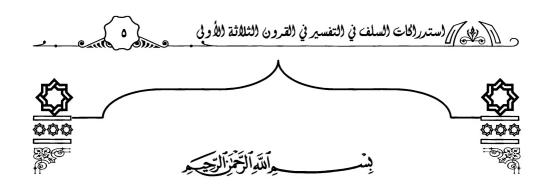

### تقديم الطبعة الثانية

الحمد لله على إفضاله وإنعامه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين .. أما بعد:

فبعد أزيد من عشر سنين من الطبعة الأولى لهذا الكتاب، أقدّمه للطبعة الثانية على غير حالته الأولى ولا بدّ؛ فقد أعدت فيه نظرًا وفكرًا، وصحّحت فيه مواضع اقتضى طول عهد الممارسة لعلم التفسير تغييرها، وزدته إيضاحًا وبيانًا، وخفّفتُ منه بالحذف أحيانًا، والاختصار أحيانًا أخرى، وكان ممّا حذفته أنواعًا من الفهارس التي لا تمس حاجة القارئ إليها، وأضفت مسائل وفوائد يسيرة في مواضعها من المتن أو الحاشية.

شاكرًا كلَّ من زاد هذا الكتاب مثل ذلك بعلم، وداعيًا لمن دلّني على كمال، ومحبًّا لمن نبّهني إلى نقص، وأستغفر الله من الزلل، وأتوب إليه من الذنب، وأختم بحمده كما بدأت، وأصلي وأسلّم على نبيّه وحبيبه محمدًا، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان.

#### والحمد لله رب العالمين.

الخميس ١٩ محرّم ١٤٤١هـ

بلد الله الحرام مكة المكرمة

البريد الالكتروني:

Aaly999@gmail.com

تويتر: @nifez@

وكتب

د. نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني

الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن

جامعة جدة



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علىٰ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد:

فهذا بحث بعنوان:

### «استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى» «دراسة نقدية مقارنة»

يُرَادُ به: إتباع المفسر من السلف قولًا يذكره أو يُذكّر له في بيان معاني القرآن الكريم، بقولٍ آخر يُصلِح خطأه، أو يُكمِل نقصه.

وقد اشتمل البحث على دراسةِ ثمانين استدراكًا عن رسول الله ﷺ وصحابته، والتابعين، وأتباعهم. وذلك من خلال منهج تحليلي نقدي، يتناول كُلَّ رواية بالتحليل ودراسة الأقوال وما بُنيت عليه، ثُمَّ الحكم عليها، وبيان الراجح في موضع الخلاف، مع التعرض لعدد من المسائل الواردة في الرواية، ممَّا له علاقة بعلم التفسير وأصوله.

وقد بَيَّن البحث من خلال تلك الدراسة اهتمام مفسري السلف ببيان المعاني القرآنية غاية الاهتمام، وتَنَوُّع أساليبهم في ذلك، ومنها الاستدراكات التي نشأت مع أول نشأت التفسير وظهوره، من خلال البيان النبوي لمعاني آيات القرآن الكريم، ثم أصبحت سمتًا عامًا في كتب التفسير المتوسطة والموسعة، دون المختصرة، وكلما اشتهر كتاب في التفسير وعظم الاهتمام به، كثرت الاستدراكات عليه.

وقد تنوعت الاستدراكات باعتبار قائلها وموضوعاتها وأغراضها تنوعًا ظاهرًا، أظهر لها أثرًا بارزًا على طائفةٍ من علوم التفسير، تناول منها البحث:

أثر الاستدراكات على وجوه الترجيح في التفسير، وعلى أسباب الخطأ في التفسير، وأسباب الاختلاف فيه، وعلى التفسير بالرأي، كما أوضح جانبًا من علاقة الاستدراكات بمدارس التفسير.

وقد أبرز البحث عِدَّةَ نتائج تتعلق بهذه الفروع من علم التفسير، يُرجَىٰ لها أن تعود بفوائد حسنة إن شاء الله في جانب الدراسات التفسيرية بكافة فروعها.

# In the name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate

All praise and thanks are due to Allah, and may the peace and blessings of Allah be upon His Messenger.

This research that is entitled «the rectifications of the ancestor in the explanation of the Holy Quran in the first three generations: a comparative critical study» where I made the purpose clear in the title, which is the following of the interpreter from the ancestors another statement that he recalls or being told the explanations of the meanings of the Holy Quran. In other words, the interpreters correct their ramifications or complete its state of being incomplete or unfinished.

The research studied and dealt with more than eighty rectifications about the Prophet Muhammed (Peace Be Upon Him), his companions, followers and their ancestors through a critical analytic approach that deals with each narration, and studies the adages in the narrations and what they were based on, and then making judgments and pointing the most accurate narration in the controversial area, taking into consideration other issues that are related to the field of interpretation and its fundamentals.

The research paper reveals the real interest of the ancestors' interpreters in the quranic meanings and the diversity of their techniques, such as the rectifications which first evolved after the birth of the field of interpretation through the prophetic statements for the quranic meanings. And then it became a broad, noticeable quality in the brief and detailed books of interpretation. Consequently, the more famous the interpretation book becomes, the more interest and rectifications it gains.

The rectifications noticeably varied with respect to the interpreter, the subject, and the purpose, which in turn, demonstrated a prominent effect on a group of branches of the science of Tafseer, where the research dealt with some of them like: the influence of the rectifications on the rules of the accurate decision in the science of Tafseer, the reasons behind the deficiencies, the reasons for the disagreements, the personal reasoning, and the correlation of the rectifications and the schools of the science of Tafseer.

The rectifications had been of various kinds with respect to the scholar and his thesis and aims that will hopefully have benefits, God willing, in all the branches or subfields of the science of Tafseer.





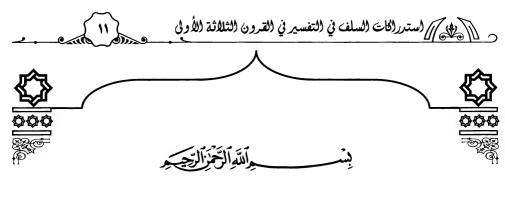

### الخلقت رَمَى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علىٰ نبينا محمد، وعلىٰ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلىٰ يوم الدين، أما بعد:

فإن علم التفسير لَمَّا كان متعلقًا بكتاب الله تعالى فهمًا واستنباطًا وبيانًا، كان من أشرف العلوم وأعظمها، بل هو رأس العلوم ورئيسها، وقد حاز علم تفسير القرآن هذا الشرف من جهة موضوعه، وغَرَضه، وشِدَّة الحاجة إليه، فهو أشدُّ العلوم تعلُّقًا بكتاب الله تعالىٰ، بل هو سبيل علمه ومنهج فهمه، وكُلُّ العلوم الشرعية متوقفةٌ عليه وراجعةٌ إليه، وكلُّ كمال ديني أو دنيوي، عاجلٍ أو آجلِ، إنما يكون بتحصيلها ومعرفة مراد الله تعالىٰ بها.

وقد أدرك سلف هذه الأمَّة مَنْزلة هذا العلم من الدين، فَنَزل منهم أشرف منزل وأعلاه، وتفرَّغ له طائفة منهم، فأفنوا فيه أعمارهم تحصيلًا وتأصيلًا، وسلكوا لنشره وتبيينه للناس كُلَّ سبيل، فكان بيانهم أحسن بيان، وجاء استنباطهم أدَقَّ استنباط وألطفه، ولا غرو فهم خير هذه الأمة وأفضلها بشهادة خير البرية وقد حازوا كمال كلِّ فضيلةٍ من علم، وعمل، وإيمان، وعقل، ودين، وبيان، وعبادة، وما أحسن ما قال الشافعي (ت:٢٠٤) في رسالته البغدادية: (هم فوقنا في كلِّ علم، وعقل، ودين، وفضل، وكلِّ سببٍ يُنَال به علمٌ، أو يُدرَك به هدى، ورأيهم لنا خيرٌ من رأينا وفضل، وكلِّ سببٍ يُنَال به علمٌ، أو يُدرَك به هدى، ورأيهم لنا خيرٌ من رأينا

11

لأنفسنا) (۱) وقال ابن رجب (ت:٧٩٥): (فأفضل العلوم في تفسير القرآن، ومعاني الحديث، والكلام في الحلال والحرام، ما كان مأثورًا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم..، فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهُّمِه وتعقُّلِه والتفقُّه فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حقّ إلا وهو في كلامهم موجودٌ بأوجزِ عبارةٍ، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمَّله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يُلِمُّ به) (١).

فمن هنا عظمت الرغبة في البحث عن آثار السلف في التفسير، وأنواع العلوم والمسالك التي سلكوها في بيان كلام الله تعالى، فكان منها هذا النوع اللطيف من البيان، الذي يدل على حرص السلف على تصحيح الفهم لمعاني الآيات، وإيضاح الأصح والأكمل في حَقِّها من المعاني، كُلُّ ذلك في نمطٍ رفيعٍ من الأدب وحُسنِ الخطاب. وفي هذا النوع من البيان يقصِدُ المفسِّرُ منهم تَعَقُّب قولٍ مذكور في تفسير الآية، وذكر رأيه فيها عقب اعتراضه، وهو ما يعرف بـ«الاستدراك».

وهذا النوع من العلوم -الاستدراكات- موجود ومشهور عند السلف من لدن الصحابة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُمْ فمن بعدهم (٢)، وفي تفاسير السلف في القرون الثلاثة الأولىٰ علىٰ الأخص مواضع كثيرة من هذه الاستدراكات، تباينت طرقها وأغراضها، واتَّفقت

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٤/ ١٥٧، وينظر: إعلام الموقعين ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) بيان فضل علم السلف علىٰ علم الخلف (ص:٦٧).

<sup>(</sup>٣) ومنه ما جمعه أبو منصور البغدادي (ت:٤٨٩) في «استدراك أم المؤمنين عائشة رَضِيَلِيَّهُ عَلَىٰ الصحابة»، وهو ما بنى عليه الزركشي (ت:٧٩٤) كتابه «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة علىٰ الصحابة»، الذي لخصه السيوطي (ت:٩١١) وزاد عليه في «عين الإصابة فيما استدركته السيدة عائشة علىٰ الصحابة».

أصولها ومناهجها، وكُلَّها يُنبِئ عن سعة عِلم، وحسن أدبٍ، وهي جديرة بالدراسة والتأمل، ومن ثَمَّ إغناء مختلف معارف التفسير وأصوله بمسائلها العديدة، وفوائدها الجليلة.

#### دواعي اختيار الموضوع:

### تتلَخُّص أسباب اختيار الموضوع في النقاط الآتية:

1 - رغبةُ الباحث في الاتصال بعلوم السلف، وفهم مناهجهم وطرائقهم في علم التفسير على الخصوص، وقد كان في سعة هذا الموضوع، وتنوع مباحثه، وانتشار مادَّته في جمهرَة كتب التفسير، خيرُ معين علىٰ ذلك؛ لاستلزامه مطالعة عامَّة كتب التفسير في مرحلتي الجمع والدراسة.

٢- الإسهام في بيان سعة علم السلف ودِقَّة فهمهم، وتوجيه النظر إلى الاهتمام
 بتلك الحقبة الفاضلة، التي احتوت أئمة هذا العلم والمتحقِّقين فيه.

٣- إبرازُ صورةٍ جليَّةٍ من صور حرص السلف علىٰ تصحيح الفهم لكلام الله تعالىٰ.

٤ - التعرُّضُ لفقه الخلاف بين السلف في التفسير، ثُمَّ استثمار ذلك الخلاف في تثبيت قواعد وأصول علم التفسير.

٥- أنه مجالٌ رحبٌ لتوجيه أقوال السلف في مواضع الخلاف، والوقوف علىٰ منْزع كل قائل.

٦- أنه من أحسن وسائل الوقوف علىٰ جملةٍ من معارف التفسير وتأصيلها، كوجوه الترجيح في التفسير، وأسباب الخطأ فيه، والتفسير بالرأي وضوابطه، ونحو ذلك من علوم هذا الفن.

٧- يُجَلِّي الموضوعُ صورةً مشرقةً من أدب الخلاف بين السلف، وحُسن البيان في الاعتراض.

٨- كما يوضح أيضًا أسباب الإغلاظ في الرّدّ أحيانًا، وتخريجه وتوجيهه.

9- احتواؤه نماذج رائعة للرجوع إلى الحق عند ظهوره كما هو دأب القوم رحمهم الله تعالىٰ.

١٠ - طرافةُ الموضوع، وحداثة تناوله، إذ لم أجد من تعرَّضَ له علىٰ هذا النحو،
 أو قصده بالجمع والتأليف.

فلهذه الأسباب، وبعد الاستخارة والاستشارة، استعنت بالله تعالى واخترت هذا الموضوع بعنوان:

اسْتِدْرَاكَاتُ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ فِي القُرُونِ الثَّلاثَةِ الأُولى دِرَاسَةٌ نَقْدِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ

### خِطَّةُ البَحْثِ:

تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، على النحو الآتي:

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

التمهيد: وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحث:

المبحث الأول: مَعْنَىٰ «الاسْتِدْرَاك ».

المبحث الثاني: المُرَادُ بِـ « السَّلَفِ» وَبَيَانُ فَضْلِهِم. وَفِيهِ مَطْلَبَان:

المطلب الأول: تَعْرِيفُ «السَّلَفِ» لُغَةً وَاصْطِلاحًا.

المطلب الثاني: فَضْلُ السَّلَفِ وَمَنْزِلَةُ عِلْمِهِم.

المبحث الثالث: تَعْرِيفُ « التَّفْسِير ».

المبحث الرابع: المُرَادُ بِ « اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ ».

الباب الأول: دِرَاسَةُ مَرْوِيَّاتِ « اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ » فِي القُرُونِ الثَّلاثَةِ الأُوْلَىٰ.

الباب الثاني: « الاسْتِدْرَاكَاتُ فِي التَّفْسِيرِ » نَشْأَتُهَا، وتَطَوُّرُهَا، وأَثْرُهَا فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ.

وَفِيهِ مَدْخَلٌ وفَصْلاَن:

٥ مَدْخَلُ: حِرْصُ السَّلَفِ عَلَىٰ تَصْحِيحِ الفَهْمِ لِمَعَانِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ.

المضصل الأول: « الاسْتِدْرَاكَاتُ فِي التَّفْسِيرِ » نَشْأَتُهَا، وَتَطَوَّرُهَا.

الفصل الثاني: أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَىٰ عِلْمِ التَّفْسِيرِ.

وَفِيهِ تَمْهِيدٌ وخَمْسَةُ مَبَاحِث:

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَىٰ وجوهِ التَّرْجِيح فِي التَّفْسِيرِ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَىٰ أَسْبَابِ الخَطَأِ فِي التَّفْسِيرِ.

۞ المَبْحَثُ الثَّالِثُ: أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَىٰ أَسْبَابِ الاخْتِلافِ فِيهِ.

المَبْحَثُ الرَّابِعُ: أَثْرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَىٰ التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ .

۞ المَبْحَثُ الخَامِسُ: اخْتِلاَفُ مَدَارِسِ التَّفْسِيرِ وَعَلاَقَتُهُ بِالاسْتِدْرَاكَاتِ فِيهِ.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

الفهارس: وتحتوي على أنواعٍ من الفهارس الفنية التي تتناسب مع طبيعة البحث، وتكشف عن مضمونه.

### مَنْهَجُ البَحْثِ:

أُوَّلًا: جعلتُ الحدَّ الزمني للدراسة: القرون الثلاثة الأولىٰ. التي تشمل طبقة الصحابة والتابعين وتابعين رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُم.

ثانيًا: قَدَّمتُ دراسةَ الاستدراكات على بيان نشأتها وتطوُّرها وأثرها في علم التفسير؛ لأنها مباحثُ مستخرجةُ من قسم الدراسة ومبنيَّة عليه.

ثالثًا: قسَّمتُ العمل في البحث على مرحلتين:

المرحلةُ الأولى: جمع مرويّات استدراكات السلف في التفسير من عامّة كتب التفسير المسندة، ولتحقيق ذلك طالعت قريبًا من مِئةٍ مجلدٍ من التفاسير المسندة المطبوعة، والمخطوطة، وعدد من الرسائل الجامعية، ثُمَّ استعرضتُ من كتب السنة أمّهاتِها، وما اعْتُنِىٰ فيه بباب التفسير علىٰ الخصوص. وقد استغرقت مِنِي هذه المرحلة من البحث قرابة عام كامل، جمعتُ فيها كلَّ استدراكٍ كان الخلاف فيه من قبيل بيان المعنىٰ للآية أو اللفظة القرآنية، دون غيره؛ إذ ليس غرضي دراسةُ الاستدراكات من حيث هي واردة في كتب التفسير، وإنما من حيث هي من علم التفسير، ولها تعلقُ واضحٌ بأصوله وقواعده؛ للاستفادة منها في هذا الجانب المقصود بالبحث والدراسة. وقد بلغت الاستدراكات المجموعة في هذه المرحلة (٤١٤) استدراكاً.

المرحلةُ الثانية: دراسةُ ثمانين روايةٍ تفسيرية مُختَارَةٍ من هذا المجموع، كُلُّها نصوصٌ صريحةٌ، وافِرَةُ المسائلِ، عظيمةُ الفائدةِ. وفي هذه المرحلة قمت بتحليل كُلِّ قولٍ، وبَيَّنتُ مأخذَ قائله ومعتمده، وقارنت بين الأقوال في كُلِّ رواية، ثُمَّ ذكرتُ الراجح منها بعد المناقشة والاستدلال.

رابعًا: جعلتُ منهج دراسة هذه الاستدراكات على ما يأتي:

١ - تخريج الاستدراك، والحكم عليه من جهة الرواية.

٢ - تحليل الاستدراك ببيان مصدر كل قول، ومعتمد قائله.

٣- الحكم على الاستدراك، وذكر الراجح في موضع الاستدراك، مع التعرض أحيانًا لبعض المسائل والفوائد الخاصة في كلِّ رواية، وذكر ثمرة الخلاف فيه.

خامسًا: لم تُحدَّد هذه الدراسة بسورٍ مُعَيَّنةٍ في ابتدائها وانتهائها؛ إذ لا علاقة لكثرة السور وقلتها بتكاثر الاستدراكات وقلتها، وإنما هي مبثوثة في مجموع سور القرآن الكريم.

سادسًا: رَتَّبتُ الاستدراكات باعتبار قائلها، ورأيتُ ذلك أعظمُ فائدةً في بيان التسلسل التاريخي لها، مع اعتبار منزلة القائل في الترتيب، فابتدأتُ بالاستدراكات النبويَّة، ثُمَّ استدراكات الصحابة على بعضهم، وعلى قولٍ مُطلَقٍ لم يُعَيَّن قائِلُه، وعلى التابعين، ثُمَّ استدراكات التابعين على الصحابة، وعلى بعضهم، وعلى قولٍ مُطلَقٍ، وعلى أتباعهم، ثُمَّ كانت استدراكات أتباع التابعين على سَنَنِ استدراكات التابعين.

سابعًا: خَصَصْتُ الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وجعلتها بين هذين القوسين

ثامنًا: خرَّجت القراءات القرآنية، وجعلتها بالرسم الإملائي بين هذين القوسين ﴿ ﴾.

تاسعًا: خَرَّجت الآيات في متن الرسالة، وجعلت تخريجها بين هذين المعقوفين [] عقب ذكر الآية مباشرة، سواءً كانت في نَصِّ منقول أو غيره؛ وذلك لكثرتِها الظاهرة.

عاشرًا: خَرَّجتُ الأحاديث النبوية والآثار تخريجًا مختصرًا، أستوفي فيه عزو الحديث والأثر إلى مواضعه، مع بيان حال الأحاديث المرفوعة، وروايات الاستدراكات صِحَّةً وحُسنًا وضَعفًا.

إحدى عشر: إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدِهِما اكتفي بذلك عن الحكم عليه، ولا أعزوه إلى غيرهما إلا لِحاجَة.

اثنى عشر: عند تخريج ما في الصحيحين أعزو إلى صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري، وصحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي.

ثالث عشر: جعلت تخريج الاستدراك في الحاشية، وفَرَّغت متن الرسالة للدراسة التفسيرية (تحليل الاستدراك- الحكم علىٰ الاستدراك).

رابع عشر: نسبتُ الأشعار إلى قائليها، واكتفيتُ بعزوها إلى دواوينهم في الغالب، وإلا فإلى مصادر الشعر والشعراء المعتمدة.

خامس عشر: ترجمتُ للأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة تراجمَ مختصرة، واستثنيتُ منهم المشهورين، ولم أترجم للصحابة لاستغنائهم عن التعريف، إلا ما ندر.

سادس عشر: أتبعتُ كُلَّ علَم بذكر سنة وفاته بين هلالين (ت:)، في جميع مواضع ورود اسمه، إلا إذا كان في نَصِّ منقول ورأيتُ ذلك مفيدًا في معرفة السابق واللاحق، والمتقدم بالرأي والتابع فيه.

سابع عشر: جعلتُ التاريخ الهجري غُفْلًا، ولم أُشِر إليه بعلامة (هـ)؛ لأنه هو الأصل فلا حاجة لتكراره.

ثامن عشر: عَرَّفتُ بالأماكن والبقاع والمذاهب والفرق الواردة في متن الرسالة.

تاسع عشر: أختصرُ في ذكر أسماء المراجع في الحاشية؛ اكتفاءً بالتفصيل الموجود في ثبت المراجع، إلا في الأسماء المشتركة في أكثر من كتاب، فأبيّنُ من اسم الكتاب ما يُمَيِّزُه.

عشرون: استوعبت في مراجع علم التفسير أصولَ كتب التفسير، ونوَّعتُ في الأعصار والأمصار.

إحدى وعشرون: أشرتُ إلى صفحات المرجع بِهذا الرمز (ص:).

وقد ترددتُ بعد الانتهاء من جمع الاستدراكات بين ترتيبها على السور، ثُمَّ تقسيمها بحسب عددها ليمكن دراستها في أكثر من رسالة علمية، وبين انتقاء مجموعة وافِرَة منها، ثُمَّ دراستها بالتفصيل والمقارنة وإعطاء صورَة عامَّة كافيةٍ عن

موضوع الاستدراكات، مع الاستفادة التامَّة مِمَّا لم تتم دراسته من باقي الاستدراكات في تأكيد نتائج وآثار ما تمت دراسته.

وبعد طول نظرٍ وتأمُّلٍ في هذه الروايات استقرَّ الرأيُ على الطريقة الثانية، ورأيتها أكثر نفعًا وتأصيلًا من الطريقة الأولى؛ لعِدَّة أمور:

الأول: أن جُملَةً وافِرةً من هذه الاستدراكات ليست استدراكات تفسيرية على ما وصفت قبل قليل، وعلى ما سيتبين في البحث إن شاء الله، إذ ليس الخلاف فيها من قبيل الخلاف في معنى الآية أو ما لابُد منه في فهمها، وذلك نحو الاختلاف في اسم السورة، أو نوعها (مكيّة أو مدنيّة)، أو الاختلاف في القراءات؛ فإن القراءة سابقة للمعنى، وكذا الاختلاف في مسائل فقهية لا علاقة لها ظاهرة بلفظ الآية، ونحو ذلك. فهذا النوع من الروايات وإن وردت على أسلوب الاستدراكات إلا أنها ضعيفة الصّلة بمعنى التفسير، قليلة الفائدة والأثر في بيان أصوله وعلومه. وقد بلغت الاستدراكات من هذا النوع (١٢٠) استدراكا.

الثاني: أن عددًا كثيرًا من الروايات التفسيرية الفاضلة بعد ذلك تكرَّر الخلافُ فيها في آيةٍ واحدة، وإنما قد يختلف القائل – فَمَرَّة الشيخ وأخرى تلاميذه –، أو تتعدد الطرق الواردة عنه في هذا الاستدراك. فهذا المجموع من الروايات أو القائلين يكون في حقيقته استدراكًا واحدًا، ذا قولين محصورين.

الثالث: أن دراسة ثمانين استدراكًا دراسة وافية مُفَصَّلة، ثُمَّ استخلاص مباحث شَتَّىٰ من علوم التفسير وأصوله منها، وتأكيد هذه النتائج وتجليتها بوضوح من خلال الفاضل من الاستدراكات = أولىٰ وأقعد من دراسة كُلِّ مجموعة منها علىٰ حِدة، مِمَّا لا تتميز معه هذه النتائج والآثار بوضوح، خاصَّة إذا تغيرت مناهج تناولها وأساليب دراستها.

هذا ما قصدتُ إليه من هذا البحث، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأتُ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله، وأسأله تعالىٰ بفضله وكرمه أن يلهمني الصواب في القول والعمل، وأن يجعل ما أقدمه خالصًا لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء، وأهل الرجاء.

وصلىٰ الله وسلم وبارك علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.



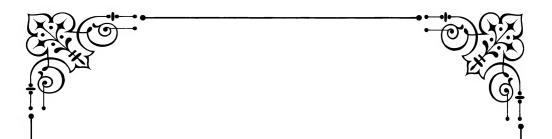

## مَهُيَنُلُ

وفيه أربعة مباحث:

♦ المبحث الأول: مَعْنَى «الاسْتَدْرَاك».

۞ المبحث الثاني: المُرَادُ بِ «السَّلَفِ» وَبَيَانُ فَضْلِهِم. وَفِيهِ مَطْلَبَان:

المطلب الأول: تَعْرِيفُ «السَّلَف» لُغَةً وَاصْطِلاحًا.

المطلب الثاني: فَضْلُ السَّلَفِ وَمَنْزِلَةُ عِلْمِهِم.

۞ المبحث الثالث: تَعْرِيفُ «التَّفْسِير».

۞ المبحث الرابع: المُرَادُ بِ «اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ».

### المبحث الأول: مَعْنَى «الاسْتِدْرَاك»

احتوى مصطلح «استدراكات السلف في التفسير» مفرداتٍ عِدَّةً، يحسن الوقوف على معانيها قبل تركيبها؛ لتكون مدخلًا مُوَضِّحًا للمعنى الإضافي المُركَّب لهذا المصطلح.

فأصل كلمة «استِدْرَاك» بعد تجريدها من الزوائد: «دَرْكَ»، قال ابن فارس (۱۰ (تـ: ۳۹۵)): (الدال والراء والكاف أصلٌ واحد وهو: لحوق الشيء بالشيء ووصُوله إليه، يُقال: أدركت الشيء أُدركه إدراكًا...، ويقال: أدرَك الغلام والجارية إذا بلغا، وتدارك القوم: لحق آخرُهم أوَّلَهم) (۱۲)، ووزنُ «اسْتِدْرَاك»: «اسْتِفْعَال» يفيد معنى الطلب، وتستخدم في المعاني، قال الزمخشري (۱۳ (تـ ۵۳۸)): (وتدارك خطأ الرأي بالصواب واستدركه، واستدرك عليه قوله) (نا، وفي المعجم الوسيط: (تدارك الشيء بالشيء: أتبعه به، يقال: تدارك الخطأ بالصواب والذنب بالتوبة..، واستدرك عليه القول: أصلح خطأه، أو أكمل نقصَه، أو أزال عنه لَبْسًا) (٥٠).

<sup>(</sup>١) أحمد بن فارس بن زكريّا، أبو الحسين الرازي، أحد أئمة اللغة، صَنَّف «الصاحبي في فقه اللغة»، و«مقاييس اللغة» وغيرها، توفي سنة (٣٩٥). ينظر: السير ١٠٣/١، وبغية الوعاة ١/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة ١/ ٤٠٤، وينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) محمود بن عمر الزمخشري، أبو القاسم، جار الله، إمام في اللغة والنحو والأدب، صَنَّف «الكشاف»، رأسٌ في الاعتزال، توفي سنة (٥٣٨). ينظر: السير ٢ / ١٥١، وبغية الوعاة ٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة ١/ ٢٨٥، وينظر: القاموس المحيط (ص:٨٤٤)، والموسوعة الفقهية الكويتية ٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) المعجم الوسيط ١/ ٢٨١، وينظر: بصائر ذوي التمييز ٢/ ٥٩٤.



وهذا المعنى الأخير هو المقصود بهذه اللفظة في هذا المقام، ويُستخلص منه وممّا سبق ما يأتى:

- أن في الاستدراك سابقًا مُستَدرَكًا عليه، ولاحقًا مُستَدرِكًا.
  - وأن فعله (1) ومُتعَدِ(1)
- وأن اللاحق في الاستدراك مُصلِحٌ لخطأِ الأوّل، أو مكمِّلٌ لنقصِه، أو كاشفٌ عنه لَسْه.

ومن ثُمَّ يمكن صياغة معنَّىٰ جامعٍ للاستدراك من مجموع ما سبق فيُقال: الاستدراك هو:

إِتْبَاعُ القولِ الأولِ بقولٍ ثانٍ، يُصْلِحُ خَطاًهُ، أو يُكْمِلُ نَقصه، أو يُزيلُ عنه لبسًا.

وعلىٰ هذا المعنىٰ جرىٰ استخدام العلماء لهذه الكلمة في مُؤلفاتهم وتعَقُّباتهم في شتىٰ العلوم(٢).

#### ومن الاستدراكات في العلوم المختلفة:

<sup>(</sup>١) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي (ص:٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) من أشهر ما أَلْفَ في ذلك: «جزء فيه استدراك أم المؤمنين عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا على الصحابة» لأبي منصور الشيحي البغدادي (ت:٤٨٩)، وبنى عليه الزركشي (ت:٧٩٤) كتابه «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»، ولخصه السيوطي (ت:٩١١) وزاد عليه في «عين الإصابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة».

<sup>- «</sup>المُتَدارك علىٰ المَدارك» لابن الضياء العَدَويّ محمد بن أحمد الصاغاني الحنفي (ت:٨٥٤)، عمله علىٰ تفسير النسفي، ووصل فيه إلىٰ آخر سورة هود، وأتمَّه أبوه. ينظر: الضوء اللامع ٧/ ٨٤.

<sup>- «</sup>المستدرك على الصحيحين» للحاكم (ت:٤٠٥)، ولأبي ذر الهروي (ت:٤٣٤). يُنظر: كشف الظنون ٢/ ١٦٢، والرسالة المستطرفة (ص:٢٦، ٢٦).

<sup>- «</sup>المستدرك في فروع الشافعية» لإسماعيل بن محمد البوشنجي الشافعي (ت:٥٣٦). يُنظر: كشف الظنون ٢/ ١٦٧٣.

# المبحث الثاني: المُرَادُ بِـ «السَّلَفِ» وَبَيَانُ فَضْلِهم

### المطلب الأول: تَعْرِيفُ «السَّلف» لُغَةً وَاصْطِلاحًا.

### أَوِّيًّا: السَّلَفُ لُغَةً:

تدور كلمة السَّلُف في أصل الوضع اللغوي على معنىٰ التَّقَدُّم والسَّبْق، فكُلُّ من تقدَّمكَ وما قَدَّمتَه فهو سَلَفٌ لك، ثم تفيد بعد ذلك مدحًا أو ذمَّا بحسب موضعها وسياقها. قال ابن فارس(ت:٣٩٥): (السين واللام والفاء أصلُّ يدل على تقدُّم وسبْق، من ذلك السَّلَف: الذين مضوا، والقوم السُّلاف: المُتَقَدِّمون)(۱)، والسَّلَفُ كلُّ عمل صالح قدَّمته، أو فَرَطٍ فَرَطَ لك، وكلُّ من تقدمك من آبائك وقرابتك، مِمَّن هم فوقك في السِّنِّ والفضل(۱)، ومنه قول الشاعر شا:

مضوا سلفًا، قَصد السبيل عليهِمُ \*\* وصرفُ المنايا بالرجال تَقَلَّبُ

استدراكات ابن الخشاب النحوي (ت:٥٦٧) علىٰ المقامات للحريري، وانتصر فيها لابن برّي.
 يُنظر: كشف الظنون ٢/ ١٧٩١.

<sup>- «</sup>الاستدراك على القاموس» لزين الدين المُناوي (ت:١٠٣١)، ومثله لابن معصوم الحسني (ت:١٠٣١). يُنظر: معجم المعاجم (ص:٢٣٩).

وللوقوف على معنى الاستدراك عند النحويين، والأصوليين، والفقهاء، ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ١/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: القاموس المحيط (ص:٧٣٨)، والكلِّيَّات (ص:١١٥)، ولسان العرب ٩/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) هو طُفَيل الغنوي، يرثي قومه. والبيت في ديوانه (ص:٥٦).

(أراد أنهم تقدمونا وقصدُ سبيلنا عليهم، أي: نموت كما ماتوا فنكون سلفًا لمن بعدنا كما كانوا سلفًا لنا) (ان وقال الراغب الأصفهاني (التبعد ٤٠٠): (السَّلَفُ: المتقدم، قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَهُم سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ ﴾ [الزخرف ٢٥]، أي: مُعتبرًا متقدمًا) (الله وفي الدعاء للميت (واجعله سلفًا لنا) (الله على الصبر عليه، وقيل: سلف قد أسلفه وجعله ثمنًا للأجر والثواب الذي يُجازئ على الصبر عليه، وقيل: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته) ويشهد لهذا المعنى الأخير قول النبي على لفاطمة رَحَالِلَهُ عَنها: (ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أوّل أهلي لُحوقًا بي، ونعم السلف أنا لك (الله أي: المتقدم.

وقد تستعمل هذه الكلمة في الذم، كما في قوله تعالىٰ: ﴿فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لَا وَمَثَلًا لَا الزخرف ٥٦].

قال مجاهد $^{(Y)}$  (ت: ١٠٤): (قوم فرعون كفارهم سلفًا لكفار أمة محمد عَلَيْ اللهُ  $^{(\Lambda)}$ ،

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٩/ ١٥٩، ويُنظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني، من أعلام الأدب والحكمة، صنف المفردات، والمحاضرات، وغيرها، توفي بعد (٤٠٠). يُنظر: السير ١٨/ ١٢٠، وبغية الوعاة ٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) المفردات (ص: ٢٠٤)، وتفسير آيات أشكلت ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن ٤/ ٩ (٦٥٨٥)، موقوفًا من قول أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، وأخرجه البخاري ٣/ ٢٤٢ (باب: ٦٥ - قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة)، معلَّقًا بصيغة الجزم عن الحسن البصري. ووردت لفظة (فرطًا وسلفًا) في صحيح مسلم ٥/ ٤٥١ (٢٢٨٨) من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا: (إن الله ﷺ إذا أراد رحمة أُمَّةٍ من عباده قبض نبيّها قبلها، فجعله لها فَرَطًا وسَلفًا بين يديها).

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٨ (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>۷) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، من أعلم التابعين بالتفسير، ومن أشهر تلاميذ ابن عباس رَضَحَالِلَهُعَنهُ، توفي سنة (۱۰٤). ينظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٣١٩، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٤٠٥).

<sup>(</sup>٨) جامع البيان ٢٥/ ١٠٩.

وقال قتادة (١) (ت:١١٧) ومعمر (٢) (ت:١٥٣): (سلفًا إلى النار) (٣)، وعن زيد بن أسلم (٤) (ت:١٣٦) قال: (ما من أحد إلا وله سَلَفٌ في الخير والشر) (٥).

#### ثَانِيًا: السَّلَفُ اصْطِلاحًا:

اشتهر استعمال مصطلح «السَّلَف» في كلام العلماء وإطلاقاتهم على أنه وصفُ مدحٍ وتزكية، قال ابن تيمية (٢٥ (٣٠٨): (ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يُعرَف بالنقل عنهم، فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم، وإن كان إنما يُعرَف بالاستدلال المحض؛ بأن يكون كل من رأى قولًا عنده هو الصواب قال: هذا قول السلف؛ لأن السلف لا يقولون إلا الصواب، وهذا هو الصواب. فهذا هو الذي يُجرِّئ المبتدعة على أن يزعم كلُّ منهم أنه على مذهب السلف، فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم، بل بدعواه: أن قوله هو الحق) (١٠)، ووجه الخيرية والزَّكاء في الانتساب إلى السلف هو أنَّهم خيرُ القرون، كمَا ثبت عن ابن مسعود رَضِّكَالِيَّهُ عَنْهُ، أن

<sup>(</sup>۱) قتادة بن دعامة السدوسي البصري، الفقيه الحافظ المفسر، ثقة ثبت يُضرب بحفظه المثل، مات بطاعون واسط، سنة (۱۱۷). ينظر: طبقات ابن سعد ۱۱۸/۷، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:۳۳۲).

<sup>(</sup>٢) معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، الحافظ المفسر، صاحب الجامع المشهور في السير والمغازي، توفي سنة (١٢٥). ينظر: السير ٧/ ٥، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٢٥/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) زيد بن أسلم العدوي، أبو عبد الله المدني، الإمام المفسر الفقيه، صَنَّف تفسير القرآن، ورواه عنه ابنه عبد الرحمن، مات سنة (١٣٦) وقيل (١٤٦). ينظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٢٦٠، طبقات المفسرين، للداوودي (ص:١٢٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير السمعاني ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، الحَرَّاني الدمشقي، تقيّ الدين أبو العباس، شيخ الإسلام، أحدُ الأعلام، صنف: منهاج السنة النبوية، ودرء تعارض العقل والنقل، وغيرهما، مات سنة (٧٢٨). ينظر: البداية والنهاية ٤ / ١٠٨، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٣٧).

<sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوي ٤/ ١٥٠.



النبي ﷺ قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(١).

وقد تعرَّضَ جماعةٌ من العلماءُ لِمُصطلح السلف، فذكروا تعريفاتٍ متفاوتة، وحدودًا متغايرةً، تأثَّر بعضها بِاعتقادٍ سابق، ظهر أثره في بيان صاحبه لجوانب من هذا المصطلح (٢٠).

وقد يُراد بلفظ السلف في استعمال بعض العلماء مجرد الدلالة اللغوية المبينة سابقًا (٢)، كما قد يراد به معنى اصطلاحيًّا مشتقًّا من المعنى اللغوي، وقد تفاوتت أقوال العلماء في تحديد هذا المصطلح، وتعيين المراد به على عدة أقوال:

الأول: أنهم الصحابة. وهو قول بعض شُرَّاحِ «الرسالة»(1) لابن أبي زيد القيرواني(1) (ت: ٣٨٩)، وكان ابن المبارك(1) (ت: ١٨١) يقول: (دَعُوا حديث عمرو بن ثابت(١)؛ فإنه كان يسُبُّ السلف)(١)، أي: الصحابة كما ذكر أبو داود(ت: ٢٧٥) عنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ٣٠٦ (٢٦٥٢)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٦٨ (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) أثَّر الجانب العقدي في بيان مصطلح السلف في جُملةِ صور، تُنظر في: مجموع الفتاوى ٥/ ٨-١٢. ١٠٩، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ١/ ٣٦، ووجوب لزوم الجماعة وترك التفرق (ص:٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) مثل كتاب: (صلة الخلف بموصول السلف) لمحمد بن سليمان المغربي الرُّوداني (ت:٩٤١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ١/١١.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أبي زيد القيرواني، أبو محمد المالكي، العالم الفقيه، سُمّي بمالك الصغير، كان على طريقة السلف في الأصول، صنف: الرسالة، واختصر المدونة، وتوفي سنة (٣٨٩). ينظر: السير ١٧/ ١٠، وشجرة النور الزكية ١/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، الحافظ العابد الغازي، أحد الأعلام، صنف الزهد والرقائق وغيرهما، توفي سنة (١٨١). ينظر: السير ٨/ ٣٧٨، والبداية والنهاية ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٧) عمرو بن ثابت بن هُرمز البكري، أبو ثابت الكوفي، رافضي، ضعيف الحديث، مات سنة (١٧٢). ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ٨ (باب: ٥- الإسناد من الدين).

قوله: (لَمَّا مات النبي ﷺ كَفَرَ الناس إلا خمسة)، وقال عنه الإمام أحمد(ت: ٢٤١): (كان يشتم عثمان رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ) (١٠).

الثاني: أنهم الصحابة والتابعون. وإليه ذهب الغزالي (٢) (ت:٥٠٥) فقال: (اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف، أعني: الصحابة والتابعين) (٢).

الثالث: أنهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين؛ أهلُ القرون الثلاثة الأولى، ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين. قال السفّاريني (ث) (ت،١١٨٨): (وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وسائر أصحاب النبي المختار والذين اتبعوهم بإحسان، وأئمة الهدئ بعد هؤلاء، الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وتقدمهم والاقتداء بهم، واتباعهم والسير بسيرهم، والنهج على منوالهم) (ث)، وذكر ابن تيمية (ت،٢٢٨) السلف ثم قال: (من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهم القرون الصالحة) (ت)، وقال أيضًا: (ثم ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله عليه ولا عن أحد من سلف الأمة؛ لا من الصحابة، ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف،

<sup>(</sup>١) ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، أبو حامد الغزالي الشافعي، إمام فقيه حُجَّة، صنف إحياء علوم الدين، وجواهر القرآن، وإعجاز القرآن، توفي سنة (٥٠٥). ينظر: السير ١٩/ ٣٢٢، وطبقات الشافعية الكبرى ١٦/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) إلجام العوام عن علم الكلام (ص:٥٣).

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، شمس الدين أبو العون الحنبلي، العلامة الفقيه، صنف لوامع الأنوار البهية، وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب، وتوفي سنة (١١٨٨). ينظر: السحب الوابلة ٢/ ٨٣٩، وتاريخ الجبري ١/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٥) لوائح الأنوار السَّنِيَّة ١/ ١٢٠، وينظر ما ورد عن الإمام أحمد في طبقات الحنابلة ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الرجل العاقل ٢/ ٥٧٧، وينظر: مجموع الفتاويٰ ٤/ ١٥٧.



حرفٌ واحدٌ يخالفُ ذلك؛ لا نَصًّا ولا ظاهِرًا)(١)، وقال ابن رجب(١)(ت:٥٧٥): (وفي زماننا يتعينُ كتابةُ كلام أئمةِ السلف المقتدى بِهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد) (٦). وجرئ على هذا المعنى جمهَرَةٌ من الأئمة (٤)، وكثيرٌ من الباحثين (°).

الرابع: أن السلف هم من كانوا قبل الخمسمائة. وإليه ذهب الباجوري(١) (ت:١٢٧٧) حيث قال: (وهم من كانوا قبل الخمسمائة، وقيل القرون الثلاثة:

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوئ ٥/ ١٥، وينظر منه: ٥/ ١١، و٤/ ١٥٢، والرد علىٰ الأخنائي (ص:١٨٦)، والصارم المنكى في الرد علىٰ السبكي (ص:٢٦٧) و (٢٦٣، ٧٧٧، ٢٩٥، ٣١٨، ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، زين الدين أبو الفرج الحنبلي، إمام فقيه حافظ، صنف تقرير القواعد وتحرير الفوائد، وجامع العلوم والحكم، وغيرها، توفي سنة (٧٩٥). ينظر: الرد الوافر (ص:١٨٨)، والسحب الوابلة ٢/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) «فضل علم السلف علىٰ علم الخلف» ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب ٣/ ٢٤، وينظر منه: 7/512 +7.

<sup>(</sup>٤) كالإمام الأَجُرِّي في كتابه الشريعة ١/ ١٢٤، ١٨٣، ١٩٥، ١٩٩، ٢١٣، ٢٣٩، ٣٢٠، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٧/١، ١٥، ١٥، ١٧٠، ٧/ ١٣٢٧، ١٣٣٦، وابن بَطَّة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ١/ ١٨٦، والذهبي في العلوّ ١/ ١٣، وابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ٩٢، ٢٢١، ٣/ ١٣٧، ٤/ ٤٧٨، ٥/ ١١، ٦/ ٨٢، وابن كثير في تفسيره ١/ ٢٣٢، ٣٨٨، ٢ (٣٨٨، ٣/ ١٤٢٢، ٤٣٨، والشاطبي في الموافقات ١/ ٥٥، ١٨٤، ٢/ ٩٤، ١٢٧، ٤٩٨، ٣/ ١٩٠، ٢٦٤، ٤/ ٧٩، والشوكاني في التَّحَف في مذاهب السلف (ص:٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل (ص:٥٢)، والعقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة (ص:٢٠) بواسطة: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص:٩٩)، وعقيدة الإمام ابن قتيبة (ص:١٣٠، ١٣٣)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ١/ ٣٩، واهتمام علماء المسلمين بعقيدة السلف- ظروفه- وآثاره، ضمن مجلة البحوث الإسلامية (عدد:١٥، ص: ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري، شيخ الأزهر، من فقهاء الشافعية، له حواش كثيرة منها: حاشية علىٰ مختصر السنوسي، وحاشية علىٰ جوهرة التوحيد، وغيرها، توفي سنة (١٢٧٧). ينظر: الأعلام .٧1/1

الصحابة والتابعون وأتباع التابعين)(١).

وبالتأمل في الأقوال السابقة يُلاحَظ أن لها تعَلَّقًا ظاهرًا بحديث ابن مسعود رَضَّالِللَّهُ عَنهُ السابق في خيريّة القرون الثلاثة الأولىٰ وتفضيلها علىٰ ما بعدها، كما يَبرزُ دخول الصحابة دُخولًا أُوَّلِيًّا في جميع هذه الأقوال. والقول بأن السلف هم:

الصحابة، والتابعون، وتابعوا التابعين، ممن التزم الكتاب والسنة ولم يتلبس ببدعة، ومن تبع نَهجهم بإحسان = هو أصحُّ الأقوال وأعدلها، وهو اختيار المحققين من أهل العلم، كما مَرَّ في القول الثالث، وقد اشتمل على المدلول الخاص للسلف بالحصر التاريخي في القرون الثلاثة الأولى، وكذا المدلول العام الشامل لأتباعهم من بعدهم، ووجه ترجيح هذا القول أمور:

أولًا: استناده على الأثر، الوارد في حديث ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ السابق، فقد اشتمل هذا التعريف على القرون الثلاثة المفضلة بالنص النبوي، في حين أن الأقوال الأخرى زادت أو نقصت عنه بلا وجه.

ثانيًا: وضوح التحديد الزمني فيه ليشمل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، كبداية ومنطلق لمذهب السلف، وفائدة هذا التحديد تظهر في الرجوع إلى أقوالهم، والاحتكام إلى فهمهم عند الاختلاف الذي قد ينشأ فيمن بعدهم (٢).

ثالثًا: اشتماله- إضافةً إلى البعد الزمني- على البعد الشرعي المتمثل في تقييد هذا الوصف باتباع الكتاب والسنة، مما وسّع دائرة هذا التعريف ليشمل ما بعد القرون

<sup>(</sup>۱) شرح الباجوري على الجوهرة (ص:۸۲)، بواسطة: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ١/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ١/ ٣٩.

المفضلة ممن سار على طريقهم، والتزم نَهجهم، وتلقى النصوص بفهمهم(١).

رابعًا: ولأن غالب من يذكر السلف بالاسم لا يخرج عن إطار القرن الثالث(٢٠).

خامسًا: ولأنه مانعٌ من دخول من لا يتناولهم لفظ الخيرية الوارد في الحديث، من رؤوس المبتدعة الذين ظهروا في تلك العصور المتقدمة، وذلك بالتقييد بالتزام الكتاب والسنة واجتناب البدع.

### \* مُصْطلَحُ «السَّلَفُ» فِيْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ:

وفي كتب التفسير، واستعمالات المفسرين نجد مصطلح «السلف» سائرًا على هذا المعنى الذي ذُكِر (٢)، (وإذا أُطلق مصطلح «السلف» في علم التفسير فإن المراد به علماء هذه الطبقات الثلاث - أي: الصحابة والتابعون وأتباعهم -؛ لأن أصحابها أوّلُ علماء المسلمين الذين تعرضوا لبيان القرآن، وكان لهم فيه اجتهاد بارز، وقُلَّ أن تجد في علماء الطبقة التي تليهم من كان مشهورًا بالتفسير والاجتهاد فيه، بل كان الغالب على عمل من جاء بعدهم في علم التفسير نقل أقوال علماء التفسير في هذه الطبقات الثلاث، أو التخيّر منها والترجيح بينها، كما فعل الإمام محمد بن جرير الطبري (١٠) (٣١٠)، وغيره من نقلة التفسير في عصره.

<sup>(</sup>١) قواعد المنهج السلفي (ص: ٢٣). بواسطة: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة (ص: ٢٠)، بواسطة: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر مثلًا: جامع البيان ١/ ٨٨، ٢، و٢/ ٦٣، وسبق ذكر مواضع من تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٤) محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، أحد الأئمة المجتهدين، جمع من العلوم ما فاق فيه أهل عصره، ونبغ في التفسير، وألّف: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وكتاب القراءات، وغيرها، توفي ببغداد سنة (٣١٠).

ينظر: طبقات القراء ١/ ٣٢٨، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص: ٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) التفسير اللغوى للقرآن الكريم (ص:٥٨).

وقد اصطلح العلماء على تسمية تفسير القرون الثلاثة الأولى: «التفسير المأثور»؛ لاستناده على الآثار المنقولة عن السلف في التفسير، من الصحابة والتابعين وتابعيهم (۱).

### ۞ المطلب الثَّاني: فَضْلُ السَّلَفِ وَمَنْزِلَةُ عِلْمِهِم.

بعد أن تبيَّنت حدود مصطلح السلف الزمانية والمنهجية، تجدر الإشارة إلىٰ شيء من فضائل السلف الثابتة لهم شرعًا، مع بيان منْزِلة علمهم، ووجه تَقَدُّمِهِم وإمامَتِهِم، من خلال عرض موجز لنصوص الكتاب والسنة، وكلام الأئمة.

فمن النصوص الشرعية في بيان فضل السلف قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِدٍ عَهَ نَمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴾ [النساء ١١٥]، وقوله سبحانه: ﴿ وَالسَّنبِ قُونَ لَلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلنَّذِينَ آتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمُّمْ جَنَّتِ تَجَدِي عَتْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِاينَ فِيهَا ٱللَّانَةَ الْإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمُّ جَنَّتِ تَجَدِي عَتْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِاينَ فِيهَا ٱلْكَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمُّ جَنَّتِ تَجَدِي عَتْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِاينَ فِيهَا ٱللَّهُ مَنْ الله وَعَدَ اللّهُ وَلَكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [النوبة ١٠٠]. ففي الآية الأولى توعّد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالمصير إلى جهنم، ولا شك أن السلف هم أوّل من يشملهم اسم الإيمان من المؤمنين الذين نهى الله تعالىٰ عن اتباع غير سبيلهم، وفي الآية الثانية وعَدَ الذين المؤمنين الذين نهى الله تعالىٰ عن اتباع غير سبيلهم، وفي الآية الثانية وعَدَ الذين يتبعون سبيل المهاجرين والأنصار –وهم الصحابة – بإحسان، بالرضوان والجنان وذلك الفوز العظيم (٢٠).

ومن السنة قوله ﷺ: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم

<sup>(</sup>۱) ويدل عليه تسمية السيوطي لتفسيره بـ: الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وقد أخرج فيه تفاسير السلف في القرون الثلاثة الأولىٰ. وينظر: درء تعارض العقل والنقل ١/ ٢٤٩، ومقدمة ابن خلدون ٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعلام الموقعين ٥/ ٢٥٥.

TE ....

يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته»(۱) قال النووي(۱۵۳:۳۷۳): (وقد اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه ﷺ(۱) وقال ابن حجر (۱) (ت:۸۵۳): (واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين)(۱).

وعن العرباض بن سارية رَضَايَسَهُ عَنهُ - في حديثٍ طويلٍ - قال رسول الله ﷺ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "(أ)، فدل الحديث على لزوم التمسك بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ وسنة أصحابه رَضَايَسَهُ عَنْهُ وترك ما خالفها، أو أُحدِث بعدها، خاصَة في زمن الاختلاف والتفرق (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ٣٠٦ (٢٦٥٢)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٦٨ (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>۲) يحيىٰ بن شرف النووي، محيي الدين أبو زكريا، الدمشقي الشافعي، إمام عالم فقيه، صنف شرحه لصحيح مسلم، والمجموع في شرح المهذب، توفي سنة (٦٧٦). ينظر: البداية والنهاية ١٣/ ٢٣٠، وشذرات الذهب ٦/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم ٦/ ٦٦، وينظر: فتح الباري ٧/ ٨.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، شهاب الدين، الحافظ المحقق، ألّف فتح الباري شرح صحيح البخاري، والعُجاب في بيان الأسباب، وغيرها، توفي بِمصر سنة (٨٥٢). ينظر: الضوء اللامع ٢/ ٣٦، وشذرات الذهب ٩/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٧/ ٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند ١٢٦/٤ (١٧١٨٢)، وأبو داود في السنن ١/ ٢٠٠ (٤٦٠٧)، والترمذي في الجامع ٥/٤٤ (٢٦٧٦)، وابن ماجه في السنن ١/ ١٥ (٤٦)، والدارمي في المسند ١/ ٧٥ (٩٥)، وابن حبان في صحيحه ١/ ١٧٨، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٦ (٣٢٩)، والبيهقي في السنن ١١٤/١، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان، والحاكم، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الشريعة، للآجُرِّي ١/ ١٧٠.

### \* وهذه بعض أقوال الأئمة في بيان فضل السلف ومَنْزلة علمهم (١):

- قال ابن مسعود رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ: (لا تقلدوا دينكم الرجالَ، فإن أبيتم فبالأمواتِ لا بالأحياءِ)(٢).
- وعن محمد بن سيرين (٣) (ت: ١١٠) قال: (كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر) (٤).
- وقال الأوزاعي (°)(ت:١٥٧): (اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكُفّ عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم)(١).
- وقال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة، وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك عن النبي على من غير وجه، وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة؛ من علم، وعمل، وإيمان، وعقل، ودين،

<sup>(</sup>١) ينظر: الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات (ص:٦١).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١٠٥/.

<sup>(</sup>٣) محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصري، إمام وقته، من علماء التابعين، مولاه أنس بن مالك رَحَوَلَيَّهُ عَنْهُ، سمع عددًا من الصحابة، توفي سنة (١١٠). ينظر: السير ٢٠٦/٤، والبداية والنهاية ٩/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، أبو عمرو الشامي، الإمام الفقيه، له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام والأندلس مُدّة ثم فَنِي، توفي ببيروت سنة (١٥٧). ينظر: السير ٧/ ١٠٧، والبداية والنهاية ١٠٤٨.

<sup>(</sup>٦) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ ١٧٤.

e...(e 77)

وبيان، وعبادة، وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل، هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام..، وما أحسن ما قال الشافعي وَ لَا الله في رسالته: هم فوقنا في كل علم، وعقل، ودين، وفضل، وكل سبب ينال به علم، أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا)(۱).

- وقال ابن رجب(ت:٧٩٥): (فأفضل العلوم في تفسير القرآن، ومعاني الحديث، والكلام في الحلال والحرام؛ ما كان مأثورًا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم .. ، فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به) (٢).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاويٰ ٤/ ١٥٧، وينظر منه: ١/ ٣٧٥، ٤/ ١٤٩، و١٢٣ .٢٤.

<sup>(</sup>٢) بيان فضل علم السلف علىٰ علم الخلف (ص: ٦٨ ، ٦٨).

### المبحث الثالث: تَعْرِيفُ «التَّفْسِير»

### أوَّلًا: التَّفْسِيرِ لُغَةً:

كلمة «تفسير» مشتقة في الأصل من «فَسَر»، وهذه اللفظة تدور في كلام العرب على معاني: الكشف والبيان والإيضاح. قال ابن فارس(ت:٣٩٥): (الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه)(۱)، وقال الراغب الأصفهاني(ت: بعد ٢٠٠٠): (الفَسْرُ: إظهار المعنى المعقول...، والتفسير في المبالغة كالفَسْر)(۱)، وقال ابن القيم (۱) (ت: ٧٥١): (التفسير أصله في الظهور والبيان)(١).

وقيل هو مقلوب «سَفَرَ» ''، يُقال: أسفر الصبح: إذا ظهر وبان، وسَفرت المرأة عن وجهها: إذا كشفته، ويُقال للكتاب سِفْر: لبيانه ''. والأصل أن يكون للكلمة ترتيبها ومعناها، ثم قد تشترك مع غيرها في المعنىٰ، أو تقترب في اللفظ، قال الآلوسي '')

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة ۲/ ۳۵۰، وينظر: الصاحبي (ص:١٤٥)، وأساس البلاغة ۲/ ۲۲، وسيرة ابن هشام ٢/ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) المفردات (ص:٦٣٦)، ومقدمة جامع التفاسير (ص:٤٧).

<sup>(</sup>٣) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزَّرعي الدمشقي، شمس الدين، المعروف بابن القيم، أحد الأئمة، صنف إعلام الموقعين، والتبيان في أقسام القرآن، وغيرها، توفي سنة (٧٥١). ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٨، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) الصواعق المرسلة ١/ ٣٣٠. وينظر: التعريفات (ص:٦٧)، ومقدمة المفسرين (ص:١٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص:٤٧)، والبرهان في علوم القرآن ٢/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص:١٤٩)، والصواعق المرسلة ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) محمود بن عبد الله الحسيني، أبو الثناء الآلوسي الكبير، المفسر اللغوي، مفتي الحنفية ببغداد، ألف تفسيره الكبير: روح المعاني، وغيره، توفي سنة (١٢٧٠). ينظر: الأعلام ٧/ ١٧٦، والموسوعة الميسرة ٣/ ٢٥٩٥.

(ت:١٢٧٠): (والقول بأنه مقلوب السَّفْر، مما لا يسفر له وجه) (١)، ولذا يقول الراغب الأصفهاني (ت: بعد ٤٥٠): (الفَسْرُ والسَّفْرُ يتقارب معناهما، كتقارب لفظيهما) (٢).

### ثانيًا: التَّفْسِيرُ اصْطِلاحًا:

من خلال المعنى اللغوي لكلمة التفسير، يُتَعرف على المعنى الاصطلاحي لهذه اللفظة، ويُستَحسَن قبل بيانه ذكرُ بعضِ تعريفات هذا المصطلح، فقد تفاوتت أقوال أهل العلم في بيان مفهوم التفسير وحدود معناه في استعمالات المفسرين، ومن تلك التعريفات:

- قول الثعلبي (٢) (ت: ٤٢٧): (فمعنى التفسير هو: التنوير وكشفُ المنغَلِق من المُراد بلفظه، وإطلاق المحتبس عن فهمه) (أ)، وقال: (قالت العلماء: التفسير: علمُ نزول الآية، وشأنها، وقصتها، والأسباب التي نزلت فيها) (٥).
- ونقل ابن الجوزي<sup>(١)</sup>(ت:٥٩٧) عن جماعةٍ من العلماء قولهم: (التفسير: إخراج الشيء من مقام الخفاء إلىٰ مقام التَّجَلِّي) (١).

<sup>(</sup>١) روح المعاني (ص:٤).

<sup>(</sup>٢) مقدمة جامع التفاسير (ص:٤٧).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، أبو إسحاق الثعلبي، مفسرٌ حافظٌ مُقرئ واعظ، صنف: الكشف والبيان، والعرائس في قصص الأنبياء، توفي سنة (٤٢٧). ينظر: السير ١٧/ ٤٣٥، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٥٠).

<sup>(</sup>٤) الكشف والبيان (مخطوط، لوحة: ٩أ).

<sup>(</sup>٥) الكشف والبيان (مخطوط، لوحة: ٩ ب).

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي القرشي التميمي، جمال الدين أبو الفرج البغدادي الحنبلي، عالم مُحَدثٌ مُفَسِّر، صَنَّف: زاد المسير، وفنون الأفنان، توفي سنة (٥٩٧). ينظر: السير ٢١/ ٣٦٥، وشذرات الذهب ٦/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٧) زاد المسير (ص: ٢٩).

- وذكر ابن تيمية (ت:٧٢٨) أن تفسير الكلام هو: بيانه وشرحه وكشف معناه، ثُمَّ قال: (فالتفسير من جنس الكلام، يفسر الكلام بكلام يوضحه)(١).
- وقال ابنُ جُزيِّ (''(ت: ٧٤١): (ومعنىٰ التفسير: شرح القرآن (''')، وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصِّه، أو إشارته، أو فحواه ('<sup>1</sup>).
- وقال أبو حيّان (٥) (ت: ٥٤٥): (التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تُحمَل عليها حالة التركيب، وتَتِمَّاتُ لذلك.

فقولنا: «علم» هو جنس يشمل سائر العلوم.

وقولنا: «يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» هذا هو علم القراءات.

وقولنا: «ومدلولاتها» أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي يُحتاج إليه في هذا العلم.

(١) دقائق التفسير ٦/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن جُزيّ الكلبي، أبو القاسم الغرناطي، الفقيه المفسر، من فقهاء المالكية، صنف تفسيره: التسهيل لعلوم التنزيل، توفي سنة (٧٤١). ينظر: الديباج المذهب (ص:٢٩٥)، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) منع بعض العلماء من إطلاق كلمة «شَرْح» على القرآن، قال أبو هلال العسكري (ت: ٤٠٠) في الفرق بين الشرح والتفصيل: (الشرح: بيان المشروح وإخراجه من وجه الإشكال إلى التجلّي والظهور؛ ولهذا ولهذا لا يُستَعمل الشرح في القرآن، والتفصيل هو: ذكر ما تتضمَّنه الجملة على سبيل الإفراد؛ ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ثُمَّ تُعَيِّلَتَ مِن لَّذُنَّ كَكِيرٍ خَبِيرٍ ﴾ [هرد: ١-٥]، ولم يقل: شُرحَت). الفروق اللغوية (ص: ٧٠).

<sup>(</sup>٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يوسف بن حيّان، أثير الدين الأندلسي، المفسر النحوي، صنف: البحر المحيط، وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، وغيرهما، توفي سنة (٧٤٥). ينظر: بغية الوعاة ١/ ٢٨٠، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٤٩٢).

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والتركيبية» هذا يشمل علم التصريف، وعلم الإعراب، وعلم البيان، وعلم البديع.

«ومعانيها التي تُحمَل عليها حالة التركيب» شمل بقوله: التي تُحمل عليها. ما دلالته عليه بالحقيقة، وما دلالته عليه بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئًا، ويصد عن الحمل على الظاهر صادًّ، فيحتاج لأجل ذلك أن يُحمل على غير الظاهر وهو المجاز.

وقولنا: «وتَتِمَّاتٌ لذلك» هو معرفة النسخ، وسبب النُّزول، وقصة توضح بعض ما انبهم في القرآن، ونحو ذلك)(١).

- وقال شمس الدين الأصفهاني (٢٠) (ت ٧٤٩): (والتفسير في عرف العلماء هو: كشف معاني القرآن، وبيان المُراد) (٣).
- وقال ابن القيم (ت: ٧٥١): (فالتفسير هو: إبانة المعنى وإيضاحه، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَاكَ مِأْلُحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان ٣٣]) (٤٠).
- وقال الزركشي (°)(ت:٧٩٤): (التفسير علم يُعرف به فهم كتاب الله المُنَزل

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١/ ١٢١، وفيه: (ما لا دلالة عليه بالحقيقة)، وهو تصحيف. ونقل هذا التعريف كاملًا السيوطي في التحبير في علم التفسير (ص:٣٦)، والإتقان ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني، شمس الدين أبو الثناء الشافعي، مفسر أصولي فقيه، صنف في التفسير: أنوار الحقائق الربانية، توفي سنة (٧٤٩). ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ ١٨٣/١، وبغية الوعاة ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) مقدمات تفسير الأصفهاني (ص:١٣١). ونقله بنصِّه الكافيجي (ت:٨٧٩) في التيسير في قواعد علم التفسير (ص:١٢٤)، وينظر منه: (ص:١٥٠).

<sup>(</sup>٤) الصواعق المرسلة ١/ ٢١٥. وينظر: جلاء الأفهام (ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، بدر الدين الشافعي، الفقيه الأصولي، له: البرهان في علوم القرآن، وتفسير القرآن العظيم، وتوفي سنة (٧٩٤). ينظر: شذرات الذهب ٨/ ٥٧٢، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص٤٠٨).

علىٰ نبيه محمد على الله وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحِكَمه) (١)، وقال أيضًا مُعَرّفًا التفسير: (وفي الاصطلاح: هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومُحكَمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها. وزاد فيها قومٌ فقالوا: علم حلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعِبَرها وأمثالها، وهذا الذي مُنعَ فيه القول بالرأي) (١).

- وقال الجرجاني<sup>(٣)</sup>(ت:٨١٦): (التفسير في الشرع: توضيح معنى الآية، وشأنها، وقصتها، والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة)<sup>(١)</sup>.

- وقال ابن ناصر الدين الدمشقي (°) (ت: ٨٤٢): (وعلوم القرآن كثيرة، منها: علم ألفاظه وما أُريد به، وهذا هو الذي يقال له: التفسير) (١)، وقال بعد بيان معنى التفسير لغة : (وأما معناه اصطلاحًا فهو: الكلام على أسباب نُزول القرآن، وبيان أحكامه المجملة فيه من السنة) (٧).

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني، أبو الحسن الحنفي، عالم بالعربية والفلسفة، صنف التعريفات، وحاشية على أوّل الكشاف، توفي سنة (٨١٦). ينظر: بغية الوعاة ٢/ ١٩٦، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) التعريفات (ص:٦٧)، ونقله البركوي (ت:٩٨١) في تعريفه للتفسير في عُرْفِ المفسرين. ينظر: مقدمة المفسرين (ص:٩٨٥).

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين الشهير بابن ناصر الدين، حافظ مؤرخ ثقة عالم، صنف مجالس في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿لَقَدَ مَنَّ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وتوضيح مشتبه الذهبي، مات سنة (٨٤٢). ينظر: الضوء اللامع ٨/ ١٠٢، وشذرات الذهب ٨/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) مجالس في تفسير قوله تعالى: ﴿لْقَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران ١٦٤] (ص:٣٣٧).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (ص:١٢٢).



- وقال ابن عاشور (۱) (ت:۱۳۹۳): (والتفسير.. هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن، وما يستفاد منها باختصار أو توسع)(۲).

- وقال الزرقاني (ت:١٣٦٧): (التفسير في الاصطلاح: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم، من حيث دلالته على مراد الله تعالى، بقدر الطاقة البشرية) (٢٠).
- وقال محمد بن صالح بن عثيمين(ت:١٤٢١): (التفسير في الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم)(٤).

من خلال العرض السابق للمعنى اللغوي وما ذكره العلماء في المعنى الاصطلاحي لكلمة «التفسير»، يُستَخلَص معنىً مُختارٌ يكشف عن حَدِّ التفسير ومفهومه، فيُقَال:

التفسير اصطلاحًا هو: بيان المراد من معاني القرآن الكريم.

ووجه اختيار هذا التعريف دون غيره، أمور:

أولها: أن هذا المعنى منطلِقٌ من الأصل اللغوي لكلمة التفسير، وهو البيان والكشف والإيضاح، كما سبق.

ثانيًا: أن هذا المعنى مشتركٌ في جميع تعريفات أهل العلم الاصطلاحية السابقة، نصًّا أو لُزومًا، فليس هو محل خلاف بينهم (٥).

<sup>(</sup>۱) محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي، يعرف بابن عاشور، رئيس المفتين المالكيين، وشيخ جامع الزيتونة بتونس، صنف تفسيره: التحرير والتنوير، توفي سنة (١٣٩٣). ينظر: الأعلام ٦/ ١٧٤، ومعجم المفسرين ٢/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١/١١.

<sup>(</sup>٣) مناهل العرفان ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٤) أصولٌ في التفسير (ص:٥٥)، وينظر: جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤُه في التفسير وعلوم القرآن (ص:٧٢٢).

<sup>(</sup>٥) وينظر: أثر التطور الفكرى في التفسير في العصر العباسي (ص:٤٨).

ثالثًا: أن هذا القدر من التعريف هو الذي دَلَّ عليه الواقع العملي عند المفسرين، وباستعراض كتب التفسير القديمة والحديثة، والموسَّعة والمختصرة، يتبين اشتراكها في هذا القدر من التعريف - الذي هو: «بيان المعنىٰ المراد»، سواء كان ببيان اللفظة، أو الجملة، ثم إنها تتفاوت بعد ذلك في ثلاثِ نواحٍ، أشارت إليها بعض التعريفات السابقة وهي (١٠):

١ – احتوائها على موضوعات علوم القرآن المتنوعة، وغيرها من مباحث العلوم المستنبطة من القرآن الكريم، على تفاوت بين هذه التفاسير في العناية بها إكثارًا وإقلالًا، وعلى تفاوت أيضًا في شدة تعلق هذه العلوم بعلم التفسير، واقترانها به في كلام السلف قلَّةً وكثرَةً.

٢ - ظهور الجانب العلمي الأبرز في المفسر علىٰ تفسيره ، فيصطبغ تفسيره به ،
 كتمكنه في اللغة ، أو الفقه ، أو غيرهما من الفنون (٢) .

٣- ظهور أثر الواقع علىٰ تفسيره، وتفاعل المفسر مع أحداث عصره وعلومه،
 فيربط بين واقعه وبين مواضع من الآيات يستدِل بها عليه بوجه من الوجوه.

وتتجلّىٰ هذه النتيجةُ أكثر باستعراض كُتُب المُفَسِّر الواحد في التفسير، كتفاسير الواحدي(ت:٤٦٨): البسيط، والوسيط، والوجيز، فما كتبه المؤلف في الوجيز هو الحَدُّ الأدنىٰ من التفسير، الذي يقتضيه مَقامُ الاختصار؛ وهو «بيان المعنىٰ المراد» وما لا بُدَّ منه لِبَيانه، كسبب النُّزول ونحوه، ثُمَّ تتكاثر تلك الجوانب الثلاثة في الوسيط، لتكتمل عند المؤلف في البسيط، الذي بسط فيه القول وأشبَعَه، وتَجَلَّت فيه تلك الجوانب بوضوح.

<sup>(</sup>١) أشار الطاهر ابن عاشور إلىٰ بعض الموضوعات التي احتوت عليها كتب التفسير بجانب التفسير، في المقدمة الرابعة من مقدمات تفسيره ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العُجاب في بيان الأسباب ١/ ٢٠٣، والبرهان في علوم القرآن ١/ ٣٣، والإتقان ٢/ ٣٧٨.

وقد قال الرازي(ت:٢٠٤) بعد فراغه من إحدىٰ المسائل في تفسيره: (ولنرجع إلىٰ التفسير)(١).

ويُلاحظ هنا أن هذه الجوانب الثلاثة إنما ذُكرَت في كتب التفسير لعلاقتها بالقرآن الكريم، لا لأنها هي التفسير بمفردها بلا بيان للمعنى، إذ إنها تابعة للمعنى المُبَيَّن، ومبنيَّة عليه، فإذا توقف البيان والفهم عليها فهي من التفسير، فإن لم يتوقفا عليها فهي زائدة عن حَدِّ التفسير، ذُكِرَت في كتب التفسير لعلاقتها بالقرآن الكريم، وقد يستفيد التفسير منها(۱).



<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٢٧/ ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) قال ابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷) في مقدمة تفسيره ١/ ١٤: (سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرًا بأصح الأسانيد، وحذف الطرق والشواهد، والحروف والروايات وتنزيل السور، وأن نقصد لإخراج التفسير مُجَرَّدًا دون غيره، مُتقصّين تفسير الآي حتىٰ لا نترك حرفًا من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك)، وقال الشوكاني (ت: ١٢٥٠) في مفتتح سورة الإسراء: (واعلم أنه قد أطال كثيرٌ من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظها، وليس في ذلك كثير فائدة؛ فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث، وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهو مبحث آخر. والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز، وذكر أسباب النُّزول، وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية، وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه حاجة). فتح القدير ٣/ ٢٨٩.

وفي تآلِيف المُتقدمين ما يُشعِرُ بذلك التمييز، فللكرماني محمود بن حمزة (ت:بعد ٥٠٠) كتاب «لباب التفسير»، وله «غرائب التنزيل وعجائب التأويل»، وللسيوطي (ت: ٩١١) «الدر المنثور» وشَطرُ تفسير «الجلالين»، وله أيضًا «الإكليل في استنباط التنزيل». وفي الدلالة علىٰ ذلك تصريحًا أو تعريضًا ينظر: مقدمة الثعلبي لتفسيره ١/٥٧، والصواعق المرسلة ١/ ٣٣١، والموافقات ٢/ ١٠٥، وتفسير سورة العصر، لعبد العزيز قارئ (ص: ٧)، والتفسير اللغوي للقرآن الكريم (ص: ٢).

## المبحث الرابع: المُرادُ بِـ «اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ»

بعد معرفة معاني مفردات هذا المصطلح، يتكامل بها المعنى الإضافي له، فيُقال: استدراكات السلف في التفسير هي:

إِتْبَاعُ المُفَسِّر مِنَ السَّلَفِ قَولًا يَذكُرُه أو يُذكَرُ لَهُ فِي بَيَانِ الْمَعْنَىٰ المُرَاد مِنَ الآيةِ بِقَولٍ آخَرَ يُصْلِحُ خَطَأَهُ، أو يُكْمِلَ نَقْصَهُ.

فخرج بقولنا: «إتباع المفسر» ما عداه من أنواع الاختلاف بين المفسرين؛ إذ إن استدراكات السلف في التفسير بهذا المعنىٰ تعتبر نوعًا خاصًا من أنواع الاختلاف في التفسير، تتميز به عن مجرد عرض الأقوال الأخرىٰ: بنوع نقدٍ واعتراضٍ وتَعَقَّبٍ وتكميل (۱).

كما يخرج بقولنا: «من السلف» من بعد القرون الثلاثة المفضلة، وقد أصبحت الاستدراكات ظاهرةً في كثير من كتب التفسير بعد ذلك(٢).

وفي قولنا: «قولًا يَذكُره أو يُذكَرُ له» توضيح لِطَريقَي الاستدراك على القول السابق، وهما:

الأول: أن يذكر المفسرُ القولَ الأوّل بِنَفْسِه ثم يستدرك عليه، وهذا استدراك على مُطلق القول، بغض النظر عن قائله، أو أنه قد قيل، أو لِخشية المُفَسِّر من أن يُفهم أو يُقال، فيورده احترازًا منه، وتنبيهًا عليه، ورُبَّما سَمَّىٰ قائله.

<sup>(</sup>١) يُشَار هنا إلىٰ أنه لا يلزم من مجرد الاستدراك تضعيف القول الأوّل وتخطئته، بل قد يكون لغير ذلك من الأغراض، كتكميل النقص، وإزالة اللبس، والتوجيه إلىٰ معنى أولىٰ من المعنىٰ المذكور لوجه من الوجوه، وسيأتي بيان ذلك -إن شاء الله تعالىٰ- في موضعه من البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر في بيان ذلك تطور الاستدراكات في التفسير في الفصل الأول من الباب الثاني. ص: ٤٦٥.

الثاني: أن يُذكر للمفسر القول الأوّل فيستدرك عليه، وهو استدراك على قول مُعَيّن قد فُهم كذلك من السائل، أو قد قيل من غيره فينقله للمفسر.

وفي قولنا: «في بيان المعنى المراد من الآية» إخراج لما عدا ذلك مما زاد عن حَدِّ البيان وتحديد المراد، على ما سبق بيانه في معنى التفسير اصطلاحًا.

وقولنا: «يصلح خطأه، أو يكمل نقصه» يُبيّن غرض المستدرك من استدراكه وهو أحد أمرين:

أُولًا: إصلاح خطأِ القول الأول، مع بيان وجه نقده واعتراضه أحيانًا، وهذا يُتَصَوَّرُ في اختلاف التضاد بين القولين؛ السابق واللاحق.

ثانيًا: تكميل نقص القول الأوّل، وإزالة لَبْسِه، وتوجيه السامع إلى معنىً أولى منه لوجه من وجوه الترجيح التي تُذكر أحيانًا، وهذا يُتَصَوَّرُ في اختلاف التنوّع بين القولين؛ السابق واللاحق.

وصورة هذا النوع من الاعتراض عند السلف: أن يتعقب المفسر منهم القولَ المذكورَ في تفسير الآية، مبينًا سبب ضعفه ورجحان غيره عليه أحيانًا، مع ذكره لرأيه في الآية، ووجه ترجيحه أحيانًا أخرى.

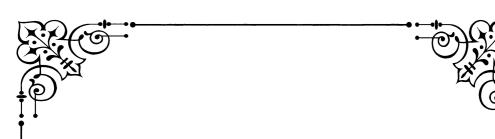

## المتاب المرقان

دِرَاسَةُ مَرْويَّاتِ

« اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ »

فِي القُرُونِ الثَّلاثَةِ الأُوْلَى

### وهي على الترتيب التالي:

أولًا: الاستدراكات النبوية، وبلغت ثلاثة عشر استدراكًا (من: ١، إلى: ١٣).

ثانيًا: استدراكات الصحابة، وبلغت واحدًا وأربعينَ استدراكًا ( من: ١٤، إلى: ٥٤ ).

ثالثًا: استدراكات التابعين، وبلغت عشرينَ استدراكًا (من: ٥٥، إلى: ٧٤).

رابعًا: استدراكات أتباع التابعين، وبلغت ستة استدراكات ( من: ٧٥، إلى: ٨٠ ).

### أولاً: الاستدراكات النبوية

[١]: ﴿ اللَّذِينَ مَا مَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِهِكَ لَمُثُمُ الْأَمَّنُ وَهُم

عن عبد الله بن مسعود رَضَالِتَهُ عَنْهُ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ الّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِ كَا مُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهَمّتُدُونَ ﴾ [الانعام ٨٢]، شق ذلك على أصحاب رسول الله علي أفلوا: وأيننا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه اليس بذلك - وفي لفظ: ليس كما تظنون - ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ﴿ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان ١٣]، إنما هو الشرك (١٠).

### \* تحليل الاستدراك:

القول الأول الذي ذهب إليه الصحابة رَضَوَاللَّهُ عَنْهُمُ فِي فهم الآية هو عموم الظلم؛ الذي يشمل جميع مراتبه من أعلاها وهو الشرك، حتى أدناها وهي الصغائر، وكلها ظلم للنفس، فصار المعنى عندهم رَضَوَاللَّهُ عَنْهُمُ: أن من وقع في ظلم لنفسه ولو بصغائر الذنوب التي لا يسلم منها أحد -إلا من عصم الله-؛ فقد حُرِمَ الأمن والاهتداء الموعود بهما من سلم إيمانه من أن يُخالطه أيّ ظلم كان (٢).

ومرتكز هذا الفهم من الصحابة رَضَوَاللَّهُ عَنْهُمُ هو الأصل اللغوي لكلمة الظلم في سياقها العام، فإن أصل الظلم في لغة العرب: وضع الشيء في غير موضعه (٣). وهم أهل اللسان والبيان، وبه نزل القرآن، فلذلك شَقَّ عليهم رَضَوَاللَّهُ عَنْهُمُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۰۹/۱ (كتاب ٢- الإيمان، باب ٢٣- ظلم دون ظلم، برقم: ٣٢)، ومسلم في صحيحه ٧/١٠، (كتاب ١- الإيمان، باب ٥٦- صدق الإيمان وإخلاصه، برقم: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم ١/ ٣٠٨، وعمدة الحفاظ ٣/ ١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٩٩، والقاموس المحيط (ص:١٠٢٢).

قال ابن حجر (ت:٨٥٢): (والذي يظهر لي أنهم- أي الصحابة- حملوا الظلم على عمومه، الشرك فما دونه، وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف(١)، وإنما حملوه على العموم لأن قوله: ﴿يِظُلِّم ﴾ نكرة في سياق النفي)(١).

أمّا المعنىٰ الثاني في هذه الآية فهو التفسير النبوي الكريم، الذي أبان معنى آخر لكلمة الظلم، هو بعض معناها العام الذي فهمه الصحابة وَضَالِتُهُ عَنْهُم، وقد بيّن النبي عَلَيْهُ أن المراد بالظلم في هذه الآية: الشرك. وذلك بحسب ورودها في القرآن الكريم في مواضع أُخر، مع إقرار الوحي له علىٰ ذلك، وبهذا سُرِّيَ عن الصحابة وَضَالِلَهُ عَنْهُم ما وجدوه من مشقة في فهمهم الأوّل لعموم الظلم.

فمرتكز هذا البيان النبوي الكريم ما يأتي:

أولًا: الوحي، ابتداءً أو تقريرًا.

ثانيًا: صحّة المعنى لُغَةً؛ إذ الشرك من معاني الظلم وهو أعلى مراتبه، كما سبق، قال ابن قتيبة (١٠٠٠): (أصل الظلم في لغة العرب: وضع الشيء في غير موضعه، ثم قد يصير الظلم بمعنى الشرك؛ لأن من جعل لله شريكًا فقد وضع الربوبية غير موضعها) (٤).

ثالثًا: الاعتماد على ورود كلمة الظلم بذلك المعنى في مواضع كثيرة من القرآن

<sup>(</sup>١) أي البخاري في تبويبه لهذا الحديث بقوله: (باب: ظلم دون ظلم) أي أن الظلم درجات. ينظر: الفتح ١/١١١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد الدينوري، رأسٌ في العربية، خطيب أهل السنة، صنف: مُشكل القرآن، وغريب القرآن، توفي سنة (٢٧٦) على الصحيح. ينظر: السير ١٣/ ٢٩٦، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:١٧٥).

<sup>(</sup>٤) تأويل مشكل القرآن (ص:٢٥٨)، والمسائل والأجوبة (ص:٢٧٠)، وينظر: شرح النووي على مسلم ١/ ٣٣٨، وفتح الباري، لابن رجب ١/ ١٤٤، والتحرير والتنوير ٧/ ٣٣٢.

الكريم، قال ابن رجب (ت:٧٩٥): (أكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمين يُراد به الكُفّار، كقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ غَلِفِلًا عَمّا يَعْمَلُ الظّليلِمُونَ ﴾ [إبراهيم ٢٤]، وقوله: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ غَلِفِلًا عَمّا يَعْمَلُ الظّليلِمُونَ ﴾ [الشورئ ٤٤]، ومثل وقوله: ﴿ وَلَا تَكْفُرُونَ هُمُ الظّليلِمُونَ ﴾ [البقرة ٢٥٤]، وقوله: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَينَفَعُكَ وَلا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِن الظّليلِمُونَ ﴾ [البقرة ٢٥٤]، وقوله: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَينَفَعُكَ وَلا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِن الظّليلِمِينَ ﴾ [يونس ٢٠٦].

رابعًا: دلالة السياق على هذا المعنى النبوي، قال الرازي(ت:٦٠٦) (٢): (المراد من الظلم الشرك..، والدليل على أن هذا هو المراد أن هذه القصة (٣) من أوّلها إلى آخرها إنما وردت في نفي الشركاء والأضداد والأنداد، وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات، فوجب حمل الظلم ههنا على ذلك) (٤).

### \* الحكم على الاستدراك:

لقد نزع الصحابة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُمُ فِي هذه الآية منزعًا أصيلًا، ولا غرو، فإنما نزل القرآن عليهم وبِلُغتهم، فهم أعلم الناس بالتأويل، وأسعدهم بمشاهدة التنزيل، وكلُّ فضل وشرفِ فيهم فإنما يُذكَر بعد فضيلة وشرف صحبتهم رسولَ الله عَلَيْهِ، وحيثما جاء البيان عن رسول الله عَلَيْهِ فهو البيان، وهذا من أصول الديانة في كل ما جاء به رسول الله عَلَيْهُ عامّة، وفيما أبانه من معاني كلام الله تعالىٰ علىٰ الخصوص، قال تعالىٰ: ﴿وَمَا النّكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾ [الحشر ٧]، وقال سبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكَرَ لِثُمَيِّنَ لِلنَاسِ مَا نُزِلُ النّبِم ﴾ [النحل ٤٤]، فَمِن الله تعالىٰ التنزيل، وَمِن رسوله عَلَيْهُ البيان والتأويل.

<sup>(</sup>١) فتح الباري، لابن رجب ١/ ١٤٤، وينظر: أضواء البيان ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيميّ البكري، فخر الدين أبو عبد الله الرازي، إمام مفسرٌ أصولي متكلم، صنف: التفسير الكبير، وإعجاز القرآن، توفي سنة (٦٠٦). ينظر: السير ٢١/ ٥٠٠، وطبقات الشافعية الكبرى ٨/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) قصّةُ مُحاجّة إبراهيم ﷺ لقومه، وهي من آية (٧٤) إلىٰ آية (٨٣) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ١٣/ ٥٠، وينظر: التحرير والتنوير ٧/ ٣٣٣.

وقد هُدِيَ الصحابة رَضَالِللهُ عَنْهُمَ في ذلك لأحسن الهدي؛ فلم يُعرَف عن أحد منهم مُراجعة رسول الله عَلَيْةِ (°).

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١/ ٢٤، وينظر منه: ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي، أبو بكر المعافري الأندلسي الإشبيلي المالكي، الحافظ المفسر، صَنَّفَ: أحكام القرآن، وقانون التأويل، وغيرهما، توفي سنة (٥٤٣). ينظر: شذرات الذهب ٦/ ٢٣٢، وشجرة النور الزكية ١٩٩١.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن ٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوئ ١٣/ ٢٧، و٧/ ٢٨٦. وينظر: التسهيل ١/ ١٧، ٢٠، والبحر المحيط ٤/ ١٧٦، وإيثار الحق على الخلق (ص: ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) لم أجد في الصحابة رَحَوَالِلَهُ عَمَّمُ من فسرها بغير الشرك، إلا ما رُوِيَ عن علي بن أبي طالب رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ، أنه قال: (هذه الآية لإبراهيم ﷺ خاصة، ليس لهذه الأمة منها شيء). ينظر: جامع البيان ٧/ ٣٣٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٣٣، ومستدرك الحاكم ٢/ ٣٤٦. وعلىٰ هذا المعنىٰ فليس في عموم لفظ

فمِمّن فسّر الظلم في هذه الآية بالشرك من الصحابة: أبو بكر، وعمر، وأُبيّ بن كعب، وسلمان، وعلي، وحذيفة، وابن عمر، وابن عباس رَضِيَالِلَهُ عَنْهُوْ (١)، بل كان تعويلهم في كشف ما أشكل فيها على غيرهم هو بيان رسول الله على الله على الله على الصديق رَضَالِيَّتُهُ عَنْهُ أَنه سُئلَ عن هذه الآية: ﴿ مَا مَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام ٨٦]، فقال: ما تقولون؟ قالوا: لم يظلموا. قال: حملتم الأمر علىٰ أشده، بظلم: بشرك، ألم تسمع إلىٰ قول الله: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان ١٣])(١). وعن عمر بن الخطاب رَضَالِيُّكُ عَنْهُ أَنه قرأ هذه الآية ففزع، فأتى أبيَّ بن كعب فقال: يا أبا المنذر قرأت آية من كتاب الله، من يسْلَم؟ فقال: ما هي؟ فقرأها عليه؛ وقال: فأيُّنا لا يظلم نفسه؟ فقال: غفر الله لك، أما سمعت الله تعالىٰ يقول: ﴿إِنَّ ٱلتِّمْرِكَ لَظُلُّمُّ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان ١٣]، إنما هو: ولم يلبسوا إيمانهم بشرك) (٣). وسأل زيدُ بن صوحان (١) سلمانَ رَضِحَالِتُهُ عَنْهُ فقال: يا أبا عبد الله، آية من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ: ﴿ مَا مَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم يِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام ٨٦]، فقال سلمان: هو الشرك بالله تعالىٰ. فقال زيد: ما يسرني بها أني لم أسمعها منك وأن لي مثل كل شيء أمسيت أملكه $^{(\circ)}$ .

الظلم فيها إشكال، إذ المقصود بها نبي معصوم على الله ولكن هذا المعنى لا يُساعد عليه التفسير النبوي الصريح الذي لا قول بعده، كما أنه رُوِيَ عن علي رَضَالِلَهُ عَنهُ ما وافق فيه النص النبوي وجمهور الصحابة. ينظر: تفسير السمعاني ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٧/ ٣٣٢- ٣٣٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٧/ ٣٣٣، ومستدرك الحاكم ٢/ ٤٧٨، والدر ٣/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير ابن وهب ٢/ ١٠٤، وجامع البيان ٧/ ٣٣٤، ومستدرك الحاكم ٣/ ٣٤٥، والدر ٣/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) زيد بن صوحان بن حُجر بن الحارث العبدي، أبو سلمان الكوفي، تابعي مخضرم، صحب سلمان، وسمع من عمر وعلي رَضَالِتُهُ عَثْمُ، وهو ثقة قليل الحديث، توفي إثر يوم الجمل سنة (٣٦). ينظر: السير ٣/ ٥٠٥، والإصابة ٢/ ٥٠٤، ٥٣٢.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ٧/ ٣٣٣.

كما سار على ذلك أئمة التفسير من التابعين وأتباعهم، كعلقمة (١٦٢)، وعمرو بن شرحبيل $^{(7)}$ (ت:٦٣)، وأبي عبد الرحمن السلمي $^{(7)}$ (ت:٧٤)، وإبراهيم النخعي (١) (ت:٩٦)، ومجاهد (ت:١٠٤)، وعكرمة (٥) (ت:٩٠٥)، والضحاك (١) (ت:۱۰۵)، وقتادة(ت:۱۱۷)، والس*دي*<sup>(۷)</sup>(ت:۱۲۸)، وابن زيد<sup>(۸)</sup>(ت:۱۸۲)، وعليه جمهور المفسرين مِنْ بَعدِهم (٩).

(١) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، أبو شبل الكوفي، خال إبراهيم النخعي، المُقرئ المفسر، من أعلم أصحاب ابن مسعود رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ، ثقة عابد، توفي سنة (٦٢) وقيل غير ذلك. ينظر: السير ٤/ ٥٣، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٤٠.

(٢) عمرو بن شرحبيل الهمداني، أبو ميسرة الكوفي، ثقة من العباد، من أصحاب عبد الله بن مسعود رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ، تو في بالكو فة سنة (٦٣). ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٤١٥، والإصابة ٥/ ١١٣.

(٣) عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة السُّلَمِي، أبو عبد الرحمن الكوفي، مُقرئ الكوفة، من أولاد الصحابة، برع في حفظ القرآن وتجويده وإقراءه، وتوفي سنة (٧٤) وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات القراء ١/٣١، والتقريب (ص:٤٩٩).

(٤) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، ثقة كثير الإرسال، من أصحاب ابن مسعود رَضِوَلِيَّهُ عَنْهُ، توفي سنة (٩٦). ينظر: السير ٤/ ٥٢٠، وتهذيب التهذيب ١/ ٩٢.

(٥) عكرمة بن عبد الله البربري، أبو عبد الله المدني، مولىٰ ابن عباس رَضَالَتُهُ عَنْهُ، ثقة ثبت عالم بالتفسير، صنَّف: تفسير القرآن، وتوفي بالمدينة سنة (١٠٥) وقيل قبلها. ينظر: السير ٥/١٢، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٢٦٥).

(٦) الضحاك بن مُزاحم الهلالي البلخي، أبو محمد الخراساني، ثقة مُفَسر، يروي تفسيره عن ابن عباس مُرسلا؛ لأنه لم يلقه، توفي سنة (١٠٥). ينظر: السير ٤/ ٥٩٨، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٢٦.

(٧) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُدِّي، أبو محمد الأعور، المشهور بالسُدِّي الكبير، مفسر صدوق يَهمْ، توفي سنة (١٢٨). ينظر: السير ٥/ ٢٦٤، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٧٩).

(٨) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدويّ ، مولاهم المدني، المفسر ابن المفسر، صَنّف: تفسير القرآن، والناسخ والمنسوخ، وتوفي سنة (١٨٢). ينظر: طبقات ابن سعد ٢٩٦/٥، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:١٨٨).

(٩) ينظر: المسائل والأجوبة (ص:٢٧٠)، وجامع البيان ٧/ ٣٣٣، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٣٣، والزاهر، لابن الأنباري ١/١١٨، وتفسير القرآن، للسمعاني ٢/ ١٢١، والمحرر الوجيز ٢/ ٣١٥.

قال القاسمي<sup>(۱)</sup>(ت:١٣٣٢): (وبالجملة فلا يُعلمُ مُخالف من الصحابة والتابعين في تفسير «الظلم» هنا بالشرك، وقوفًا مع الحديث الصحيح في ذلك، المبين للنظائر القرآنية، الموضِّح بعضها لِما أُبْهم في بعض)<sup>(۱)</sup>.

### ومن مسائل هذا الاستدراك وأحكامه:

أولاً: أن تفسير كلام الله تعالى وفهمه يكون بحسب المشهور المتبادر من لسان العرب الذي نزل به القرآن، وهذا ما فعله الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ في فهمهم لكلمة «الظلم»، ولم ينههم رسول الله على عن أن يفسروا القرآن بلغتهم، ولو كان هذا المسلك خَطًا لنبههم عليه، كما لم يتغير هذا الفهم من الصحابة إلا بالنقل الشرعي لكلمة «الظلم» بحسب التفسير النبوي.

ثانيًا: التفسير اللغوي لا يقدم على التفسير النبوي الصريح بحال، وهذا واضح من قبول الصحابة رَحِمَالِللهُ عَنْهُمُ لهذا التفسير من النبي عَلَيْهُ بلا جدال.

ثالثًا: كما أن تفسير القرآن بالرأي المعتمد على استعمالات الكلمة في القرآن، أولى من تفسير النبي على القرآن، أولى من تفسير النبي على القرآن، أولى من تفسير النبي عرف لكلمة «الظلم» بحسب ورودها في موضع آخر من القرآن الكريم، وهو ما يُعرف بـ: تفسير القرآن بالقرآن. قال الباقولي (١٥ (ت ٥٤٣)): (وأبدًا ينبغي لك أن تُفسر القرآن بعضَه ببعضِ ما أمكنك، ويجبَ أخذُ التفسير من آيةٍ نظيرةِ تلك الآية التي

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد سعيد بن قاسم، جمال الدين القاسمي، من سلالة الحسين السبط رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ، إمام الشام في عصره، ألَّف: محاسن التأويل، في التفسير، وغيره، وتوفي سنة (١٣٣٢). ينظر: الأعلام ٢/ ١٣٥، والموسوعة الميسرة ٣/ ٢٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل ٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) علي بن الحسين بن علي الأصبهاني الباقولي، أبو الحسن، الملقب بجامع العلوم، نحويٌ مُفسر، صنف: البيان في شواهد القرآن، وكشف المشكلات، توفي سنة (٥٤٣). ينظر: معجم الأدباء /١٧٣٦، وبغية الوعاة ٢/١٠٠.

تُفَسِّرها)(۱)، وقال العزبن عبد السلام(۱)(ت: ٦٦٠): (تقدير ما ظهر في القرآن أولى في بابه من كلِّ تقدير)(۱)، أي: تقدير المحذوف في موضع من القرآن، يكون بما ظهر في القرآن في موضع آخر. وقال الزركشي(ت: ٧٩٤): (فحَمَل النبي ﷺ الظلم هاهنا على الشرك..، واستأنس عليه بقول لقمان)(١).

رابعًا: في قوله ﷺ لأصحابه: (ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ﴿إِنَّ ٱلثِمْرُكَ الشَّرُكُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان ١٣]) ثم تفسيره للكلمة بقوله: (إنما هو الشرك)، تنبيه للصحابة على هذه الطريقة في التفسير، وقد كان بالإمكان حصول البيان منه ﷺ بقوله: (إنما هو الشرك)، ولكنّه ﷺ شَرَعَ لمن بعده مسلكًا مهمًا في تبيين المُشكلات، وإيضاح المُبهمات، بل هو أولى طرق بيان القرآن الكريم، قال ابن تيمية(ت:٧٢٨): (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصحَّ الطرق في ذلك أن يُفسَّرَ القرآن بالقرآن؛ فما أُجمِلَ في مكان فإنه قد فُسِّر في موضع آخر، وما اختُصِرَ في مكان فقد بُسِطَ في موضع آخر) (°)، ونقل الشنقيطيُّ (ت:١٣٩٣) إجماعَ العلماء على أن بيان القرآن بالقرآن أشرف أنواع التفسير وأَجَلُّها؛ (إذ لا أحد أعلم بمعنىٰ كلام الله جلّ وعلا من الله جلّ وعلا) (")، وقال القاسمي (ت:١٣٣١): (وتَعَرُّفُ تلك القاعدة – أي: التفسير بالنظائر القرآنية – من مثل هذا الحديث يكشف غُمَّةَ أوهام كثيرة) (").

<sup>(</sup>١) كشف المشكلات وإيضاح المُعضلات ٢/ ٩١٨ باختصار وتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السُّلَمي، عز الدين الدمشقي ثم المصري الشافعي، العلامة الفقيه، سلطان العلماء، صَنف مجاز القرآن، واختصر تفسير الماوردي، وتوفي سنة (٦٦٠). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ٨/ ٢٠٩، وشذرات الذهب ٧/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن (ص: ١١٠). وينظر: تهذيب اللغة ٤/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) البرهان في علوم القرآن ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١٣/ ٣٦٣، وينظر: روح المعاني ١١٣/١٢.

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان ١/٧، ١٥.

<sup>(</sup>٧) محاسن التأويل ٣/ ٣٥٩، وينظر: التكميل في أصول التأويل (ص: ٢٤٢، ٢٦٨، ٢٦٨).

خامسًا: أن الصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُمُ كانوا يتأولون القرآن علىٰ لغتهم، فإذا أشكل عليهم منه شيء سألوا رسول الله عليه فبينه لهم، وهذا يحدد نوع ما فسرَه رسولُ الله عليه من القرآن للصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُم، وهو ما أشكل عليهم، واحتاجوا فيه إلىٰ بيانٍ من النبي عليه وهو قليل (۱). وسيتبين ذلك بوضوح في غيرما استدراك نبوي فيما يأتي إن شاء الله تعالىٰ -، وأما ما فسرَه عليه مباشرة بلا سؤال أو استشكال فهو أقل ممّا سُئِلَ عنه.

(A) (B) (B)

# [٢]: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة ١٨٧].

عن عدي بن حاتم رَضَّالِلَهُ عَنهُ قال: لَمَّا نزلت ("): ﴿ حَقَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَكْمِ فِي اللّهِ عَقال أسود، وإلىٰ عقال أبيض، فجعلتُهما تحت وسادَتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبينُ لي، فَغَدَوتُ علىٰ رسول الله ﷺ، فَذَكرتُ له ذلك فقال: (إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار) (").

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ١/ ٦٠، والتفسير اللغوي (ص: ٦٤).

<sup>(</sup>٢) ظاهرها أن عديًّا شهد نزول الآية، وهذا لا يتفق مع تأخر إسلامه بالنسبة لِنْزُول آيات الصوم في أوائل الهجرة، فإما أن يُقال بتأخر نزول هذه الآية عن نزول فرض الصوم، وهذا قال عنه ابن حجر (ت:٥٥١): (بعيد جدًا)، وإما أن يُوَوَّل قول عديّ: (لَمَّا نزلت) أن المراد: لمّا بلغني نزول الآية. أو: لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع. وفي لفظ لأحمد من طريق مجالد: (علمني رسول الله على الصلاة والصيام، فقال: صَلِّ كذا، وصُمْ كذا، فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فأخذت خيطين..) الحديث. ينظر: فتح الباري ١٥٨٤، والتحرير والتنوير ٢/ ١٨٨. وهذا على عادة الصحابة والتابعين في التعبير بلفظ النَّزول وإرادة ما هو أوسع من سبب النَّرول. وينظر: مجموع الفتاوئ ٣٣٨/٣٣، والبرهان في علوم القرآن ١/ ٥٦، والفوز الكبير في أصول التفسير (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/١٥٧ (كتاب ٣٠- الصوم، باب ١٦- قول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّا يَتَيَّنَ لَكُوْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَنْيَفُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾، برقم: ١٩١٦)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٦٣ (كتاب ١٣- الصيام، باب ٨- بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم: ١٠٩٠).



### \* تحليل الاستدراك:

اعتمد عدي بن حاتم رَضَائِلَهُ عَنهُ في فهمه لهذه الآية على أحدِ وجوهها في لغة العرب، وهو أقربها إلى ذهنه، والمتبادر له منها، ففهم الخيطين الأبيض والأسود على الحقيقة (۱)، فصار المعنى عنده رَضَائِلَهُ عَنهُ: إباحة الأكل والشرب ومباشرة النساء ابتغاء ما كتب الله من الوَلد للصائم ليلًا، حتى يتبينَ خيطين أسودَ وأبيضَ بضياءِ الفجر. وعَبَّر عدي تُرضَائِلَهُ عَنهُ عن الخيطين بقوله (عقالٍ أسود وعقالٍ أبيض)، والعقالُ: الخيط؛ وسُمِّى بذلك لأنه يُعقَلُ به، أي يُربَط ويُحبَس (۱).

وهذا الفهم هو عين ما فهمه عدد من الصحابة رَضَوَالِلَهُ عَنْهُمُ قبل ذلك (١) ، فعن سهل بن سعد رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: أُنزلَت: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة المعد رَضِوَاللهُ عَنْهُ قال: أُنزلَت: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْصُومِ ربط أُجِدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتىٰ يتبين له رؤيتُهُما، فأنزل الله بعدُ: ﴿مِنَ الفَجْرِ ﴾ فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنهار)(٤)، قال القاضى عياض(١٥٤٤): (إنما

<sup>(</sup>١) المُفْهِمُ ٣/ ١٤٧، وفتح الباري ٤/ ١٦٠، والإصابة ٤/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) المُفْهِمُ ٣/ ١٤٨، وفتح الباري ٤/ ١٥٨، والنهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: (ونزول ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ كان بسبب الأنصار؛ لأنهم حملوا الخيطين على حقيقتهما، وفعلُ عدي استمر بعد نزول قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ حملًا للخيطين على الحقيقة أيضًا، وأن المراد: أن يوضح الفجرُ الأبيضَ منهما من الأسود، فقيل له: إن المراد بالخيط: نفس الفجر ونفس الليل) العُجاب في بيان الأسباب ١/٨٤٤. وقد ذكر ابن عطية في تفسيره ١/٢٥٨، والقرطبي في المُفهم ٣/ ١٤٩، أن بين حديث سهل وعديّ عامٌ؛ من رمضان إلى رمضان. وينظر: البحر المحيط، لأبي حيان ٢/٧٥، والتحرير والتنوير ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ١٥٧ (١٩١٧)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٦٤ (١٠٩١).

<sup>(</sup>٥) عياض بن موسىٰ بن عياض اليحصبي السبتي، من علماء المالكية، لُغَوي محدِّث حافظ، صنف: الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ، ومشارق الأنوار، وغيرها، توفي سنة (٥٤٤). ينظر: السير ٢١٢/٢٠، وشذرات الذهب ٢/٢٦.

أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأوّل الآية، لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا، وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾، فعلموا أن المراد به بياض النهار، وسواد الليل)، ثم قال: (وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوّله من لم يكن مُخالطًا للنبي على الله الله والنهار)(١٠).

وقد عَنْوَنَ ابنُ حبَّان (٢) (ت: ٣٥٤) في صحيحه حديث عَدي رَضَائِللَهُ عَنهُ بقوله: (ذِكرُ البيان بأن العرب تتباين لغاتها في أحيائها) (٢) ، وقال ابن حجر (ت: ٨٥١): (فأما من ذُكر في حديث سهل فحملوا الخيط على ظاهره، فلما نزل: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ علموا المراد؛ فلذلك قال سهل في حديثه: (فعلموا أنما يعني الليل والنهار)، وأمّا عديّ فكأنه لم يكن في لغة قومه استعارة الخيط للصبح (١)، وحَمَلَ قوله: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ على السبية، فظن أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجر (٥)، أو نَسِي قوله: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ حتى ذكر مُها النبيُ ﷺ (١)، وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب، قال الشاعر (٧):

<sup>(</sup>١) شرح النووي علىٰ مسلم ٣/ ١٦٤، وفتح الباري ٤/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) محمد بن حبّان بن أحمد بن معاذ الدارميّ البستي، المحدث اللغوي الفقيه، صاحب التقاسيم والأنواع، توفي سنة (٣٥٤). ينظر: السير ١٦/ ٩٢، البداية والنهاية ١١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>Y) A\ Y3Y.

<sup>(</sup>٤) ذهب ابن عاشور إلىٰ أنه لا استعارة هنا، وأنه بهذا المعنىٰ معروف في كلام العرب، كما هو في الآية، وفي بيت أبي دؤاد الإيادي الآي، وقال: (وعندي أن القرآن ما أطلقه إلا لكونه كالنص في المعنىٰ المراد في اللغة الفصحیٰ، دون إرادة التشبیه؛ لأنه لیس بتشبیه واضح) التحریر والتنویر ٢/ ١٨٣، وينظر: معالم السنن ٣/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) رَجَّحَه ابن عاشور في تفسيره ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) ويشهد لهذا رواية ابن أبي حاتم: أن النبي ﷺ قال لعدي لَمَّا أخبره بما صنع: (يا ابن حاتم ألم أَقُلْ لك من الفجر؟، إنما هو بياض النهار، وسواد الليل). تفسير ابن أبي حاتم ١٦٠/١، وينظر: فتح الباري ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) أبو دؤاد جارية بن الحجاج الإيادي. ينظر: جامع البيان ٢/ ٢٤٠، ولسان العرب ٧/ ٢٩٩.

ولمَّا تَبَدَّت لنا سُدفَدةً (١) \*\* ولاح من الصبح خيط أنارا) (١)

قال أبو حيّان(ت:٧٤٥): (وكلُّ ما دَقَّ واستطال وأشبه الخيط؛ سَمَّته العرب خيطًا)<sup>(٣)</sup>.

ثم جاء تفسير النبي ﷺ مُبيّنًا ما أُجمِلَ علىٰ عديًّ رَضَالِلَهُ عَنهُ (١٠)، أو مُذَكِّرًا له ما فاته من التنبه إلىٰ كلمة: ﴿مِنَ ٱلْفَجُرِ ﴾ بعد ذِكر الخيطين في الآية، مِمَّا كان ينبغي معه تفسير الخيطين ببياض النهار وسواد الليل.

وقد جاء التنبيه النبوي الكريم لعَديّ رَضَالِتُهُ عَنهُ علىٰ خطئِه (أبنمط رفيع من الأدب وحُسن الخطاب، إذ قال له رسول الله على: (إنّ وسادك إذًا لَعريض) أن وفي لفظ: (إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين) (أن)، وأصح ما قيل في معناه ما قاله أبو العباس القرطبي (أن (ت: ٦٥٦): (وإنما عَنىٰ بذلك النبي على والله أعلم -: أنَّ وسادك إن غطّى الخيطين اللذين أراد الله، اللذين هُما الليل والنهار، فهو إذًا عريض واسعٌ؛ إذ قد شملهما وعلاهما، ألا تراه قد قال على إثر ذلك: (إنما هُو سواد الليل وبياض النهار)؟!، فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وساد؟! وإلىٰ هذا يرجع قوله: (إنك

<sup>(</sup>١) من الأضداد، يُراد بها الضوء ويُراد بها الظلمة، وهي هنا بالمعنىٰ الأوّل. ينظر: الأضداد، لابن الأنباري (ص:١١٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٢/ ٥٨، وينظر: مجاز القرآن، للعز ابن عبد السلام (ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٢/ ٢٣٥، والإتقان في علوم القرآن ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تلخيص كتاب الاستغاثة ٢/ ٦١٦، ومجموع الفتاوي ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣١ (٤٥٠٩)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٦٣ (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣١ (٥١٠).

<sup>(</sup>٨) أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري، أبو العباس القرطبي المالكي، المُحَدِّث الفقيه، شيخ القرطبي المفسر، اختصر الصحيحين، وشرح مختصره لمسلم في: المُفْهِم، توفي سنة (٢٥٦). ينظر: السير ٣٢٣/٣٣، وشذرات الذهب ٧/ ٤٧٣.

لعريض القفا)؛ لأن هذا الوساد الذي قد غَطَّىٰ الليل والنهار بعرضه، لا يرقد عليه ولا يتوسَّدُه إلا قفًا عريض؛ حتىٰ يناسب عرضُه عرضَه..، ويدل عليه أيضًا ما زاده البخاري قال: (إنّ وسادك إذًا لَعريضٌ إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك)(()()()())، واختار هذا المعنیٰ القاضي عياض(ت:٤٤٥)، والنووي(ت:٢٧٦)، وابن كثير(()(ت:٤٧٤))، وهو الموافق للروايات السابقة، بخلاف من ذهب إلیٰ أنه كناية عن الغباء، وتعريض بقلة الفهم(()؛ فإنه لا يتناسب مع أخلاق النبوة، وقدر الصحابة رَخَوَلَيَّهُ عَنْهُ، كما أنّ عديًا رَخَوَلَيَهُ عَنْهُ (حمل اللفظ علیٰ حقیقته اللسانیة؛ إذ هي الأصل؛ إذ لم يتبين له دليل التجوُّز، ومن تمسَّكَ بهذا الطريق لم يستحق ذمًّا، ولا يُنسَبُ إلیٰ جهل)(()، قال الطحاوي(()(ت:٢٢١)) عَن فعل عَدي ومن معه من الصحابة: (فلم يُعنَّفهم ﷺ علیٰ ما كان منهم، ولم يقل لهم: قد كان الأبيض والأسود اللَّذَان عُنِيا في هذه الآية غير ما ذهبتم إليه..، ولم يَعِب عليهم ﷺ استعمال الظاهر في ذلك)(().

<sup>(1) 1/ 17 (</sup> P . 0 3 ).

<sup>(</sup>٢) المُفهم ٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي، عماد الدين أبو الفداء الشافعي الدمشقي، إمام مفسر محدث، له تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، وغيرها، توفي سنة (٧٧٤). ينظر: طبقات الداوودي (ص:٧٩)، وشذرات الذهب ٨/٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مشارق الأنوار ٢/ ٥٠٤، وشرح النووي علىٰ مسلم ٣/ ١٦٤، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٥) كأبي المُظَفر السمعاني في تفسيره ١/ ١٨٨، والزمخشري في الكشاف ١/ ٢٣٠، والرازي في تفسيره ٥/ ٩٤، وأبي حيّان في تفسيره ٢/ ٥٨، وابن الأثير في النهاية ٥/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) المُفهم ٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر الشافعي الحنفي المصري، إمام فقيه حافظ، صنف معاني الآثار، وأحكام القرآن، ونوادر القرآن، توفي سنة (٣٢١). ينظر: السير ١٥/٧٧، والجواهر المضيئة ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٨) أحكام القرآن ١/ ٦٤.



### \* الحكم على الاستدراك:

وقد جاء البيان النبوي في هذه الآية مُزيلًا لكلّ إشكال وإيهام، فوجب اتباعه والأخذ به، وهو ما جرئ عليه الأئمة من بعد، وعليه جمهور المفسرين<sup>(1)</sup>، بل حكى فيه ابن عطية<sup>(0)</sup> (ت: ٥٤٦) إجماع العلماء<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المُراد بالظاهر هنا وفيما سيأتي: ما يتبادر إلى ذهن المُخَاطَب من المعاني، وليس المُراد بالظاهر: الاصطلاحي عند الأصوليين الذي يُقابِل النَّص. فالمعنىٰ هنا: أن ظواهر النصوص مفهومة عند الصحابة ومعتبرة. ينظر: قانون التأويل (ص:١٩١)، ومنهج الاستدلال علىٰ مسائل الاعتقاد ٢/ ٤٣٧، وعلم المِلَل ومناهج العلماء فيه (ص:٢٢٢)، ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (ص:٢٦)، والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم ٢/ ٧٣٨.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن موسىٰ بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق الشاطبي، الحافظ المحقق المفسر، من أثمة المالكية، صنف: الموافقات، والاعتصام، وتوفي سنة (٧٩٠). ينظر: شجرة النور الزكية ١/ ٣٣٢، ومعجم المفسرين ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) الموافقات ٢/ ١٤٣، وينظر: أحكام القرآن، للطحاوي ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ٩٩، وجامع البيان ٢/ ٢٣٩، وأحكام القرآن، للجصاص ١/ ٢٧٧، والكشف والبيان ٢/ ٨٠، وتفسير السمعاني ١/ ١٨٨، ومعالم التنزيل ١/ ٢٠٨، والمحرر الوجيز ١/ ٢٥٨، وأنوار التنزيل ١/ ٢٠٨، والمجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢١٣، والبحر المحيط ٢/ ٨٥، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، أبو محمد الأندلسي، القاضي المالكي، إمامٌ لغويٌّ مُفَسِّر مُحَقِّق، صنَّف تفسيره: المحرر الوجيز، توفي سنة (٥٤٦). ينظر: السير ٢٠/١٣٣، وشجرة النور الزكية ١/١٨٩.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ١/ ٢٥٨.

## 

قال أبو بكر رَضَالِللَهُ عَنهُ: يا رسول الله كيف الإصلاح بعد هذه الآية: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلَآ أَمَانِيّ أَهْ لِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجَزَ بِهِ ٤٠؟ فإن عملنا سوءًا نجز به؟ فقال النبي ﷺ: (غفر الله لك يا أبا بكر (ثلاث مرات)، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟) قال: بلي، قال: (فإن ذلك مما تجزون به في الدنيا)(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثوري في تفسيره (ص: ۹۷) (۲۲۷)، ويحيئ بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٠٨، وعبد الرزاق في تفسيره ١/ ٤٧٩ (٦٤٣)، وسعيد بن منصور في سننه ٤/ ١٣٨٧ (٢٩٦)، و٤/ ١٣٩١) وعبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٩٧)، وأحمد في المسند ١/ ١١ (٢٨- ١٧)، وهنّاد في الزهد ١/ ٢٤٨ (٢٤٨)، وأبو يعلىٰ في مسنده ١/ ٩٧ (٩٨)، و١/ ٩٨ (١٠٠١)، وابن جرير في تفسيره ٥/ ٣٩٧ (١٠٣٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٧١ (٢٩١٠)، و ٧/ ١٨٩ (٢٩٢٦)، والحاكم في ١/ ١٠٧١ (٢٩٢١)، و ١/ ١٨٩ (٢٩٢٦)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٧٨ (٤٤٥٠)، والثعلبي في تفسيره ٣/ ٣٩٠، والبيهقي في السنن ٣/ ٣٧٣ (٣٢٨)، والشعب ٧/ ١٥١ (٥٩٨)، والواحدي في الوسيط ٢/ ١٩١، والضياء في المختارة ١/ ١٥٩ (٩٦)، وعزاه السيوطي في الدر ٢/ ٢٤٦ لِعبد بن حميد، وابن المنذر. من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر رَضِيًا لِشَعَتْهُ. وسنده صحيح لغيره، وصححه الحاكم، وحَسَّنه ابن أبي بكر رَضِيًا المطلقة (ص: ٨٧)، وله شواهد منها:

<sup>-</sup> طريق ابن عمر، عن أبي بكر رَهِوَالِلَهُ عَنْهُم، أخرجه ابن جرير ٥/ ٣٩٧ (٨٣٠٠)، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧١ (٩٩٤)، والثعلبي ٣/ ٣٩٠، والداني في المكتفىٰ في الوقف والابتدا (ص:٥٣)، وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٢٠٣، والبغوي في تفسيره ٥/ ٢٩، وفي إسناد هذا الطريق ضعف.

<sup>-</sup> وطريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي بكر مرسلًا، أخرجه ابن وهب في تفسيره ١١٤/١ (٢٦١)، وإسناده صحيح إلىٰ التيمي، ولم تثبت رؤيته لأبي بكر رَضَالِتُهُعَنهُ.

<sup>-</sup> وطريق عطاء بن أبي رباح مُرسلًا، أخرجه ابن جرير ٥/ ٤٠٠، والثعلبي ٣/ ٣٩٠.

<sup>–</sup> وطريق أبي الضحىٰ مُسلم بن صُبيح مُرسلًا، أخرجه سعيد بن منصور ١٣٩٦/٤ (٧٠٠)، وابن جرير ٨٨/٥، ٤٠٠ (٨٣٠٨، ٨٣٠٥)، وابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير ٣/١٠٢٣، وهنّاد في الزهد ١٠٠/ ٢٥٠٧ (٤٣٣).



### \* تحليل الاستدراك:

فَهِم أبو بكر رَضَالِتُهُ عَنْهُ من هذه الآية العموم، وأن كلَّ سوء يعمله الإنسان في الدنيا سيُجزَىٰ به يوم القيامة، وهو المتبادر من لفظ الآية وظاهرها، ولذلك شَقَ عليه رَضَالِتُهُ عَنْهُ مشقَّةً عظيمة، وصفها في رواية أخرىٰ بقوله لَمَّا سمع الآية من رسول الله ﷺ: (فلا أعلم إلا أنّي قد كنت وجدت انقصامًا ('') في ظهري، فتَمطَّأتُ ('') لها، فقال رسول الله ﷺ: ما شأنك يا أبا بكر؟ قلت يا رسول الله بأبي أنت وأُمِّي وأيُّنا لم يعمل سوءًا؟ وإنَّا لَمُجزَون بِمَا عَمِلنا؟) ('')، بل بلغت هذه المشقّةُ أيضًا مبلغها من صحابة رسول الله ﷺ، فعن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: (لمَّا نزلت: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ ﴾ بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا) ('')، وفي لفظ: (بكينا وحزِنَّا، وقلنا: يا رسول الله ما أبْقَت هذه الأية من شيء) ('')، وربما كانت أشد آية في كتاب الله على بعض الصحابة، كما ورد

<sup>· -</sup> وله شاهد من حديث أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنْهُ عند مسلم في صحيحه ٦/ ١٠١ (٢٥٧٤).

<sup>-</sup> ومن حديث عائشة رَضَيَلِيَّهُ عَهَا، أخرجه أحمد ٢/ ٦٥ (٢٤٤١٣)، والبخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٣٧١، وابن حبان ١٨٦/٧)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ١٣٥ (٤٦٧٥)، وابن أبي حاتم ٤/ ٢٧٠، والواحدي في الوسيط ٢/ ١٠٠، وعزاه ابن رجب الحنبلي لِمُسند بقي بن مخلد وجوَّد إسناده. (البشارة العظمىٰ للمؤمن بأن حظه من النار الحمىٰ) ضمن مجموع رسائل ابن رجب ٢/ ٣٧٨. وقال ابن حجر: (حديث حسن صحيح)، الأمالي المطلقة (ص:٨٣)، وصححه السيوطي في الدر ٢/ ٣٤٧. وله متابعات وشواهد، وأصله في الصحيحين عن عائشة رَصَيَلَيِّهُ قالت: قال رسول الله عنه حتىٰ الشوكة يشاكها». أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١٠٠ ( ٢٤٥)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٠٠ ( ٢٨٤). فهو صحيح بمجموع طرقه.

<sup>(</sup>١) أي: انكسارًا، ويُروئ (انفصامًا) وهو قريب منه، والأوّل مع الإبانة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٠٥، ١٦٦، والفروق اللغوية، للعسكري ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) أي: مددت. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٩٠، والقاموس المحيط (ص:٦١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع الترمذي ٥/ ٢٤٨ (٣٠٣٩)، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧١، ومعالم التنزيل ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في شواهد الاستدراك.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير ابن كثير ٣/ ١٠٢٤، والدر ٢/ ٦٤٧.

70

عن أبي بكر وعمر وعائشة رَضَالِيُّكُ عَنْهُمُ (١).

وما ذاك إلا لاستقامة فهمهم على ظاهر اللفظ، وعموم المعنى، فكانت منهم رَضَيَاللَّهُ عَنْهُمُ بتلك المثابة، (وإنما عَظُمَ موقع هذه الآية عليهم؛ لأن ظاهرها أن ما من مكلف يصدر عنه شرُّ كائنًا ما كان إلا جُوزِيَ عليه يوم الجزاء، وأن ذلك لا يُغفَر، وهذا أمرٌ عظيم)(٢).

فجاء البيان النبوي الكريم فاتحًا من الرحمة والتيسير أبوابًا؛ فبيَّن أن ما ينالَ المؤمن من مصائب الدنيا المختلفة -من نَصَب وحُزْن ومَرَض ونكبة وحتىٰ الشَّوكَة، وما هو أدنىٰ منها ممّا يؤذي المؤمن - هو من الجزاء الذي يُجزئ به في الدنيا، فقال رسول الله ﷺ: (قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتىٰ النكبة يُنكَبَها، أو الشوكة يُشاكها)، وقال: (فإن ذلك مما تجزون به في الدنيا) (ألا). فصار المعنىٰ بعد البيان النبوي: من يَعمَل سوءًا يُجزَ به عاجلًا أو آجِلًا (أن)، (فأما مجازاة الكافر فالنار؛ لأن كفره أوبقه، وأما المؤمن فيُجازئ في الدنيا غالبًا، فمن بقي له سوء إلىٰ الآخرة فهو في المشيئة، يغفر الله لمن يشاء، ويُجازي من يشاء) (أف).

### \* الحكم على الاستدراك:

فهم أبو بكر رَضِيَالِتَهُ عَنْهُ العموم من اللفظ، وكذا غيره من الصحابة رَضَيَالِتَهُ عَنْهُم، وهذا من هديهم المُقرِّ شرعًا، قال أبو العباس القرطبي (ت:٦٥٦): (هذا يدل على أنهم - أي الصحابة - كانوا يتمسكون بالعمومات في العلميات، كما كانوا يتمسكون بها في

<sup>(</sup>۱) ينظر: سنن سعيد بن منصور ٤/ ١٣٩٦، وسنن أبي داود ٣/ ١٨٤، وجامع البيان ٥/ ٣٩٨، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٢، والكشف والبيان ٣/ ٣٩١، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٣ ، ، والدر ٢/ ٦٤٧.

<sup>(</sup>٢) المفهم ٦/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) كلا اللفظين من روايات الاستدراك.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أنوار التنزيل ١/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٢/ ١١٦، وينظر: التسهيل ١/ ٣٤٨.

العمليات..، فإنهم فهموا عموم الأشخاص من «مَنْ»، وعموم الأفعال من «سُوء» المذكور في سياق الشرط)(١).

واختار هذا المعنىٰ ابن جرير(ت:٣١٠)، والنحاس(٧)(ت:٣٣٨)، وأبو عمرو

<sup>(</sup>١) المفهم ٦/ ٢٥، وينظر: أحكام القرآن، للطحاوي ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشف والبيان ٣/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) الربيع بن زياد بن أنس الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، مُخضرم، ولِيَ لمعاوية رَضَّ اللَّهُ عَنهُ خراسان، وكان الحسن البصري كاتبه، توفي سنة (٥٣). ينظر: البداية والنهاية ٨/ ٥٠، تهذيب التهذيب ١ / ٥٠.

<sup>(</sup>٤) النفحة: هي المَسُّ من العذاب، ويقال: نفحت الدابَّةُ برجلها إذا رمحت بِها. ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ٥/ ٣٩٤، والدر ٢/ ٦٤٨.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان ٥/ ٣٩٥، ومستدرك الحاكم ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس، من أئمة العربية، صنّفَ: إعراب القرآن، ومعاني القرآن، وغيرها، توفي سنة (٣٣٨). ينظر: معجم الأدباء ١/ ٢٦٨، والسير ١٥/ ٢٠١.

الداني (۱) (ت:٤٤٤)، وابن عطية (ت:٥٤٦)، والرازي (ت:٦٠٤)، وابن كثير (ت:٧٧٤)،، وعليه جمهور المفسرين (٣).

(A) (A) (A)

[٤]: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق ٨].

عن عائشة رَعَوَالِلَهُ عَنهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: (من نوقش ''الحساب يوم القيامة عُذِّب) ''، فقلت: أليس قال الله ﷺ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق ٨]؟ فقال: (ليس ذلك بالحساب، إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عُذِّب)، وفي لفظ: (هلك) '').

<sup>(</sup>۱) عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني، المالكي، الحافظ المُقرئ، محقق متقن، ألف: التيسير، في القراءات السبع، والمقنع، في رسم المصحف ونقطه، توفي سنة (٤٤٤). ينظر: السير ١٨/٧٧، وشذرات الذهب ٥/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٥/٣٩٦، ومعاني القرآن، للنحاس ٢/١٩٩، والمكتفىٰ في الوقف والابتدا (ص:٥٣)، والمحرر الوجيز ٢/١١، والتفسير الكبير ١١/ ٤٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٠٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز ١١٦/٢، وتفسير السمعاني ١/ ٤٨٣. وقد ذكر العلماء من وجوه الترجيح بين الأقوال في التفسير: أن يكون القول قول جمهور لمفسرين؛ فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه. ينظر: التسهيل ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) أي استُقصِيَ عليه فيه. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٩٢.

<sup>(</sup>٥) أي: بنفس المحاسبة وما فيها من تدقيق ومناقشة وتوقيف على قبيح ما سَلَف، والتوبيخ عذاب، وقيل: أنه يُفضي إلى العذاب بالنار؛ فإنه إذا بان له ما عمل من صغير وكبير لم يكد يخلص إن لم يعفُ الله عنه، واختاره النووي لرواية (هلك). ينظر: مشارق الأنوار ٢/ ٤٤، وشرح النووي على مسلم ٢/ ٣٢٨، والفتح ١١ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/٥٦٦ (كتاب ٢٥- التفسير، باب ١- ﴿فَسَوْفَ يُحُاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾، برقم: ٤٩٣٩)، ومسلم في صحيحه ٣٨٨/٦ (كتاب ٥١- الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: ١٨: إثبات الحساب، برقم: ٢٨٧٦).



#### \* تحليل الاستدراك:

لَمَّا استقر عند عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا عموم لفظ الحساب في الآية؛ أُخذًا بظاهرها، وأنه في القليل والكثير (١)، ومنه حسابٌ يسيرٌ يوم القيامة؛ استشكلت كلام رسول الله على الذي جعل مناقشة الحساب يوم القيامة عذابًا وهلاكًا؛ إذ فيه معارضةٌ لظاهر الآية، فيين النبي على المُراد بالحساب اليسير في الآية، وأنّه أخصُ من حساب التدقيق والمناقشة على كل عمل الإنسان، وأنّ المُراد به هنا العَرضُ والتقرير؛ الذي يُجازئ فيه من أخذ كتابه بيمينه بالحسنات، ويُتَجاوزُ فيه عن السيئات، مَنّا من الله وفضلًا (١).

قال أبو العباس القرطبي (ت: ٢٥٦): (واعتراض عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا بقول الله تعالىٰ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا مِسِيرًا ﴾ إنما حملها عليه أنها تمسكت بظاهر لفظ الحساب؛ لأنه يتناول القليل والكثير) (٣٠). وقال الشاطبي (ت: ٧٩٠): (ولمّا قال عليه الصلاة والسلام: (من نوقش الحساب عُذِّب) بناءً علىٰ تأصيل قاعدة أُخرَويّة، سألت عائشة عن معنىٰ قول الله ﷺ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا مِسِيرًا ﴾ لأنه يُشكِلُ دخوله تحت عموم الحديث؛ فبيّن عليه الصلاة والسلام أن ذلك العرض لا الحساب المُناقش فيه) (٤٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المُفهم ٧/ ١٥٧، والفتح ١١/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) ويشهد له حديث ابن عمر مرفوعًا في نجوى المؤمن ربَّه يوم القيامة، وفيه: «يُدْنى المؤمن من ربه يوم القيامة، حتى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه؛ فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربَّ أعرف، قال: فإني سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيُعطى صحيفة حسناته» أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ١١٦ ( (٢٤٤١)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٢٣٨ ( ٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) المُفهم ٧/ ١٥٧، وينظر: الفتح ١١/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) الموافقات ٣/ ٢٩٣، وينظر: الصواعق المرسلة ٣/ ١٠٥٣.

### \* الحكم على الاستدراك:

لقد كان من عادة الصحابة رَضَالِللهُ عَنْمُ أَن يسألوا رسول الله عَلَيْهِ عمَّا أَشكل عليهم من فهم كلام الله تعالى، فيكشف لهم عن وجهه، ويبيّن لهم معناه، وهذا من أنواع البيان النبوي للقرآن الكريم () كما سبق، ومن ذلك ما أشكل على عائشة رَضَالِللهُ عَنْهَا في هذه الآية، بناءً على المعنى العام للمحاسبة، وكذلك ورود الوصف للحساب في أحد نوعيه يوم القيامة بأنه يسير، فجاء التفسير النبوي للحساب اليسير مُزيلًا للإشكال، فخصص المعنى العام، وأوضح المُراد عالحساب اليسير.

وقد وجب الأخذ بهذا البيان النبوي، وهو ما فَسَّرَت به عائشة رَضَالِللَهُ عَنْهَا هذه الآية حيث قالت: (يُعَرَّف ذنوبه، ثم يُتَجاوَز له عنها) (٢)، واستقر عليه تفسير المفسرين بعد ذلك، قال ابن جرير (ت: ٣١٠): ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ بأن يُنظَر في أعماله، فيُغفَر له سيّئها، ويُجازَئ على حَسَنها، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وجاء الخبر عن رسول الله ﷺ) (٢)، واختاره النحاس (ت: ٣٣٨)، وابن أبي زمنين (٤) (ت: ٣٩٩)، والثعلبي (ت: ٤٢٧)، والواحدي (٥) (ت: ٤٦٨) ونسبه للمفسرين، والسمعاني (٢)

<sup>(</sup>١) ينظر: الصواعق المرسلة ٣/ ١٠٥٢، وقواعد التفسير ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر ٨/ ١٩ ٤ لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٣٠/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الله بن عيسىٰ المري، أبو عبد الله الألبيري المالكي، المعروف بابن أبي زمنين، محدث مفسر، اختصر تفسير يحيىٰ بن سلام، وله: أصول السنة، توفي سنة (٣٩٩). ينظر: السير ١٧/ ١٨٨، وشذرات الذهب ٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي، إمام النحو واللغة والتفسير، أَلَّفَ: المحيط، والوسيط، والوجيز، في التفسير، وكذا أسباب النُّزول، توفي سنة (٤٦٨). ينظر: معجم الأدباء /١٦٥٩، والسير ١٨/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي، أبو المظفر الحنفي ثم الشافعي، إمام فقيه محدث، صَنَّفَ تفسير القرآن، ومنهاج أهل السنة، توفي سنة (٤٨٩). ينظر: السير ١٩٤/، وطبقات الشافعية الكبرى ٥٤٦/٥.

(ت: ٤٨٩)، والبغوي (۱٬ (ت: ٥١٦)، وابن عطية (ت: ٥٤)، وابن الجوزي (ت: ٥٩٧)، والرازي (ت: ٦٨٥)، والقرطبي (٢٠٤)، والبيضاوي (١٠٤٠)، وابن كثير (ت: ٧٧٤)، والشوكاني (١٢٥٠) (ت: ١٢٥٠) وكُلُّهم لم يذكروا قولًا آخرَ في الآية (٢٠).

### ومن مسائل هذا الاستدراك:

أن بعض معاني القرآن لا يمكن معرفتها على الصواب إلا من جهة النبي على المواب إلا من جهة النبي على كما هو في هذه الآية؛ إذ خَصَّص البيانُ النبوي عمومَ لفظ الآية الذي استقر عند عائشة رَضَّ لِللَّهُ عَنْهَا. وهذا يبين أهمية معرفة التفسير النبوي للآيات، ووجوب العناية بهذا المصدر المُقَدَّم من مصادر التفسير (٧).

<sup>(</sup>۱) الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، محي السنة المعروف بالفرَّاء، إمام مفسر محدث، صَنَّف: معالم التنزيل، في التفسير، وشرح السنة، توفي سنة (٥١٠)، وقيل (٥١٦). ينظر: السير ٩/ ٤٣٩، وطبقات الشافعية الكبرئ ٧/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري، أبو عبد الله القرطبي المالكي، إمام مُتقن، صنَّفَ: الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة، توفي سنة (٦٧١). ينظر: الديباج المُذهّب ١/٣١٧، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، أبو سعيد البيضاوي، قاضٍ عالمٌ بالأصول والمنطق، وله تفسير مشهور سَمَّاه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، توفي سنة (٦٨٥). ينظر: البداية والنهاية ٢٥٧/١٣، وطبقات الشافعية الكبرى ٨/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني الصنعاني، المفسر الفقيه، صنف تفسيره فتح القدير، ونيل الأوطار، وغيرهما، توفي بصنعاء سنة (١٢٥٠). ينظر: البدر الطالع ٢/٢٦، ونيل الوطر ٢/٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن، للنحاس ٥/ ١١٦، والزاهر، لابن الأنباري ١/ ٣٠٨، وتفسير القرآن العزيز ٥/ ١١٦، والكشف والبيان ١/ ١٥٩، والوسيط ٤/ ٤٥٢، وتفسير السمعاني ٦/ ١٨٨، ومعالم التنزيل ٨/ ٣٧٤، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٥٧، وزاد المسير (ص: ١٥٢٨)، والجامع لأحكام القرآن ١/ ١٧٩، وتفسير ابن كثير ٨/ ٣٧٣٧، والتفسير الكبير ٣١/ ٩٦، وأنوار التنزيل ٢/ ١١٤٢، وفتح القدير ٥/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٦) من مسالك الترجيح في التفسير عند ابن القيم لَحَمَلَتْهُ: عدمُ ذِكر المفسِّر الجامعِ للأقاويلِ في التفسير -كالواحدي وابن الجوزي-غيرَ قولٍ واحد في الآية، فيُكون معتَمَدًا فيها. ينظر: التبيان في أقسام القرآنَ (ص:٩٣).

<sup>(</sup>٧) سبقت الإشارة إلى التفسير النبوي في الاستدراك الأول (ص:٤٩)؟؟؟، وينظر: فصولٌ في أصول التفسير (ص:٧٧).

## [0]: ﴿ أَتَّكَذُوٓا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَا هُوَ سُبُحَنَهُ. مَرْيكُمْ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَىٰهَا وَحِدَّالُّاۤ إِلَىٰهَ إِلَّاهُو سُبُحَنَهُ. عَكَا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة ٣١].

عن عديّ بن حاتم رَخَوَالِلَهُ عَنهُ قال: (أتيت النبي ﷺ وهو يقرأ في سورة براءة: ﴿ اَتَّخَادُوۤا أَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَ نَهُمُ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ ﴾، فقلت: يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم)(١).

(۱) أخرجه أحمد في المسند، كما ذكره ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير (مجموع الفتاوئ ٧/ ٢٧، وإعلام الموقعين ٣/ ٤٥١، وتفسير القرآن العظيم ٤/ ١٦٤٥)، ولم أجد هذه الرواية في المسند، ولم ينسبه له ابن حجر في الكافي الشافِ ٢/ ٢٥٦، ولا السيوطي في الدر ٤/ ١٥٩، والذي في المسند رواية طويلة من طريق عبّاد بن حبيش، أخرجها الترمذي أيضًا وقال: (حديث حسن غريب). ينظر: المسند ٤/ ٣٧٨ (١٩٤٠٠)، وجامع الترمذي ٥/ ٢٠٢ (٢٩٥٣).

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٠، والترمذي في الجامع ٥/ ٢٧٨ (٣٠٩٥)، وابن جرير في تفسيره ٢/ ١٤٧١)، والنحاس في معاني القرآن ٣/ ٢٠٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ١٧٨٤ (١٠٠٥٧)، والطبراني في الكبير ٢/ ٢١ (٢١٨)، والسمرقندي في تفسيره ٢/ ٤٥) والثعلبي في تفسيره ٥/ ٣٤، والبيهقي في السنن ١/ ١١٦ (٢٠١٣)، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ٢/ ٢٩٣، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٢٩ (٣٥٧)، والواحدي في الوسيط أصول الأحكام ٢/ ٢٩٣، والخطيب في الشاف ٢/ ٢٥٦ للواقدي، وابن مردويه، وابن أبي شيبة، وأبي يعلى، وزاد السيوطي في الدر ٤/ ١٥٩ ابن سعد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبا الشيخ.

من طريق عبد السلام بن حرب الملائي، عن غُطيف بن أَعْيَن المحاربي، عن مصعب بن سعد، عن عدي بن حاتم رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ.

وهو حديث حسن لغيره، حَسَّنه الترمذي كما في الكافي الشافِ ٢/٢٥٦، والدر ١٥٩/٤، وتحفة الأحوذي ٨/ ٣٩٢، وروح المعاني ٣/ ١٩٣، وفي طبعة أحمد شاكر ٥/ ٢٧٨: (حديث غريب). وكذا حَسَّنه ابنُ تيمية في مجموع الفتاوى ٧/ ٢٧، وصَحَّحَه الآلوسي في روح المعاني ١٠/ ٨٤. ومن شواهده:



#### \* تحليل الاستدراك:

استنكر عَديٌّ رَضَالِتَهُ عَنهُ حديث الآيات عن اتخاذ اليهود والنصارئ - وهو العارف بعبادتهم - أحبارَهم ورهبانهم أربابًا يعبدونهم من دون الله، وبنى استغرابه على اشتمال لفظة «أربابًا» لعامَّة صور العبادة وأظهرها، قولًا وفعلًا، ولم يكن منها في علم عدي رَضَالِتَهُ عَنهُ عبادتهم بطاعتهم فيما لا يُطاع في مثله إلا الله تعالىٰ؛ في التحليل والتحريم والتشريع، فقال: (إنهم لم يكونوا يعبدونهم) أي: العبادة المعهودة عنده رَضَالِتُهُ عَنهُ والتي منها الركوع والسجود والصيام، ونحو ذلك.

فجاء البيان النبوي الكريم ليبين معنى جليلًا من معاني العبودية، وهو إفراد الله تعالى بالطاعة المطلقة في الأمر والنهي، والتحليل والتحريم، فمن أطاع غير الله تعالى في تحليل الحرام، أو تحريم الحلال، فقد عبده من دون الله، وهذا المعنى كثير الورود في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنبَنِي ٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشّيَطانَ إِنَهُ،

<sup>-</sup> حديث أبي البَخْتَري عن حُذيفَة رَحَوَلِلَهُ عَنهُ عندما سُئِل: أرأيت قول الله تعالىٰ: ﴿ اَتَحَكُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَكَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللهِ ﴾ أكانوا يعبدونهم؟ فقال: ﴿لا، ولكنهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئًا ورَّمُوه﴾. أخرجه الثوري في تفسيره (ص:٢٤)، وعبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١٤٤ (١٠٧٣)، وسعيد بن منصور ٥/ ٢٤٥ (١٠١١)، وابن جرير ١/ ١٤٧ (١٠٩٢)، وابن حزم في وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٨٤ (١٠٠٥)، والبيهقي في السنن ١/ ١١٦ (٢٠١٨)، وابن حزم في الإحكام ٢/ ٢٠١، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٣٠ (٤٥٧ - ٥٥٥)، وابن عبد البر في الجامع الإحكام ٢/ ١٠٠، وعزاه السيوطي في الدر ٤/ ١٥٩ للفريابي وابن المنذر وأبي الشيخ. وإسناده صحيح إلىٰ أبي البَخْتَري ولم يلق حذيفة.

<sup>-</sup> وورد مثله عن ابن عباس رَشِحَالِلَهُ عَنْهُ أخرجه ابن جرير ١٤٨/١٠ (١٢٩٢٨)، من طريق العوفيين، وهي ضعيفة.

<sup>-</sup> وعن أبي البَخْتَري، أخرجه ابن أبي شيبة ١٥٦/ (٣٤٩٣٦)، وابن جرير ١٤٨/١٠، ١٤٩، ١٤٩ (١٤٩٣٦)، والنعلبي ٥/ ٣٤، وإسناده حسن. (١٢٩٢٧)، والثعلبي ٥/ ٣٤، وإسناده حسن. - وعن أبي العالية، أخرجه ابن جرير ١٤٩/١٠ (١٢٩٣٠)، والثعلبي ٥/ ٣٤. وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٨٤.

لَكُوزِ عَدُوُّ مَيْبِنُ ﴿ وَأَنِ اَعْبُدُونِ ﴾ [بس ٢٠- ٦٦]، وقول إبراهيم عَلَيْكُ لأبيه: ﴿ يَنَأَبَتِ لَا نَعْبُدِ الشَّيْطَنَ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلِينَ ﴾ [مريم ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَكُوحُونَ إِلَىٰ اَوْلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ هُمُ إِلَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴾ [الأنعام ١٢١](()، فَسَمَّىٰ طاعة الشياطين وأوليائهم عبادة لهم، كما سَمَّىٰ الذين يُطاعون في معاصي الله (شركاء)، فقال تعالىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِن اللهُ شُركِينَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمَ شُرَكَا وَلَكِدِهِمَ اللهُ اللهُل

#### \* الحكم على الاستدراك:

ما ذكره رسول الله على القرآن، ونظائر هذه الآية هو الموافق لحقيقة حال أهل الكتاب، كما أنه المعنى الشائع في القرآن، ونظائر هذه الآية في كتاب الله ما كانت لتخفى على من قرأها وعرفها، لكن عَديًا رَضَيَاللَهُ عَنهُ إنما سمع هذه الآية في أوّل لقائِه رسولَ الله على ليُسلِم، فكانت من أوّل ما طرق سمعه من كلام الله على المعنى القرآني الشائع فيه، وإنما فهمَ ما عهدَ من معنى اتخاذ الأرباب، واستلزامه صُورًا من العبادة معينةً ما كان اليهود والنصاري يصرفونها لأحبارهم ورهبانهم.

وهو أيضًا ما دَلَّ عله السياق قبله وبعده، ففي الآية قبل ذلك قوله تعالى: ﴿ النَّابِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُلِينُونَ دِينَ ﴿ النَّابِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَكُوْمِ الْلَاْجِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ النَّينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ النَّينَ لَا أُوتُوا الكتاب في هذه الآية، عدم تحريمهم لِما حَرَّم الله ورسوله، فأحَلُّوا الحرام وحَرَّمُوا الحلال، وهو ما ذُكِرَ بعد ذلك في هذه الآية: ﴿ اتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ ما ذُكِرَ بعد ذلك في هذه الآية: ﴿ اتَّخَادُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [التوبة ٣١]، ثُمَّ في الآية بعدها قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَانَّهُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَجْبَارِ

<sup>(</sup>١) قال الشنقيطي (ت:١٣٩٣) عند هذه الآية: (وهذا الشرك في قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ﴾ هو الشرك الأكبر المُخرج عن مِلَّةِ الإسلام بإجماع المسلمين). العذب النمير ٥/ ٢٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجموع الفتاوي ٧/ ٦٧، والعذب النمير ١/ ٣١٨.

وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّـاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَـٰكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة ٣٤]، ومن أوضح سبلهم في أكل أموال الناس بالباطل تحليل ما حَرَّمَ الله، وتحريم ما أحل الله، تبعًا لأهوائهم، وإرضاءً لأتباعهم، قال الآلوسي(ت:١٢٧٠): (وقيل اتخاذهم أربابا بالسجود لهم ونحوه مما لا يصلح إلا للرب ﷺ وحينئذ فلا مجاز، إلا أنه لا مقال لأحد بعد صحة الخبر عن رسول الله ﷺ (١٠).

وقال الشنقيطي (٢) (ت:١٣٩٣): (وهذا التفسير النبوي المقتضي: أن كُلَّ من يتبع مُشَرِّعًا فيما أحلُّ وحرَّم، مُخالفًا لتشريع الله، أنَّه عابد له، مُتَّخِذه رَبًّا، مُشركٌ به، كافرٌ بالله = هو تفسير صحيح لاشك في صحته، والآيات القرآنية الشاهدة لصحته لا تكاد تُحصيها في المصحف الكريم)(").

وهو ما ذَهَب إليه جمهور المفسرين كمقاتل<sup>(١</sup>)(ت:١٥٠)، والفرَّاء<sup>(٠)</sup> (ت:۲۰۷)، وابن جرير(ت:۳۱۰)، والسمرقندي (١٠) (ت:٣٧٥)، والثعلبي

<sup>(</sup>١) روح المعاني ١٠/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطي، أصولى لغوي مفسر، صَنَّفَ: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، توفي سنة (١٣٩٣). ينظر: الأعلام ٦/ ٤٥، وأضواء البيان ١٠/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) العذب النمير ٥/ ٢٢٦٦، وينظر: تفسير السمعاني ٢/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي مولاهم، أبو الحسن البلخي، المفسر المقرئ، اشتهر علمه بالتفسير، وعن الشافعي: (الناس عيال في التفسير علىٰ مقاتل)، صَنَّفَ: التفسير الكبير، ونوادر التفسير، والوجوه والنظائر، توفي سنة (١٥٠). ينظر: السير ٧/ ٢٠١، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص: ٥٢٠).

<sup>(</sup>٥) يحيىٰ بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي، أبو زكريا الفراء، من أئمة نحاة الكوفة، والمُقَدّم فيهم، قال ابن تيمية: (والفراء في الكوفيين، مثل سيبويه في البصريين) مجموع الفتاويٰ ١٥/ ٢٥٨. له كتاب: معاني القرآن، وغيره، توفي سنة (٢٠٧). ينظر: معجم الأدباء ٦/ ٢٨١٢، وبغية الوعاة ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الليث السمرقندي، إمام الهدئ، من كبار أئمة الحنفية، فقيه مفسر، صَنَّفَ تفسيره المسمىٰ: بحر العلوم، توفي سنة (٣٧٥). ينظر: السير ١٦/٣٢٢، والجواهر المضيئة ٣/ ٥٤٤.

(ت:۷۲۷)، وابن عطیة (ت:٥٤٦)، والماوردي ((ت:٤٥٠)، والواحدي (ت:٤٥٠)، وابن عطیة (ت:٤٨٩)، والبغوي (ت:٥٣٨)، والبغوي (ت:٥٣٨)، والبغوي (ت:٥٣٨)، والبغوي (ت:٥٣٨)، والرازي (ت:٥٠٦) ونسبه للأكثرين من المفسرين ( $^{(7)}$ )، وغیرهم ( $^{(7)}$ ).

ومن مسائلِ هذا الاستدراك أنه حيثما صَحَّ عن رسول الله عَلَيْ نَصُّ في التفسير استقام به السياق؛ لأنه حَقٌ واجِبُ القبول، ومن الممتَنِع عقلًا وشرعًا أن يقع بينهما تعارضٌ أو تخالُف، وحيثُما تُوهِم ذلك وجب الرجوع بالنظر على ما يُظنَّ سياقًا صحيحًا، ليوافق الوحي الصريح.

#### (4) (4) (4)

# [7]: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ٓ عَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّيمٌ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون ٦٠]

عن عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قالت: يا رسول الله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ٓءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ فقال: (لا، ولكن من يصوم ويصلي ويتصدق وهو وَجِل). وفي لفظ: (ويخاف ألا يقبل منه)(ن).

<sup>(</sup>۱) علي بن محمد بن حبيب الماوردي، أبو الحسن البصري الشافعي، فقيه مفسر أديب، صَنَّفَ: النكت والعيون، في التفسير، وأدب الدنيا والدين، توفي سنة (٤٥٠). ينظر: السير ١٨/ ٢٤، وطبقات الشافعية الكبرئ ٥/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير مقاتل ۲/ ٤٤، ومعاني القرآن، للفراء ١/ ٤٣٣، وجامع البيان ١٠/ ١٤٧، وبحر العلوم ٢/ ٤٥، والكشف والبيان ٥/ ٣٥، والمحرر الوجيز ٣/ ٢٥، والنكت والعيون ٢/ ٣٥، والوسيط ٢/ ٤٠، وتفسير السمعاني ٢/ ٣٠، ومعالم التنزيل ٤/ ٣٩، والكشاف ٢/ ٢٥٦، وزاد المسير (ص:٥٧٨)، والتفسير الكبير ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد (ص: ١٤٤): (وهكذا قال جميع المفسرين).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن راهويه في المسند ٣/ ٩٤١ (١٦٤٣)، وأحمد في المسند ٦/ ١٥٩، ٢٠٥ (٢٥٣٠٢، ٢٥٧٤٦)، والترمذي في الجامع ٥/ ٣٢٧ (٣١٧٥)، وابن ماجة في السنن ٢/ ١٤٠٤ (٤١٩٨)،



#### \* تحليل الاستدراك:

كانت عائشة رَخَالِلُهُ عَنْهَا تقرأ هذا الحرف ('': ﴿ يَأْتُونَ مَا أَتُوا ﴾ قَصْرًا، وتقول: (كذلك نزلت على النبي ﷺ) ('')، وقرأ الجمهور: ﴿ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُوا ﴾ بالمَدِّ ("). فقراءة عائشة رَخَالِلُهُ عَنْهَا من الإتيان والمجيء، وقراءة الجمهور من الإيتاء والإعطاء، وحيث إن معرفة قراءة المفسر لازمة لمعرفة تفسيره؛ - لتوقى نسبة الاختلاف إلى المفسرين

والقاضي إسحاق البستي في تفسيره ١/ ٣٩٩ ( ٢٩٦ – ٤٩٣)، (وقد حُقِّقَ في رسالتين مستقلتين للدكتوراه، الأولى بتحقيق: عوض بن محمد العمري، واعتبرتُها المجلد الأولى منه، والثانية بتحقيق: عثمان معلم شيخ علي، واعتبرتُها المجلد الثاني)، وابن جرير في تفسيره ١٨٨٤ ( ١٩٣٤٣)، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ٥/ ٤٣٣، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٢٧ ( ٣٤٨٦)، والثعلبي في تفسيره ٧/ ٥٠، والبيهقي في الشعب ١/ ٤٧٧ ( ٢٦٧)، والسمعاني في تفسيره ٣/ ٤٨٠، والبغوي في تفسيره ٥/ ٤٢١، وعزاه ابن حجر في الكافي الشافِ ٣/ ١٨٧ لإسحاق، وابن أبي شيبة. وزاد السيوطي في الدر ٦/ ٩٨ عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبي الدنيا في «نعت الخائفين». من طريق مالك بن مِغوَل، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن عائشة رَهَايَّلُهُ عَهَا.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره ١٩٨/٤ (١٩٣٤٢)، والطبراني في الأوسط ١٩٨/٤ (٣٩٦٥). من طريق الحكم بن بشير، عن عمرو بن قيس الملائي، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْ عائشة.

وهو حديث صحيح، وصححه الحاكم، وله شواهد عند ابن جرير في تفسيره ١٨/ ٤٥ (١٩٣٤٤)، وأبي يعليٰ في المسند ٨/ ٣١٥ (٤٩١٧)، والواحدي في الوسيط ٣/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>۱) يُستعمل الحرف لغة ويراد به الكلمة التامَّة، كما هو هنا. ينظر: الانتصار للقرآن ۱/ ٣٤٦. والحرفُ عند العرب: الكلمةُ عند النُحاة، نحو: الاسم، والفعل، وحروف المعاني، واسم حروف الهجاء. ومن ثَمَّ ذهب بعض أهل العلم إلىٰ أن المُراد في الحديث: (ألفٌ حرف، ولامٌ حرف.): اسم الحرف، لا الحرف الهجائي، فيكون المعنىٰ: (الم) ثلاثة أحرف، و (ذلك) حرف، و (الكتاب) حرف، وهكذا. ينظر: جامع البيان ١/ ٣٩، ومجموع الفتاوى ٢١/ ١٠٣، ٤٤٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن وهب ۳/ ٤٧، ومعاني القرآن، للفراء ٢/ ٢٣٨، ومسند أحمد ٦/ ٩٥، ١٤٤ (٢٤٦٨٥)، تفسير ابن وهب تاكبير ٣/ ٣٦٢، وجامع البيان ١٤٨/ ٤٤، وقراءات النبي على للدوري (ص:١٣٠)، والمحتسب ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ١٨/ ٤٤، والكشف والبيان ٧/ ٥٠.

في الموضع الواحد، في حين أن كُلًا منهما فَسَّرَ قراءةً غيرَ الأُخرى ('') فإن المعنى على قراءة عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: يعملون ما عَملوا، وعلى قراءة الجمهور: يُعطُون ما أَعطوا ('').

وأجابت عائشة رَضَالِللهُ عَنها عن القراءة الأُخرى بقولها: (كانوا أعلم بالله من أن توجل قلوبهم) أي: بسبب الطاعة؛ فإنها مبعث الطمأنينة، والمؤمن لا يَوجَل بطاعته لِرَبه، وإنما يَطمَئِنُ بها، وبما يَخلُفُه منها، قال الفراء (ت:٧٠٧): (تعني به الزكاة، تقول: كانوا أتقى لله من أن يُؤتوا زكاتهم وقلوبُهُم وَجِلة) أن وجواب عائشة رَضَالِللهُ عَنها هنا يُبقِي نوعًا واحدًا من نَوْعَي العمل المُحتَملين في قراءتها، وهو العمل الفاسد؛ الذي مَثَلَتْ له في حديث الاستدراك: بالسرقة والزنا وشرب الخمر، ومُعتَمَدُها في ذلك امتناع أن تكون الطاعة من المؤمن سببًا لِوَجَل قلبه، وعدم طمأنينته، وإنما الأولى بذلك أهل المعصية والفجور، في اضطراب قلوبهم، وخوفهم سوءَ عاقبتهم.

ويجيء البيان النبوي الكريم لِهذه الآية مُبَيّنًا أن المُراد هنا: من يَعمَل العَمَل الصالح – ومنه الصدقة والزكاة – وهو يخاف ألا يُقبَلَ منه. وبهذا المعنى يتسق ظاهر الآية، وسياق الكلام، قال ابن العربي (ت:٥٤٣): (ظاهر الآية وسياق الكلام يقتضي أنه يُؤتِي الطاعة؛ لأنه وَصَفَهم بالخشية لربهم، والإيمان بآياته، وتنزيهه عن الشرك، وخوفهم عدم القبول منهم عند لقائِه لهم، فلا جَرَمَ من كان بهذه الصفة يُسارع في الخيرات، وأمّا من كان على العصيان متماديًا، في الخِلاف مُستَمّرًا، فكيف يُوصَف بأنّه يُسارع في الخيرات، وأمّا من كان على العصيان متماديًا، في الخِلاف مُستَمّرًا، فكيف يُوصَف بأنّه يُسارع في الخيرات، أو بالخشية لِرَبه، وغير ذلك من الصفات المتقدمة فيه!) (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر في التنبيه علىٰ ذلك: الإتقان ٢/ ٣٦٥، والدر المنثور ٧/ ٤٧٥، ٨/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن، للنحاس ٤/ ٢٩، والمحتسب ٢/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن، للفراء ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن ٣/ ٢٤٤.



ولزيادة إيضاح السياق يُضاف أن الله تعالىٰ قال قبل ذكر صفات المؤمنين: ﴿ أَيَحْسَبُونَ النَّمَ الْمُوْمَنِونَ ١٥٠ - ١٥٥)، ثم قال بعد أَنَّمَا نُمِدُّهُ بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ فَكُمْ فِي الْمُنْكِرُ بَا لَا يَمْعُونَ ﴾ [المؤمنون ٥١ - ٥٥]، ثم قال بعد ذكر صفات أهل الإيمان: ﴿ أُولَئِكَ يُسُرِعُونَ فِي الْمُنْكِرَةِ وَهُمْ لِمَا سَنِقُونَ ﴾ [المؤمنون ٢٦]، فبعد أن نفى المسارعة في الخيرات للكافرين، أثبتها للمؤمنين الطائعين، وكذلك قوله تعالىٰ بعد ذلك: ﴿ وَلَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ [المؤمنون ٢٦]، وكثيرًا ما يُذكرُ نَفيُ التكليف بما فوق الوسع بعد الحديث عن فعل الطاعات (١٠).

### \* الحكم على الاستدراك:

ما ذهبت إليه عائشة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا من معنىٰ الآية قبل البيان النبوي صحيح في نفسه، ولكن لا يُساعد عليه هنا تَمامُ الآية وسياقُها، فإن في تمام الآية بيانُ سببِ وجلِ قلوبِ المُؤمنين، وهو: ﴿أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِم رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون ٢٠]، فَلَمَّا علموا أنهم إلىٰ ربهم راجعون للمُجازاة والمُساءَلة ونشر الصحف وتتبع الأعمال؛ خافوا ألاّ يكونوا أتوا بالعمل علىٰ وجهه المأمور(٢)، وسبق ذكر سياق الآية ودلالته علىٰ المعنىٰ النبوي.

وحيث جاء بيان رسول الله ﷺ فبهِ البيان، قال ابن عطية(ت:٥٤٦) بعد ذكره للحديث الوارد في تفسير هذه الآية: (ولا نَظَرَ مع الحديث)<sup>(٣)</sup>، وإليه ذهب كثير من المفسرين، كابن عباس رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ، والقُرظي (١٠٤٠)، والحسن ((١٠٠٠))، وقتادة

<sup>(</sup>١) كما في سورة البقرة (٢٣٣)، وسورة النساء (٨٤)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بحر العلوم ٢/ ١٦٦، والتفسير الكبير ٢٣/ ٩٤، ومجموع الفتاوي ٧/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ١٤٨/٤، وهذا من كمال علمه كَنْلَثْهُ؛ فإنه ذكر قبل ذلك قولًا بأن المُراد جميع الأعمال طاعتها ومعصيتها، وقال: (وهذا أمدح)، ثم ذكر حديث عائشة وقال: (ولا نَظَرَ مع الحديث).

<sup>(</sup>٤) محمد بن كعب بن سليم بن عمرو القُرَظي، أبو حمزة المدني، تابعي ثقة من أثمة التفسير، توفي سنة (١٠٨) وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد ٥/٢١٧، والبداية والنهاية ٩/٢١.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، مولىٰ زيد بن ثابت، من أثمة التابعين وعلمائهم، عَلَمٌ في التفسير، وصنَّفَ فيه، توفي سنة (١١٠). ينظر: طبقات ابن سعد ٧/ ٧٩، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:١٠٦).

(ت:۱۱۷)، ومقاتل(ت:۱٥۰)، ويحيئ بن سَلاَّم (۱) (ت:۲۰۰)، وابن العربي (ت:٥٤٣)، وابن العربي (ت:٥٤٣)، وابن عطية (ت:٦٤٦)، والسمعاني (ت:٤٨٩) وقال: (وهذا هو القول المعروف في الآية) (۱)، والبغوي (ت:٦٧١) وابن الجوزي (ت:٥٩٧)، والقرطبي (ت:٦٧١) (١٠).

(A) (B) (B)

# [٧]: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمًا مَّقْضِيًّا ﴾ [مريم ٧١].

عن جابر بن عبد الله رَضَّوَالِلَهُ عَنهُ قال: أخبر تني أمُّ مُبَشِّر ('')أنها سمعت النبي عَلَيْهُ يقول عند حفصة: (لا يدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحدٌ من الذين بايعوا تحتها) قالت: بلئ يا رسول الله (''). فانتهرها، فقالت حفصة: ألم يقل الله: ﴿ وَإِن مِنكُمْ لِللَّا وَارِدُهَا ﴾؟ فقال النبي عَلَيْهُ: (وقد قال: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَا جِئيًّا ﴾ [مريم ٢٧])('').

<sup>(</sup>۱) يحيىٰ بن سَلاَّم بن أبي ثعلبة التيمي مولاهم، البصري الإفريقي، مفسر لغوي حافظ، له تفسير للقرآن، وكتاب التصاريف، توفي سنة (۲۰۰). ينظر: لسان الميزان ٦/ ٢٥٩، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص.٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) تفسيره ٣/ ٤٨٠، وتتكرر عبارته هذه في عامَّة ترجيحاته في التفسير.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير مقاتل ٢/ ٣٩٩، وتفسير ابن وهب ١/ ١٣٤، وتفسير ابن سلاَّم ٢/ ٤٠٦، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ٤١٨، وجامع البيان ١٨/ ٤٣، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٢٤٤، والمحرر الوجيز ٤/ ١٨، وتفسير السمعاني ٣/ ٤٨٠، ومعالم التنزيل ٥/ ٤٢١، وزاد المسير (ص:٩٧٧)، والجامع لأحكام القرآن ٢/ ٨٨، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) بنت البراء بن معرور الأنصارية، امرأة زيد بن حارثة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ. ينظر: الإصابة ٨/ ٤٧٠، وجامع البيان ١٤١/١٦.

<sup>(</sup>٥) لم تُرِد حفصة رَخَوَلِتَهُ عَنْهَا رَدَّ مقالةَ رسول الله ﷺ رَدَّ مُكذِّب؛ وإنما هي شهامة نفسية، وقرّة عُمَريّة؛ فإنها كانت بنت أبيها، وهذا من نحو قول عمر رَجَوَلِتُهُ عَنْهُ للنبي ﷺ في المنافقين: (أَتُصَلِّي عليهم؟!). ينظر: شرح مسلم، للنووي ٢/ ٤٤، والمُفهم ٢/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/٦ (كتاب ٤٤- فضائل الصحابة، باب ٣٧- من فضائل أصحاب الشجرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُم، برقم: ٢٤٩٦).



#### \* تحليل الاستدراك:

تعارض عند حفصة رَيَّوَاللَّهُ عَنْهَا استثناءُ رسول الله عَلِي مَنْ بايع تحت الشجرة من دخول النار، وما استقر عندها من لزوم ورود جهنم لجميع الناس، تَمَسُّكًا منها بعموم الآية، وحيث إن الورود عندها بمعنى الدخول؛ استشكلت استثناء رسول الله على أهلَ الشجرة من ذلك، مع أن عموم الآية لا استثناء فيه. فقابلت الحديث: (لا يدخل النارَ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة)، بعموم الآية: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلّا وَارِدُها أَ ﴾، قال أبو العباس القرطبي (ت: ٢٥٦): (وكأنها رجَّحَت عموم القرآن؛ فتمسكت به، فأجابها النبي على النبي المقصود، فقرأ قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنكِي الدِّينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيها بأنَّ آخر الآية يبين المقصود، فقرأ قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنكِي الَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّلْمِينَ فِيها بأنَّ آخر الآية يبين المقصود، فقرأ قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنكِي اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّلْمِينَ فِيها فينجو من اتقى، ويُترك فيها من ظلم) (۱).

فكان بيان رسول الله على السياق، في مقابل أخذ حفصة رَضَالِيَهُ عَنَا بالعموم، قال ابن القيم (ت: ٧٥١): (فأشكل عليها -أي حفصة - الجمع بين النصين، وظَنَّت الورود دخولها، كما يُقال: وَرَدَ المدينة. إذا دخلها، فأجاب النبي على: بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين، فإن المتقين يردونها ورودًا ينجون به من عذابها، والظالمين يردونها ورودًا يصيرون جثيًا فيها به، فليس الورود كالورود) فصار المعنى: إن المتقين يدخلونها دُخول ناجٍ من عذابها، لا دخول جاثٍ فيها، كما هو حال الظالمين. ويشير لهذا المعنى التعبير بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ﴾؛ والنجاة لا تكون حال الظالمين. ويشير لهذا المعنى التعبير بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ﴾؛ والنجاة لا تكون على ما يأتى المرور على الصراط كما بيَّنته الأحاديث على ما يأتى.

<sup>(</sup>١) المُفهِم ٦/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة ٣/ ١٠٥٤.

#### \* الحكم على الاستدراك:

فهمَت حفصة رَحَوَاللَهُ عَهَا من هذه الآية أن: المُراد بالورود الدخول في النار مع التعذيب فيها(۱)، ومَنشأُ هذا الغلط ذهابها إلى أن الورود دخول، ودخول النار يستلزم حصول العذاب، في حين أن من الورود دخول عبور لا يلزم منه حصول العذاب، وهو ما صَحَّ بيانه من النبي عَلَيْ، فوجب اتباعه والأخذ به، قال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (وأمَّا الورود المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُرْ إِلَا وَرِدُهَا ﴾، فقد فسَّره النبي على في الصراط، الحديث الصحيح؛ أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر(۱)، بأنه: المرور على الصراط، والصراط هو الجسر، فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة)(۱)، وقال النووي(ت:٢٧٦): (والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط، وهو جسرٌ منصوبٌ على جهنم، فيقع فيها أهلها، وينجو الآخرون)(١٠)، وقال أبو العباس القرطبي (ت:٢٥٦) عن ذلك: (وهو الذي تعضده الأخبار الصحيحة، والنظر المستقيم)(١٠).

واختاره ابن جرير (ت: ٣١٠) وقال: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يَرِدُها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله، ويهوي فيها الكفار، وورودهموها هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله على من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم) (١)، وذكر الأدلة على ذلك، ومنها حديث الاستدراك،

<sup>(</sup>١) تلخيص كتاب الاستغاثة ٢/ ٦١٧.

<sup>(</sup>٢) ١/ ٤١٥ (١٩١)، وفيه أنه سُئِلَ عن الورود فوصف جسرَ جهنَّم ومرور الناس عليه.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاويٰ ٤/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم ٦/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) المُفهم ٦/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان ١٦/ ١٤١.

وحديث جابر الذي أشار إليه ابن تيمية، ثم أسند (عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ عن النبي على الله عن النبي على الذي أشار إلا تَحِلَّة القسم)(١) يعني: الورود)(١).

وبالمرور على الصراط فَسَّرَها ابن مسعود، وجابر رَضَالِللَّهُ عَنْهُم، والحسن (ت:١١٠)، وقتادة (ت:١١٧)، وعبد الرحمن بن زيد (ت:١٨٢)، والكلبي (ت:١٤٦)، واختاره القاضي عياض (ت:٥٤٤)، وابن كثير (ت:٤٧٧)، والشوكاني (ت:١٢٥)).

ولا يتعارض هذا مع من فسَّرَ الورود بالدخول، كابنِ عباس وأبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمَ، ومجاهد(ت:١٠٤)، ومقاتل(ت:١٥٠)، والزهري(ت:١٢٤)، ومالك (ت:١٧٩)، والبخاري(ت:٢٥٦)، والسموقندي(ت:٣٧٥)، والسمعاني(ت:٤٨٩) وقال عنه: (أولى الأقاويل) أن الله الله الله الله عنه المرور، ووجهه أن ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما؛ لأن من عَبَّرَ بالدخول تَجَوَّزَ به عن المرور، ووجهه أن المارَّ عليها فوق الصراط في معنىٰ من دخلها، لكن تختلف أحوال المارَّة باختلاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٤٢ (١٢٥١)، ومسلم في صحيحه ٦/ ١٣٨ (٢٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١٤٣/١٦، وينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/٣٦٣، وقوله في آخر الحديث: (يعني: الورود)، جعله ابن رجب من كلام عبد الرزاق. ينظر: تفسير ابن رجب الحنبلي ١/ ٦٧٤.

<sup>(</sup>٣) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي، أبو النضر الكوفي، رأسٌ في الأنساب والتفسير، متروك الحديث، قال ابن عدي: (وهو معروف بالتفسير، وليس لأحد أطول من تفسيره، وحدث عنه ثقات من الناس، ورضوه في التفسير، وأما في الحديث فعنده مناكير، وخاصة إذا روئ عن أبي صالح عن ابن عباس)، توفي سنة (١٤٦). ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٥٣٣، وتهذيب التهذيب ٣/ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير ابن سَلاَّم ١/ ٢٣٧، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ٣٦٢، وصحيح مسلم ١/ ٤١٥ (١٩١)، وجامع البيان ١٦٨/٨٦، وتفسير ابن رجب ١/ ٦٦٨، ومشارق الأنوار ٢/ ٤٨٣، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٤٤٤، وفتح القدير ٣/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير مجاهد ١/ ٣٨٩، وتفسير مقاتل ٢/ ٣١٩، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ٣٦٣، وجامع البيان ١٣٦/ ١٦، وبحر العلوم ٢/ ٣٣٠، وتفسير السمعاني ٣/ ٣٠٧، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٢٤٣، وفتح البارى ١٤٨/٣.

أعمالهم..، ويُؤيد صحة هذا التأويل، ما أخرجه مسلم من حديث أم مُبَشّر..) ثُمَّ ذكره (۱). ومما يدل أيضًا على أنه لا تعارض بينهما، أن ابن مسعود رَضَّ لِللهُ عَنهُ فسَّرَ الورود مَرَّةً بالدخول، ومَرَّةً بالمرور على الصراط (۱)، وممَّن جعلهما قولًا واحدًا: أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸)، والسمرقندي (ت ۳۷۵)، والسمعاني (ت ٤٨٩)، والسيوطي (ت (۹۱۱)).

#### ومن مسائل هذا الاستدراك:

أولاً: اعتمد بيان رسول الله على المدالة على السياق، في مقابل أخذِ حفصة وَخَوَاللّهُ عَنْهَا بالعموم، ودلالة السياق من أقوى الدلالات في تبيين المجملات، وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات، ومن ذلك تخصيص العام، كما هو هاهنا، قال ابن دقيقِ العيد (ئ) (ت:٧٠٢): (يجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن؛ لأن بذلك يتبين مقصود الكلام) وقال ابن القيم (ت:٥١١)، والزركشي (ت:٥٤٧) عن السياق: (وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره، وغالط في مناظرته) (منافرته)

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١٦/ ١٣٨، وينظر: تفسير ابن وهب ١/ ١٣٩، ومرويات الإمام أحمد في التفسير ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن، للنحاس ٤/ ٣٤٧، وبحر العلوم ٢/ ٣٣٠، وتفسير السمعاني ٣/ ٣٠٧، حيث استدل على أن المراد الدخول بحديث ابن مسعود في المرور على الصراط، ثم جعل المرور على الصراط بعد ذلك قولًا مستقِّلًا. وينظر: الإكليل في استنباط التنزيل ٣/ ٩٤٤.

<sup>(</sup>٤) محمد بن علي بن وهب القشيري المصري، أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد، الشافعي المالكي، الإمام شيخ الإسلام، صنف الإمام، وشَرَحَه، والاقتراح، وغيرها، مات سنة (٧٠٧). ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ ٩/٧٠٦، وشذرات الذهب ٨/١١.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط في الأصول ٢/ ٣٦٧، وينظر: سلاسل الذهب (ص:٢٧١).

<sup>(</sup>٦) بدائع الفوائد ٤/ ٩، والبرهان في علوم القرآن ٢/ ٢١٨، ٣/ ٣٠٤، ، وكلاهما ناقلٌ عن: الإمام في بيان أدلة الأحكام، للعز بن عبد السلام (ص:١٥٩)، كما في البحر المحيط للزركشي ٢/ ٣٦٧، ودلالة السياق (ص:١٤٠). وينظر في أهمية معرفة السياق والترجيح به: الموافقات ٢٦٦٦، والبحر

At

وقد عَدَّه ابنُ جُزَيِّ (ت: ٧٤١) من وجوه الترجيح في التفسير (١)، واقتطاع الكلام من سياقه من أبرز سمات المبتدعة في الاستدلال والمناظرة (٢).

ثانيًا: كما اعتمد ابنُ عباس رَعَوَالِلَهُ عَنهُ في تفسيره الورود بالدخول على مجيء هذه اللفظة بهذا المعنى في غيرما مُوضع في كتاب الله، ففي مخاصمة نافع بن الأزرق (٢٠ (ت: ٦٥) لا بن عباس رَعَوَاللَهُ عَنهُ، قال ابن عباس: الورود: الدخول، فقال نافع: لا، فقال ابن عباس: ﴿ إِنَّكُمُ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُم لَهَا نافع: لا، فقال ابن عباس: ﴿ إِنَّكُمُ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُم لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الأنبياء ٩٨]، أورود هو أم لا؟ وقال: ﴿ يَقَدُمُ فَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارِ وَيِئْسَ ٱلْوِرْدُ اللهُ وَلِهُ إِلَى الله مخرجك منها بتكذيبك) (أن الله مخرجك منها بتكذيبك ) (أن الله مغربك منها بتكذيبك ) (أن الله منه بتكذيبك ) (أن اله منه بتكذيبك ) (أن الله منه التكذيبك ) (أن الله منه التكذيبك ) (أن الله منه التكذيبك ) (أن ال

وخير ما يُفَسَّرُ به القرآنُ القرآنُ ، قال مسلم بن يسار (١٠ (ت: ١٠٠): (إذا حَدَّثت عن الله حديثًا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده) (١٠) ، وقال عكرمة (ت: ١٠٥): (إذا

المحيط في الأصول ٢/ ٥١١، وأجوبة العلامة الفقيه أبي عبد الله ابن البقال على أسئلة الفقيه أبي زيد القيسي في حَلِّ إشكالات تتعلق بآيات، (ص:٤٦، ٤٩)، ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر في المسجد الحرام، رسالة رقم (٦٥)، والأدلة الاستئناسية عند الأصوليين (ص:٢١٥).

<sup>(</sup>١) التسهيل ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نقض الدارمي علىٰ المريسي ١/ ٢٨٩، ٣٤٤، والشريعة ١/ ٤٢٩، ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) الحنفي الحروري، من رؤوس الخوارج، وإليه تنسب طائفة الأزارقة، خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية، وله مسائل في القرآن مع ابن عبّاس رَجَوَالِيَّهُ عَنْهُ، قُتِلَ سنة (٦٥). ينظر: مقالات الإسلاميين (ص:٨٦)، ولسان الميزان ٦/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن سلاَّم ١/ ٢٣٧، وتفسير عبد الرزاق ٢/٣٦٣، وتفسير البستي (١/ ٢٠٥)، وجامع البيان ١٣٦/١٦.

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان ٤/٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) مسلم بن يسار البصري الأموي المكي، أبو عبد الله الفقيه، مولىٰ بني أمية، تابعي عابدٌ ثقة، كان مفتي أهل البصرة قبل الحسن، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. ينظر: السير ٤/ ٥١٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ٧٣.

<sup>(</sup>٧) فضائل القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:٢٢٩).

اختلف الناس في حرف فانظر نَظْرَةً في القرآن فَقِسْ عليه، ولا تَقِسْ القرآن على الشعر ولا غيره، مثل قوله جل وعلا: ﴿إِلَى الْمِظَامِرَكَيْفَ نُنشِرُهَا ﴾ (1) [البقرة ٢٥٩]، ﴿ثُمَّإِذَاشَآءَ وَلا غيره، مثل قوله جل وعلا: ﴿إِلَى الْمِظَامِرَكَيْفَ نُنشِرُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَمَن أَنشَرَهُ وَ الطور ٤٥]، تصديق ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَمَن فِي اللهَ مَنون السَّمَاوَتِ وَمَن فِي الْمُرْفِ الزمر ٢٥]، ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة ٢]، ﴿الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَقْدُ وسُ ﴾ [الحشر ٢٢]، ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الناس ٢]، وما أشبهه) (٢).

(A) (B) (B)

[٨]: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [التوبة ٢٠].

عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، إنما المسكين المتعفف - وفي لفظ: ولا يُفطَنُ له فيُتَصَدِّق عليه، ولا يسأل الناس شيئًا -، اقرءوا إن شئتم: ﴿لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة ٢٧٣] (٢٠٠٠).

#### \* تحليل الاستدراك:

نفىٰ رسول الله على المسكين عن الطَّوَّاف الذي يباشر سُؤال الناس، وأَثْبَتَه للمُتَعفِّف الذي لا يسأل الناس، ولا يُفطَنُ له فيُتَصَدَّق عليه. والنفي هنا ليس لأصل المسكنة وإنما لكمالها(٤)، فالأحق باسم المسكين: من لا يجد غِنى، ويتعفَّف عن

<sup>(</sup>١) لعلها عند عكرمة: بالراء المهملة، بدلالة شاهده عليها، وهي قراءة سبعية مشهورة، والتصحيف فيها محتمل. ينظر: جامع البيان ٣/ ٦١، والإقناع في القراءات السبع ٢/ ٦١١.

<sup>(</sup>٢) جزءٌ فيه تفسير يحييٰ بن يمان وغيره، برواية أبي جعفر الرملي (ص:١٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٣٩٨ (كتاب ٢٥ - التفسير، باب ٤٨ - ﴿لَا يَسْتَأُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ﴾ [البقرة ٢٧٣]، برقم: ٤٥٩٩)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٠٦ (كتاب ١٢ - الزكاة، باب ٣٣ - النهي عن المسألة، برقم: ٢٠٩١).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن بطَّال (ت:٤٤٩)، والقرطبي (ت:٦٥٦)، وغيرهما. ينظر: فتح الباري ٣/ ٤٠٢، والمُفهِم ٣/ ٨٤، ٧/ ١٣٢، ومجموع الفتاوي ٢٥/ ١٥٦.



المسألة، ولا يُفطَنُ له فيُعطىٰ.

قال النووي(ت: ٢٧٦): (المسكين الكامل المسكنة، الذي هو أحق بالصدقة، وأحوج إليها، ليس هو هذا الطَّوَّاف، بل الذي لا يجد غِنىً يُغنيه، ولا يُفطَنُ له، ولا يسأل الناس، وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطَّوَّاف، بل معناه نفي كمال المسكنة، كقوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّآنَ تُولُوا وَبُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ المسكنة، كقوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ الْبِرَآنَ تُولُوا وَبُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْمُومِ اللهُ اللهِ وَقال القرطبي (ت: ٢٥٦): (وهذا كقوله: «ليس الشديد والشيرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» (٢٠)، و مثل هذا كثير) (٢٠). فَلَمَّا كان المسكين في الظاهر عند الصحابة، والمُتعارف عندهم هو: السائل الطَّوَّاف (٤٠)، كان المسكين في الظاهر عند الصحابة، والمُتعارف عندهم هو: السائل الطَّوَّاف (٤٠)، المتعنىٰ رسول الله عَني معنى أولىٰ من هذا المعنىٰ المتعارف عليه عندهم، وهو: المتعفّف، الذي جمع عِفَّةً وحاجة، ومن كانت هذه حاله فهو أولىٰ باسم المسكين وسهمه من غيره، فإنَّ الأوّلَ يأخذ حاجته بسؤاله، وربما كان فيها كفايته، بخلاف الآخر فإن حاجته دائمة؛ إذ لا يسأل، ولا يُفطَنُ له فيُعطىٰ.

#### \* الحكم على الاستدراك:

في هذا الحديث استدراك نبويٌ على قولٍ مُطلَقٍ لم يُعَيَّن قائِلُه، نَبَّه فيه رسول الله على على المُتبادر المعروف عندهم، فلَم يَنفِ المعنى المُتبادر المعروف عندهم، فلَم يَنفِ المعنى الأوَّل، إذ هو صحيح في أصله، وإنما ذكر معنىً آخر أولى وأكمل منه، وأحرى

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم ۱۰٦/۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١٠/ ٥٣٥ (٦١١٤)، ومسلم في صحيحه ٦/ ١٢٥ (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) المُفهم ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) نقله الطّبِي (ت:٧٤٣) في شرح المشكاة ٥/ ١٥٠٥ عن الخطابي (ت:٣٨٨)، ونَصَّ عليه ابن عطيَّة (ت:٥٤٦) بقوله: (فدَلَّ هذا الحديث علىٰ أن المسكين في اللغة هو الطَّوَّاف). المحرر الوجيز ٣/ ٤٩.

بالاهتمام (''). واستشهد النبي على المعنى الذي ذكره بآية قرآنية فَسَر بها لفظة: التعفّف، فقال: (اقرءوا إن شئتم: ﴿لَا يَسْتَلُوكَ النّاسَ إِلْحَافَا ﴾ [البقرة ٢٧٣])، وتمام الآية: ﴿ لِلْفُ قَرَاءَ الَّذِيكَ أُحْصِرُوا فِ سَيِيلِ اللّهِ لا يَسْتَطِيعُوكَ ضَرّبًا فِ الْأَرْضِ الآية فَرَا النّاسَ إِلْحَافَا أُومَا لاَية فَرَا النّاسَ إِلْحَافَا أُومَا يَعْسَبُهُ هُ الْجَاهِ الْوَلِي التَعفّف وعدم يُنفِعُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِثَ اللّه بِهِ عَلِيمُ ﴾ [البقرة ٢٧٣]، فالحديث جَمّع بين التعفّف وعدم السؤال، والآية جَمَعت بين التعفّف وعدم السؤال إلحافًا، فصار المُراد بالإلحاف: عدم السؤال، والآية جَمَعت بين التعفّف وعدم السؤال إلحافًا، فصار المُراد بالإلحاف: عدم السؤال، لا عدم الإلحاح فيه؛ للاستشهاد النبوي به علىٰ ذلك؛ ولاقترانه في الآية بصفة التّعَفّف المتضمنة عدم السؤال، ولقوله: ﴿تَصّرِفُهُم بِسِيمَهُم ﴾، ولو كانت المسألة من شأنهم لَمَا كانت إلىٰ معرفتهم بالعلامة من حاجة، فيصير المعنىٰ: ليس لهم سُؤال فيقع فيه إلْحَاف ('')، قال ابن عطية (ت: ٤٥): (وهو الذي عليه جمهور المفسرين) ('').

وفيه من المسائل أنه لا يلزم من الاستدراك على قولٍ تخطئته وإبطاله، وإنما قد يكون أخَفَّ من ذلك؛ بذكر معنى أولى من المعنى المذكور؛ لوجه من وجوه التقديم، كما هو في هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) المُحرر الوجيز ٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٣/ ١٣٦، تفسير السمعاني ١/ ٢٧٨، ومعالم التنزيل ١/ ٣٣٨، والمحرر الوجيز ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ١/ ٣٦٩.



# [٩]: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتَ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾ [مريم ٢٨].

عن المغيرة بن شعبة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: بعثني رسول الله على إلى أهل نجران (١) فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله على فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم»(٢).

#### \* تحليل الاستدراك:

كان اليهود والنصارى يعارضون الإسلام بما لا يصلح للمعارضة، ويقدحون في القرآن بأدنى شبهة، ويخاطبون بذلك من أسلم (")، و منه هذه الشبهة التي ألقوها على المغيرة رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ، حيث زعموا فيها مُعارضة القرآن للواقع؛ إذ نسبَ مريم بنت عمران أمَّ عيسىٰ عَلَيْكُ أُختًا لهارون بن عمران أخي موسىٰ عَلَيْكُ ، وهذا منهم جهلٌ مُفرط، حَمَلَهُم عليه إرادة القدح في القرآن، وإثارة المُتشابه للصَّدِّ عن سبيل الله، قال ابن القيم (ت: ٧٥١): (وأُوْرَدَ أهل الكتاب على قوله: ﴿ يَتَأُخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمَراً سَوْءٍ ﴾، إن بين هارون وعيسىٰ ما بينهما، وليس ظاهر القرآن أنه هارون بن عمران بوجه؛ وكانوا يتفننون فيما يُوردونه علىٰ القرآن) وأمَّا المغيرة رَضِّ اللهُ عَنْهُ فإنه (لمَا اتفق أن مريم هذه بنت عمران، وذانك موسىٰ وهارون ابنا عمران، فكان لفظ عمران فيه اشتراك، هذه بنت عمران، وذانك موسىٰ وهارون ابنا عمران، فكان لفظ عمران فيه اشتراك،

<sup>(</sup>١) نَجْران بالفتح ثم السكون، وادٍ في جنوب جزيرة العرب، من مخاليف اليمن من ناحية مكة، سكنه بنو الحارث بن كعب، وأسلموا وقدم وفدهم سنة عشر من الهجرة، وكان غيرهم من أهل نجران على النصرانية، وفيهم كانت المباهلة، ومفتتح آل عمران إلى ثمانين آية منها. ينظر: الكامل في التاريخ ٢/ ١٦٢، ومعجم البلدان ٥/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٢٩٧ (كتاب ٣٨- الأدب، باب ٢- الأسماء المكروهة، برقم: ٢١٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٦٨، والجواب الصحيح ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المرسلة ١/ ٢٤٢.

والاشتراك غالب على أسماء الأعلام؛ نشأت الشبهة)(١)، فقال: (فلم أدر ما أُجيبهم به)(١). فلَمَّا ذكر ذلك لرسول الله ﷺ، كشف له رسولُ الله ﷺ ما التبس عليه، وأبان عن معنىٰ الآية خير بيان، فذكر أنَّ من نُسِبَت إليه مريم عليك ليس بهارون النبي أخي موسى عليه النما هي عادتهم في التسمية بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. قال ابن تيمية(ت:٧٢٨): (وهذا من فرط جهلهم، فإنَّ عاقلًا -منهم- لا يخفيٰ عليه أنَّ موسىٰ كان قبل عيسىٰ بسنين كثيرة، وأنَّ مريم أمَّ عيسىٰ ليست أخت موسىٰ وهارون، ولا هو المسيح ابن أخت موسى، وليس في من له تمييز - وإن كان من أكذب الناس-من يرى أن يتكلم بمثل هذا الذي يَ ضحك عليه به كلُّ من سمعه، فكيف بمن هو أعظم الناس عقلًا وعلمًا ومعرفةً غلبت عقول بني آدم ومعارفهم وعلومهم، حتى ا استجاب له كلُّ ذي عقل مصدقًا لخبره، مطيعًا لأمره، وذلَّ له، أو خاف منه كلُّ من لم يستجب له، وظهر به من العلم والبيان والهدئ والإيمان ما قد ملأ الآفاق، وأشرق به الوجود غاية الإشراق، فكان النصارئ الذين سمعوا هذا، لو كان لهم تمييز لعلموا أن مثل هذا الرجل العظيم الذي جاء بالقرآن، لا يخفي عليه أن المسيح ليس هو ابن أخت موسىٰ بن عمران، ولا يتكلم بمثل ذلك)(٣).

#### \* الحكم على الاستدراك:

ليس فيما ذهب إليه نصارئ نجران في هذه الشبهة وجة صحيح، لا من سياق النصّ، ولا من سياق الواقع، فليس في النص ما يشير إلىٰ أن هارون الذي نُسِبَت إليه مريم هو هارون بن عمران، أخو موسىٰ عَلَيْكُ، وكُلُّ من له أدنى معرِفةٍ بالتاريخ يُدرِكُ ما بينهما من سنين متفاوتةٍ، وأجيالٍ مُتتابعة، ومِمَّا يَدُلُّ علىٰ جهلهم وخطئِهم، ما

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢)كما في رواية الترمذي في الجامع ٥/ ٣١٥ (٣١٥٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٩٣ (١١٣١٥).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٦٨.

روى ابن سيرين(ت:١١٠) قال: (نُبِّئتُ أن كعبًا ١٠)قال: إن قوله تعالى: ﴿يَتَأَخَّتَ هَنُرُونَ ﴾ ليس بهارون أخي موسىٰ. قال: فقالت له عائشة: كذبتَ (٢٠). قال: يا أم المؤمنين، إن كان النبي ﷺ قاله فهو أعلم وأخبر، وإلا فإني أجِدُ بينهما ستّ مئةِ سنة<sup>(۱)</sup>، قال: فسكتَت)<sup>(۱)</sup>.

وفي بيان رسول الله على الكفاية والهداية، وبه يجتمع سياق النصِّ، وسياق الواقع، وقد انحصر به المعنى في أحد وجهين:

الأوّل: أن لِمَريم ﷺ أخًا اسمُهُ هارون، علىٰ اسم نبي الله هارون بن عمران عَلَيْهُ، جريًا علىٰ عادتهم في التسمِّي بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، وهو قول الضحَّاك (ت:٥٠١)، والكلبي (ت:٤٦١)، والفراء (ت:٢٠٧)، والرازي (ت:٤٠٤)، والقرطبي (ت:٢٥٦)، وأبو حيَّان (ت:٥٤٧) (٥)، وابن كثير (ت:٧٧٤) وقال: (وقد ورد الحديث الصحيح الدالُّ على أنه قد كان لها أخُّ اسمه هارون، وليس في ذكر قصَّة ولادتها،

<sup>(</sup>١) كعب بن ماتع الحِمْيَري، أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار، أدرك الجاهلية وكان يهوديًّا فأسلم في أيَّام أبي بكر أو في أيام عمر رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُم، قال أبو الدرداء رَضِيَلِيِّهُ عَنْهُ: (إنَّ عند ابن الحِميري لَعِلمًا كثيرًا)، سكن حِمصًا، وبها توفي سنة (٣٢). ينظر: السير ٣/ ٤٨٩، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) أي: أخطأت؛ لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من حيث النيّة والقصد؛ لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب، والمُخطئ لا يعلم، وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ، قال الأخطل:

كذبتك عينُك؟ أم رأيت بواسِطٍ \*\* غَلَسَ الظلام من الرَّباب خيالًا؟

ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٣٨، وفتح الباري ٨/ ٦٤١، والروض الباسم ١٦٦٦، ولأبي بكر ابن الأنباري رسالة في معاني الكذب، لَخَّصها البغدادي في خزانة الأدب ٦/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير (ت: ٧٧٤) في تفسيره ٥/ ٢٢٢٠: (وفي هذا التاريخ نظر).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ١٦/ ٩٧ (١٧٨٤٩)، والدر ٥/ ٤٤٧. وينظر: الكافي الشافِ ٣/ ١٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن، للفراء ٢/ ١٦٧، والكشف والبيان ٦/ ٢١٣، والوسيط ٣/ ١٨٢، وزاد المسير (ص:٨٨٤)، والتفسير الكبير ٢١/ ١٧٧، والمُفهم ٥/ ٤٦٠، والبحر المحيط ٦/ ١٧٦.

وتحرير أُمِّها لها، ما يدل على أنها ليس لها أخٌ سواها)(۱)، ثم ذكر حديث المغيرة السابق، وقال: (والمقصود أنهم قالوا: ﴿يَتَأْخَتَ هَنْرُونَ ﴾، ودلَّ الحديث على أنها قد كان لها أخٌ نَسَبيّ، اسمه هارون، وكان مشهورًا بالدين والصلاح والخير)(۱)، واختاره السعدي(۱)(ت: ۱۳۷٦) وقال: (الظاهر أنه أخٌ لها حقيقي، فنسبوها إليه)(١)، وابن عاشور(ت: ١٣٩٣) وقال: (وهذا أظهر الوجهين)(٥).

الثاني: أنهم نَسَبوا مريمَ عَلِي إلى رجل صالحٍ في بني إسرائيل اسمُه هارون، على اسم نبي الله هارون عَلِي لأنها تشبهه في العبادة والتقوى، فهو من باب أُخُوَّة الدين، أو إطلاق اسم الأخ على النظير المُشابه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا نُرِيهِم مِن ءَايَةٍ إِلَّا هِي السم الأخ على النظير المُشابه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا نُرِيهِم مِن ءَايَةٍ إِلَّا هِي الزخرف ٤٤]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ [الإسراء ٢٧]، ومنه في كلام العرب(١):

وكُـــلَّ أَخٍ مُفارقـــه أخــوه \*\* لَعَمــرُ أبيــك إلا الفَرقــدانِ فجعل الفرقدين أخوين، وكثيرًا ما تُطلق العرب اسم الأخ على الصديق والصاحب().

وهو قول کعب(ت:۳۲)، وقتادة(ت:۱۱۷)، وابن زید(ت:۱۸۲)، وابن قتیبة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٢/ ٥٣، وينظر: تفسيره ٥/ ٢٢١٩.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي، أبو عبد الله الحنبلي، المُفَسِّر الفقيه، صَنَّف تيسير الكريم الرحمن، في التفسير، والقواعد الحسان، توفي سنة (١٣٧٦). ينظر: الأعلام ٣٤٠/٣، والموسوعة الميسرة ٢٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن ١٠٤٥/.

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير ١٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي. ينظر: مجاز القرآن ١/ ١٣١، وجامع البيان ٥/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المسائل والأجوبة (ص:٥٠٥)، والكشف والبيان ٦/ ١٣٪، وأضواء البيان ٤/ ٢٠٧.

(ت:۲۷٦)، والنحاس(ت:۳۳۸)، واختاره ابن جرير(ت:۳۱۰) وقال: (والصواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول الله ﷺ الذي ذكرناه - أي: حديث المغيرة-، وأنها نُسِبَت إلىٰ رجلِ من قومها)، وابن تيمية (ت ٧٢٨) (١).

والمعنىٰ الأوَّل أرجح؛ فإن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يُصار إلىٰ خلاف الظاهر إلا عند التَّعَذُّر (٢)، وهو ظاهر الآية والحديث، كما أنه الأوفق للسياق؛ فإنهم قالوا بعد أن نسبوا مريم إلىٰ أخيها هارون: ﴿مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾، (أي: لستِ من بيتٍ هذا شيمتهم، ولا سجيَّتُهم، لا أخوك، ولا أمَّك، ولا أبوك) "، وقال الرازي(ت:٢٠٤) عند ترجيحه لهذا القول: (الثاني: أنها أُضيفت إليه، وَوُصِفَ أبواها بالصلاح، وحينئذٍ يصير التوبيخ أشدّ؛ لأن من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة، يكون صدور الذنب عنه أفحش)(١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير ابن سلاَّم ١/ ٢٢٢، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ٣٥٨، وتفسير غريب القرآن (ص:٣٣٣)، والمسائل والأجوبة (ص:٥٠٠)، وجامع البيان ١٦/ ٩٧، ومعاني القرآن، للنحاس ٤/ ٣٢٧، وإعراب القرآن، له أيضًا ٣/ ١٠، والجُمان في تشبيهات القرآن (ص:٢٤١)، والتفسير الكبير ٢١/ ١٧٧، ودرء تعارض العقل والنقل ٧/ ٦٩. وزاد الرازي نسبته للمغيرة بن شعبة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ، ولم أجد له في ذلك إلا الرواية.

وهاهنا مسألة تظهر للناظر في كتب التفسير، وهي: نسبة القول لأحد المفسرين هل تعتمد علي: نص قوله؟ أو على لازم قوله؟ أو على لازم قوله في آية أُخرى سابقة أو لاحقة؟ أو على اختياره في الوقف في الآية؟ أو على مجرد روايته؟.

وأكثر ما تبرز هذه المسألة عند عزو القول لأحد المفسرين، وقد وقفت في كتب التفسير على أمثلة لكل نوع، وهي مسألة جديرة بالتحرير والتأصيل؛ لتوقى نسبة قولٍ لغير صاحبه، ولاجتناب تكثير الأقوال وتشقيقها بما لا طائل تحته.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٢١/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٢/ ٥٣، ومثله في: معاني القرآن، للفراء ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ٢١/ ١٧٧.

#### ومن مسائل هذا الاستدراك:

أولاً: الإبانة عن غرضٍ من أهم أغراضه في التفسير وهو: ردُّ شُبَه الطاعنين، وتأويلات المُحَرِّفين لكلام ربِّ العالمين، وهذا واضحُ في كشف شُبهة أهل الكتاب في هذه الآية، وهو كذلك كثير في غيرما رواية عن السلف في تفسير كلام الله، كما سيأتي ذكره إن شاء الله.

ثانيًا: فائدة العلم بأخبار أهل الكتاب في رَدِّ شبهاتهم عن الآيات، فإن المغيرة وعائشة رَضَيَاتِكُهُ عَنْهُ لم يكن عندهما من العلم بكتب وأخبار بني إسرائيل ما يدفع عنهما هذه الشبهة التي مصدرها الاشتراك الغالب على أسماء الأعلام كما مَرَّ، وفي جواب النبي عَيْقَة للمغيرة توجيه يستأنس به في ذلك.

[ ١٠]: ﴿ وَإِذَاضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْهُمُ أَن يَقْلِنَكُمُ اللَّهِ النَّاءِ ١٠١] النَّذِينَ كَفُرُوا إِنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا ثَمُيِينًا ﴾ [النساء ١٠١]

عن يعلى بن أمية (١) قال: قلت لعمر بن الخطاب رَضَالِتَهُ عَنهُ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَن يعلى بن أمية (١) قال: فقال: فقال: فقال: فقال: فقال: «صدقةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عجبتُ مِمَّا عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «صدقةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عليكم، فاقبلوا صَدَقَتَه» (٢).

<sup>(</sup>١) يعلىٰ بن أميّة بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي، أبو خلف، حليف قريش، صحابي شهد حنينًا والطائف وتبوك، واستعمله أبو بكر ثم عمر رَحِحَالِلَهُ عَنْهُ، توفي بعد وقعة صفين. ينظر: الإصابة ٦/ ٥٣٨، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٣١٨/٢ (كتاب ٦- صلاة المسافرين وقصرها، باب ١- صلاة المسافرين وقصرها، برقم: ٦٨٦).



#### \* تحليل الاستدراك:

استقر عند يعلىٰ وعمر رَضِيَالِلَهُ عَنْهُمَا نفئ الجُناح عن قصر الصلاة في السفر حال الخوف؛ أَخذًا بمنطوق(١) الآية، وليس هذا محل الإشكال عندهما رَضَالِللهُ عَنْهُا، وإنما أشكل عليهما مفهوم (١) الآية، وهو القصر في السفر حالَ الأمن، وعملُ الناس به مع أنّه لم يُذكر في نصّ الآية، قال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (فإن المُتَعجِّب - وهما عمر ويعلىٰ – ظَنَّ أنَّ القصر مطلقًا مشروط بعدم الأمن، فبينت السنة أن القصر نوعان، كلُّ نوع له شرط)(٣). ومُعتَمَدُهُما في هذا الفهم، الأخذ بما نطقت به الآية ودَلَّت عليه، وهو اشتراط الخوف في القصر، ثم أخذُهُما بمفهوم الآية وهو انتفاء القصر حال الأمن، قال الطوفي (١٠ : ٧١٦): (ووجهه - أي حجيّة مفهوم الشرط - أن هذا الرجل العربي- يعلى بن أميّة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ- فهم من تعليق جواز قصر الصلاة على الخوف انتفاءه عند انتفاء الخوف، وكذلك عمر بن الخطاب رَضِحَالِتُهُعَنْهُ فهم ذلك، فأقرَّهما النبي عَيَّا على فهمهما، ثم بيَّنَ لهما أن انتفاء الجواز عند الانتفاء إنما هو من جهةٍ أُخرى، وهي الصدقة عليهم، والتخفيف عنهم، ولولا أن المفهوم المذكور حجة لما فَهِماه، ولمَا أقرَّهما النبي ﷺ علىٰ فهمهما إيَّاه)(°)، كما أن القصر الذي فهماه من

<sup>(</sup>١) المنطوق هو: ما دلَّ عليه اللفظُ في محل النطق، فهو المعنىٰ المُستَفاد من اللفظ من حيث النطق به. ينظر: المسودة ٢/ ٦٧٣، والبحر المحيط في الأصول ٣/ ٨٨، ومذكرة أصول الفقه (ص٤١٥).

<sup>(</sup>٢) المفهوم هو: ما دلَّ عليه اللفظ لا في محلَّ النطق، فهو المعنى المُستَفاد من حيث السكوت اللازم للنَّفظ. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي ١/ ٣١٥، والبحر المحيط في الأصول ٣/ ٨٨، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٢/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي، أبو الربيع نجم الدين الحنبلي، أصولي نحوي مفسر، صنف الإكسير في قواعد التفسير، والإشارات الإلهية، توفي سنة (٧١٦). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٠٢، وبغية الوعاة ١/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ٢/ ٤١.

الآية هو قصر الركعات، قال الشنقيطي (ت:١٣٩٣): (فهذا الحديث يدلُّ علىٰ أن يعلىٰ بن أميّة وعمر بن الخطاب رَحَوَلَيْكَءَهُا، كانا يعتقدان أن معنىٰ الآية قصر الرباعية في السفر، وأن النبي ﷺ أقرَّ عمر علىٰ فهمه لذلك)(١).

فَجاء بيان النبي ﷺ ليُزيل ما أشكل على عمر رَحَوَلِكُهُ عَنْهُ، فأبان أنَّ الله تعالىٰ أباح القصر في السفر مع الأمن صَدَقةً منه علينا، فوجَبَ قَبُولها (٢٠ . فصار الشرط في الآية لا مفهوم له (٢٠ ، قال أبو حيّان (ت: ٧٤٥): (والحديث الصحيح يدلّ علىٰ أن هذا الشرط لا مفهوم له، فلا فرق بين الخوف والأمن، وحديث يعلىٰ في ذلك مشهور صحيح) (٤٠ ، وقال ابن كثير (ت: ٧٧٤): (وأمّا قوله: ﴿إِنْ خِفْنُمُ أَنَ يَقْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ فقد يكون هذا وقال ابن كثير (ت: ٧٤٤): (وأمّا قوله: ﴿إِنْ خِفْنُمُ أَن يَقْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية؛ فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كانت غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلىٰ غزوِ عامٍّ، أو في سريّةٍ خاصة، وسائر الأحياء حربٌ للإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو علىٰ حادثةٍ فلا مفهوم له، كقوله: ﴿وَلَا ثُكُرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْفِغَاءِ إِنْ أَرَدَنَ تَعَصُّنَا ﴾ [النور ٣٣] وكقوله: ﴿وَرَبَنَيْبُكُمُ أَلَدِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِسَامٍ مِنْ النساء ٢٣] (١٠) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أضواء البيان ١/ ٢٧٠، وينظر: جامع البيان ٥/ ٣٢٩، والتفسير الكبير ١١/ ١٥، والجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢٤/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) وذهب إليه الجمهور، كما في تحفة الأحوذي ٣/ ٨٩، وينظر: التمهيد ١١/ ١٦٥، وعون المعبود ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٣/ ٣٥٣، وذكر مثله ابن حجر في الفتح ٢/ ٤٩٨ وقال: (فثبت القصر في الأمن ببيان السنة).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم ٣/ ١٠٠٢، ومثله في: شرح الطيبي علىٰ المشكاة ٤/ ١٢٥٥، والجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٣١، وأضواء البيان ١/ ٢٧٠.

### \* الحكم على الاستدراك:

لم يُنكر رسولُ الله عَلَيْ على عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَخذَه بمنطوق الآية، واعتباره بمفهومها، كما لم يُنكره عمرُ رَضَالِلَهُ عَلَىٰ يعلىٰ بن أُميَّة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فهو سبيل صحيح في فهم النصوص وإعمالها. وذهابُهُما إلىٰ أن المُراد بالقصر هنا قصر الركعات صحيح كذلك؛ لإقرار النبي عَلَيْهُ ذلك الفهم من عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، ونسبه الرازي (ت:٤٠٤) للجمهور (١)، واستدلَّ علىٰ صِحَته بأمور، منها:

أولًا: فهم الصحابيّ له.

ثانيًا: أنَّ لفظ القصر كان مخصوصًا في عُرف الصحابة بنقص عدد الركعات؛ ولهذا المعنىٰ لَمَّا صلىٰ النبي ﷺ الظهر ركعتين قال ذو اليدين: (أَقَصُرَت الصلاة؟ أم نسيت؟)(٢).

ثالثًا: أنَّ (مِنْ) في قوله: ﴿مِنَ ٱلصَّلَوةِ ﴾ للتبعيض، وذلك يوجب جواز الاقتصار على بعض الصلاة، وهو أولى من تفسيره بالإيماء والإشارة.

رابعًا: أنَّ القصر بمعنى: تَغيُّر الصلاة، مذكور في الآية التي بعد هذه الآية، فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف الركعات، لئلا يلزم التكرار (٣).

ولا مانع من حمل الآية على نوعي القصر المُباحة شرعًا: قصر الركعات، وقصر الهيئات، كُلُّ منهما بشرطه، وفي الحديث توسعةٌ تشمل كِلا المعنيين: (صدقةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عليكم، فاقبلوا صَدَقتَه)، قال القرطبي (ت: ٦٥٦): (وقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوَةِ ﴾ يعني به القصر من عدد الركعات، والقصر بتغيير الهيئات، بدليل قوله

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ١١/ ١٤، وكذا القاسمي في محاسن التأويل ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٢٤٠ (٧١٤)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٢٥ (٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ١١/ ١٥.

على: «صدقة تصدّق الله بِهَا عليكم»، عندما سئل عن قصرها مع الأمن، فكان قوله ذلك تيسيرًا وتوقيفًا على أن الآية مُتَضمّنة لقصر الصلاة مع الخوف ومع غير الخوف، فالقصر مع الخوف هو في الهيئات، ومع الأمن في الركعات، والمُتَصَدَّق به إنما هو إلغاء شرط الخوف في قصر عدد الركعات مع الأمن، وعلىٰ هذا فيبقىٰ اعتبار الخوف في قصر الهيئات، وقد أكثر الناس في هذه الآية، وما ذكرناه أولىٰ وأحسن؛ لأنه جمعٌ بين الآية والحديث)(۱)، ويُؤيده كذلك قوله تعالىٰ في الآية بعدها: ﴿ وَإِذَا الله المَأْنَتُمُ فَلَقِمُوا الشَّلُوة ﴾ [النساء ١٠٠]، فإن الطمأنينة تصح في كلا المعنيين السابقين: إمَّا سكون النفس من الخوف، أو الإقامة بعد سفر (۱)، قال ابن تيمية (ت ٢٨٨): (فأمَرهُم بعد الأمن بإقامة الصلاة، وذلك يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر)(۱)، وبقصر الركعات في الأمن فسرها الثعلبي (ت ٢٧٤)، والواحدي (ت ٢٦٨٤)(١٠).

#### (A)

## [ ١١]: ﴿ وَلَقَدَّ رَءَاهُ مُزَّلَةً أُخِّرَىٰ ﴾ [النجم ١٣].

عن مسروق<sup>(°)</sup> قال: (كنت مُتَّكِئًا عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة، ثلاثٌ من تَكَلَّم بواحدة منهُنَّ فقد أعظم على الله الفرية<sup>(۱)</sup>. قلت: وما هُنَّ؟ قالت: من زَعَمَ أن محمدًا رأى ربَّه فقد أعظم على الله الفرية. وكُنتُ مُتَّكِئًا فجلست فقلت: يا أُمَّ

<sup>(</sup>١) المُفْهِم ٢/ ٣٢٩ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٢/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٤) الكشف والبيان ٣/ ٣٧٣، والوسيط ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْداني، أبو عائشة الكوفي، الفقيه المُقرئ المُفَسر، من كبار التابعين ومن أعلم تلاميذ ابن مسعود رَحَوَلَيُهُ عَنْهُ، توفي سنة (٦٣). ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٨، وطبقات القراء ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٦) أي: الافتراء، وهو اختلاق الكذب وما يقبح التحدُّثُ به. المُفهِم ١/ ٤٠٣.

91

المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله على ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلْأَفْقِ ٱلْجُينِ ﴾ [التحوير ٢٣]، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بَاللّهُ عَالَ رسول الله على عن الله فقال: (إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خُلِق عليها غير هاتين المَرَّتين، ذلك فقال: (إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خُلِق عليها غير هاتين المَرَّتين، رأيته منهبطًا من السماء، سادًا عُظْمَ خُلْقِه ما بين السماء إلى الأرض)، فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: ﴿ لَا تُدْرِكُ هُ الْأَبْصَدُو وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو اللّهِ يقول: ﴿ لَا تُدْرِكُ هُ الْأَبْصَدُو وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو اللّهِ يقول: ﴿ الله يقول: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَاتٍي جِهَا إِلَى الله الله يَقِيلُ كَتَم شيئًا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: ﴿ وَمَا لَكُمْ اللّهُ الله الفرية، والله يقول: ﴿ وَمَا الله الفرية مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِن رّبِكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ هَا بَلَغْتَ رِسَالتَدُ ﴾ [المائدة ٢٦]، قالت: ومن زعم أن يُعَلِم مَا يَكُونُ فَا لَهُ يَقْعَلُ هَا بَلَغْتَ رِسَالتَدُ الله الفرية، والله يقول: ﴿ وَلُولَ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السّمَونَ فِي الله الفرية، والله يقول: ﴿ وَلُولَ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السّمَونَ الفرية، والله يقول: ﴿ وَلُ لَا يَعْلُمُ مَن فِي السّمَا عَلَى الله الفرية، والله يقول: ﴿ وَلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السّمَونَ النَعْبَ إِلَا اللّهُ عَلَى الله الفرية، والله يقول: ﴿ وَلُ لَا اللّهِ المَامِنَ اللهُ الفرية الفرية الفرية الفرية الفرية الفرية الفرية الفرية المَامِن الله وَالله الفرية المُعْمَالِ الله وَالله الفرية الفرية الفرية الفرية الله والفرية الفرية الله والفرية الفرية الف

### \* تحليل الاستدراك:

قِصَّةُ هذه الرواية: (أن ابن عباس رَضَالِللهُ عَنهُ وكعب الأحبار اجتمعا بعرفة، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم نزعم ونقول: إن محمدًا رأى ربَّه مرتين. قال: فكبَّر كعب حتى جاوبته الجبال، ثم قال: إن الله قسم رؤيتَه وكلامه بين محمد وموسى، فكلَّمه موسى، ورآه محمد بقلبه وعند الترمذي: فكلمه موسى مرتين، ورآه محمد مرتين -. قال الشعبي: فأتى مسروقُ عائشةَ فقال: يا أُمَّتاه، هل رأى محمد عَلَيْ ربَّه؟) الحديث (").

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٤٧٢ (كتاب ٦٥- التفسير، باب ٥٣- سورة والنجم، برقم: ٤٨٥٥)، ومسلم في صحيحه ١/ ٣٨٦ (كتاب ١- الإيمان، باب ٧٧- معنىٰ قول الله ﷺ: ﴿ وَلَقَدْرَاهُ مُزْلَةُ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]، برقم: ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه ٥/ ٣٩٤ (٣٢٧٨)، وعبد الرزاق في تفسيره ٣/ ٢٥١ (٣٠٣٢)، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٦٣ (٣١٨٣٨)، وابن جرير في تفسيره ٢٧/ ٢٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٩٦ (٤٠٩٩).

فهذا سببُ سؤالِ مسروق، وما أجابت به عائشةُ رَخَوَلِللَّهُ عَهَا ('). وفي جوابها استشكل مسروق نفيها رؤيَة محمد على ربَّه، وأورد في ذلك آيتي التكوير والنجم، حيث فهم منهما أن الضمير في قوله تعالى: ﴿رَبَاهُ في كلا الآيتين عائد على الله تعالى، وهو ما كان مُحتَملًا عند عائشة رَحَوَلِللَّهُ عَنها، فسألت رسول الله عليه عن ذلك، فأجاب بأن المُراد بهما جبريل عليها.

وهو ما اعتمدت عليه عائشة رَضِيَالِتُهُءَنَّهَا في جوابها لمسروق.

فكان مُعتَمَد مسروق فيما ذهب إليه احتمال الضمائر في سياق كِلا الآيتين أن يكون المُراد بها ربَّ العالمين (٢)، إضافةً إلىٰ ما توافق عليه ابنُ عباسٍ وكعبُ من إثبات رؤية رسول الله ﷺ ربَّه مرَّتين.

واعتمدت عائشة رَيَخَالِلُهُ عَنْهَا فِي ما ذهبت إليه على بيان رسول الله ﷺ، وتحديده المُراد، ثم استشهدت على صِحَّةِ قولها وإبطال القول الآخر بآياتٍ أُخر توافق هذا المعنى عندها، وهُما قوله تعالىٰ: ﴿ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَنَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَنَرُ وَهُو اللَّطِيفُ الْمَعنىٰ عندها، وهُما قوله تعالىٰ: ﴿ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَنَرُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَنَرُ وَهُو اللَّطِيفُ اللهُ إِلَا وَمُا اللهُ ا

#### \* الحكم على الاستدراك:

ما ذكره مسروق من احتمال كون المرئِيِّ في كلا الآيتين هو الله تعالى، ذَهَبَ إليه بعض العلماء كابن عباس رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، وكعب(ت:٣٢)، والحسن(ت:١١٠)، وعكرمة

<sup>(</sup>١) ينظر: الفتح ٨/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجموع الفتاوي ١٣/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) تحدث العلماء عن بُعدِ ما استدَلَّت به عائشة رَيَخَلِيَّكَ عَنَهَ، وخُلاصته: أن الآية الأولىٰ في نفي الإدراك وهو الإحاطة، والثانية في نفي التكليم إلا في ثلاثة صُور ذكرتها الآية، وليستا في نفي الرؤية. ينظر: المُفْهِم ١/ ٤٠٤، والفتح ٨/ ٤٧٣.

-e...(e...)

(ت:١٠٥)، وأبي صالح ((ت:١٢١)، والسُّدِّي (ت:١٢١) والربيع بن أنس (ت (ت:١٣٩)) في رواية (ت)، ونسبه النووي (ت:٢٧٦) إلى جمهور المفسرين ولكنَّه مُقابَلٌ بنَصِّ نبويّ بَيَّنَ المُراد، وأنّه جبريل عَيْنَ اللهُ القرطبي (ت:٢٥٦): (وقد روت مُقابَلٌ بنَصِّ نبويّ بَيَّنَ المُراد، وأنّه جبريل عَيْنَ على القرطبي (ت:٢٥٦): (وقد روت ذلك أي: أن مرجع الضمير في كلا الآيتين جبريل عَيْنَ موفوعًا، مُفَسِّرًا على ما يأتي، فلا يُلتَفت إلى ما يُقال في الآية غير هذا) (والله وقال ابن عطية (ت:٢٥٥): (وحديث عائشة قاطعٌ لكلِّ تأويل في اللفظ؛ لأن قول غيرها إنما هو منتزعٌ من ألفاظ القرآن) (والد أبو حيَّان (ت:٥٤٥) على قول ابن عطية هذا: (وليست نَصًّا في الرؤية بالبصر (بالله ولا بغيره) (م)، وورود المعنى صحيحًا صريحًا عن رسول الله عَيْنَ كافٍ في بالبصر (بالله ولا بغيره) (م)، وورود المعنى صحيحًا صريحًا عن رسول الله عَيْنَ كافٍ في

<sup>(</sup>۱) باذام، ويُقال: باذان، مولىٰ أم هانئ، روىٰ عنها وعن أبي هريرة وابن عباس، مُفَسِّرٌ، يروي عن ابن عباس كثيرًا، وقَلَّ ما له من المُسند، توفي سنة (۱۲۱) تقريبًا. ينظر: السِّير ٥/ ٣٧، وتهذيب التهذيب ١/ ١/١.

<sup>(</sup>٢) الربيع بن أنس البكري البصري، ثم الخراساني الحنفي، عالم مرو بزمانه، أخذ عن أنس بن مالك، وأبي العالية، له تفسير يرجع أكثره إلى أبي العالية، توفي سنة (١٣٩). ينظر: السير ٦/ ١٦٩، والتقريب (ص:١٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف والبيان ٩/ ١٤١، والمحرر الوجيز ٥/ ١٩٩، وزاد المسير (ص:١٣٦٢)، والبحر المحيط ٨/ ١٥٦، وتفسير ابن كثير ٧/ ٣٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم ١/ ٣٨٤. ومُراده بجمهور المفسرين أي: المتأخرون؛ لأن عامَّةَ مفسري السلف على قول عائشة، بل نُقِل إجماع الصحابة عليه كما سيأتي. ثم نقل النووي عن الواحدي أنه قول المفسرين، والذي في الوسيط للواحدي ٢٩٦/٤: أن الأكثرين على أنه ﷺ رأى جبريل ﷺ!.

<sup>(</sup>٥) المُفْهِم ١/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٥/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٧) قال ابن كثير (ت:٤٧٧): (ومن روئ عنه -أي: ابن عباس رَيَحَالِيَثَهَءَهُ- بالبصر فقد أغرب؛ فإنه لا يصِتُ في ذلك شيءٌ عن الصحابة رَيَحَالِيَهُعَنْهُ، وقول البغوي في تفسيره- ٧/ ٤٠٣ -: وذهب جماعة إلىٰ أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة. فيه نظر، والله أعلم). تفسير القرآن العظيم ٧/ ٣٣٢٩، وذكر الثعلبي في تفسيره: (ذكر من قال أنَّه رآه بعينه)، ثم ذكر أربعة آثار عن الحسن وابن عباس وعكرمة والربيع، ليس في واحد منها ذِكْرُ العين أو البصر! ينظر: الكشف والبيان ٩/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ٨/ ١٥٦.

لزومه والمصير إليه (۱) ، بل نقل الدارمي (۳) (ت: ۲۸۰) إجماع الصحابة عليه (۳) ، غير أنّه مِمّا يدلُّ عليه كذلك سِتَّة عَشَرَ وجهًا ذكرها ابن القيم (ت: ۷۵۱) في «مدارج السالكين» (١) ، قال في أوَّلِها: (ولفظ القرآن لا يدلُّ علىٰ غير ذلك من وجوه)، ثم ذكرها، ومنها:

أولًا: أنه الوارد في التفسير النبوي.

ثانيًا: أنه قال: ﴿ عَلَمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ﴾ [النجم ٥]، وهذا جبريل الذي وصفه الله بالقوة في سورة التكوير، فقال: ﴿ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدٍ ﴿ اللَّهِ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ [التكوير ١٩-٢٠]، وهذه دلالة السياق.

ثالثًا: أنه قال: ﴿ فُر مِرَّةِ فَاسْتَوَىٰ اللهُ وَهُو بِاللهُ فَتِ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النجم ٦-٧]، وهو ناحية السماء العليا، وهذا استواء جبريل بالأفق الأعلىٰ، وأمَّا استواء الرب جل جلاله فعلىٰ عرشه.

رابعًا: أنَّ مُفَسَّر الضمير في قوله: ﴿ وَلَقَدْرَهَاهُ ﴾ [النجم ١٣]، وقوله: ﴿ وَهُوَبِا لَأُفَي ٱلْأَعْلَ ﴾ [النجم ٧]، وقوله: ﴿ وَهُوَبِا لَأُفُو النَّجَمِ ١٠] واحد، فلا يجوز أن يُخَالَف بين المُفَسَّر والمُفَسَّر من غير دليل.

خامسًا: أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين، المَلكيّ والبَشَريّ، ونَزَّه المَلكيّ عن الضلال والغواية، ونَزَّه المَلكيّ عن أن يكون شيطانًا قبيحًا ضعيفًا؛

<sup>(</sup>١) حاول بعض العلماء تضعيف وتأويل ما ثبت صريحًا عن أبي ذَرِّ وعائشة رَحَوَالِلَّهُ عَنْهَا في هذه المسألة، وفي الرد على تلك الأقوال ينظر: تفسير ابن كثير ٧/ ٣٣٣٣.

<sup>(</sup>۲) عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي، أبو سعيد التميمي، إمام حافظ ناقد، قائمٌ بالسنة، صنف المسند، والرد على بشر المريسي، والرد على الجهمية، وغيرها، مات سنة (۲۸۰). ينظر: السير ۱۳ / ۳۱۹، وشذرات الذهب ۳/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٣) ينظر: زاد المعاد ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) ٤/ ٢٣٣، وذكر قريبًا من ذلك في: التبيان في أقسام القرآن (ص:٢٥٢، ٢٥٦)، وزاد المعاد ٣/ ٣٤.

بل هو قويٌّ كريمٌ حسن الخَلق، وهذا نظير الوصف المذكور في سورة التكوير سواءً (١). وهو قول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة وأبي ذُرٍّ رَضِحَالِلَهُ عَنْهُمُ، وكذا مُجاهد (ت:۲۰۶)، وقتادة(ت:۱۱۷)، والربيع بن أنس(ت:۱۳۹) في رواية، وابن جرير (ت: ۳۱۰)، والنحاس(ت: ۳۳۸)، وابن أبي زمنين(ت: ۳۹۹)، والسمعاني (ت:٤٨٩)، والبغوي(ت:١٦٥)، وابن تيمية(ت:٧٢٨)<sup>٢١</sup>.

وذكره السمرقندي(ت:٣٧٥)، والواحدي(ت:٤٦٨)، وابن عطيّة(ت:٥٤٦)، وأبو حيَّان(ت:٥٤٧) عن جمهور المفسرين، وعامَّة العلماء (٣).

[١٢]: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعَ فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة ١٠٥].

عن أبي أمية الشعباني(١٠) قال: سألت أبا ثعلبة الخُشني، فقلت: (يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ ۖ ﴾؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله ﷺ فقال: (بل<sup>(°)</sup> ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتىٰ إذا رأيت شُحًّا مُطاعًا، وهوئ مُتَّبَعًا، ودنيا مُؤثَرة، وإعجاب كلُّ ذي رأي برأيه، فعليك

<sup>(</sup>١) وتُنظر بقيّة الأوجه في المدارج ٤/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢٧/ ٥٩، وإعراب القرآن، للنحاس ٤/ ١٨٢، وتفسير القرآن العزيز ٤/ ٣٠٦، وتفسير السمعاني ٥/ ٢٨٩، ومعالم التنزيل ٧/ ٤٠٤، ومجموع الفتاويٰ ١١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بحر العلوم ٣/ ٢٨٩، والوسيط ٤/ ١٩٦، والمحرر الوجيز ٥/ ١٩٨، وشرح النووي على مسلم ١/ ٣٨٥، والبحر المحيط ٨/ ٥٦، وتفسير ابن كثير ٧/ ٣٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) أبو أمية الشعباني، اسمه يَحمِد، وقيل: عبد الله بن أخامر، أدرك الجاهلية، مقبول، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. ينظر: الكاشف ٣/ ٣١١، والإصابة ٧/ ٢٤، والتقريب (ص:١١١٠).

<sup>(</sup>٥) هذا اللفظُ أدخَلَ هذه الرواية في الاستدراكات؛ فإن (بل) للإضراب عن قولِ لم يذكره السياق، غيرَ أنه مفهوم من مقابلِه المذكور في الحديث.

بخاصة نفسك، ودع العوام، فإن من ورائكم أيّام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رَجُلًا يعملون مثل عملكم). قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عُتبة: (قيل يا رسول الله أجر خمسين مِنّا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم)(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٢٦٤ (٣٥٨٣)، وفي خلق أفعال العباد (ص:٥٥) (١٧٠)، وأبو داود في سننه ٤/ ١٢٣ (٤٣٤١)، والترمذي في جامعه ٥/ ٢٥٧ (٣٠٥٨)، وابن ماجة في سننه ٢/ ١٣٠٠ (٤٠١٤)، وابن جرير في تفسيره ٧/ ١٣١ (١٠٠٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٠ (٥٨٧)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٢/ ٢٢٠ (٥٨٧)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٢/ ٢٢٠ (٥٨٧)، والجصاص في أحكام القرآن ٢/ ٢١، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٥٨ (٢١٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٣٥، والبيهقي في السنن ١/ ٩١ (١٩٩٨)، وابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٤١٤، والواحدي في الوسيط ٢/ ٣٥٩، والبغوي في تفسيره ٣/ ١١، وعبد الغني المقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص:١٣٤)، والمزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٣٦، و ٣٣/ ٥٤، وعزاه ابن حجر في الكافي الشافِ ١/ ١٧١ لإسحاق، وأبي يعلى، وزاد السيوطي في الدر ٣/ ١٩١ ابن المنذر، وأبا الشيخ، وابن مردويه. من طريق عتبة بن أبي حكيم، عن عمرو بن جارية اللخمي، عن أبي أميّة الشعباني، عن أبي ثعلبة وَهَالِيَهُمَادُهُ.

وهو حديث حسن لغيره، قال عنه الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وصححه ابن حبان، والحاكم. ومن شواهده:

<sup>-</sup> حديث عُتبة بن غزوان رَحَوَلِتُهُ عَن رسول الله ﷺ قال: «إن من ورائكم أيّام الصبر..» الحديث، أخرجه ابن نصر المروزي في السنة (ص:٩)، ورجاله ثقات، ولكنه مرسل.

<sup>-</sup> وحديث عبد الله بن عمرو رَحَلِيَهُ عَنْهُ، عن النبي عَلَيْ قال: «إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم..» الحديث، أخرجه أحمد ٢/ ١٦٢ (٨٠٥٨)، و٢/ ٢١٢ (٢٩٨٧)، و٢/ ٢٠٠٧)، وأبو داود / ٢٣٠٤ (٢٣٤٢ - ٤٣٤٣)، والنسائي في الكبرئ ٦/ ٥٩ (١٠٠٣٣)، وابن ماجة ٢/ ١٣٠٧)، وإسناده صحيح.

وينظر له شواهد أُخَر في: جامع البيان ٧/ ١٣٠ (١٠٠١٩)، ومسند الحارث بن أبي أسامة ٢/ ٧٧٠، وكشف الأستار ٤/ ١٣٦ (٣٣٧٠)، ومعجم الطبراني الكبير ١٠/ ١٨٢ (١٠٣٩٤)، والكامل، لابن عدى ٥/ ٥٥.



#### \* تحليل الاستدراك:

لَمَّا احتمل قولُ الله تعالىٰ: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ ﴾ تركَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو خلاف ما استقر عند الصحابة رَضَالِلَّهُ عَنْهُرَ وتابعيهم، من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علىٰ كل مؤمن، سألَ أبو أُميّة الشعباني أبا ثعلبة الخُشَني رَضَالِيُّكَءَنهُ عن ذلك المعنىٰ، أخذًا بظاهر اللفظ، وهو ما سألَ عنه أبو ثعلبة رسولَ الله ﷺ، فأجابه: (بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر)، فأبان الجواب عن المراد في الآية، وأنه ليس ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في أيّ حالٍ، بل هو في حالةٍ مخصوصة بَيَّنها الحديث، وهي عند الجزم بعدم فائدته؛ لعدم قبوله من أهل الضلال، ولا يُعرف ذلك عادةً إلا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما دَلُّ عليه قوله ﷺ: (بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتىٰ إذا رأيت..)، فأرشد إلىٰ لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتىٰ يرىٰ من أهل الضلال ما يعلم به عدم منفعة أمره ونهيه، وعدم قبولهم له، وهذا بيانٌ لقوله تعالىٰ في الآية: ﴿إِذَا ٱهْتَدَيْتُهُ ﴾، أي: بقيامكم بما أوجب الله عليكم من طاعته، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن ضلَّ بعد ذلك فلا يضركم.

قال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (والاهتداء إنما يكون بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قام بغيره من الواجبات، لم يضُرُّه ضلال الضُّلاّل)(۱)، وقال الجصاص(١)(ت: ٣٧٠): (وهذه دلالة فيه أي الحديث على سقوط فرض الأمر بالمعروف إذا كانت الحال ما ذكر؛ لأن ذِكرَ تلك

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸/ ۱۲۷.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الحنفي، عالم العراق، إليه المنتهىٰ في معرفة المذهب، صنّف في أحكام القرآن، وانتصر فيه للأحناف، توفي سنة (٣٧٠). ينظر: السير ٢١/ ٣٤٠، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٤٤).

الحال تُنبئ عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان؛ لشيوع الفساد وغلبته على العامة، وفرض النهي عن المنكر في مثل هذه الحال إنكاره بالقلب، كما قال على: (فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه) (۱) ، فكذلك إذا صارت الحال إلى ما ذُكِر، كان فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب؛ للتقية، ولتعذر تغييره، وقد يجوز إخفاء الإيمان وترك إظهاره تقيةً، بعد أن يكون مطمئن القلب بالإيمان، قال الله تعالى: ﴿إلَّا مَنْ أُكِرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَنٍ أُ بِالإيمان وترك المنكر الشقيطي (ت-١٠٦)، فهذه منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (۱). وقال الشقيطي (ت-١٣٩٣): (وهذه الصفات المذكورة في الحديث، من الشُّح المُطاع، والهوى المُتبَع، الخ، مَظنّةٌ لعدم الغم بالمعروف، فدَلَّ الحديث على أنه إن عُدِمَت فائدته سقط وجوبه) (۱).

#### \* الحكم على الاستدراك:

ما ذكره رسول الله على من معنى هذه الآية لازمُ الاتباع، وقد وافقت نصوصُ الشرع في هذا الباب هذا المعنى النبوي، كما دَلَّ عليه ظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرَإِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَى ﴾ [الأعلى ٩](١)، وعليه تفسير الصحابة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُم، ومما ورد عنهم في ذلك:

- حديث جبير بن نُفير (°)قال: (كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله ﷺ، وإني لأصغر القوم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا اَهْتَدَيْتُمُ ۗ (المائدة ١٠٠]؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢١٦/١ (٤٩).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ٢/ ٦١٠.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أضواء البيان ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) جبير بن نُفير بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، مخضرم من كبار التابعين، ولأبيه صحبة، مات سنة (٨٠). ينظر: الكاشف ١/ ١٨٠، والتقريب (ص:١٩٥).

1.7

فأقبلوا عليّ بلسان واحد وقالوا: تنزع بآية من القرآن لا تعرفها، ولا تدري ما تأويلها. حتىٰ تمنيّت أني لم أكن تكلمت، ثم أقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم، قالوا: إنك غُلام حَدَثَ السنّ، وإنك نزعت بآية لا تدري ما هي، وعسىٰ أن تُدرك ذلك الزمان، إذا رأيت شُحًّا مُطاعًا، وهوئ مُتَبعًا، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، لا يضرك من ضلَّ إذا اهتديت)(١).

- وقال أبو بكر رَضِيَ لِيَّهُ عَنْهُ وهو على المنبر: (يا أيها الناس: إنكم تقرأُون هذه الآية على غير موضعها: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ۗ المائدة الله عير موضعها: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ۗ الله المائدة (١٠٥)، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علىٰ يديه، عَمَّهُم الله بعقابه)(١٠).
- وسُئِل ابن مسعود رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ عن هذه الآية فقال: (ليس هذا بزمانها، إنها اليوم مقبولة، قولوها ما قُبلت منكم، فإذا رُدَّت عليكم فعليكم أنفسكم)(٣).
- وقيل لابن عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: لو جلست هذه الأيام فلم تأمر، ولم تنه، فإن الله تعالىٰ يقول: ﴿عَلَيْتُمُ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّنضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة ١٠٥]. فقال ابن عمر: (إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله ﷺ قال: (ألا فليبُلغ الشاهد الغائب)، فكُنَّا نحن الشهود، وأنتم الغيبُ ''، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا، إن قالوا

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٧/ ١٣٠ (١٠٠١٩)، وينظر: الدر ٣/ ١٩٩.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح، رُوي مرفوعًا وموقوفًا، أخرجه أبو داود ١٢٣/٤ (٤٣٤١)، والترمذي ١٧٢٤ (٢٠٠٥) (٢١٦٨) وصححه، والنسائي في الكبرئ ٦/٣٣٨ (١١١٥٧)، وابن ماجة ٢/٢١٨ (٤٠٠٥)، وأحمد ٢/٢، ٥، ٧، ٩ (١، ٦، ٩، ٣٠، ٥،)، وابن حبان ١/ ٥٠٥ (٣٠٥)، وابن جرير ٧/١٣٣ وأحمد ١/٢٠٠ وينظر: تفسير ابن كثير ٣/ ١٢٦٠، والدر المنثور ٣/ ١٩٧٠. وقال الوزير المغربي (ت:٤١٨) بعد ذكر قول أبي بكر هذا: (فدلً ذلك على أن قوله: ﴿عَلَيْكُمُ آنَفُسَكُمُ أَنَفُسَكُمُ اللهُ وَمِن اللهُ الفروض الرام بالمعروف والنهي عن المنكر). المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط، ص:٢١٢).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٧/ ١٢٨ (١٠٠١٨، ١٠٠١).

<sup>(</sup>٤) جمع غائب، وتُضبط: الغُيَّب.

لم يُقبل منهم)(١).

- وعن حُذيفة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ قال: (﴿إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾، إذا أمرتم ونهيتم)، وروي مثله عن سعيد بن المسيب (٢)(ت:٩٤)(٣).

وهو اختيار ابن جرير(ت: ٣١٠)، والجصاص(ت: ٣٧٠)<sup>(1)</sup>، وجعل ما ذكرنا عن الصحابة في ذلك أحاديث مختلفة الظاهر، متفقة المعنى<sup>(0)</sup>، واختاره الواحدي (ت: ٤٦٨)<sup>(1)</sup>، وابن عطية(ت: ٥٤٦) وقال: (وهذا التأويل الذي لا نظر لأحد معه؛ لأنه مُستوفٍ للصلاح؛ صادرٌ عن النبي ﷺ (<sup>(1)</sup>)، وكذلك قال أبو حَيَّان(ت: ٧٤٥)<sup>(٨)</sup>.

[17]: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنَا يُكُنِرُونَ ٱلدَّهَبَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ النَّهُ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ افِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱليمِ ﴾ [التوبة ٣٤].

عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: (لمَّا نزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَكَةَ ﴾ قال: كَبُرَ ذلك على المسلمين، فقال عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أنا أُفرِّج عنكم، فانطلق

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٧/ ١٢٨ (١٠٠١٦).

<sup>(</sup>٢) سعيد بن المسيَّب بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي، أبو محمد المدني، عالم التابعين وأجَلَّهم، وأحد الحفاظ المفسرين الكبار، قال عنه ابن عمر: (هو والله أحد المُفتين)، توفي سنة (٩٤). ينظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٢٠، والسير ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٧/ ١٣٣ (١٠٠٢٨ - ١٠٠٢٩)، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٨ (٦٩٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٧/ ١٣٥، وأحكام القرآن، للجصاص ٢/ ٦٠٩.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن ٢/ ٦٠٩. وينظر: جامع البيان ٧/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) الوسيط ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ٤/ ٤٠. وينظر: جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٥٢.



فقال: يا نبي الله، إنه كَبْرَ على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله عليه: (إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطيِّب بِها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم)، فَكَبَّرَ عمر رَضَوَلِنَهُ عَنْهُ، ثم قال له النبي عَليْهِ: (ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سَرَّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته)(١).

(١) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ١/ ٣٧٤ (٥٦٠)، وأبو داود في السنن ٢/ ١٢٦ (١٦٦٤)، وأبو يعلىٰ في المسند ٤/ ٣٧٨ (٢٤٩٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٧٨٨ (١٠٠٨)، والجصاص في أحكام القرآن ٣/ ١٣٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٥ (١٤٨٧)، و٢/ ٣٦٣ (٣٢٨١)، والبيهقي في السنن ٤/ ٨٣ (٧٠٢٧)، والشعب ٣/ ١٩٤ (٣٣٠٧)، وعزاه ابن كثير في تفسيره ٤/ ١٦٤٩ لابن مردويه، وكذا السيوطي في الدر ٤/١٦٣ لابن أبي شيبة في مسنده. من طريق يحيي بن يعليٰ بن الحارث المُحاربي، عن أبيه، عن غيلان بن جامع المحاربي، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس رَجُوَالِتُهُ عَنْهُ. وفي إحدى طريقي الحاكم، وطريق أبي يعلىٰ، وابن أبي حاتم، والبيهقي: عن غيلان، عن عثمان أبي اليقظان البجلي، عن جعفر، به.

وهو حديث حسن لغيره، صححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي في موضع (تلخيص المستدرك ١/٥٦٧)، وتعقبه في موضع آخر وقال: عثمان لا أعرفه، والخبر عجيب. (تلخيص المستدرك ٢/ ٣٦٣). وعثمان هو ابن عمير البجلي كما سبق. ومن شواهده حديث سالم بن أبي الجعد، عن ثُوبِان رَضِّاللَّهُ عَنْهُ قال: لَمَّا نزلت هذه الآية، قال المهاجرون: لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال عمر: أنا أعلم لكم ذلك، فقال: يا رسول الله، إن المهاجرين قد شَقَّ عليهم، وقالوا: فأيّ المال نتَّخِذ؟ فقال رسول الله ﷺ: «لسانًا ذاكرًا، وقلبًا شاكرًا، وزوجةً مؤمنةً تعين أحدكم علىٰ دينه». وهو حديث صحيح، أخرجه موصولًا أحمد ٥/ ٢٧٨ (٢٢٤٤٦)، والترمذي وحَسَّنَه ٥/ ٢٧٧ (٣٠٩٤)، وابن ماجة ١/ ٥٩٦ (١٨٥٦)، وابن أبي عاصم في الزهد ١/ ٢٦، وابن جرير ١/ ١٥٣، ١٥٤ (١٢٩٤٤-١٢٩٤٥)، والطبراني في الأوسط ٧/ ١٠ (٦٧٠٠)، والصغير ٢/ ١٢١ (٨٩٠)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ١٨٢، ورجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن رواية سالم عن ثوبان مُرسلة، قال الترمذي بعد روايته للحديث: (سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا)؛ ولذا أخرجه مُرسلًا الثوري في تفسيره (ص:١٢٥)، وعبد الرزاق في التفسير ٢/ ١٤٥ (١٠٧٦)، وابن جرير ١٠/١٥٣ (١٢٩٤٤)، وابن أبي حاتم ٦/١٧٨٨ (١٠٠٨٣)، وله شاهد جيد عند أحمد ٥/ ٣٦٦ (٢٣١٥٠)، من طريق شعبة، عن سالم، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن أحد الصحابة رَجَوَالِيُّهُ عَنْهُمْ، ذكر فيه نحو هذا الحديث، ويظهر أن الصحابي هنا هو ثوبان، فتكون الواسطة بين سالم وثوبان عبد الله بن أبي الهذيل، وهو ثقة، فيصح به الحديث.

وينظر لغيره من الشواهد: الكافي الشافِ، لابن حجر ٢/ ٢٥٨، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٦٤٩.

#### \* تحليل الاستدراك:

لمّا كان الكنز في لغة العرب جمع الشيء بعضه على بعض وحَرْزُه (۱) وهو في المال: جمعه تحت الأرض أو على ظهرها (۱)؛ شق قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ المَالَ: جمعه تحت الأرض أو على ظهرها إلله قوله يَكذَابٍ الله على الصحابة رَعَوَاللَّهُ عَنْهُ الله الذّهب والفضة، أخذًا بظاهر اللفظ وأصله في إذ توجه الوعيد عندهم إلى مطلق جمع الذهب والفضة، أخذًا بظاهر اللفظ وأصله في لسانهم. ولم يَزُل ما شقَّ عليهم منها إلا بالنقل الشرعي لكلمة كنز عن معناها اللغوي، وتخصيص الكنز شرعًا: بما لم تُؤدَّ زكاته (۱)، وذلك حين أخبر عمر رسول الله على عمّا وجده الصحابة من هذه الآية، فأجابه رسول الله على فرض الزكاة إلا ليُطيّب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم)، فكبَّر عمر رعولًا لله عنه وميراث حلال لمن بعده.

فصار المعنىٰ النبوي لقوله تعالىٰ في الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ ﴾: أي يمنعون ما أوجب الله فيها من الزكاة (٤٠).

#### \* الحكم على الاستدراك:

ليس في مسلك الصحابة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمُ في الأخذ بعموم اللفظ وأصل معناه في لغة العرب ما يُعاب، بل هو الصواب؛ ولذلك لم يتوجه الخطاب النبوي لتخطئتهم فيما فهموه من ذلك في هذه الآية، وإنما أبان التفسير النبوي معنى خاصًا للكنْز في

<sup>(</sup>۱) ينظر: تهذيب اللغة ۱۰/۵۸، ومقاييس اللغة ۲/ ٤٢٥، وجامع البيان ۱/۱۰۵، والكشف والبيان ٥/ ١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ١٠/١٥٦، والنهاية في غريب الحديث ٤/١٧٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، وأحكام القرآن، للجصاص ٣/ ١٣٧، وفتح الباري ٣/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ١٠/ ١٥٧، وأحكام القرآن، للجصاص ٣/ ١٣٧.

0.110

الاستعمال الشرعي، فسر به هذه الآية، وهو: منع الزكاة. فمن أدى الواجب في المال الذي هو الزكاة، لا يُكوئ بالباقي الذي أمسكه؛ لأن المواريث ما جُعلت إلا في أموال تبقىٰ بعد مالكيها، وهذا المعنىٰ النبوي يتفق مع النصوص الشرعية الأخرىٰ الموجبة للزكاة في المال، وما بقى بعدها فهو حلال لا مؤاخذة فيه، ومنها قوله تعالى: ﴿خُذِّمِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِم بِهَا ﴾ [التوبة ١٠٣]، فأمره بأخذ بعض أموالهم وهي زكاتها، التي فيها تطهير للباقي ونماء له(١)، وقوله ﷺ: (نعم المال الصالح للرجل الصالح)(١)، قال البخاري(ت:٢٥٦): (باب: ما أُدِّيَ زكاته فليس بكنْز؛ لقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة»)، قال ابن حجر (ت:٨٥٢) في شرحه للباب: (ما لم تجب فيه الصدقة لا يُسَمىٰ كنْزًا؛ لأنه معفوٌّ عنه، فليكن ما أُخرِجت منه الزكاة كذلك؛ لأنه عُفِيَ عنه بإخراج ما وجب منه فلا يُسَمىٰ كنْزًا)("، وعن أم سلمة رَضَالِللَهُ عَنْهَا قالت: كنت ألبس أوضاحًا(''من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنزُ هو؟ فقال: (ما بلغ أن تؤدئ زكاته فَزُكِّيَ فليس بكنز) (٥)، ولمَّا سُئل ابن عمر رَضِيَالِنَّهُ عَنْ هذه الآية قال: (من كَنَزَها فلم يؤد زكاتَها فويل له)(١)، وسُئلَ عن الكنْز ما هو؟ فقال: (هو المال الذي لا تُؤدَّىٰ منه الزكاة)(٧). قال ابن كثير(ت:٧٧٤): (وقد روي هذا عن ابن عباس، وجابر،

<sup>(</sup>١) أضواء البيان ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/١٩٧ (١٧٧٩٨)، والبخاري في الأدب المفرد ١/٢١٦ (٢٩٩)، وابن حبان في صحيحه ٨/٦ (٣٢١٠)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٣/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) جمع وَضَح، وهي نوع من الحلي يُعمل من الفضة، شُمِّيَت بها لبياضها. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ٢/ ٩٥ (١٥٦٤)، والحاكم ١/ ٥٤٧ (١٤٣٨) وصححه، والدارقطني في سننه ٢/ ١٠٥، والبيهقي في السنن ٤/ ٨٣٨ (٢٠٦٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٨١ (٦١٣)، وصححه ابن القطان، وقال العراقي: (سنده جيد). ينظر: نصب الراية ٢/ ٢٧١، وفتح الباري ٣٢ - ٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٣١٨ (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٥٦، وإسناده صحيح.

وأبي هريرة موقوفًا ومرفوعًا، وعمر بن الخطاب نحوه)(١).

وقال به عكرمة(ت:١٠٥)، والضحاك(ت:١٠٥)، والحسن(ت:١١٠)، والحسن(ت:١١٠)، والسدي (ت:١٢٨)، والشافعي(ت:٢٠٤)، وابن جرير(ت:٣١٠)، والجصاص (ت:٣١٠)، والثعلبي (ت:٢٧٤)، والواحدي(ت:٢٦٤)، والبغوي(ت:٢٥١)، وابن عطية (ت:٤٦٨)، والقرطبي(ت:٢٧١)، والشنقيطي(ت:١٣٩٣)، وعليه جمهور العلماء، كما ذكر ابن عبد البر(١٤٣٠) (ت:٤٦٣)).

(A) (B) (B)

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن العظيم ١٦٤٨/٤، وينظر: جامع البيان ١٠/١٥٢، وأحكام القرآن، للجصاص ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: جامع البيان ۱۰/ ۱۰۲، ۱۰۵، وأحكام القرآن، للجصاص ۱۳۷، ۱۳۸، والكشف والبيان ٥/ ١٣٨، والكشف والبيان ٥/ ٣٧، والنكت والعيون ٢/ ٣٥٧، والوسيط ٢/ ٤٩٤، ومعالم التنزيل ٤/ ٤٣، والمحرر الوجيز ٣/ ٢٨، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ٨٠، والموافقات ٣/ ٣٥٧، ونيل المرام من تفسير آيات الأحكام ٢/ ١٩٥، وأضواء البيان ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمري، أبو عمر القرطبي، المحدث اللغوي النسَّابة الفقيه المالكي، صَنَّف: التمهيد، والاستذكار، والاستيعاب، وغيرها، توفي سنة (٤٦٣). ينظر: السير ١٨/ ١٥٨ ، والبداية والنهاية ٢/ ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) الاستذكار ٣/ ١٧٢، وينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٨، وفتح الباري ٣/ ٣٠٠.



### ثانيًا: استدراكات الصحابة رَضَوَلْيَّكُ عَنْهُمُ

[18]: ﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ, جَهَنَمُ وَلِبَنْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ [البقرة ٢٠٥-٢٠٦].

<sup>(</sup>١) أي صلاة النافلة، ويراد بها في الأغلب صلاة الضحيٰ. ينظر: مشارق الأنوار ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) من رَبَدَ بالمكان إذا أقام فيه، وهو موضع حبس الإبل والغنم، وتجفيف التمر. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) أي ابن حصن الفزاري، وهو: الحُرُّ بن قيس، كما في المحرر الوجيز ١/ ٢٨٢، صحابي مشهور، من القراء الذين يدنيهم عمر رَجَوَالِتُهُ عَنْهُ ويشاورهم، وهو الذي تمارئ مع ابن عباس رَجَوَالِتُهُ عَنْهُ في صاحب موسىٰ. ينظر: صحيح البخاري ٢/ ٢٠٢ (٧٤)، و٨/ ١٥٥ (٢٦٤٢)، والاستيعاب، لابن عبد البر ١/ ٤٠٤٠. وتصحف (عيينة) في أحكام القرآن، لابن العربي ١/ ١٩٢ إلىٰ: (عنبسة).

الرجلان. قال عمر: لله بِلادُك (١) يا ابن عباس) (٢).

#### \* تحليل الاستدراك:

تعجب عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ من قول ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ في تفسير هذه الآية، فتحقق منه قولَه فيها، فأجابه ابن عباس بأنها فيمن يؤمر بالخير، فتأخذه العزة بالإثم، فيعتزُّ صاحبه بربه، فيقوم إليه يقاتله، يشري بذلك نفسه ابتغاء مرضاة الله. وهذا المعنى مُقتَنَصُّ من السياق، ففي الآية قبلها وَصَفَ الله تعالىٰ هذا الرجل بالإفساد في الأرض،

<sup>(</sup>١) وفي طبعة التركي: (تِلادُك). جامع البيان ٣/ ٥٨٩، وهي بمعناها، وتُقال لِمَن يُمدَح ويُتَعَجب من أمره، كقولهم: لله دَرُّك، ولله أبوك. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٣، ولسان العرب ٤/ ٢٧٩، والأغاني ٢/ ٢٧١، ١٦٧، ١٦٧٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢/ ٤٣٥ (٣١٧٢)، من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد. وإسناده معضل؛ فإن ابن زيد متأخر لم يُدرك إلا بعض التابعين. والأثر حسن بشواهده، ومنها:

<sup>-</sup> عن صالح أبي الخليل قال: سمع عمر رَضَّ اللَّهُ عَنهُ إنسانًا يقرأ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ اللّهَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمِن النّاسِ مَن يَشْدِي نَفْسَهُ ٱبْتِعْكَ مَ مَمْنَكَاتِ اللّهِ ﴾ فاسترجع فقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون، قام رجلٌ يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر؛ فَقُتِل). أخرجه ابن جرير ٢١٨٦، ٤٣٨ (٣١٨٠)، وعبد بن حميد، كما في العجاب في بيان الأسباب ٢/ ٥٢٨، كلاهما من طريق زياد أبي عمر، عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل، وزياد صدوق، وأبو الخليل ثقة، لكن في السند انقطاع كما قال ابن حجر في العجاب. وعزاه السيوطي في الدر ٢/ ٥٤٠ لوكيع. وينظر: تهذيب التهذيب ٢٥٤/، و٢/ ٢٠٠ ، والتقريب (٣٤٨)، و (ص٤٤٨).

<sup>-</sup> وعن عكرمة: أن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ كان إذا تلا هذه الآية ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ﴾ [البقرة ٢٠٤-٢٠٧]، قال: (اقتتل الرجلان). عزاه السيوطي في الدر ١/ ٥٤٠ لعبد بن حميد، ورواية عكرمة عن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ مرسلة. ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ١٣٤، وتحفة التحصيل ١/ ٢٣٢.

<sup>-</sup> وعن أبي رجاء العطاردي أن عليًّا رَضَالِلَهُ عَنهُ قرأ هذه الآية، فقال: اقتتلا وربِّ الكعبة. أخرجه ابن جرير ٢/ ٣٦٥ (٣١٧١)، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٦٨ (١٩٣٧)، والخطيب في تاريخه ١١/ ١٣٥، وعزاه السيوطي في الدر ١/ ٥٤٠ لوكيع، وعبد بن حميد، والبخاري في تاريخه، وإسناده حسن.

فقال: ﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ سَكَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلُّ وَالنَّسُلُ وَالنَّسَلُ وَالنَّسَلُ وَالنَّسَادَ ﴾ [البقرة ٢٠٠]، ثم أعقب ذلك بقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْمِزَّةُ بِالْإِثْمِ ﴾ [البقرة ٢٠٠]، فهاهنا مُفسِدٌ في الأرض، وهاهنا من ينهاه عن إفساده، فيعتَزُّ ذاك بإثمه، وهذا مُعتَزُّ بربه، فيقتتلان، فكانت بذلك أظهر ما تكون في الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر.

#### \* الحكم على الاستدراك:

ما ذكره ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنهُ في تفسير هذه الآية هو أظهر معانيها، ولذلك أُعجب به عمر رَحِوَالِلَهُ عَنهُ، وفسَّرها به وهو كذلك تفسير علي رَحِوَالِلَهُ عَنهُ، كما سبق في ذكر شواهد الرواية، والسياق أقرب ما يَدُلُّ عليه، قال ابن جرير (ت: ٣١٠): (والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل، ما رُوي عن عمر بن الخطاب، وعن علي بن أبي طالب وابن عباس رَحِوَالِلَهُ عَنهُ من أن يكون عنى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وذلك أن الله جلَّ ثناؤه وصف صفة فريقين: أحدهما منافق يقول بلسانه خلاف ما في نفسه، وإذا اقتدر على معصية الله ركبها، وإذا لم يقتدر رامها، وإذا نُهِي أخذته العزَّة بالإثم بما هو آثم به، والآخر منهما بائع نفسه، طالب من الله رضا الله، فكان الظاهر من التأويل أن الفريق الموصوف بأنه شرئ نفسه لله وطلب رضاه؛ إنما شراها للوثوب بالفريق الفاجر؛ طلبَ رضا الله. فهذا هو الأغلب الأظهر من تأويل الآية)(۱).

ولكن في لفظ الآية، وفي سبب نزولها، ما يجعل التفسير السابق أحد المعاني الصحيحة الداخلة في الآية، وليس هو كُلُّ المعنىٰ، فإن لفظ الآية عام، يشمل (كلَّ مُبطِن كفرٍ، أو نفاق، أو كذب، أو إضرار، وهو يظهر بلسانه خلاف ذلك)(٢)، وهو قول (قتادة ومجاهد وجماعة من العلماء)(٣)، وورد في سبب نزولها أقوال:

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

- أنها نزلت في الأخنس بن شريق، واسمه أبيّ، والأخنس لقب، وذلك أنه جاء إلىٰ النبي على فأظهر الإسلام، وقال: والله يعلم إني لصادق، ثم هرب بعد ذلك، فمر بقوم مسلمين فأحرق زرعهم، وعقر حُمُرَهم، فنزلت فيه الآيات. ذكره السُّدي (ت:١٢٨)(١)، وقال عنه ابن عطية (ت:٥٤٦): (ما ثبت قط أن الأخنس أسلم)(١).

- وقيل نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في السرية التي بعثها النبي عَلَيْهُ للرجيع، فأصيبت، فقال رجالٌ من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في بيوتهم، ولا هم أدَّوا رسالة صاحبهم، فنزلت الآيات في صفات هؤلاء المنافقين، وفي الثناء علىٰ المُستَشهدين. ورُويَ هذا عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ (٣).

وفي قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ﴾ [البقرة ٢٠٧]، ورد أنها نزلت:

- في المهاجرين والأنصار، قاله قتادة (ت:١١٧) (١)، وهذا على رأي من جعل ما قبلها في الأخنس بن شريق (٥)، أو في شهداء غزوة الرجيع (١).

- وقيل في رجال من المهاجرين بأعيانهم، كصهيب بن سنان الرومي رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، قاله ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب (ت:٩٤)، وأبو عثمان النهدي (٧)

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٢/ ٤٢٦، وفي إسناده: محمد بن أبي محمد، مولى زيد بن ثابت، مجهول، تفرد عنه ابن إسحاق، وقد جعل ابن حجر روايته من قبيل المقبول، وقال السيوطي عن طريق ابن إسحاق عنه: (وهي طريق جيدة، وإسنادها حسن). ينظر: التقريب (ص:٨٩٤)، والعجاب في بيان الأسباب ١/ ٢٠٥، والإتقان ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن مِلِّ - وقيل: مَلي- بن عمرو بن عديّ البصري، مخضرم مُعَمَّر ثقة، من سادات العلماء العاملين، عاش مئة وثلاثين سنة، ومات سنة (١٠٠). ينظر: السير ٤/ ١٧٥، والبداية والنهاية ٩/ ١٦٢.

(ت: ۱۰۰)، وعكرمة (ت: ۱۰۵)، وجماعة (۱۰۰). - وقيل فيه وفي أبي ذر الغفاري جندب بن السكن رَضِّاً لِللَّهُ عَنْهُ، ذكره عكرمة (ت: ۱۰۵) (۲).

ومن فَسَّرَ الآية الأولىٰ بالعموم حمل هذه علىٰ العموم أيضًا، وهو الأصح؛ فإن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، قال ابن جرير (ت: ٣١٠): (وأما ما رُوي من نزول الآية في أمر صهيب، فإن ذلك غير مستنكر؛ إذ كان غير مدفوع جواز نزول آيةٍ من عند الله علىٰ رسوله علىٰ بسبب من الأسباب، والمَعنيُّ بها كُلّ من شمله ظاهرها)".

وذاكر سعيدٌ المقبري (١٠٤٠) محمد بن كعب القُرَظي (ت١٠٨٠)، فقال سعيد: (إن في بعض الكتب: إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمَرُّ من الصَّبِر، لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين، يجترُّون الدنيا بالدين، قال الله تبارك وتعالى: أَعَلَيّ يجترئون؟ وبي يغترون؟ وعزي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله جل ثناؤه. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله على ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوةِ الدُّيْنَ وَيُثَهِدُ اللّهَ عَلَى مَافِى قَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢/ ٥٢٥، ونسبه الثعلبي (ت:٤٢٧) لأكثر المفسرين. ينظر: الكشف والبيان ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٢/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعد المدني، ثقة فقيه، مات سنة (١٢٣). ينظر: الكاشف / ٢٦١، والتقريب (ص:٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) حسنٌ لغيره، ينظر تخريجه ودراسته في الاستدراك رقم (٦٥) (ص:٩١٩).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم ٢/ ٥٢٣.

ورجح العموم في الآية ابنُ جرير(ت: ٣١٠)، وقال: (فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله على وصف شاريا نفسه ابتغاء مرضاته، فكل من باع نفسه في طاعته حتى قتل فيها، أو استُقتِل وإن لم يقتل، فَمَعْنِيّ بقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْمَاتِ اللَّهِ ﴾ [البقرة ٢٠٧] في جهاد عدو المسلمين كان ذلك منه، أو في أمر بمعروف، أو نهى عن منكر)(١).

واختاره السمرقندي (ت:٧٥٥)، وابن العربي (ت:٥٤٥)، وابن عطية (ت:٥٤٦)، والرازي(ت:٦٠٤)، وأبو حيَّان(ت:٥٤٦) وقال: (والذي ينبغي أن يُقال: إنه تعالىٰ لمَّا ذكر: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾ [البقرة ٢٠٤]، وكان عامًّا في المنافق الذي يبدي خلاف ما أضمر، ناسب أن يذكر قسيمه عامًّا؛ من يبذل نفسه في طاعة الله تعالىٰ من أيّ صعب كان، فكذلك المنافق مُدارٍ عن نفسه بالكذب والرياء وحلاوة المنطق، وهذا باذل نفسه لله ولمرضاته، وتندرج تلك الأقاويل التي في الآيتين تحت عموم هاتين الآيتين، ويكون ذكر ما ذُكِر من تعيين من عَيَّن، إنما هو علىٰ نحوٍ من ضرب المثال، ولا يبعُد أن يكون السبب خاصًّا، والمُراد عموم اللفظ) (٣).

ويستفاد من هذا الاستدراك؛ أن السياق لا ينهض بتخصيص معنى الآية ما لم يكن صريحًا في ذلك، كما سبق في تفسير ابن عباس رَخَوَلِيَّهُ عَنْهُ للآية، وشأنه في ذلك شأن سبب النُّزول؛ إذ العبرة فيه بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

@ @ Œ

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٢/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بحر العلوم ١/١٩٧، وأحكام القرآن ١/١٩٢، والمحرر الوجيز ١/ ٢٨١، والتفسير الكبير ٥/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٢/ ١٢٧، وينظر كذلك للمناسبة بين الآيات: التفسير الكبير ٥/ ١٧٣.

# [ ١٥]: ﴿ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِيَ ٱنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِدِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ [البقرة ٢٨٤]

عن سعيد ابن مَرْجانة (اجئت عبد الله بن عمر فتلا هذه الآية: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ اَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللهُ أَنهُ مَ قال: لئن أُخذنا بهذه الآية لنهلكن، ثم بكى ابن عمر، وما عمر حتى سالت دموعه. قال: فقمت حتى أتيت ابن عباس، فقلت له ما تلا ابن عمر، وما فعل حين تلاها، فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لقد وجد المسلمون منها مثل ما وَجَد عبدُ الله بن عمر، فأنزل الله بعدها: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسَعَهَا ﴾ [البقرة ٢٨٦] إلى آخر السورة، فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها، وصار الأمر إلى أن قضى الله الله ما كسبت، وعليها ما اكتسبت في القول والفعل)(٢).

<sup>(</sup>۱) سعيد بن عبد الله، أبو عثمان الحجازي، ومَرْجانة اسم أمه، ثقة فاضل، أدرك أبا هريرة وابن عمر وابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُم، مات سنة (۹۷). ينظر: الكاشف ۱/ ۳۷۲، والتقريب (ص:۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٣/ ١٩٤ (٣٦٠٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره مُختصرًا ٢/ ٥٧٨ (٣٠٨٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣١٦ (١٠٧٦ - ١٠٧٧٠)، والبيهقي في الشعب ١/ ٢٩٧ (٣٢٩)، وعزاه السيوطي في الدر ٢/ ١٢٧ لعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه. من طريق الزهري، عن سعيد ابن مرجانة.

وإسناده صحيح، وصححه ابن كثير في تفسيره ٢/ ٠٧٠. وابن حجر في الفتح ٨/ ٥٤، وله طرق أُخرىٰ صحيحة:

<sup>-</sup> عن مجاهد، عن ابن عباس. كما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٣٨٠ (٣٧٤)، وأحمد ١/ ٣٣٢) (٣٠٢)، وابن جرير ٣/ ١٩٥ (٥٠٦٩)، وابن المنذر في تفسيره ١/ ٩٦ (١٦٩)، وإسناده صحيح، وصححه ابن كثير في تفسيره ٢/ ٦٧٠، وأصله في صحيح مسلم ١/ ٣١٠ (١٢٦). ينظر: فتح الباري ٨٤٥.

<sup>-</sup> وعن الزهري، عن ابن عمر. فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٣٧٨ (٣٦٦)، والجصاص في أحكام القرآن ١/ ٣٥٨، وإسناده صحيح.

#### \* تحليل الاستدراك:

لَمَّا فهم ابن عمر رَضَحُ اللَّهُ عَنْهُ هذه الآية على العموم، بلغت من نفسه ما بلغت من الصحابة رَضَالِيَّكُ عَنْهُمْ قبل ذلك حين أُنزلت، إذ فهموا منها عموم المحاسبة علىٰ كلِّ واردٍ علىٰ النفس حتىٰ ما يعرض فيها من الوسوسة والخواطر التي لا حيلة لهم فيها، ولا طاقة لهم بها، فكان ابن عمر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ يبكي عند قراءة هذه الآية؛ خوفًا من المؤاخذة علىٰ كلِّ ذلك، فأُخبَر ابنُ عباسِ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ مَا وَجِدُهُ ابن عمر قد وجده مَنْ قبله، وأن الله تعالىٰ خفف عنهم بالآية بعدها: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ [البقرة ٢٨٦]، فكانت الوسوسة من المعفِي عنه يوم القيامة(١)؛ لأنها ممَّا لا طاقة للمسلمين بها، قال ابن عطية (ت:٥٤٦): (فلمَّا كان اللفظ ممَّا يمكن أن تدخل فيه الخواطر؛ أشفق الصحابة والنبي ﷺ، فبيَّن الله تعالىٰ لهم ما أراد بالآية الأولىٰ وخصَّصَها، ونَصَّ علىٰ حكمه أنَّه: ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوُسع، بل هو أمر غالب، وليست ممَّا يُكسَب ولا يُكتَسب، وكان في هذا البيان فرحُهم وكشفُ كربهم)(٢)، وهذا المعنىٰ هو ما عبَّرَ عنه ابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنْهُ في رواية مجاهد بقوله: (فنسختها هذه الآية: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ [البقرة ٢٨٥] إلى : ﴿ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ ﴾ [البقرة ٢٨٦]، فتُجُوّز لهم عن حديث النفس، وأُخِذوا بالأعمال). فَسَمَّىٰ ابنُ عباس رَضَالِيَّكُ عَنْهُ بيان الآية الثانية للأولىٰ نسخًا، كما ورد ذلك عن عائشة، وأبى هريرة،

 <sup>-</sup> وعن الزهري، عن سالم، عن أبيه. كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٢٢٥ (٣٥٥٢٨)، وابن
 جرير ٣/ ١٩٦ (٥٠٧٠)، والنحاس في ناسخه (ص:٨٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣١٥ (٣١٣٣)
 وصححه، وإسناده صحيح، وصححه ابن كثير في تفسيره ٢/ ٦٠٠.

<sup>(</sup>١) قال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (وهذه الوسوسة هي ممًّا يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان، فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح الإيمان، وقد خاف من خاف من الصحابة العقوبة على ذلك فقال تعالى: ﴿ لَا يُكُوِّكُ اللَّهُ يَفْسًا إِلَّا وُسْمَهَما ﴾ [البقرة ٢٨٦]). مجموع الفتاوي ١٠٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ١/ ٣٩٠، وينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧٦.

11.

وابن عمر، وابن مسعود رَضِّالِلَهُعَنْهُمُ وكعب الأحبار(ت:٣٢)، وسعيد بن جبير (١) (ت:٩٥)، والشعبي (ت:١٠٤)، ومجاهد (ت:١٠٤)، وعكرمة (ت:١٠٥)، والقرظي (ت:۱۰۸)، وابن سیرین(ت:۱۱۰)، والحسن(ت:۱۱۰)، وقتادة(ت:۱۱۷)، والسدي (ت:١٢٨)، والكلبي (ت:١٤٦)، ومقاتل (ت:١٥٠) وهذا على عادة السلف في تسمية ما يُبيّن الآية ويوضّحها ويزيل الإيهام الواقع في النفس من فهم معناها نسخًا(")، قال ابن تيمية(ت:٧٢٨): (النسخ عندهم - أي: السلف - اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يُرَد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية، بل قد لا يُفهَم منها، وقد فهمه منها قوم، فيُسَمُّون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخًا، وهذه التسمية لا تُؤخَذ عن كل واحد منهم)(1)، وقال: (وفصل الخطاب: أن لفظ «النسخ» مجمل؛ فالسلف كانوا يستعملونه فيما يُظُن دلالة الآية عليه، من عموم أو إطلاق أو غير ذلك) (°)، وقال ابن القيم (ت: ٥١): (النسخ عند الصحابة والسلف أعمُّ منه عند المتأخرين، فإنهم يريدون به ثلاثة معان: أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب. الثاني: رفع دلالة الظاهر، إمَّا بتخصيص، وإمَّا بتقييد، وهو أعمُّ مما قبله. الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه مِن خَارِج، وهذا أعمُّ من المعنيين الأُوَّلَيْن)(١)، وقال ابن رجب(ت:٧٩٥): (وقد يكون مرادهم بالنسخ: البيان

<sup>(</sup>۱) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم، أبو محمد الكوفي، المُقرئ المفسر الفقيه، أحد أئمة التابعين، ومن أشهر تلاميذ ابن عباس رَحَوَلَيَّكُ عَنْهُ، قتله الحجاج سنة (٩٥). ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٤٨٥، والسير ٤/ ٣٢١.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الناسخ والمنسوخ، لقتادة (ص:۳۷)، وجامع البيان ۱۹۳/۳، وتفسير ابن المنذر ۱/۹۷، وتفسير ابن كثير ۲/ ۲۷، ومجموع الفتاوئ ۱/۰۰۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإحكام، لابن حزم ٤/ ٤٧٥، والموافقات ٣/ ٣٤٤،

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٩/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١٠١/١٤. وينظر: ١٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ٥/ ٥٣١، وينظر: إعلام الموقعين ٢/ ٦٦.

والإيضاح؛ فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرًا)(١).

وفي خصوص هذه الآية قال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى، وإن كانت الآية لم تدل عليه، لكنه محتمل، وهذه الآية من هذا الباب؛ فإن قوله: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آنَفُسِكُم ﴾ [البقرة ٢٨٤] الآية، إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس، وقوله: ﴿لِمَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة ٢٨٤]، يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب، لا إلىٰ غيره) (٢)، وقال ابن رجب(ت:٧٩٥): (وقد سمّى ابن عباس وغيره ذلك نسخًا، ومُرادهم: أن هذه الآية أزالت الإيهام الواقع في النفوس من الآية الأولىٰ، وبيّنت أن المُراد بالآية الأولىٰ: العزائم المُصَمّمُ عليها، ومثل هذا البيان كان السلف يُسَمُّونَه نسخًا) (٢).

#### \* الحكم على الاستدراك:

ما فهمه ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ من هذه الآية هو ما فهمه الصحابة رَضَالِلهُ عَنْهُمْ من قبل، فعن أبي هريرة رَضَالِلهُ عَنهُ قال: (لما نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿ لِللّهِ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى أصحاب رسول الله على أوالله على الله على الله على أصحاب رسول الله على فأتوا رسول الله على أصحاب رسول الله على فأتوا رسول الله على الرّكب، فقالوا: أي رسول الله: كُلِّفنا من الأعمال ما نظيق، الصلاة، والصيام، والجهاد، والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله ﷺ: (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير) قالوا: سمعنا وأطعنا وأطعنا وأطعنا وأطعنا وأطعنا وأطعنا المصير) قالوا: سمعنا وأطعنا وأطعنا وأطعنا الله علي الله قولوا: سمعنا وأطعنا وأطعنا وأطعنا وأطعنا الله علي الله علي المصير) قالوا: سمعنا وأطعنا وأطعنا الله علي الله قولوا: سمعنا وأطعنا وأطعنا وأطعنا وأله والله والله

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد (ص:٤٦)، وبِهذا يُعلم خطأ الجصاص في أحكام القرآن ١/ ٢٥١ حين قال: (وإنما قول من رُويَ عنه أنها منسوخة؛ فإنه غلطٌ من الراوي في اللفظ). وينظر: شرح النووي على مسلم ١/٣١٣.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۰۱/۱٤.

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم ٢/ ٣٢٤.

177

غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم، ذَلَّت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِهِ ، وَالْمُوَّمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلْتَ كِيهِ ، وَكُنُهِ ، وَرُسُلِهِ ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُرِاءٍ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة ٢٨٥] فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عن ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ مَيِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا ﴾ قال: نعم. ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا آ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ قال: نعم. ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لاطاقة لنابِدِّ ﴾ قال: نعم. ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمَّنا ۚ أَنتَ مَوْلَدِنَا فَأَنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة ٢٨٦] قال: نعم)(١). وفي رواية: (قد فعلت)(١). وهذا على عادتهم رَضَالِللهُ عَنْهُمْ في الأخذ بعموم اللفظ، وقد صَحَّ فهمهم ذلك في أوَّل الأمر؛ إذ أمرهم رسول الله عَلَيْ أن يُسَلِّموا ويطيعوا، فلمَّا كان ذلك منهم خَفَّفَ الله عنهم، وأزال ما في نفوسهم من مشقة بالآيات بعدها؛ بصبرهم وتسليمهم. وإذا عُلِمَ معنىٰ «النسخ» عند السلف كما تقدم، فإن قول ابن عباس رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ فِي معنىٰ الآية وهو: أن الإنسان مُحاسبٌ علىٰ قوله وفعله وما عزم عليه بقلبه، وتقرر في نفسه، واستُصحِبَت الفكرة فيه، دون ما عرض له من الوساوس والخطرات؛ فإنها ليست من كسبه، ولا في وُسعه = هو الراجح، ويدلُّ على صحته أمور:

الأول: أن للقلب كسبًا وعملًا يُحاسَب عليه الإنسان، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتَ قُلُوبُكُمُ ﴾ [البقرة ٢٢٥]، وقوله: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَكِكَ كُلُ مَنْ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء ٣٦]، ونحوها من الآيات (٣)، قال النووي (ت: ٢٧٦): (وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمُؤاخذة بعزم القلب المستقر) (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٣٠٩ (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٣١٠ (١٢٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص ١/ ٢٥١، والكشف والبيان ٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي علىٰ مسلم ١/ ٣١٤.

الثاني: أن المذكور في الآية هو الحساب وليس العقاب، وكلَّ عمل الإنسان محصِيٌّ عليه في الدنيا، وقد أخبر الله عن المجرمين يوم القيامة قولهم: ﴿يُوَيِّلُنَّنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىنَهَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً ﴾ [الكهف ٤٩](١)، (وأكَّدَ وقوع المحاسبة إيراد الكلام في قالب الشرط؛ الحاكم بتَحَتُّم الجزاء، زجرًا للعبيد عن إلقاء النفس في ورطة المخالفة، وحَثًّا علىٰ الموافقة، وفي ذلك -مع إسناد المحاسبة إليه المُؤذن بالاعتناء بها- إرعاب للقلوب، وتخويف العبد من اقتراف الذنوب، فإن مُتَوَلِّي المحاسبة لا يحتجب عن علمه مثاقيل الذَّر، ولا يستعصى عليه أمر)(٢)، وليس يلزم من محاسبة المؤمنين أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب مُؤاخذين؛ (لأن الله ﷺ وعدهم العفو عن الصغائر باجتنابهم الكبائر، فقال في تنزيله: ﴿ إِن تَحْتَينِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنَّهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدِّخِلْكُم مُدَّخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء ٣١]، فدَلَّ أن مُحاسبة الله عباده المؤمنين بما هو مُحاسبهم به من الأمور التي أخفتها أنفسهم غير موجبة لهم منه عقوبة، بل مُحاسبته إياهم إن شاء الله عليها لِيُعرِّفهم تفضُّله عليهم بعفوه لهم عنها) (")، كما في حديث المناجاة الذي رواه ابن عمر رَضَوَلِللهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: (يدنو المؤمن من ربه حتىٰ يضع عليه كَنَفَه فيقرره بذنوبه: (تعرف ذنب كذا؟) يقول: أعرف. يقول: رب أعرف. مرتين، فيقول: (فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم) ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمُنافقون، فيُنَادَىٰ بهم علىٰ رؤوس الأشهاد: ﴿ هَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [مود ١٨](١)، وهو ما أشارت إليه الآية بقوله تعالى: ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [البقرة ٢٨٤] (٥).

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٣/ ٢٠٢، والتفسير الكبير ٧/ ١٠٩، ومجموع الفتاوي ١٤/ ١٠١، ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) المواهب المُدَّخرة في خواتيم سورة البقرة (ص:٥٢)، وينظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٣/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٢٠٤ (٢٦٨٥)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٢٣٨ (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٣/ ٢٠٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٦٧١.

الثالث: موضوع السورة، وسياق الآيات، قال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (ولمَّا كان تصرُّفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل و الإحسان، و هو تصرف بخلقه و أمره، و أخبر أن ما في السموات و ما في الأرض ملكه، فما تصَرَّف خلقًا و أمرًا إلا في ملكه الحقيقي، و كانت سورة البقرة مشتملة من الأمر و الخلق على ما لم يشتمل عليه سورة غيرها؛ أخبرنا تعالىٰ أن ذلك صدر منه في ملكه قال تعالىٰ: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِدِ اللَّهُ ﴾ [البقرة ٢٨٤]، فهذا متضمنٌ لكمال علمه سبحانه و تعالىٰ بسرائر عباده و ظواهرهم، و أنه لا يخرج شيء من ذلك عن علمه، كما لم يخرج شيء ممن في السموات و الأرض عن ملكه، فعلمه عام و ملكه عام. ثم أخبر تعالىٰ عن محاسبته لهم بذلك؛ وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه، فتضمن ذلك علمه بهم و تعريفهم إياه، ثم قال: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾ [البقرة ٢٨٤]، فتضمن ذلك قيامَه عليهم بالعدل و الفضل، فيغفر لمن يشاء فضلًا، و يعذب من يشاء عدلًا، و ذلك يتضمن الثواب و العقاب، المستلزم للأمر والنهى، المستلزم للرسالة والنبوة، ثم قال تعالىٰ: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة ٢٨٤]، فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء عن قدرته البتة و أن كل مقدور واقع بقَدَرِه)(١٠).

الرابع: ورود معناه في السنة الصحيحة، فعن ابن عباس رَخِوَالِللهُ عَنْهُ، عن النبي ﷺ فيما يروي عن ربه ﷺ قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بَيّنَ ذلك: فمن هَمَّ (٢) بحسنة فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنةً كاملةً، فإن هو هَمَّ بها وعملها، كتبها الله له عنده غنده غنده عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعافٍ كثيرة، ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنةً كاملة، فإن هو هَمَّ بها فعملها، كتبها الله له

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاويٰ ١٤/ ١٣١، وينظر: التفسير الكبير ٧/ ١٠٨، والبحر المحيط ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) حقق شيخ الإسلام ابن تيمية الهَمَّ الذي يُؤاخذ عليه العبد، وهو ما صار عزمًا، ولا يصير الهَمُّ عزمًا حتى يقترن به قولٌ أو فعل. ينظر: مجموع الفتاوئ ١٢٢/١٤.

سيئة واحدة)<sup>(۱)</sup>.

الخامس: كما يشهد له ما رواه أبو هريرة رَضِّوَالِلَهُ عَنْهُ، عن النبي عَلَيْ قال: (إن الله تجاوز لأمتي عمَّا وَسُوَسَت - أو: حدثت- به أنفسها ما لم تعمل به أو تَكلَّم)(٢).

ويلخص ذلك ابن تيمية (ت:٧٢٨) فيقول: (وقد عرفتَ بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة، بل إنما تقتضى محاسبة الرب عبده بها، و هي أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص، و بعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء، و يعذب من يشاء، و على هذا فالآية محكمة لا نسخ فيها، و من قال من السلف: نسخها ما بعدها، فمراده: بيانُ معناها و المراد منها، و ذلك يسمى نسخًا في لسان السلف، كما يسمون الاستثناء نسخًا)(").

وقد اتفقت على هذا المعنى للآية كلمة من سبق ذكرهم في القول بالنسخ في الآية، وكذلك من قال بأنها لا نسخ فيها - كابن عباس في رواية ابن أبي طلحة (ت:١٤٣)، ومجاهد(ت:١٠٤)، والضحاك (ت:١٠٥)، والحسن (ت:١١٠)، والربيع بن أنس (ت:١٣٩) (٥)؛ لاختلاف القضية في الآيتين، فالأولى في إثبات الحساب على كل ما يظهر ويخفى من عمل العبد وكسبه، والثانية في نفي التكليف بما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ١١/ ٣٣١ (٦٤٩١)، ومسلم في صحيحه ١/ ٣١٣ (١٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١١/٥٥٧ (٦٦٦٤)، ومسلم في صحيحه ١/٣١١ (١٢٧)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاويٰ ١٤/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) علي بن أبي طلحة سالم، مولى بني العباس، سكن حمص، واشتهرت صحيفته عن ابن عباس في التفسير، واحتج بها العلماء، ولم ير ابن عباس، وبينهما مجاهد أو سعيد بن جبير، صدوق، أخرج له مسلم حديثًا واحدًا، والبخاري لا يُسميه وإنما يُعلق عن ابن عباس بِما هو من طريقه، توفي سنة (١٤٣). ينظر: الكاشف ٢/ ٢٨٧، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٧١، والتقريب (ص: ١٩٨٦)، والعجاب في بيان الأسباب ٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ٣/ ١٩٩، وتفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٥٧٢، وتفسير ابن كثير ٢/ ٦٧٢.

لا وُسع لهم به، أو كان نفيُ من نَفَىٰ منهم النسخ؛ لأنه في الأخبار، وهي ممَّا لا يدخله النسخ-؛ فإن كلاهُما ذهب إلىٰ عموم المُحاسبة، واختلفت ألفاظهم في النسخ، وقد بَيَّنَا مُراد كُلِّ بذلك. وهذا ممَّا يُفسِّر تكرر الرواية عن بعض السلف في هذه الآية، مَرَّةً بإثبات النسخ، وأُخرىٰ بنفيه، كما رُويَ عن ابن عباس، وابن عمر رَضَالِلَّهُ عَنْهُمُ (۱)، والحسن (ت:١١٠).

وقد جمع ابن تيمية (ت:٧٢٨) بين أقوال المفسرين في هذه الآية فقال: (وكلام السلف يوافق ما ذكرناه، قال ابن عباس: (هذه الآية لم تنسخ، ولكن الله إذا جمع الخلائق يقول إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم، مما لم تطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم، ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قوله: ﴿يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾، يقول: يخبركم به الله، وأما أهل الشرك والريب، فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب، و هو قوله: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً ﴾ [البقرة ٢٨٤])(١)، وقد رُوي عن ابن عباس: (أنها نزلت في كتمان الشهادة)(٦)، ورُويَ ذلك عن عكرمة، والشعبي (١)، وكتمان الشهادة من باب ترك الواجب، وذلك ككتمان العيب الذي يجب إظهاره، وكتمان العلم الذي يجب إظهاره، وعن مجاهد: (أنه الشك واليقين)، وهذا أيضًا من باب ترك الواجب؛ لأن اليقين واجب، ورُويَ عن عائشة: (ما أعلنت فإن الله يحاسبك به، و أمَّا ما أخفيت، فما عُجِّلت لك به العقوبة في الدنيا)، وهذا قد يكون مما يعاقب فيه العبد بالغم، كما سُئِلَ سفيان بن عيينة عن غمِّ لا يعرف سببه؟ قال: هو ذنب هممت به في سِرِّك ولم تفعله فجزيت همًا به. فالذنوب لها عقوبات، السرُّ بالسرِّ، والعلانية

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٥٣ (٤٥٤٥).

<sup>(</sup>۲) جامع البيان ۳/ ۱۹۹ (۵۰۸۳).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٣/ ١٩٢ (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٣/ ١٩٣.

بالعلانية، ورُوئ عنها مرفوعًا قالت: (سألت رسول الله على عن هذه الآية: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ أَو تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ الله ﴿ البقرة ٢٨٤]؟ فقال: (يا عائشة هذه معاتبة الله العبد مما يصيبه من النكبة والحمى حتى الشوكة، والبضاعة يضعها في كُمِّه فيفقدها، فيروع لها، فيجدها في جيبه، حتى أن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير)(۱)، قلت: هذا المرفوع هو والله أعلم بيان ما يُعاقب به المؤمن في الدنيا، وليس فيه أن كلَّ ما أخفاه يعاقب به، بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمثل ذلك، وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة)(۱).

واختار هذا المعنىٰ أيضًا ابن جرير(ت:٣١٠)، والجصاص(ت:٣٧٠)، والتعلي (ت:٤٢٧)، والماوردي(ت:٤٥٠)، ونسبه للجمهور، والواحدي (ت:٤٦٨)، ونسبه للمُحَقِّقين، والزمخشري(ت:٥٣٨)، وابن عطية(ت:٤٦٥)، والرازي (ت:٤٠٠)، والقرطبي(ت:٢٧١)، وابن جُزَيِّ(ت:٤١١)، وأبو حيان (ت:٥٤٧)، والشاطبي(ت:٧٤٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ٥/ ٢٢١ (٢٩٩١)، وأحمد ٦/ ٢١٨ (٢٥٨٧٧)، وابن جرير ٣/ ٢٠٢ (٢٠٩٢).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ١٤/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم ١/ ٣١٤، ولم أجده في تفسيريه: الوسيط، والوجيز، فلعلُّه في البسيط.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٣/ ٢٠٢، وأحكام القرآن ١/ ٢٥١، والكشف والبيان ٢/ ٣٠٢، والنكت والعيون ١/ ٣٠٢، ٣٦٢، والكشاف ١/ ٣٢٥، والمحرر الوجيز ١/ ٣٨٩، والتفسير الكبير ٧/ ١٠٩، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢٧٢، والتسهيل ١/ ٢٣١، والبحر المحيط ٢/ ٣٧٦، والموافقات ٣/ ٣٥٠.



## [١٦]: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَلْحُسِنِينَ ﴾ [المائدة ٩٣]

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة (۱): (أنَّ عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون (۱) على البحرين وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر مقدم الجارود (۱) سيد عبد القيس على عمر وَ عَلَيْكُمَنهُ من البحرين، فقال: يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر، ولقد رأيت حدًا من حدود الله حقًا عليَّ أن أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة. فدعا أبا هريرة، فقال: بم تشهد؟ قال: لم أرَه شرب، ولكني رأيته سكران يقيء. فقال عمر: لقد تنطَّعتَ في الشهادة. قال: ثم كتب إلى قدامة أن يقدم إليه من البحرين، فقدم، فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر: أخصم أنتَ، أم شهيد؟ قال: بل شهيد. قال: فقد أدَّيت شهادتك. قال: فصَمَتَ الجارود، ثم غدا على عمر، فقال: أقم على هذا حدَّ الله. فقال عمر: ما أراك إلا خصمًا، وما شهد معك إلا رجلٌ واحد. فقال الجارود: إني أنشدك الله. فقال عمر: لتُمسكنَّ لسانك، أو لأسوءَنك. فقال الجارود: أما والله ما ذاك بالحق، أن يشرب ابنُ

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنْزي، حليف بني عَديّ، أبو محمد المدني، تابعيٌّ ثقةٌ من كبار التابعين، وُلدَ علىٰ عهد النبي ﷺ، ولأبيه صحبة، مات سنة بضع وثمانين. ينظر: الكاشف ٢/ ٩٩، والتقريب (ص:١٧٠).

<sup>(</sup>٢) قُدَامة بن مظعون بن وهب بن حُذَافة بن جُمَح، أبو عمرو القرشي أخو عثمان بن مظعون، من السابقين الأوَّلين، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كُلَّها مع النبي ﷺ، توفي سنة (٣٦). ينظر: السير ١/ ١٦١، والإصابة ٥/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) الجارود بن المعلى وقيل ابن عمرو العبدي، أبو المنذر، سيد عبد القيس، أسلم سنة عشر، وفرح النبي على البحرين، توفي سنة (٢١). ينظر: الإصابة ١/ ٥٥٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٨٧.

عمِّك وتسوءُني! فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين، إن كنت تشكَّ في شهادتنا فأرسل إلىٰ ابنة الوليد فسلها، وهي امرأة قدامة. فأرسل عمر إلىٰ هند بنت الوليد ينشدها، فأقامت الشهادة علىٰ زوجها، فقال عمر لقدامة: إني حادُّك. فقال: لو شربتُ كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر: لم؟ قال قدامة: قال الله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا ﴾ الآية إلىٰ: ﴿لَمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة ٩٣]. فقال عمر: أخطأت التأويل، إنك إذا اتَّقَيت اجتنبت ما حرم الله عليك. قال: ثم أقبل عمر علىٰ الناس، فقال: ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان مريضًا. فسكت عن ذلك أيامًا، وأصبح يومًا وقد عزم علىٰ جلده، فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا لا نرى أن تجلده ما كان ضعيفًا. فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحبَّ إليَّ من أن يلقاه وهو في عنقي، ائتوني بسوطٍ تامٍّ. فأُمَرَ بقدامة فَجُلِد، فغاضب عمرَ قدامةُ وهجره، فحجَّ وقدامة معه مغاضبًا له، فلما قفلا من حجِّهما، ونزل عمر بالسُّقْيا نام ثم استيقظ من نومه، قال: عجِّلوا على بقدامة فائتوني به، فوالله إني لأرى آتٍ أتاني فقال: سالِمْ قدامةً؛ فإنَّه أخوك، فعجِّلوا عليَّ به. فلما أتوه أبيٰ أن يأتي، فأمر به عمر إن أبيٰ أن يجرُّوه إليه، فكلَّمَه عمرُ، واستغفر له، فكان ذلك أول صلحهما)(١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۹/ ۲٤٠ (۱۷٬۷۲)، من طريق معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، ومن طريقه البيهقي في السنن ۱۸/ ۳۱۵ (۱۷۲۹۳). وأخرجه البخاري في صحيحه مُختَصَرًا ٧/ ٣١٥ (كتاب ٢٤- المغازي، باب ١٢، برقم: ٤٠١١)، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري به. قال ابن حجر: (ولم يذكر البخاري القصة؛ لكونها موقوفة ليست على شرطه؛ لأن غرضه ذكر من شهد بدرًا فقط). الفتح ٧/ ٣٥٠، وينظر: الإفصاح، لابن هبيرة ١/ ١٨٠. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٠١ (٧٧٧٢)، وأخرجه البرقاني في مُستَخرجه على الصحيح، كما ذكر ابن العربي في أحكام القرآن ٢/ ١٢٠١، والحُميدي في الجمع بين الصحيحين، كما في الإفصاح، لابن هبيرة ١/ ١٨١، وأبو عليّ بن السَّكَن، كما ذكره ابن حجر في الإصابة ٥/ ٣٢٤.

وأخرجه مالك في الموطَّأ ٢/ ٨٤٢ (١٥٣٣)، ومن طريقه الشافعي في مسنده ١/ ٢٨٦، عن ثور بن



#### \* تحليل الاستدراك:

ورد في رواية ابن عباس رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ لهذه القصة: (أن الشُّرَّاب كانوا يُضرَبون علي، عهد رسول الله ﷺ بالأيدي والنعال وبالعصى، حتى توفي رسول الله ﷺ، فكانوا في توفي، فكان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين، ثم أُتي برجل من المهاجرين الأولين(١)وقد شرب، فأمر به أن يُجلَد، فقال: أتَجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله. فقال عمر: أفي كتاب الله تجدُّ ألا أجلدك؟ فقال: إن الله تعالىٰ يقول: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ [المائدة ٩٣]، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله بدرًا، وأحدًا، والخندقَ، والمشاهد كلها. فقال عمر: ألا تَردُّون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هذه الآيات أُنزلَت عذرًا لمن صبر، وحجةً على الناس؛ لأن الله تعالىٰ يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ... ﴾ [المائدة ٩٠] الآية - ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى -، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فإن الله تعالىٰ قد نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقت، ماذا ترون؟ فقال على: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى

زيد، عن عمر بن الخطاب، وهو مُعضَل، ووصله النسائي في الكبرئ ٣/ ٢٥٣ (٢٨٩)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٦٦ (٢٤٥)، والحاكم في مستدركه ٤/ ٤١٧ (٨١٣٢)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١٣٨ (٩٣٤٩)، والبيهقي في السنن ٨/ ٣٠٠ (١٧٣٢١ – ١٧٣٢١)، وعزاه السيوطي في الدر٣/ ١٤٧ لأبي الشيخ، وابن مردويه، من طريق يحيئ بن فليح، عن ثور بن زيد الدَّيْلي، عن عكرمة، عن ابن عباس. والخبر صحيح بطُرُقه، وينظر في بيانها: فتح الباري ٢١/ ٧١، وتلخيص الحبير ٤/ ٥٠، والإصابة ٥/ ٣٢٤، والمغنى ٢/ ٤٩٩ ط/ التركي.

وإسناده صحيح، ورِجال عبد الرزاق رِجال الصحيحين، وصححه الحاكم، وابن العربي في أحكام القرآن ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>۱) هو قدامة بن مظعون، كما صرَّحت به رواية النسائي ٣/ ٢٥٣ (٥٢٨٩)، وينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٥٣، والمُنتَقيٰ من منهاج الاعتدال (ص:٣٦٧).

افترى، وعلى المفتري جلد ثمانين. فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة)(١).

وما حصل لقُدامة وَعَلِيَهُ عَنهُ في هذه الرواية، حصل مثله لبعض الصحابة وَعَلِيَهُ عَنهُ فعن علي وَعَلِيَهُ عَنهُ: (أن ناسًا من أصحاب النبي على شربوا الخمر بالشام () فقال لهم يزيد بن أبي سفيان: شربتم الخمر؟ فقالوا: نعم؛ لقول الله: ﴿ يَسَ عَلَى الَّذِيبَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَاحِتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ﴾ [المائدة ٩٣] حتى فرغوا من الآية، فكتب فيهم الى عمر، فكتب إليه: إن أتاك كتابي هذا نهارًا، فلا تنظر بهم الليل، وإن أتاك ليلًا، فلا تنظر بهم الليل، وإن أتاك ليلًا، فلا تنظر بهم النهار حتى تبعث بهم إليّ؛ لا يفتنوا عباد الله. فبعث بهم إلى عمر، فلمًا قدموا على عمر قال: شربتم الخمر؟ قالوا: نعم. فتلا عليهم: ﴿إنّمَا المَنْتُرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ [المائدة ٩٠] إلى آخر الآية. قالوا: اقرأ التي بعدها: ﴿ يَسُ عَلَى الّذِيبَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُوا ﴾ [المائدة ٩٣]. قال: فشاور فيهم الناس، فقال لعلي: ما ترئ؟ قال: أرئ أنّهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم؛ فقد أحلوا ما حرم شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم؛ فقد أحلوا ما حرم أخبرنا الله بحد ما يفتري به بعضنا على بعض. قال فجلدهم ثمانين ثمانين ثمانين ثمانين ثمانين ثمانين ثمانين ثمانين ثمانين ثال فنهنين ثمانين ثمانين أخبرنا الله بحد ما يفتري به بعضنا على بعض. قال فجلدهم ثمانين ثمانين ثمانين ثمانين ثمانين ثال في الله الكذب، وقد أخبرنا الله بحد ما يفتري به بعضنا على بعض. قال فجلدهم ثمانين أله الكذب، وقد

<sup>(</sup>١) ينظر تخريج الاستدراك. (ص: ١٢٩). ؟؟؟

<sup>(</sup>٢) منهم: عمرو بن معدي كرب، وأبو جندل بن سهيل رَحِوَالِلَهُ عَنْهُ. ينظر: المغني ١١/ ٩٩، وبدائع الفوائد ٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في أحكام النساء (ص: ٧٧) - بواسطة: مرويات الإمام أحمد في التفسير ٢/ ٧٨ -، من طريق عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن علي. وأخرجه ابن حزم في المحلى ١٣٦ / ١٣٦، عن عطاء بن السائب، عن جحادة بن دثار. ولعلها تصحَّفَت من «محارب». وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٥٠ ( ٢٨٤٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٥٤، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي. وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» كما ذكره الشاطبي في الاعتصام (ص: ٣١١)، والموافقات ١/ ٢٧٢، و٤/ ١٥٠، وعزاه السيوطي في الدر ٣/ ١٥٩ لابن المنذر، وإسناده لا بأس به.

فتلخَّصَ من مجموع الروايات السابقة، أن قُدامة رَضَالِللهُ عَنْهُ، ومن فهم فهمه من الصحابة، أخذوا من الآية: جوازَ شُرب الخمر لِمَن اتَّقَىٰ وآمن وعمل صالحًا. وأظهرُ ما كانت تلك الصفات في قُدامة رَضَالِللهُ عَنْهُ من السابقة في الإسلام، وشهود الهجرتين، وحضور المشاهد كُلِّها مع رسول الله عَلَيْهِ. وهم في ذلك آخِذون بمعنى تحتمله الآية، وتبادر لهم منها.

وكان بيان عمر وابن عباس رَضَايَتَهُ عَنْهُمُ لهذه الشبهة أحسنَ بيان؛ إذ نَبَّه عمرُ وَخَالِنَّهُ عَنْهُ قُدامة إلى أمرٍ غفلَ عنه في الآية، وهو أنه لو اتَّقَىٰ الله تعالىٰ حقيقة لَمَا شرب الخمر، وهذا تحقيق للفظ الآية، واستيعاب لمعناها، وحقيق بمثل عمر رَضَايَتَهُ عَنْهُ أن يفهم هذا الفهم؛ فهو المُحَدَّثُ المُلهَم.

ثم كان بيان ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أكثر استيعابًا وشمولًا؛ إذ انطلق من لفظ التقوى الشامل الذي تحدث عنه عمر، إلى سياق الآية وسبب نزولها، وهو ما أشار إليه ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ بقوله: (إن هذه الآيات أُنزِلَت عذرًا لمن صبر، وحُجَّةً على الناسوفي لفظ: عُذرًا للماضين، وحُجَّة على الباقين).

فقوله: (وحُجَّةً علىٰ الناس - وفي لفظ: وحُجَّةً علىٰ الباقين) تنبيه إلىٰ سياق الآية، فقد خاطب الله تعالىٰ المؤمنين في أوَّل الآيات بتحريم الخمر تحريمًا قاطعًا، مع تعداد أعظم مفاسدها، فقال تعالىٰ: ﴿يَا أَيُّا اللَّهِ مَا اللَّهَ الْمَثَرُ وَالْمَيْسِرُ...﴾ [المائدة ٤٠] الآية، ثم خاطب المؤمنين بعد ذلك برفع الجُناح عمَّن طَعِمَ سوئ ما حَرَّم الله تعالىٰ،: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ مِنَا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُوا ﴾ [المائدة ٣٣]، وبالأخص ما ذُكِرَ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ مِمَّا يُطعَم، وهو: الخمر والميسر. فلو تنبَّه قُدامة وغيره رَخَالِلهُ عَنْمُ لهذا السياق لعلموا أن المُباح ما سِوىٰ ذلك المُحَرَّم. وفي قوله رَخَالِلهُ عَنْهُ: (إن هذه الآيات أُنزِلَت عذرًا لمن صبر، - وفي لفظ: عُذرًا للماضين)، تنبيه إلىٰ سبب نزول الآية، فعن أنس بن مالك رَخَالِلهُ عَنْهُ قال: (كنت ساقي القوم يوم حُرِّمَت الخمر في بيت

أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ (١٠)؛ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي، فقال: اخرج فانظر، فخرجت، فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حُرِّمَت. قال: فَجَرَت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرِ قُهَا. فَهَرَ قُتُها، فقال بعض القوم: قد قُتِلَ قومٌ وهي في بطونهم. فأنزل الله ﷺ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَمِمُواْ إِذَا مَا اَتَّعَواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَمِمُواْ إِذَا

ثم نجد كذلك إشارة تفسيرية من علي رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ في هذه الآية، وذلك في جوابه لعمر رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ، لَمّا سأله عن رأيه فيهم فقال: (أرى أنّهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه)؛ لأنهم بقولهم هذا يُحِلُون ما حرَّم الله تعالىٰ، ويُبطِلون حكم الله تعالىٰ الصريح في تحريم الخمر، وتشريع الحدِّ عليه، على لسان رسوله ﷺ؛ إذ مُؤدَّىٰ كلامهم: لا حَدَّ في الخمر؛ فإنه لو كان من شرب الخمر، واتقَىٰ الله في غيره لا يُحَدِّ علىٰ الخمر ما حُدَّ أحد. فصار المعنىٰ عند عليِّ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّهِ لَهِ عَالَى الله لهم. والله أعلم.

#### \* الحكم على الاستدراك:

ما فهمه قُدامة ومَن معه مِن الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ وإن كان هو المُتَبادر لهم من الآية، والأ أنه باطل بدلالة نفس الآية على ذلك، وبدلالة سبب النُّزول، وسياق الآية، وبإجماع الصحابة رَضَالِلَهُ عَلَىٰ تخطِئتِهم. فقد اقترن رفع الجُناح عن الذين آمنوا فيما طَعِموا، بالتقوى والإيمان والعمل الصالح، ومن تمام معاني هذه الألفاظ اجتناب ما حَرَّم الله تعالىٰ فيما يُطعَم، ومنه الخمر. وهذا ما أجاب به عمر وابنُ عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ .

<sup>(</sup>١) هو البُسر والتمر يُشدَخ ويُفضَخ ويُنبَذ في الماء. مشارق الأنوار ٢/ ٢٦٨، والنهاية في غريب الحديث ٢/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٢٨ (٤٦٢٠)، ومسلم في صحيحه ٥/ ١٢٩ (١٩٨٠)، ورُويَ مثله عن ابن عباس، وجابر، والبراء بن عازب، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والضحاك. ينظر: أحكام القرآن، للجصاص ٨٣/٣٥.

وقد سبق ذكر دلالة السياق وأنها خاطبت المؤمنين بتحريم الخمر تحريمًا قاطعًا، ثم خاطبتهم بنفي الجناح فيما طَعِموا، ولا شَكَّ في استثناء الخمر منه. وهو ما أشار إليه ابن عباس رَخَوَالِلَهُ عَنْهُ.

ودليلٌ آخر هو من أقوى أُدِلَّة بُطلان ما تأوَّلَه قُدامة وغيره رَضَّالِلَهُ عَنْهُ وهو سبب نزول هذه الآيات، وقد مَرَّت إشارة ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ إليه، قال الشاطبي (ت: ٧٩٠): (ففي الحديثين – حديث عبد الله بن عامر، وابن عباس – بيان أن الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات)(١).

وحيث قد اشتهر تحريم الخمر على عهد رسول الله ﷺ، وأراقها الناس في طرقات المدينة، وحَدَّ رسولُ الله ﷺ من شربها، وأجمع الصحابة على ذلك أب فإن القول بإباحتها لمن اتَّقَىٰ مُفَضِ إلىٰ إبطال جميع ذلك. وهو ما أشار إليه علي رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ.

وقد ورد في السنة إشارة إلى أن الظاهر الذي فهمه قدامة ومن معه غير مُرَاد، وذلك في قوله على لابن مسعود حين نزلت هذه الآية: (قيل لي أنت منهم) (أ)، ولم يقع من ابن مسعود رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ شيءٌ ممّا فهمه قدامة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ من هذه الآية، فصار انطباق الآية على حال ابن مسعود من جهة المعنى السياقي الكامل الذي ذهب إليه عمر وعلى وابن عباس رَضَ اللَّهُ عَنْهُ أَدَ

وقد لَخَّصَ بعض ما سبق الإمام الشاطبي (ت: ٧٩٠) بقوله عن هذه الآية: (فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخولَ كلِّ مطعوم، وأنه لا جُناح في استعماله بذلك الشرط، ومن جُملته الخمر، لكنَّ هذا الظاهر يُفسِدُ جَرَيَان الفهم في الأسلوب، مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر؛ لأن الله تعالىٰ لمَّا حَرَّم

<sup>(</sup>١) الموافقات ٤/ ١٥١، وينظر منه: ٤/ ١٤٦، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجموع الفتاوئ ١١/ ٤٠٣، وشرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٤٤٦، وفتح القدير ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٣ (٢٤٥٩).

الخمر قال: ﴿ لَيْسَ عَلَى اَلَذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [المائدة ٩٣] فكان هذا نقضًا للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي مَعًا؛ فلا يُمكن للمُكلَّف امتثال. ومن هُنا خَطَّا عمرُ بن الخطاب من تأوَّل في الآية أنَّها عائدةٌ إلى ما تَقَدَّمَ من التحريم في الخمر، وقال له: (إذا اتَّقَيت اجتَنَبَ ما حرَّم الله)، إذ لا يَصِح أن يُقال للمكلَّف: (اجتنب كذا)؛ ويُؤكَّد النهي بما يقتضي التشديد فيه جِدًّا، ثم يُقال: (فإن فعَلتَ فلا جُناح عليك)، وأيضًا فإن الله أخبر أنها تصدُّ عن ذكر الله، وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء بين المُتَحابَين في الله، وهو بعد استقرار التحريم كالمُنافي لقوله: ﴿إذَا مَا انَّقَوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ [المائدة وهو بعد استقرار التحريم كالمُنافي لقوله: ﴿إذَا مَا انَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ [المائدة من الحرج أو تكليف ما لا يُطاق) (۱).

وبهذا ينحصر الصواب من معنى الآية في أنه: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اللهِ لَهُم، بعد تحريم الخمر، ولم يقربوا ما حَرُمَ عليهم، ومن مات قبل تحريمها وقد شربها فلا جُناح عليه.

وهو المعنىٰ الجامع لأقوال الصحابة رَضَالِللَهُ عَنْهُمُ - عمر وعلي وابن عباس، وهم من أعلم الصحابة بالتفسير - كما سبق، ومن ثُمَّ تكون هذه الآية مُتَّصِلة بالآية قبلها: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِبَتِ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً ﴾ [المائدة ١٨٥]. وشَبَّهَها الشافعي (ت:٢٠٤) بقوله تعالىٰ: ﴿لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْتُمَ ﴾ [المائدة ١٠٥]، ولدلالة (إذا) فيها علىٰ المستقبل، كما سيأتي عن النحاس (ت:٣٣٨).

وقيل بعكس ذلك، وهو أن المُراد: فيما طَعِموا قبل تحريمها- بحسب سبب النُّزول-، ثم المُباحات من المطعومات بعد ذلك من صور العموم الداخلة في الآية. ونسبه ابن الجوزي(ت:٩٧) لابن عباس والجمهور(٢)، واستظهره

<sup>(</sup>١) الموافقات ١/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير (ص:٤٠٦)، وينظر: جامع البيان ٧/ ٥٢.



أبو حيَّان (ت:٥٤٧)(١).

والأوّل أرجح؛ لاعتماد الصحابة عليه في البيان، كما في جواب ابن عباس رَضَاً لِللّهُ عَنْهُ لعمر، إذ جعل سبب النُّزول من الأوجه التي تبين المُراد، ولم يقتصر عليه في البيان، فهو تابعٌ للمعنىٰ العام الذي استدل له بالسياق وبحقيقة اللفظ- كما فسره عمر وأشار إلىٰ سبب النُّزول بين ذلك. ولِما استقر من أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، وهو الحق (٢٠٠٠). واختاره الشافعي (ت:٢٠٤) (٣)، والنحاس (ت:٨٣٨) وقال: (هذا أحسن من الأوَّل؛ لأن فيها: ﴿إِذَا مَا اتَّقَوا وَءَامَنُوا ﴾ [المائدة ٩٣]، و﴿إِذَا ﴾ لا تكون للماضي، فالمعنىٰ علىٰ هذا- والله أعلم-: للمؤمنين قبلُ وبعدُ علىٰ العموم) (ئ)، واختاره الزمخسري (ت:٨٣٥)، وابن العربي (ت:٤٥)، والبيضاوي (ت:٨٦٥)، والطوفي (ت:٨١٧) (٥)، وابن تيمية (ت:٨٢٨) (١٠)، وأبو السعود (٧١) والشوكاني (ت:٨٦٨)، والشوكاني (ت:٨٦٨).

(١) البحر المحيط ١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التحرير والتنوير ٧/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن، جمع البيهقي ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٢/ ٣٥٨، وينظر: إعراب القرآن ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف ١/ ٦٦٢، وأحكام القرآن ٢/ ١٢٦، ١٢٨، وأنوار التنزيل ١/ ٢٨٥، والإشارات الإلهية ٢/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٥٣، وفي ٢١/٣٠١ فسَّرَها بالمعنىٰ الثاني علىٰ سبب النُّزول، مع ذِكره لقصة قُدامة وجواب عمر له.

<sup>(</sup>۷) محمد بن محمد بن مصطفىٰ العمادي، أبو السعود الحنفي، مفسر فقيه شاعر، صَنَّف تفسيره: إرشاد العقل السليم إلىٰ مزايا الكتاب الكريم، توفي سنة (٩٨٢). ينظر: شذرات الذهب ١٠/ ٥٨٤، والكواكب السائرة ٣/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر: إرشاد العقل السليم ٣/ ٧٧، وفتح القدير ٢/ ١٠٥.

### وممًا أفاده هذا الاستدراك:

أولًا: بيان تفاوت الصحابة رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ في العلم والفقه.

ثانيًا: أن أهل العلم بتفسير كلام الله تعالىٰ هم أولىٰ الناس بالدفاع عنه، وكشف ما اشتبه منه علىٰ الناس، وهو ما كان من ابن عباس وعلي رَضَّالِلَهُ عَنْهُمُ حين دعا عمرُ الصحابة لإبطال هذه الشبهة.

ثالثًا: (أنه ليس لكل أحد أن يستدل بآيات القرآن، وإنما ذلك لأهل العلم والفقه، ألا ترى عمر قال لقدامة: (أخطأت التأويل)؛ لَمَّا احتج عليه بالآية، فقال له: (لو اتقيت لاجتنبت ما حَرَّم الله عليك)(١).

رابعًا: أبانت هذه الرواية عن غرض مُهِمِّ من أغراض الاستدراكات في التفسير؛ وهو: كشف ما اشتبه معناه على الناس، وإقامة الناس على الفهم الصحيح لكتاب الله تعالىٰ.

#### (A) (B) (B)

[١٧]: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَاَ إِنَّ اللَّهُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَاَ إِنَّ اللَّهُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَاَ إِنَّ اللَّهُ وَكُلِّ مَنْ وَعَلِيمٌ ﴾ [الأنفال ٧٥]

عن ابن عباس رَعَوَالِلَهُ عَنْهُمَا أنه قيل له: إن ابن مسعود رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ لا يُورِّث الموالي دون ذوي الأرحام، ويقول: إن ذوي الأرحام بعضهم أولىٰ ببعض في كتاب الله. فقال ابن عباس: (هيهات هيهات، أين ذهب؟ إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب، فنزلت: ﴿وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعَضْهُمْ أَوَلَى بِبَعْضِ فِكِنْ اللَّهِ ﴾. يعني: أنه يورِّث المولىٰ)(٢).

<sup>(</sup>١) الإفصاح، لابن هبيرة ١/ ١٨٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٧٤٣/٥ (٩٢٠٩)، عن القاسم بن أبي بكر، عن ابن عباس. والحاكم في مستدركه ٤/ ٣٨٢ (٨٠٠١)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.



#### \* تحليل الاستدراك:

أُخذ ابنُ مسعود رَضَالِلَّهُ عَنْهُ من هذه الآية: تقديمَ ذوي الأرحام على المولى المُعتِق في إرث العتيق، مُعتَمِدًا في ذلك علىٰ مُطلَقِ تقديم ذوي الأرحام علىٰ غيرهم في ظاهر قوله تعالىٰ: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال ٧٥]. والظاهر أن مُراد ابن مسعود رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ من ذلك حرمان المولىٰ المُعتِق من إرث العَتيق، فإن هذا الذي يستوجب الإنكار الصريح من ابن عباس رَضِيَالِتُهُ عَنْهُ، كما أنه تفسير الراوي الذي شهد سياق الموقف، وهو أولى ممَّا سواه من الفهم المعتمد على لفظ الخبر، حين عَبَّرَ عن جواب ابن عباس بقوله: (يعنى أنه يُورِّث الموليٰ)، فيقابله قول ابن مسعود في عدم توريث المولىٰ، ثم إن توريث المولىٰ مع ذوي الأرحام- لو فُهمَ من كلام ابن مسعود- ليس بمحل خلاف بين الصحابة، ولا يُنكِر عليه فيه ابنُ عباس، وإنما المُخالف لقولهم كما سيأتي: عدم توريث المولى من عتيقه(١)، قال الجصاص (ت: ٣٧٠): (وذهب عبدُ الله بن مسعود رَضِّالِيَّةُ عَنْهُ إِلَىٰ أَن ذُوي الأرحام أُولَىٰ من مَولَىٰ العِتَاقة، واحتَجَّ فيه بظاهر الآية)(٢)، وقول ابن مسعود هذا مَبنيٌّ على أن المُراد بـ «أولى الأرحام» في هذه الآية المعنىٰ الخاص في علم الفرائض، وهم: القرابة الذين لا فرض لهم ولا عصبة.

فَلَمَّا أُخبِر ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنهُ بقول ابن مسعود هذا استنكره، وقال: (هيهات هيهات، أين ذهب؟)، ثم استدلَّ علىٰ بُعدِه بقوله: (إنما كان المهاجرون يتوارثون

<sup>=</sup> وأخرج آخره عن ابن عباس أبو داود في السنن ٣/ ١٢٩ (٢٩٢٤)، والبيهقي في السنن ٦/ ٢٦٢ (١٢٣٠٧ - ١٢٣٠٧)، وإسناده حسن.

وإسناده حسن. وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>۱) نقل النووي الإجماع علىٰ ثبوت الولاء لمن أعتق. شرح مسلم ٤/ ١١٠، وينظر: الإجماع، لابن المنذر (ص:١٣٠)، وموسوعة الإجماع ٣/ ١١٢١.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ٣/ ٩٩.

دون الأعراب، فنزلت: ﴿وَأُولُواْ اَلْأَرْحَامِ ﴾ الآية)، وهذا استدلالٌ منه بسبب نزول الآية، مُستَشهدًا به على إرث مولى العِتاقة من المُعتَق، وبذكره لسبب النُّزول هذا أخرَجَ الآية من المعنى الخاص لـ«ذوي الأرحام» في علم الفرائض، إلى المعنى العام لها، فلا يُستَدَل بها على ما ذكره ابن مسعود رَضَالِللهُ عَنْهُ.

فإن قيل: فمن أين أثبت ابن عباس رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ استحقاق المولى للإرث من المُعتَق، مادامت هذه الآية ليست في سياق قسمة الفرائض؟

فيُقال: يُستفاد ذلك من إبطال ابن عباس لدليل عدم توريث المولى؛ فيبطُلُ به المنع، ويثبُت به مُقابله وهو: توريث المولى.

### فيتلَخُّص عن ابن عباس رَخَوَاللَّهُ عَنْهُ في هذه الرواية أمران:

الأول: أن الآية في ذوي الأرحام بالمعنىٰ العام، وهم: جميعُ القرابات، وهذا واضح من ذكره لسبب النُّزول.

الثاني: أن مولى العِتاقَة يرثُ من عتيقه، وهذا مفهوم الكلام، ونصَّ عليه الراوي. والله أعلم.

#### \* الحكم على الاستدراك:

أَخَذَ ابنُ مسعود رَضَالِللهُ عَنهُ في هذه الآية بظاهرها؛ فحمل «أولوا الأرحام» فيها على المعنى الخاص في علم الفرائض، وأعانه عليه سِبَاق الآية المُحتَمِلُ لأن يكون في الميراث، وذلك قوله تعالى: ﴿ أُولَتَهِكَ بَعْضُهُمُ أَولِياً لَهُ بَعْضٌ ﴾ [الأنفال ٧٧].

ووافقه ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ في كون الآية في سياق التوارث، وأخذَ هنا بعموم اللفظ «أولوا الأرحام» في أصل اللغة، مع اعتماده على سبب نزول الآية.

وما فهمه ابن عباس رَضَالِللَهُ عَنْهُ من الآية هو الصواب؛ فلا يُخَصَّص اللفظ العام بلا موجب تخصيص، وفي قِصَّة الآية وسبب نزولها بيانٌ صريحٌ للمعنى المُراد، وقد ورد

مثله عن الزبير بن العوام رَضِكَالِلَّهُ عَنْهُ قال: (أنزل الله فينا خاصة معشر قريش والأنصار: ﴿وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنَبِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال ٧٥]، وذلك أنَّا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان، فواخيناهم وتوارثنا، فَآخِيٰ أَبُو بِكُو رَضَٰوَلِيُّكُّعَنْهُ خَارِجَةً بِن زيد، وآخيٰ عمرُ رَضَٰوَلِيُّكُّعَنْهُ فلانًا، وآخيٰ عثمان رَضَالِلَّهُ عَنْهُ رَجِلًا من بني زُرَيق بن سعد الزرقي، قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن مالك، ووارثونا ووارثناهم، فلما كان يوم أحد، قيل لي: قتل أخوك كعب بن مالك، فجئته فانتقلته، فوجدت السلاح قد ثَقَّلَه فيما نرى، فوالله يا بُني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري، حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلىٰ مواريثنا)(١)، وعن ابن الزبير رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ أنه كتب إلىٰ شريح القاضي(ت:٧٨)(٢): (إنما نزلت هذه الآية أن الرجل كان يُعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك، فنَزلت: ﴿وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال ٧٥]، فلما نزلت تُرِكَ ذلك)(٢٠)، وممَّن قال بنسخ هذه الآية لتوارث المهاجرين والأنصار بعضهم من بعض دون الأعراب ومن لم يُهاجر: مجاهد(ت:١٠٤)، وعكرمة(ت:١٠٥)، والحسن(ت:١١٠)، وقتادة. (ت:۱۱۷)، والسُدِّي(ت:۱۲۸)، وابن زيد(ت:۱۸۲)، وغيرهم(٠٠٠).

وذكر الجصاص (ت: ٣٧٠) رأيَ ابن مسعود هذا ثُمَّ قال: (وليس هو كذلك عند

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٤٢ (٩٢٠٦)، والدر ٤/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) شريح بن الحارث بن قيس الكِندِي، أبو أمية الكوفي، القاضي، عالمٌ فقيه مُخضرم، توفي سنة (٧٨) وقيل غيرها. ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٤٢٨، والسير ٤/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١٠/ ٧٥ (١٢٧١٢)، والدر ٤/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن، للقاضي إسماعيل بن إسحاق (ص:٤٠١)، وجامع البيان ١٠/ ٦٧، وقد ذَكَرَت ذلك جُلُّ كتب النسخ في القرآن، نحو: الناسخ والمنسوخ، للزهري (ص:٢٧)، والناسخ والمنسوخ، للنحاس ١/ ٤٧٤، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص:٤٠٣)، والمُصَفَّىٰ بأكف أهل الرسوخ (ص:٣٠)، والناسخ والمنسوخ، لابن حزم ١/ ٣٩، وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (ص:٣٥).

سائر الصحابة)(١)، وقال ابن كثير(ت:٧٧٤): (وأما قوله تعالىٰ: ﴿وَأُولُواْ اَلاَّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِكِنْكِ اللهِ ﴾، أي: في حكم الله، وليس المراد بقوله: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ ﴾ خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة، بل يُدْلُون بوارث، كالخالة، والخال..، ونحوهم، كما قد يزعمه بعضهم، ويحتج بالآية، ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة، بل الحق أن الآية عامة، تشمل جميع القرابات، كما نص عليه ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، وغير واحد؛ علىٰ أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء، اللذين كانوا يتوارثون بهما أولًا، وعلىٰ هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص)(٢)، وقال الشنقيطي (ت:١٣٩٣): (أولوا الأرحام، معناه: أصحاب الأرحام، وهم ذوو القرابات، وشَذَّ قومٌ هُنا وقالوا: إن المُراد بها أرحام العصبات الخاصة، وممَّن نصر هذا القول: أبو عبد الله القرطبي في تفسيره (٣)، وهو ليس بصواب، وما استدلُّوا به في ذلك لا ينهض حُجَّةً؛ لأنهم قالوا: إن العرب كثيرًا ما تُطلِق «الرحم» على قرابة العصبات، دون قرابات غيرهم، قالوا: تقول العرب: (وصلتك رَحِم)، يعنون به رحم العصبات لا غيرها، وقالت قُتيْلة بنت الحارث، أو بنت النضر بن الحارث في رجزها المشهور، لَمَّا قَتلَ النبيُّ ﷺ النضرَ بن الحارث في رجوعه من بدر، قالت في شعرها(١٠):

ظَلَّت سيوف بني أبيه تَنُوشُه \*\* لله أرحَــامٌ هنــاك تــشَقَّقُ

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ٤/ ١٦١٧.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٣٨، وممَّن قال به أيضًا: ابن العربي في أحكام القرآن ٢/ ٣٦٣، والرازي في التفسير الكبير ١٥/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) نسبها ابن إسحاق وابن هشام لقُتَيْلة بنت الحارث، وقال السهيلي: الصحيح أنها بنت النضر بن الحارث لا أخته. ينظر: سيرة ابن هشام ٣/ ٤٢، والروض الأُنَف ٣/ ٢١٨، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ٣٨.

فَصَرَّحت بان مرادها بالأرحام بنو الأب، يعني: من بني عمِّه وعصَبَتِه، وهذا يجوز، ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق ذوي الأرحام علىٰ جميع القرابات. وهذه الآية ثبَت في الصحيحين وغيره و لا يكاد يُختَلَف فيه بين العلماء – أنها نسخت الموارثة التي كانت تقع بالهجرة والمُؤاخاة والحِلْف؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والمُؤاخاة، ولا يرث القريب من قريبه شيئًا إذا كان لم يُهاجر، كما تقدَّم في قوله: ﴿وَاللَّيْنَ اَمَنُوا وَلَمَ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلِيَتِهِم مِن شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال ٧٧]، وأن الله نسخ ذلك بالقرابات، وأن المُراد: ﴿وَأُولُوا اللَّرْحَامِ ﴾ [الأنفال ٥٧] أي: أصحاب القرابات من قرابة الأب والأم، بعضهم أولىٰ ببعض في الميراث، أي: من الهاجرين الذين آخىٰ النبي ﷺ بينهم وبين الأنصار كما هو معروف، فنسخ الله ذلك الميراث أوَّلًا بميراث القريب قريبه، والولي وليّه) (١٠).

وقول ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ في هذه الآية محلَّ اتفاقِ أكثر المفسرين، وممَّن ذهب اليه مقاتل(ت: ١٥٠)، والشافعي(ت: ٢٠١)، وأحمد ابن حنبل(ت: ٢٤١)، وابن جرير (ت: ٣١٠)، والزجاج (ت) (ت: ٣١٠)، والنحاس (ت: ٣٣٨)، والسمر قندي (ت: ٣٧٥)، والواحدي (ت: ٢٠١)، ونسبه لجماعة المفسرين، والسمعاني (ت: ٢٨٩)، ونسبه لأكثر المفسرين، والبغوي (ت: ٢١٥)، والزمخشري (ت: ٥٣٨).

<sup>(</sup>١) العذب النمير ٥/ ٢٠٩٩ بتصرف يسير، وينظر: ٥/ ٢٠٧٦.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن السَّريّ بن سهل، أبو إسحاق الزَّجَّاج، نسبةً إلىٰ خرط الزجاج، إمامٌ لُغَويٌ مشهور، صَنَّف: معاني القرآن، والاشتقاق، وغيرهما، توفي سنة (٣١١). ينظر: معجم الأدباء ١/١٥، وبغية الوُعاة ١/١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير مقاتل ٢/ ٣١، والرسالة (ص:٥٨٩)، وسيرة ابن هشام ١/ ٦٧٧، وجامع البيان ١٠ / ٧٤، ومعاني القرآن وإعرابه ٢/ ٤٢، ومعاني القرآن، للنحاس ٣/ ١٧٥، وبحر العلوم ٢/ ٢٩، وأحكام القرآن، جمع البيهقي ١/ ١٤٦، والوسيط ٢/ ٤٧٤، وتفسير السمعاني ٢/ ٢٨٣، ومعالم التنزيل ٣/ ٢٨٣، والكشاف ٢/ ٢٣٢، ومرويات الإمام أحمد في التفسير ٢/ ٢٦٩.

## [١٨]: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف ١٠٦]

عن المطلب بن عبد الله (۱) قال: (قرأ ابن الزبير آية فوقف عندها، أسهرته حتى أصبح، فلما أصبح قال: من حبر هذه الأمة؟ قال: قلت: ابن عباس. فبعثني إليه فدعوته فقال له: إني قرأت آية كنت لا أقف عندها، وإني وقفت الليلة عندها، فأسهرتني حتى أصبحت: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف ١٠٠]، فقال فأسهرتني حتى أصبحت: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف ١٠٠]، فقال ابن عباس: لا تُسهر ك؛ فإنّا لم نُعنَ بها، إنما عُنِي بها أهل الكتاب: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّه أَ ﴾ [لقمان ٢٥، والزمر ٣٨]، ﴿ قُلْ مَنْ بِيَوهِ مَلكُوتُ كُلّ شَيْءِ وَهُو يَجِيدُ وَلَا يُحْبَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُم تَعَامُونَ ﴿ الله سَيَقُولُونَ لِللّه المؤمنون ٨٨ - ٩٩]، فَهُم يؤمنون هاهنا وهم يشركون بالله) (٢٠).

وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، تابعي صدوق من وجوه قريش. ينظر: الكاشف ٢/ ٢٠٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ٩٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ۲/ ۹٥٣ (١٨٤٩)، وروئ ابن جرير في تفسيره ١٠٠/١٥ (٢٠٠٥) نحوه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وليس فيه ذكر ابن الزبير، وحسنّه ابن حجر في الفتح ١٠٢/٣، ونجوه كذلك عند ابن جرير في تفسيره ١٠٢/١٥ (١٠٢٩)، من طريق العوفيين عن ابن عباس، وهي نسخة ضعيفة، قال السيوطي: (وطريق العوفي عن ابن عباس أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا، والعوفي ضعيفٌ ليس بواه، ورُبَّما حَسَّنَ له الترمذي). الإتقان ٢/ ٣٧٦، ومراده بالذي رُبَّما حَسَّن له الترمذي: عطية بن سعد. ينظر: تاريخ بغداد ٥/ ٣٢٢، ولسان الميزان ٥/ ١٧٤، وأخرج نحوه البخاري في خلق أفعال العباد (ص: ٩٤) (٣٧٦)، وابن جرير في تفسيره ١١٠٥ (١٢٠٥)، من طريق أبي الأحوص، عن سِماك، عن عكرمة. وابن أبي حاتم في تفسيره ١١٠/ ٢١٠٧ (١٢٠٣٤) به عن عكرمة عن ابن عباس، وإسناده حسن. قال ابن معين عن سماك بن حرب: (ثقة، كان شُعبَة يُضَعِّفه، وكان يقول في التفسير: (عكرمة)، ولو شئتُ أن أقول له: (ابن عباس) لَقَالَه). تهذيب التهذيب ٢/ ١٢٤، وهذا يُفسِّر رواية ابن جرير عن عكرمة، ورواية ابن أبي حاتم عنه عن ابن عباس، وكان عنه من وكان يقول في التفسير: (عكرمة)، ولو شئتُ أن أقول له: (ابن عباس) عن ابن عباس، وكلاهما من نفس الطريق.



#### \* تحليل الاستدراك:

أسهرَت هذه الآية أبنَ الزبير رَضَيَالِيَّهُ عَنهُ حتى أصبح، وما أسهره فيها أحد أمرين: إمَّا استشكاله اجتماع الإيمان والشرك في المرء في وقت واحد، أو خوفه من أن يكون معنى الآية شامل لعموم الناس، من غير تخصيص لصنف معيَّن منهم، فخَشِي أن يقع فيما يقتضي دخوله في ذلك الوصف، فأسهره خوفه، كما هي عادة الصحابة رَضَالِيَّهُ عَنهُ في مثل ذلك. والأقرب أنه رَضَالِيَّهُ عَنهُ فهم من الآية العموم وأنه ربَّما اجتمع في الإنسان كفرٌ وإيمانٌ ولو كان من المسلمين، ويُؤيد هذا جواب ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنهُ على هذه القضية الثانية، وزوال إشكالها عن ابن الزبير بعد ذلك، ويُقوِّيه عادةُ الصحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ في الأخذ بالعموم واعتقاده، ثمَّ إن الاحتمال الأول ممَّا لا يكاد يخفى على أحد من الصحابة "أب على القول باشتمال هذه الآية على بعض المسلمين.

وجواب ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ في بيان معنى الآية معتمد على سياق الآية، وورود هذا المعنى في كتاب الله تعالى في غيرما موضع، فالحديث في هذه الآية مُتَّصل في وصف قوم ليسوا بمؤمنين، ﴿ وَمَاۤ أَكَ ثُرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [بوسف ١٠٣]، فنفى الإيمان عن أكثر الناس، وهذا في حق الكافرين، ثم وصفهم بإعراضهم عن الآيات في السماوات والأرض، ﴿ وَكَ أَيْن مِّن ءَايَةٍ فِ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ

<sup>(</sup>۱) وهو من أصول أهل السنة، قال ابن القيم: (فإنَّهم مُتَّفِقون -أي: أهل السنة- علىٰ أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين، ويكون محبوبًا لله مبغوضًا له من وجهين أيضًا، بل يكون فيه إيمان ونفاق، وإيمان وكفر، ويكون إلىٰ أحدهما أقرب منه إلىٰ الآخر، فيكون من أهله، كما قال تعالىٰ: ﴿ هُمَّ لِلْكُفْرِ مَوَيَهِ إِ أَقْرَبُ مِنْهُم لِلإِيمَانِ ﴾ [آل عمران ١٦٧]، وقال: ﴿ وَمَا يُؤمِنُ أَكَثُرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُتَرِكُونَ ﴾ [يوسف ١٠٦]، فأثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك، فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله، وإن كان معه تصديق لرسله، وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخر، فهؤلاء مستحقون للوعيد، أعظم من استحقاق أرباب الكبائر). مدارج السالكين ١٩٣١.

عَنّهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [يوسف ١٠٥]، ثم بَيَّنَ أَنَّهم مع إيمانهم بخالقها ومدَبِّرها وهو الله، فإنهم مشركون في عبادته غيره، في أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية. ثم استشهد ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ علىٰ أن هذه الآية في غير المسلمين – (فإنَّا لم نُعْنَ بها) – بورود ذلك المعنىٰ في كتاب الله تعالىٰ، كما في آيتي لقمان والمؤمنون اللتين استشهد بهما، وكما في قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ الْعَرِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ الْعَرِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ [الزحرف ١٩]، وقوله: ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللهُ فَأَنَى يُقُولُونَ ﴾ [الزحرف ١٨]، وقوله: ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللهُ فَأَنَى يُقُولُونَ ﴾ [الزحرف ١٨]، وقوله: ﴿ وَلَيْنِ الله كثير (١٠).

#### \* الحكم على الاستدراك:

ما ذكره ابن عباس رَضَّالِللَّهُ عَنهُ في أن هذه الآية في غير المسلمين هو الراجح؛ لدلالة السياق عليه كما سبق، ولورود نحو هذا الخطاب كثيرًا في كتاب الله مُرادًا به الكافرين، وذلَّ عليه كذلك التعبير بالجملة الاسمية في قوله: ﴿وَهُم مُّشَرِكُونَ ﴾ [يوسف الكافرين، وذلَّ عليه كذلك التعبير بالجملة الاسمية في قوله: ﴿وَهُم مُّشَرِكُونَ ﴾ [يوسف ١٠٦]، فإنه يفيد مُلازمتهم للشرك، واتِّصافهم به، لا كوصفهم بالفعل، كما لو قال: (وهم يشركون)، فالاسم أقوى وأثبت من الفعل، فإن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام والاستقرار، بخلاف الفعلية التي تفيد الحدوث والتجدد والتغيرُ (٢٠)، فهم ثابتون دائمون على شركهم، وهو الأصل فيهم، وإن ادَّعوا الإيمان، أو ظنوا أنهم مؤمنون في زعمهم ولجهلهم.

وأمًّا قوله رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: (إنما عُنِيَ بها أهل الكتاب)، فهو من باب التمثيل لا الحصر،

<sup>(</sup>١) ينظر: أضواء البيان ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الطِّيبِي علىٰ المشكاة ٣/ ٩١٧، ٩١٧، والتعبير القرآني (ص:٢٢)، ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل (ص:٨٤)، وينظر في التأصيل والتمثيل لهذه المعاني كتاب: معاني الأبنية في العربية، باب: (الاسم والفعل).

(127)

أي: كما هو حال أهل الكتاب، فإنهم أظهر من ادّعي الإيمان وهم مشركون. وقد ورد عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ أمثلة أخرى لمن انطبق عليه وصف الآية، فمن طريق العوفيين السابق قال في هذه الآية: (يعني النصاری)، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في هذه الآية: (من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مشركون)، وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (سلهم من خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مشركون)، وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (سلهم من خلقهم؟ ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم، وهم يعبدون غيره)(۱)، وقال رَضَالِللهُ عَنهُ: (نزلت في تلبية مشركي العرب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك)، وعنه أيضًا: (أنّهم المُشبّهة، آمنوا مُجملًا، وكفروا مُفَصَّلًا)(۱). فهي عند ابن عباس رَضَالِللهُ عَنهُ في أهل الكتاب، وفي النصارى، وفي المشركين عمومًا، وبالأخص مشركي العرب، ويجمع كلّ من سبق قوله رَضَالِللهُ عَنهُ: (إنّا لم نُعْنَ بها).

وعلىٰ هذا يكون المُراد بالإيمان في هذه الآية: الإيمان اللغوي، لا حقيقة الإيمان؛ فإنه لا يجتمع مع نقيضه، و(الإيمان اللغوي يُجامع الشرك، فلا إشكال في تقييده به)<sup>(۱)</sup>، أو يُراد به هنا: في زعمهم، ولجهلهم، وكما يدَّعون، أو بألسنتهم في الطوفي (ت:٧١٦): (﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف ١٠٦] يعني

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذه الروايات الثلاث في تخريج الاستدراك، وينظر: فتح الباري ٥٠٣/١٣، والدر المنثور ٤/٦٦٤.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٧٨، وفي الكشاف ٢/ ٤٨٨: (هم الذين يشبهون الله بخلقه)، وهم المشركون الذين آمنوا بالربوبية إجمالًا، وكفروا بالألوهية تفصيلًا، فليس مراده مشبهة الصفات؛ فإنهم ما ظهروا إلا متأخرًا.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٢٣١، والوسيط ٢/ ٦٣٧، والمحرر الوجيز ٣/ ٢٨٥، وزاد المسير (ص:٧٢٢).

الكفار، كانوا يؤمنون بالله أنه الخالق، ومع ذلك يشركون الأصنام في العبادة. والإيمان –وهو التصديق بالله ﷺ لا ينافي الشرك، إنما الذي ينافي الشرك هو التوحيد، وهم كانوا يؤمنون بالله ﷺ وجودًا وخلقًا وغير ذلك، ولكن لا يوحدونه عبادةً)(١).

فالقول بأنَّ معنىٰ الآية: إن أكثر الناس وهم المشركون لا يؤمنون بالله في ربوبيته إلا ويشركون غيره في عبادته. هو الراجح، وهو قول أكثر المفسرين، ومنهم: مجاهد (ت:١٠٤)، والحسن(ت:١٠١)، والشعبي (ت:١٠٤)، وعكرمة (ت:١٠٥)، وسعيد بن جبير(ت:٩٥)، وقتادة (ت:١١٧)، وابن زيد (ت:١٨٢)، وعطاء (ت:١١٤)، والضحاك (ت:١٠٥)، ومقاتل (ت:١٥٠)، والثوري (١٦١:١٦)، والفراء (ت:٢٠٧)، وابن جرير (ت:٣١٩)، وابن أبي زمنين (ت:٣٩٩)، والقرطبي (ت:٢٧١)، ونسبه لأكثر المفسرين، والشنقيطي (ت:١٣٩٣) (أ.)

ومن مسائل هذا الاستدراك: أن حملَ معاني الآيات على العموم والظاهر المتبادر كانَ سمتًا عامًّا لدى الصحابة رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ، وكان ذلك فيهم من أعظم أسباب التأثُّر بالقرآن الكريم؛ إذ يرى أحدهم نفسه معنيًّا بلفظ الآية، داخلًا في خطابها، فيثقلُ

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ٢/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن وهب ۱/ ۹، وسنن سعيد بن منصور ٥/ ١١، وجامع البيان ١٣/ ١٠٠، وتفسير ابن المنذر ١/ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري، أبو عبد الله الكوفي، الإمام المفسر، أمير المؤمنين في الحديث، له تفسير للقرآن، برواية أبي جعفر النهدي، توفي سنة (١٦١). ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٥٣٨، و السير ٧/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير مقاتل ٢/ ١٦٥، وتفسير الثوري (ص:١٤٧)، ومعاني القرآن، للفراء ٢/ ٥٥، وجامع البيان ٢١ / ١٩٠، ومعاني القرآن وإعرابه ٣/ ١٣١، وإعراب القرآن، للنحاس ٢/ ٢١٦، وأحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٢٣١، وبحر العلوم ٢/ ١٧٩، وتفسير القرآن العزيز ٢/ ٣٤١، والوسيط ٢/ ٦٣٧، والوجيز (ص:٢٦)، والكشاف ٢/ ٤٨٨، والتفسير الكبير ١٧٨/ ١٨، والجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٧٨، وأضواء البيان ٣/ ٥٥.



وقعها علىٰ النفس، ويمتلئ القلب منها خشيةً وخوفًا، أو راحةً وأُنسًا، بحسب معناها وسياقها. وقد تكرر هذا عنهم كثيرًا في غيرما آية وموقف (''). وإن من واجب المُفَسِّر إحياء هذا الفقه في نفوس الناس، وإنزال النفوس من الآيات منازلها التي أنزلها منها صحابة رسول الله ﷺ؛ ليجد التالي منها ما وجدوه، فيمتثلها عن صِحَّة فهم، وصِدق اعتقاد، كما كان حالهم رَضَيَالِلَهُ عَنْهُمْ ('').

(A) (A)

[١٩]: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰنُ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب ٣٣].

عن ابن عباس رَعَوَالِلَهُ عَنَهُ: (أن عمر بن الخطاب قال له: أرأيت قول الله لأزواج النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عباس كيف قلت؟ وهل كانت من أولى إلا ولها آخرة؟ فقال عمر: لله دَرُّكَ يا ابن عباس كيف قلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هل كانت من أولى إلا ولها آخرة؟ قال: فأتِ بتصديق ما تقول من كتاب الله. قال: نعم، ﴿وَجَاهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج ١٨] كما جاهدتم أول مرة، قال عمر: فمَن أُمِرَ بالجهاد؟ قال: قبيلتان من قريش: مخزومًا وعبد شمس. فقال عمر: صدقت) (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: الاستدراكات (١، ٣، ١٣، ١٥، ٣٩، ٤١، ٤١)، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٠٢٤، والدر ٢/ ٦٤٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصواعق المرسلة ٢/ ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن وهب في تفسيره ٢/ ٤٦ (٨١)، وابن سَلاَّم في تفسيره ٢/ ٧١٦، وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص:١٧٨)، والبستي في تفسيره ٢/ ١٢٥ (٣٠١)، وابن جرير في تفسيره ٢/ ٨/٢١)، وابن أبي حاتم في تفسيره كما ذكره ابن حجر في الفتح ٨/ ٣٧٩، وعزاه السيوطي في الدر ٦/ ٥٣٠ لابن المنذر، وابن مردويه. من طريق ثور بن زيد الدِّيلِي، عن عكرمة، عن ابن عباس رَحَوَالِشَاعَنَهُ. وعند ابن وهب وابن

#### \* تحليل الاستدراك:

اتفقت كلمة عمر وابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ علىٰ جاهلية نهىٰ الله تعالىٰ أزواج النبي على أن يتبرجن تبرج النساء فيها، ثم استشكل عمر لفظة: ﴿الْأُولِى ﴾ [الأحزاب ٣٣]، وقال: (هل كانت إلا واحدة؟)، أي أن هذه اللفظة وصف كاشف لا مفهوم له، كما في قوله تعالىٰ: ﴿عَادًا ٱلْأُولَى ﴾ [النجم ٥٠]، فأجاب ابن عباس رَحَوَاللَهُ عَنْهُ بأنه: ما من أولىٰ إلا ولها آخرة، وأن لهذه اللفظة مفهوم معتبر، وهو جاهلية تأتي بعد ذلك، لها صفات وأخلاق من الجاهلية الأولىٰ، ومنها التبرج الذي نهىٰ الله عنه أزواج رسوله على فتنبه لذلك عمر رَحَالِلَهُ عَنْهُ من ابن عباس نظير هذا واستعاد مقالة ابن عباس، فأعادها عليه، فطلب عمر رَحَوَاللَهُ عَنْهُ من ابن عباس نظير هذا الأسلوب في كتاب الله تعالىٰ؛ ليزداد طمأنينة إلىٰ هذا القول، فقرأ له ابن عباس قوله تعالىٰ: ﴿وَجَهِ مُوا فِي ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ أَلَى الحج ١٧]، وزاد: (كما جاهدتم أول مرة) (١٠)، قال الرازي في بيان معناها: (أن يجاهدوا آخِرًا، كما جاهدوا أولًا؛ فقد كان جهادهم في الرازي في بيان معناها: (أن يجاهدوا آخِرًا، كما جاهدوا أولًا؛ فقد كان جهادهم في

<sup>=</sup> جرير: عن ثور بن زيد عن ابن عباس. بدون ذكر عكرمة، فرُبَّما أسقطه بعض الرواة، ونقل ابن حجر في التهذيب ٢/ ٢٧٦ عن ابن البَرْقِي: (أن مالكًا ترك ذكر عكرمة بين ابن عباس وثور). وينظر: التمهيد ٢/ ٢٦. وربما أرسله ثور عن ابن عباس، وواسطته فيه عكرمة كما عُلِم، قال بشر بن عمر الزهراني: قلت لمالك بن أنس: لقي ثورُ بن زيد ابن عباس؟ فقال: لا، لم يلقه. جامع التحصيل ١ / ١٥٣. وعند ابن سَلاًم: عن الفرات بن سلمان، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن عباس. مُرسلًا مُختصرًا. وعند ابن جرير: عن ابن وهب، عن ابن زيد، عن سليمان بن بلال، عن ثور، به. وقد أخرجه ابن وهب عن سليمان بن بلال مباشرة، فلعلّه أخرجه من طريقين، أو زِيدَ ابنُ زَيدٍ في طريق ابن جرير؛ فإنه أخرجه في تفسيره في موضع آخر بنفس الإسناد دون ذكر ابن زيد. ينظر: جامع البيان ١٩٧/ ٢٧٧). وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) الأقرب أنها قراءة عنده، وهي شاذة، أخرجها المحاسبي في فهم القرآن (ص: ٤٠١)، ونسبها لمصحف عائشة، ونقلها ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص: ٣٦) عن ابن أبي داود بإسناده. وورد نحوها عن عمر رَضِيَلِيَّهُ عَنهُ، وعزاها السيوطي في الدر ٢/ ٧٧ لابن مردويه، والبيهقي في الدلائل. وسياق ابن عباس لها في معرض الاستدلال من كتاب الله يقوى جعلها قراءة عنده، خاصة أنها معلومة عند عمر رَضِيَاللَهُ عَنْهُ.

الأول أقوى، وكانوا فيه أثبت، نحو صنعهم يوم بدر)(١).

#### \* الحكم على الاستدراك:

(لم تكن نبوّةٌ قط إلا كان قبلها جاهلية) (١) فهي فترةٌ تسبقُ مبعثَ كلِّ نبيّ، وقد اتفق العلماء على أن قبل الإسلام جاهلية مذمومة في لسان الشرع، ثم اختلف المفسرون في تحديد زمن هذه الجاهلية، والأظهر أنها ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام (١)، والذي أفادته الآية أن ثَمَّة جاهلية قبل الإسلام، من صفات نسائها التبرج، وقد ذَمَّه الله تعالى، وحذر منه نساء نَبِيه ﷺ. وهذا ما فهمه عمر وابن عباس رَضَيَالِلهُ عَنْهُمُ من الآية، ثم زاد ابن عباس رَضَيَاللهُ عَنْهُ مفهوم الآية، وأنه ما من أولى إلا ولها آخرة، فهنا جاهلية أخرى، حذرت منها الآية ضمنًا. ثم استدل على قوله، بنظير هذه الآية عنده في كتاب الله تعالى، وهو استدلال بأسلوب القرآن، وطريقته في الخطاب (١).

ويؤيد قول ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ غيرِما حديث عن رسول الله ﷺ في ذكر خصالٍ وأخلاقٍ جاهلية في هذه الأمة، ومنها:

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٢٣/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) جملةٌ من حديث عمران بن حصين مرفوعًا، أخرجه الترمذي في جامعه ٥/ ٣٢٣ (٣١٦٨)، وقال: (حسن صحيح).

<sup>(</sup>٣) عن ابن جرير، وهو قول الشعبي، ينظر: جامع البيان ٢٢/ ٨، وقال الزجاج: (والأشبه أن تكون من عيسىٰ إلىٰ زمن النبي ﷺ؛ لأنها هم الجاهلية المعروفون) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٢٥، واختاره مقاتل في تفسيره ٣/ ٤٥، والواحدي في الوسيط ٣/ ٤٦٩. وقد وردت كذلك في نصوص شرعية كثيرة. ينظر: شرح النووي علىٰ مسلم ١/ ٢٣٨، وفتح الباري ٧/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) يعتني ابن القيم (ت:٧٥١) كَاللَّهُ كثيرًا بهذا النوع من الاستدلال في بيان معاني القرآن والسنة، ويُنظَر أمثلة على ذلك في: التبيان في أقسام القرآن (ص:١١٨)، وجلاء الأفهام (ص:١٨٨، ٢٥٨، ٥٣٩).

- قوله ﷺ لأبي ذرِّ لمَّا عيَّرَ رجلًا بأمِّه: (يا أبا ذر أَعَيَّرْته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية)(١).
- وقوله على: (ليس منّا من لَطَم الخدود، وشقّ الجيوب، ودعا بدعوى الحاهلية)(٢).
- وقوله ﷺ: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة)<sup>(٣)</sup>. ونحوها من الأحاديث.

قال ابن جرير (ت: ٣١٠): (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى نساء النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى، فيكون معنى ذلك: ﴿وَلَا تَبَرَّعَ كَبَرُّ الْمَهْ لِللّهِ اللّه الله عنى بقوله: ﴿وَلَا تَبَرَّعَ كَبَرُ مَ الْمَهْ لِللّهِ الله عنى بقوله: ٣٦] التي قبل الإسلام، فإن قال قائل: أو في الإسلام جاهلية، حتى يقال عنى بقوله: ﴿الْجَهِلِيّةِ الْأُولِيّ ﴾ التي قبل الإسلام؟ قيل فيه أخلاقٌ من أخلاقِ الجاهلية) (أ). ثم نهي أُمَّهات المؤمنين رَضَالِيّهُ عَنْهُنَ، عن صفاتِ جاهليةٍ أدركنها، أبلغ أثرًا، وأدعى للاستجابة ممّا لا يعرفنه من ذلك، قال ابن عطية (ت: ٢١٥): (والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها، فأمِرنَ بالنُّقلَة عن سيرتهن فيها، وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا لا غيرة عندهم) (٥).

وقال بقول ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ -أن ثَمَّةَ جاهلية أُخرى بعد الإسلام على ما وُصِفتْ قبل قليل-: ابنُ زيد(ت:١٨٢)، وابن جرير(ت:٣١٠)، والزمخشري

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ١/٦٦١ (٣٠)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٢٩١ (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٩٥ (١٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٥٣١ (٩٣٤).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٢٢/٧.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٤/ ٣٨٤.



(ت: ۹۳۸)، والبیضاوي (p) (ت: ۱۸۵)، وأبو حیان (p) (ت: ۱۸۵)،

ولا يتعارض هذا مع قول من نفى جاهلية أُخرى تقابل الأولى المذكورة في الآية، كابن العربي (ت:٥٤٦)، وابن عطية (ت:٥٤٦)، والسيوطي (ت:٩١١) (٢)، فإن المُثبِتَ للجاهلية الأُخرى أثبَتَ لها صفةً خاصةً تكون بِها؛ وهي بعض صورها وأخلاقها، وقد صحَّت بذكرها الأحاديث، لا أنها جاهليّة عامَّة كالتي كانت قبل الإسلام فإن هذا ممتنعٌ عند الجميع. والله أعلم.

(A) (B) (B)

[٢٠]: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا أَمُنَاقِمُونَ ﴾ [الدخان ١٦].

عن عكرمة قال: قال ابن عباس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ: (قال ابن مسعود: البطشة الكبرئ يوم بدر. وأنا أقول: هي يوم القيامة)(٣).

#### \* تحليل الاستدراك:

واضح من الرواية ذهاب ابن مسعود رَضَوَايَتَهُ عَنهُ إلىٰ أن البطشة الكبرى: يوم بدر، وحكىٰ ذلك ابن عباس رَضَوَايَتَهُ عَنهُ ثم أَتبَعَه مُؤكدًا قوله، إن البطشة الكبرى: يوم القيامة، واختيارهما لهذه المعاني في الآية مبنيُّ علىٰ اختيارهما لمعنىٰ الآيات قبلها، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿ اللهَ يَعْشَى النَّاسُ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللهَ رَبُنا وَاللهَ عَنَا الْعَذَابُ إِنّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللهَ الذَكْرَى وَقَدْ جَآءَ مُ رَسُولٌ مُبِينُ ﴿ اللهِ مَ تَوَلّوا عَنهُ وَقَالُوا مُعَلَمُ الذِكْرَى وَقَدْ جَآءَ مُ رَسُولٌ مُبِينُ ﴿ اللهِ عَنْ اللهَ وَقَالُوا مُعَلَمُ الذِكْرَى وَقَدْ جَآءَ مُ رَسُولٌ مُبِينُ ﴿ اللهَ عَنَا الْعَذَابُ إِنّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٢٢/ ٧، والكشاف ٣/ ٥٢١، وأنوار التنزيل ٢/ ٨٥٥، والبحر المحيط ٧/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٥٥٢، والمحرر الوجيز ٤/ ٣٨٤، والإكليل ٣/ ١١٠٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٥/ ٢٥١ (٣٤٠٤٣)، وعزاه السيوطي في الدر ٧/ ٣٥٤ لعبد بن حميد. من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن ابن عُليَّة، عن خالد الحَذَّاء، عن عكرمة.

وإسناده صحيح، وصححه ابن كثير في تفسيره ٧/ ٣١٦٥، والسيوطي في الدر ٧/ ٣٥٤.

تَجَنُونُ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنْفَعِمُونَ ﴾ [الدخان ١٠-١٠]، فذهب ابن مسعود رَضِّوَالِلَّهُ عَنهُ إلى أن جميع ذلك في الدنيا، فعن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة - وفي لفظ: في المسجد، عند أبواب كندة (١) -، فقال: يجيء دخان يوم القيامة، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. ففزعنا، فأتيتُ بن مسعود وكان متكئًا فغضب فجلس فقال: (من علم فليَقُل، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه ﷺ: ﴿ قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آَجْرِ وَمَا آنَا مِنَالْتُكَلِّفِينَ ﴾ [ص ٨٦]، وإن قريشًا أبطؤوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي ﷺ فقال: (اللهم أعنِّي عليهم بسبع كسبع يوسف)، فأخذتهم سَنةٌ حتىٰ هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله. فقرأ: ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَآبِدُونَ ﴾ [الدخان ١٠- ١٥]. أُفَيكشِف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء!، ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُثْرَى ٓ إِنَّامُننَقِمُونَ ﴾ [الدخان ١٦] يوم بدر)(١).

وذهب ابن عباس رَخَوَالِلَهُ عَنْهُ إلىٰ أن ذلك الدخان لم يأتِ، وهو آتٍ قبل قيام الساعة، ومن علاماتها، فعن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: (ما نِمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت) (٣).

<sup>(</sup>١) بابٌ بالكوفة. ينظر: شرح النووي علىٰ مسلم ٦/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣٧٠ (٤٧٧٤)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٢٨٠ (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٣/ ١٨٢ (٢٨٠٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٠٦ (٨٤١٩)، وابن جرير ٢٥ / ٢١٦٤ (٢٤٠٢٣)، وابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/ ٢١٦٤، وعزاه السيوطي في الدر ٧/ ٣٥٣ لعبد بن حميد وابن المنذر. وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، وابن كثير، والسيوطي.

فكلاهما أجرئ تفسيره لهذه الآية بحسب سياق الآيات قبلها، وقوَّى المعنى عند ابن مسعود رَضَيَالِلَهُ عَنهُ قوله تعالىٰ: ﴿ رَّبَّنَا ٱكْشِفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ [الدخان ١٢]، إذ قال: (أَفَيكشِف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء!)، فصار المراد بذلك في الدنيا لا الآخرة.

#### \* الحكم على الاستدراك:

ووافَقَ ابنَ عباس رَضِاًلِلَهُ عَنْهُ في قوله: بأن الدُّخان آتٍ قبل قيام الساعة، ومن على ابنَ عباس رَضِاًلِلَهُ عَنْهُ عَنْهُ وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وابن عمر رَضِاًلِلَهُ عَنْهُم،

<sup>(</sup>١) عطية بن سعد بن جنادة العوفي القيسي، أبو الحسن الكوفي، أخذ عن ابن عباس وابن عمر، شيعي صدوق يُخطئ كثيرًا، له تفسير القرآن، توفي سنة (١١١). ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٥١٠، والسير ٥/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢٥/ ١٤٦، وتفسير ابن كثير ٧/ ٣١٦٢.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٢٥/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المفهم ٧/ ٣٩٦.

والحسن(ت:۱۱۰)، وابن أبي مليكة(ت:۱۱۷)<sup>۱۱)</sup>، واختاره ابن كثير(ت:۷۷٤)، واستدل له بما يأتي:

أُولًا: قوله ﷺ: (لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات)، ذكر منها: (الدُّخان)(١).

ثانيًا: قوله على البن صَيَّاد: (إني خَبَأْتُ لك خَبْئًا. قال: الدُّخّ. فقال له على: اخسأ فلن تعدُو قدرك. قال: وخَبَأ له رسول الله على ﴿ فَٱرْتَقِبْ بَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ فلن تعدُو قدرك. قال ابن كثير: (وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب، وابن صَيَّاد كاشف على طريقة الكهّان بلسان الجانّ، وهم يقرطمون (١٠) العبارة، ولهذا قال: (هو الدُخّ)، يعني: الدخان، فعندها عرف رسول الله على مادَّتَه، وأنها شيطانية، فقال على: (اخسأ فلن تعدو قدرك) (٥).

ثالثاً: حديث حذيفة رَخَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أول الآيات الدجال، ونزول عيسىٰ ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، ونار تخرج من قعر عدن أبين، تسوق الناس إلىٰ المحشر تقيل معهم إذا قالوا، والدخان)، قال حذيفة رَخَالِكُ عَنْهُ: يا رسول الله وما الدخان؟، فتلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ فَارْتَقِبَ بَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مَبِينِ اللهُ وما الدخان؟، فتلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ فَارْتَقِبَ بَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ اللهُ اللهُ عَنْهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَابُ ٱللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٢٥/ ١٤٦، والمفهم ٧/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٣٥٠ (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٢٥٨ (١٣٥٤)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٦٤ (٢٩٢٤).

<sup>(</sup>٤) هو قطع الكلام وعدم الإثمام. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٤٧٦، والقاموس المحيط (ص:١٠٣٦).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم ٧/ ٣١٦٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير ٢٥/ ٢٥ (٢٤٠٢٦)، وضعف إسناده، وكذا ابن حجر في الفتح ٨/ ٤٣٦، وحكم عليه ابن كثير في تفسيره ٧/ ٣١٦٣ بالوضع.

107

ابن مسعود: (إن لم يكن خبر حذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول الله عليه صحيحًا، وإن كان صحيحًا فرسول الله أعلم بما أنزل الله عليه، وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول، وإنما لم أشهد له بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني() حدثني أنه سأل روَّادًا() عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان -هو الثوري-؟ فقال له: لا. فقلت له: فقرأته عليه؟ فقال: لا. فقلت له فقرأته عليه؟ فقال: لا. فقلت: فمن أين جئت به؟ قال: جاءني به قوم فعرضوه عليّ، وقالوا لي: اسمعه منا فقرأوه عليّ ثم ذهبوا، فحدثوا به عني. أو كما قال. فَلِمَا ذكرتُ من ذلك لم أشهد له بالصحة)()، وقد أصاب ابن جرير(ت: ١٣) في تضعيفه هذا الحديث، كما ذكر ابن حجر (ت: ١٥٨) هذا الحديث وعددًا من الروايات الأُخرى والتي منها الصحيح والحسن، ثم قال بعد تضعيفه للحديث: (لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلًا) .

رابعًا: الروايات الصحيحة والحسنة، المرفوعة والموقوفة، مما فيه دلالة ظاهرة على أن الدُّخان من الآيات المنتظرة (٠٠).

خامسًا: أنه ظاهر القرآن ويدلَّ عليه، قال ابن كثير(ت:٧٧٤): (مع أنه ظاهر القرآن، قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ [الدخان ١٠] أي: بَيِّنٍ واضح، يراه كل أحد، وعلىٰ ما فسَّره به ابن مسعود رَضَوَلِللَّهُ عَنْهُ: إنما هو خيال رأوه

<sup>(</sup>۱) محمد بن خلف بن عمار العسقلاني، صدوق، مات سنة (۲٦٠). ينظر: الكاشف ٣/ ٤٠، والتقريب (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) روَّاد بن الجراح، أبو عصام العسقلاني، صدوق وحديثه عن الثوري ضعفه شديد. ينظر: الكاشف ٢/ ١٣ ه والتقريب (ص:٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٢٥/ ١٤٨، وينظر منه: ٢٢/ ١٣٠ (٢٢٠٨٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٨/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر في ذكر تلك الروايات والحكم عليها تفسير ابن كثير ٧/ ٣١، ٣١، وفي إعلام الموقعين ٦/ ٣٣ إشارة إلىٰ أن قول ابن مسعود في هذه الآية من تفاسير الصحابة التي خالفت الأحاديث المرفوعة الصحاح.

في أعينهم من شدة الجوع والجهد، وهكذا قوله تعالىٰ: ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ ﴾ أي: يتغشاهم ويعميهم، ولو كان أمرًا خياليًا يخصُّ أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس، وقوله تعالىٰ: ﴿ هَٰذَا عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ أي: يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيخًا، كقوله ﷺ: ﴿ يَوْمَ يُدَغُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٣ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ [الطور ١٣-١٤]، أو: يقول بعضهم لبعض ذلك، وقوله سبحانه وتعالىٰ: ﴿ زَّبَّنَا ٱكْثِيفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ أي: يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم، كقوله جلت عظمته: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام ٧٧]، وكذا قوله جل وعلا: ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٰ أَجِكِلِ قَرِيبٍ نُجِّبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَهِ عِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴾ [إبراهيم ٤٤]، وهكذا قال جل وعلا ههنا: ﴿ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينُ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَقَالُوا مُعَلِّرُ تَجَنُّونٌ ﴾ [الدخان ١٣- ١٤]، يقول: كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم رسولًا بَيِّن الرسالة والنذارة، ومع هذا تولوا عنه، وما وافقوه، بل كذبوه وقالوا معلم مجنون، وهذا كقوله جلت عظمته: ﴿يَوْمَبِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴿ يَا يَقُولُ يَلْيَتَنِي قَدَّمْتُ لِمَيَاتِي ﴾ [الفجر ٢٣- ٢٤]، الآية كقوله ﷺ: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْسَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ١٠٠٥ وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١٠٠٠ وَقَدْكَ فَرُواْ بِهِۦمِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ( ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِي ثُمُرِيبٍ ﴾ [سبأ ٥١-٥٤]، وقوله: ﴿ إِنَّاكَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ [الدخان ١٥] يحتمل معنيين، أحدهما: أنه يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب، ورجعناكم إلى ا الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب، كقوله تعالىٰ: ﴿وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغَيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [المؤمنون ٧٥]، وكقوله جلت عظمته: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ ﴾ [الأنعام ٢٨]، والثاني: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من

104

سادسًا: انفراد ابن مسعود رَضَالِللهُ عَنْهُ بهذا التفسير، قال ابن كثير (ت: ٧٧٤): (وهذا التفسير غريب جدًا، ولم يُنقَل مثله عن أحد من الصحابة غيره)(١).

سابعًا: أن اعتراض ابن مسعود رَضَالِتَهُ عَنهُ لا يتوجَّه على قول ابن عباس رَضَالِتَهُ عَنهُ ومن معه من الصحابة، وإنما على قول القاصّ: (يجيء دخان يوم القيامة)، قال ابن كثير (ت:٤٧٧): (وقول هذا القاصّ: إن هذا الدخان يكون يوم القيامة. ليس بجيد؛ ومن هنا تسلَّطَ عليه ابن مسعود بالرد، بل قبل يوم القيامة وجودُ هذا الدخان، كما يكون وجود هذه الآيات ثَمَّ: الدابة، والدجال، والدخان، ويأجوج ومأجوج، كما دلَّت عليه الأحاديث عن أبي سَريحة، وأبي هريرة، وغيرهما من الصحابة) (").

ومن ثُمَّ فالراجح في هذه الآية قول ابن عباس رَضَالِللَهُ عَنْهُ وغيره من الصحابة، في أن المُراد بالدُّخان ما يكون قبل يوم القيامة، ومن علاماتها.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن العظيم ٧/ ٣١٦٤، ومثله في النهاية في الفتن والملاحم (ص:١١٤)، وينظر: التفسير الكبير ٢٧/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) النهاية في الفتن والملاحم (ص:١١٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص:١١٥)، وفيه (أبي شريحة) وهو تصحيفٌ، وأبو سَريحة هو حذيفة بن أسيد الغِفاري. ينظر: شرح النووي على مسلم ٦/ ٣٥١.

وكذلك يترَجَّح القول بأن المُراد بالبطشة الكبرىٰ في ختام هذه الآيات: يوم القيامة. وهو قول ابن عباس رَخَالِلَهُ عَنْهُ، وعكرمة (ت:١٠٥) في أصح الروايتين عنه، والحسن (ت:١٠٥)، وقتادة (ت:١١٧)، واختاره السمعاني (ت:٢٠٩)، والرازي (ت:٢٠٤)، وابن حجر (ت:٢٠٤)، وابن كثير (ت:٢٧٤)، وابن حجر (ت:٢٥٨).

#### (A) (A) (B)

# [۲۱]: ﴿ وَالْتَنِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ اَرْبَبْتُدُ فَعِدَّ ثَهُنَّ ثَكَثَةُ أَشَّهُ رِ وَالْتَنِي لَرْيَحِضْنَ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ اللَّه يَجَعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ الطلاق ٤]

عن أبي سلمة (٢) قال: (جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالسٌ عنده، فقال: أفْتِنِي في امرأةٍ وَلَدَت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، أيصلح لها أن تتزوج. فقال ابن عباس: لا، إلا آخرَ الأجلين. قلت أنا: ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمِّلُهُنَّ ﴾. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي- يعني أبا سلمة-. فأرسل ابنُ عباس غلامَه كُريْبًا (٢) إلىٰ

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير السمعاني ٥/ ١٢٤، والتفسير الكبير ٢٧/ ٢٠٨، وتفسير ابن كثير ٧/ ٣١٦٥، وفتح الباري ٨/ ٢٣٦، والكافي الشافِ ٤/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري المدنيِّ، اختُلف في اسمه، أحد الفقهاء المحدِّثين المُكثرين، وكان كثير المِراء لابن عباس رَجَوَلِيَّهَ عَنهُ قال الزهري: (أربعة من قريش وجدتهم بحورًا) وذكر منهم: أبو سلمة. وقال: (كان أبو سلمة كثيرًا ما يُخالف ابن عباس؛ فحُرِمَ لذلك منه علمًا كثيرًا)، وروى الزهري عن أبي سلمة قال: (لو رَفِقْتُ بابن عباس لاستخرجتُ منه علمًا كثيرًا)، توفي سنة (٩٤). ينظر: السير ٤/ ٢٨٨، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٥٠.

وفي بعض روايات هذا الحديث أنه تمارئ هو وابن عباس، ينظر: فتح الباري ٨/ ٥٢٢، والدر المنثور ٨/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، أبو رِشْدِين، مولىٰ ابن عباس رَضَالِثَهُ عَنْهُ، توفي سنة (٩٨). ينظر: الكاشف ٣/ ٨، والتقريب (ص:٨١١).

أمِّ سلمة يسألها، فقالت: قُتلَ زوجُ سُبَيْعَة الأسلمية (''وهي حبليٰ، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطِبَت، فأنكحها رسولُ الله ﷺ، وكان أبو السنابل ('') فيمن خطبها) ('').

#### \* تحليل الاستدراك:

ذهب ابن عباس رَعَوَلِتُهُ عَنهُ إلى أن عِدَّة الحامل المُتَوفَّىٰ عنها زوجُها أبعَدَ الأجلين، وهُما: أربعة أشهر وعشرًا، أو أن تضع حملها، وهُما الواردان في قوله الأجلين، وهُما: أربعة أشهر وعشرًا، أو أن تضع حملها، وهُما الواردان في قوله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّرَنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَيَّصَن بِأَنفُسِهِنَ أَرَبِعَةَ أَشَهُ رِوَعَشَرًا ﴾ [البقرة ١٣٢]، وقوله: ﴿وَأُولَن الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَن مَلَهُنَ ﴾ [الطلاق ١٤]، وهو قول علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنهُ أن ومأخذُهُما في ذلك أن آية الطلاق في المُطلَقة، بدلالة موضوع السورة وسياق الآيات؛ فموضوع السورة الأبرز الطلاق وأحكامه، كما أن سياق الآيات ظاهرٌ في المُطلَقة؛ لأنها عليها عُطِف، وإليها رَجعَ عَقِب الكلام (٥٠). وفي هذا القول طاهرٌ في المُطلَقة؛ لأنها عليها عُطِف، وإليها رَجعَ عَقِب الكلام (٥٠). وفي هذا القول أيضًا إعْمَالُ للدَّليلين وجمعٌ بينهما، وهو أولىٰ من الترجيح وإهمال أحدِهِما ما دام الجمع مُمْكِنًا؛ (لأن دليل العِدَّتين صادقٌ عليها، إذ هي مُتَوفَّىٰ عنها، ومن ذوات الأحمال) (١٠)، قال ابن عبد البر(ت:٤٦٤): (لولا حديث سُبيعَة بهذا البيان من الأحمال) (١٠)، قال ابن عبد البر(ت:٤٦٤): (لولا حديث سُبيعَة بهذا البيان من

<sup>(</sup>١) هي سُبَيَعَة بنت الحارث الأسلمية، وزوجها سعدُ بن خَولَة القرشي العامري. ينظر: الإصابة ٨/ ١٧١، و٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) هو أبو السنابل بن بَعْكَك بن الحارث العبدري القرشي، من مسلمة الفتح. ينظر: الإصابة ٧/ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٥٢١ (كتاب ٥٥- التفسير، باب ٥٥- ﴿وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَن حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنْقِ اللَّهُ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرُكُ [الطلاق ٤]، برقم: ٤٩٠٩)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٨٦ (كتاب ١٨- الطلاق، باب ٨- انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، برقم: ١٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) فيما أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عنه بسند صحيح. ينظر: فتح الباري ٩/ ٣٨٤، والدر  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$ 

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن، لابن العربي ٤/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ١/ ٣٤١، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ١١٥.

رسول الله علي الآيتين لكان القول ما قال علي وابن عباس؛ لأنهما عِدَّتان مُجتمعتان بصفتين، قد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها، فلا تخرج منها إلا بيقين، واليقين آخر الأجلين)()، وقال القرطبي(ت: ٦٧١): (وهذا نظرٌ حسنٌ، لولا ما يُعَكِّر عليه من حديث سُبيْعة الأسلَمِيَّة)(). وفيه كذلك احتياطٌ للأنساب، وحفظٌ لها باحتساب أبعد الأجلين ().

وذهب أبو هريرة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ وأبو سلمة (ت:٩٤) إلى أن أَجَلَ الحامل المُتَوَفَّىٰ عنها زوجها أن تضع حملها، أخذًا بعموم آية الطلاق (١٠)، قال ابن القيم (ت: ٧٥١) عن هذه الآية: (وهذا فيه عمومٌ من ثلاث جهات:

أحدها: عموم المُخبَر عنه، وهو: أولات الأحمال، فإنه يتناول جميعَهن.

الثاني: عموم الأجل، فإنه أضافه إليهن، وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يَعُمّ، فجعل وَضْعَ الحملِ جميعَ أجلهنّ، فلو كان لبعضهن أجلٌ غيره لم يكن جميعَ أجلهن.

الثالث: أنَّ المبتدأ والخبر معرفتان، أمَّا المبتدأ فظاهر، وأمَّا الخبر وهو قوله تعالىٰ: ﴿أَن يَضَعِّنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق ٤]، ففي تأويل مصدرٍ مضافٍ، أي: أَجَلُهن وضْعُ حملِهِن. والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين اقتضىٰ ذلك حصرَ الثاني في الأول، كقوله: ﴿يَا أَيُّهُ النَّاسُ أَنتُدُ اللَّهُ عَرَاء اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر ١٥]، وبهذا احتج جمهور الصحابة أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها ولو وضعته والزوج علىٰ المغتسل) (٥).

<sup>(</sup>١) الاستذكار ٦/ ٢١٢، وينظر: أحكام القرآن، لابن العربي ١/ ٢٥٦، وفتح الباري ٩/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ١/ ٣٤١، والعذب النمير ٢/ ٨٧٧، و٣/ ١٠٩٢.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١١٥، وفتح القدير ١/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ٥/ ٢٧٥.

177

وأكَّدَ العموم في الآية جوابُ النبي ﷺ لِسُبَيعة الأسلمية رَضَالِلَهُ عَنْهَا، كما في الحديث (۱).

#### \* الحكم على الاستدراك:

القول بأن عدَّة الحامل أن تضع حملها، أخذًا بعموم الآية هو الصواب، وعليه جمهور الصحابة، واتفقت عليه كلمة العلماء من السلف والخلف<sup>(۲)</sup>، ويُرجحه أمور منها:

أولًا: دلالة السنة النبوية الصحيحة عليه، كما في إذنه ﷺ لسُبيعة في النكاح لَمَّا وضعت حملها، وهذا الحكم والفتوى منه ﷺ مُشتَقُّ من كتاب الله، مطابقٌ له (").

ثانيًا: أنَّ عموم الآية ظاهر، والأخذ به لازم، ولا يُعَكِّر عليه عموم الآية الأخرى في العدة في البقرة، فهما (من باب تعارض الأعَمَّيْنَ من وجه، والمقرر في الأصول الترجيح بينهما، والراجح منهما يُخَصَّصُ به عموم المرجوح...، وقد بَيَّنَت السنة الصحيحة أن عموم: ﴿وَأُولَنَتُ ٱلْأَخْمَالِ ﴾ [الطلاق ٤]، مُخَصِّصُ لعموم: ﴿وَالَذِينَ يُتَوَفَّوْنَ الصحيحة أن عموم أنَّ جماعةً من الأصوليين ذكروا أن الجُمُوع المُنكَّرة لا عموم لها، ومن ثَمَّ فلا عموم في آية البقرة؛ لأن قوله: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ [البقرة ٢٣٤] جمعٌ مُنكَّر فلا يَعُمُّ، بخلاف قوله: ﴿ وَالتَّنِي بَيِسَنَ ﴾ [الطلاق ٤]، فإنه مُضاف إلى مُعَرَّف بأل، والمُضاف إلى المُعَرَّف بها من صيغ العموم) (أ). ثم مع القول بأن آية الطلاق جاءت والمُضاف إلى المُعَرَّف بها من صيغ العموم)

<sup>(</sup>١) أضواء البيان ١/ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) وهو قول الأئمة الأربعة، والعلماء كافَّةً، إلا ما رُوي عن ابن عباس وعلي رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وسحنون من المالكية. ينظر: الاستذكار ٢١٣/٦، وبداية المجتهد (ص:٤٦٦)، والمحلى ١١/١١، والمغني ٢١٣/١، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ١١٥، وشرح مسلم، للنووي ٤/ ٨٥، وزاد المعاد ٥/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٥/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان ١/ ١٧٢، وينظر نحوه في: شرح مسلم، للنووي ٤/ ٨٥، وزاد المعاد ٥/ ٥٣٠.

في سياق المُطَلَّقات؛ لأنه فيهن وَرَد، وعلىٰ ذِكرهن انعطف، فإنَّ عطفه علىٰ المُطَلَّقة لا يُسقِط عمومه، خاصَّةً مع استحضار الحكمة من تشريع العِدَّة في ذلك().

ثَالثًا: تأخر نزول آية الطلاق عن آية البقرة، قال ابن مسعود رَضَاًلِيَّكُءَنْهُ: (من شاء لاعَنتُه، ما نَزَلت: ﴿وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق ٤]، إلا بعد آية المتوَفّىٰ عنها زوجها)(١)، قال الجصاص(ت: ٣٧٠): (قد تضمَّنَ قول ابن مسعود هذا معنيين، أحدهما: إثبات تاريخ نزول الآية، وأنها نزلت بعد ذكر الشهور للمتوفئ عنها زوجها. والثاني: أن الآية مُكتَفيةٌ بنفسها في إفادة الحكم علىٰ عمومها، غير مُضَمّنة بما قبلها من ذكر المُطَلَّقة، فوجب اعتبار الحمل في الجميع من المُطَلَّقات والمُتَوفي عنهنَّ أزواجهن، وأن لا يجعل الحكم مقصورًا علىٰ المُطَلَّقات لأنه تخصيص عموم بلا دلالة)(")، و من هنا ذهب جمعٌ من العلماء إلى أن آية الطلاق ناسخةٌ لآية البقرة(١)، قال ابن القيم(ت:٧٥١): (فابن مسعود رَضَيَالِيُّهُ عَنْهُ أشار بتأخر نزول سورة الطلاق، إلىٰ أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخةٌ لآية البقرة إن كان عمومها مرادًا، أو مخصصةٌ لها إن لم يكن عمومها مرادًا، أو مُبيِّنةٌ للمراد منها، أو مقيدةٌ لإطلاقها، وعلى التقديرات الثلاث فيتعين تقديمها علىٰ تلك وإطلاقها، وهذا من كمال فقهه رَضَالِلَّهُ عَنْهُ ورسوخه في العلم، ومما يُبيِّنُ أن أصول الفقه سَجِيَّةٌ للقوم، وطبيعةٌ لا يتكلفونها، كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك، فمن بعدهم فإنما يجهد نفسه ليتعلق بغبارهم، وأنَّىٰ له؟!)(٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي ١/ ٢٥٧. وفي حكمة تشريع العدة ينظر: زاد المعاد ٥/ ٥٩٠، وإعلام الموقعين ٣/ ٢٩٤، وحجة الله البالغة ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢٨/ ١٨٢ (٢٦٥٨٧)، وقد ثبت ذلك عن ابن مسعود من عدة طرق. ينظر: الفتح ٩/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٦١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الفوائد ٣/ ٩٥، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ١١٥، وفتح الباري ٩/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ٥/ ٥٣٢.

رابعًا: ويدلُّ علىٰ أن المُتوفَّىٰ عنها زوجها داخلةٌ في الآية، ومُرادَةٌ بها (اتِّفاقُ الجميع علىٰ أن مُضيَّ شهور المُتَوَفَّىٰ عنها زوجها لا يوجِب انقضاء عدَّتها دون وضع الحمل، فدلّ على أنها مُرادة بها، فوجب اعتبار الحمل فيها دون غيره، ولو جاز اعتبار الشهور لأنها مذكورة في آيةٍ أُخرى، لجاز اعتبار الحيض مع الحمل في المُطَلَّقَة؛ لأنها مذكورة في قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَّرَبَّصَّى بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُورٌ ﴾ [البقرة ٢٢٨]، وفي سقوط اعتبار الحيض مع الحمل دليل على سقوط اعتبار الشهور مع الحمل)(١).

خامسًا: رجوع ابن عباس رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ -فيما يُذكر - عن قوله بعدما ثبت له خلافه بخبر رسول الله ﷺ، وهذا المعهود عنهم رَخِوَالِللهُ عَنْهُمْ، قال ابن حجر (ت:٨٥٢): (ويُقال إنه رجع عنه، ويُقَوِّيه أن المنقول عن أتباعه وِفاق الجماعة في ذلك)(٢)، وقال ابنُ جُزَيّ (ت:٧٤١): (وقد ذُكِر أن ابن عباس رَضِحَالِنَهُ عَنْهُ رجع إلىٰ هذا الحديث- أي: حديث سُبَيْعة - لَمَّا بلغه، ولو بَلغَ عَليًّا رَضَوْلَكُ عَنهُ لرجع إليه) (٢).

سادسًا: أنه قول جمهور الصحابة رَضَاً لِللهُ عَنْهُم، كعمر وابن مسعود وأبي مسعود البدري، وعليه كافة العلماء، كما سبق ذكره، واختاره عامَّة المفسرين('').

(음)

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٢) الفتح ٩/ ٣٨٤، وينظر: الاستذكار ٦/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) التسهيل ٤/ ٢٣٩، وينظر: الاستذكار ٦/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٢/ ٦٩٣، و٢٨/ ١٨١، وبحر العلوم ٣/ ٣٧٥، وتفسير القرآن العزيز ٤/٣/٤، والنكت والعيون ٦/ ٣٣، وذكره قولًا واحدًا في الآية، والوسيط ٤/ ٣١٥، وتفسير السمعاني ٥/ ٤٦٣، والكشاف ٤/ ٤٤٥، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٢٥، وزاد المسير (ص:١٤٤٦).

### [٢٢]: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمُشْهُودٍ ﴾ [البروج ٣]

سأل رجلٌ الحسنَ بن علي رَضَالِلَهُ عَنهُ عن: ﴿ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ﴾ [البروج ٣]، قال: سألت أحدًا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابنَ عمر وابنَ الزبير، فقالا: يوم الذبح، ويوم الجمعة. قال: لا، ولكن الشاهد: محمد عَلَيْهُ، ثم قرأ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَحِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلاَهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء ١٤]، والمشهود: يوم القيامة، ثم قرأ: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ بَحْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ بَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ [هود ١٠٩])(١).

#### \* تحليل الاستدراك:

ذهب ابن عمر وابن الزبير رَضَالِكُ عَاهُمُ إلىٰ أن المراد بالشاهد والمشهود في هذه الآية: يوم النحر، ويوم الجمعة، وكلا هذين اليومين مشهد عظيم يشهده الناس، فيوم النحر أعظم المشاهد في الدنيا؛ فإنه يجتمع فيه حُجَّاجُ المشرق والمغرب بمنى ومزدلفة، وهو عيد المسلمين، ويوم الجمعة يشهده المسلمون للصلاة وذكر الله، وتشهد فيه الملائكة من يحضر الصلاة الأول فالأول، وقال فيه على يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة) (١)(١)(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٣٠/ ١٦٣ (٢٨٥٣٤)، من طريق محمد بن حميد الرازي، عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقسم، عن شِباك الضبي. والطبراني بمعناه في الأوسط ٩/ ١٨٢ (٩٤٨٢)، والصغير ٢/ ٢٦٣ (١١٣٧)، من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه. وأخرج قريبًا منه الثعلبي في تفسيره ١/ ١٦٥، والواحدي في الوسيط ٤/٨٥٤.

وإسناده ضعيف؛ لتدليس المغيرة، وانقطاعه بين شِباك والحسن. وإسناد الطبراني ضعيف؛ لضعف يحيى بن عبد الحميد، وعبد الرحمن بن زيد. وينظر: مجمع الزوائد ٧/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في السنن ١/ ٥٢٤ (١٦٣٧)، وجوَّدَ إسناده المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٣٢٨، وقال المناوي في فيض القدير ٢/ ٨٧: (قال الدميري: رجاله ثقات).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفسير الكبير ٣١/ ١٠٥.

177

وأبى ذلك الحسنُ بن على رَضَالِلهُ عَنهُ، وفسر الشاهد بالنبي عَلَيْهُ، والمشهود بيوم القيامة، واستدل لكلِّ معنىٰ منهما بوروده كذلك في القرآن الكريم، فقال: (الشاهد: محمد عَلَيْهُ، ثم قرأ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثَنا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثَنا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآ مَهِ سَهِيدًا ﴾ النساء ١٤])، وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّبِيُ إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا ﴾ [الأحزاب ١٥]، وقال: (والمشهود: يوم القيامة، ثم قرأ: ﴿ وَلِكَ يَوْمٌ بَخَمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ [هود (والمشهود: يوم القيامة، ثم قرأ: ﴿ وَود ذلك المعنىٰ في القرآن الكريم، وما كان كذلك فهو أولىٰ من غيره؛ إذ القرآن يبين بعضه بعضًا، ويدل بعضه علىٰ بعض.

#### \* الحكم على الاستدراك:

لقد كثرت أقوال المفسرين وتنوعت في بيان المراد بهذه الآية تنوعًا كثيرًا (۱٬) وبالتأمل نجد أن هذه الأقوال من قبيل الاسم العام الذي يمثل له المفسر بما يتناوله لفظه، وما هو أولئ عنده، فهو من اختلاف التنوع، فتشمل الآية كلَّ راءٍ مُشَاهِد، وكلَّ مُرئيٍّ مُشَاهَد، وكلَّ شاهدٍ علىٰ أحد، ومشهود عليه. قال ابن العربي (ت:٥٤٣): (الشاهِد: فاعل من شَهِد، والمشهود: مفعول منه، ولم يأتِ حديث صحيح يعينه، فيجب أن يُطلَق علىٰ كلِّ شاهد ومشهود، وليس إلىٰ التخصيص سبيل بغير أثر صحيح) (۱٬)، وقال ابن القيم (ت:٥١١): (ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود، والرائي والمَرئي، وهذا أليق المعاني فيه: أنه المُدرِك والمُدرَك، والعالِمُ والمعلوم، والرائي والمَرئي، وهذا أليق المعاني به، وما عداه من الأقوال ذُكِرت علىٰ وجه التخصيص) (۱٬).

<sup>(</sup>١) أوصلها ابن الجوزي إلى أربعة وعشرين قولًا، وقال ابن جزيّ: (ويتلخص من أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولًا، يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولًا). زاد المسير (ص:١٥٣١)، والتسهيل ٤/٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ٤/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن (ص:٩٥).

# الستررالات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى

واختار العمومَ في الآية من غير تعيين: ابنُ جرير(ت:٣١٠)(١)، وأبو حيّان (ت:٥٤٥) وقال: (هذان مُنكَّران، وينبغي حملهما علىٰ العموم)(٢).

& & &

### [٢٣]: ﴿وَٱلْعَلِدِيَتِ ضَبْحًا ﴾ [العاديات ١].

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس حدثه قال: (بينما أنا في الحجر جالس، أتاني رجلٌ يسألُ عن: ﴿وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحًا﴾ [العاديات ١]؟ فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله، ثم تأوي إلى الليل، فيصنعون طعامهم، ويورون نارهم. فانفتل عني، فذهب إلى علي بن أبي طالب رَضَاللَّهُ عَنْهُ وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن: ﴿وَٱلْعَدِينَةِ ضَبْحًا﴾ [العاديات ١]؟ فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟ قال: نعم، سألت عنها ابن عباس فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي. فلما وقفت على رأسه قال: تُفتي الناس بما لا علم لك به، والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر، وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبير، وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحًا؛ إنما العاديات ضبحًا: من عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى. قال ابن عباس: فنزعت عن قولى ورجعت إلى الذي قال على رَضَالِيَهُ عَنْهُ) (٣).

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٣٠/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن وهب في تفسيره ٢/ ٧٠ (١٣٦)، وابن جرير في تفسيره ٣٠/ ٣٥٧، ٣٥١ (٣٤٢- ٢٩٢٧)، وابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ٣٨٣، وابن الأنباري في الأضداد (ص:٣٦٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١١٥ (٢٥٠٧)، والثعلبي في تفسيره ١/ ٢٦٩، وعزاه ابن حجر في الفتح ٨/ ٩٩٥ لابن مردويه، وكذا السيوطي في الدر ٨/ ٥٤٨ لابن الأنباري في المصاحف. من طريق أبي صخر حميد بن زياد، عن أبي معاوية البجلي، عن ابن جبير. وتابع أبا صخر عبدُ الله بن عيَّاش، كما هو عند ابن وهب في تفسيره.

وإسناده حسن، وصححه الحَاكم، ومن شواهده:



#### \* تحليل الاستدراك:

فسر ابن عباس رَضَالِتَهُ عَنْهُ العاديات في هذه الآية بأنها: (الخيل حين تغير في سبيل الله)، ثم زاد السائل مُبيِّنًا معنىٰ الموريات قدحًا، فقال: (ثم تأوي إلى الليل، فيصنعون طعامهم، ويورون نارهم)، أي: المجاهدون عليها في سبيل الله. ومأخذه في ذلك أن هذه الآية نزلت في بَعْثٍ بَعَثَه رسول الله ﷺ كما سبق في الشواهد(١)، وأكَّدَ ذلك عنده رَضَالِتَهُ عَنْهُ أن الضَّبِحَ للخيل، إذ قال: (ما ضبحت دابَّةٌ قط إلا كلبٌ أو فرس)(١).

وفسر علي رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ العاديات في الآية بأنها الإبل، حين تعدوا من عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى. ومستنده في أنها ليست في خيل الجهاد، أنه لم تكن غزوة قبل بدر، فهي وسورة العاديات مكيَّة، ولو كانت في خيل الجهاد فأوّل غزوة كانت في بدر، فهي المرادة، ولم يكن معهم في بدر سوئ فرسين، وهذا لا يتناسب مع الأوصاف المجموعة المُفخَّمة للعاديات في الآيات، فليست إلا في إبل الحاجِّ حين تعدوا من عرفة، ﴿ فَأَثَرُن بِهِ عَنَّا ﴾ [العاديات ٤] إلى مزدلفة، وهي: جمع، فهي المراد بقوله: ﴿ فَوَسَطّنَ بِهِ عَمَّا ﴾ [العاديات ٥]، ثم إلى منى، وقد يُراد بها الجمع، أي: جمع الحاجِ.

<sup>= -</sup> ما أخرجه عبد بن حميد كما في الدر ٨/ ٥٤٨، وذكره الثعلبي في تفسيره ١٠/ ٢٦٩، وليس فيه رجوع ابن عباس إلىٰ قول على.

<sup>-</sup> وشاهد آخر أخرجه ابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ٣٨٣٩، بإسناد صحيح، عن إبراهيم النخعي: (عن عبد الله بن مسعود ﴿وَٱلْعَدِيَتِ صَبْحًا﴾ [العاديات ١]، قال: الإبل. وقال علي: هي الإبل. وقال ابن عباس: هي الخيل. فبلغ عليًّا قولُ ابنِ عباس، فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس: إنما كان ذلك في سرية بعثت). وأخرج أصله ابن جرير في تفسيره • ٣/ ٣٤٦ (٢٩٢٤٢)، وعزاه السيوطي في الدر ٨/ ٤٥ لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) أخرج الواحدي في أسباب النُّزول (ص:٤٦٣) عن ابن عباس رَحَالِلَهُ عَنْهُ: (أَن رسول الله ﷺ بعث خيلًا فأسهبت شهرًا لم يأته منها خبر فنزلت ﴿وَالْعَدِينَتِ صَبْحًا﴾). وعزاه ابن حجر للبزار، والحاكم، وقال: (في إسناده ضعف). ينظر: فتح الباري ٨/ ٩٩٥، وتفسير مقاتل ٣/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير ٣٠/ ٣٤٦ (٢٩٢٤٠)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في الفتح ٨/ ٩٩٥.

#### \* الحكم على الاستدراك:

يُشارُ ابتداءً إلى أن الآياتِ من أول السورة فما بعدها في سياق واحد، ولموصوف واحد، بدلالة العطف بالفاء؛ الدالّة على الترتيب والتعقيب، وتسبُّب ما قبلها فيما بعدها(١)، ومن ثَمَّ فينحصر الحديث بين من جعل الآياتِ كاملةً في الإبل في الحج، أو الخيل في الجهاد.

والراجح أنها في الخيل في الجهاد، قال الرازي(ت: ٢٠٤): (واعلم أن ألفاظ هذه الآيات تنادي أن المُراد هو: الخيل)(٢)، ومن دلائل ذلك:

أولًا: أن العَـدْوَ في الخيل أكمل وأشهر منه في الإبل، وخاصة في الجهاد في سبيل الله(٢)، وتوجيه كلام الله تعالىٰ إلىٰ الأولىٰ والأشهر من كلام العرب أولىٰ وأحرىٰ؛.

ثانيًا: كما أن الضّبح- وهو: الحمحمة، أو صوت النّفَس عند العَدُو ( و في الخيل أشهر منه في الإبل، قال ابن جرير (ت: ٣١٠): (وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بالعاديات: الخيل؛ وذلك أن الإبل لا تضبح، وإنما تضبح الخيل، وقد أخبر الله تعالى أنها تعدو ضبحًا، والضّبح هو ما قد ذكرنا قبل)، ثم أسند عن علي رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: (الضَّبح من الخيل الحمحمة، ومن الإبل النّفَس) ( أن وحيث قد ورد عن الصحابة تسمية صوت الإبل حالة عدوِها ضَبحًا، فلا سبيل إلى النّف وحيث قد ورد عن الصحابة تسمية صوت الإبل حالة عدوِها ضَبحًا، فلا سبيل إلى

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٥٠١، والتبيان في أقسام القرآن (ص:٥٥).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٢/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر في التأكيد والتمثيل لذلك: جامع البيان ١٦٩/٨، ١٦٩/٧، ١٥٩/١٥، والمحرر الوجيز ٥/٨١٠.

<sup>(</sup>٥) مقاييس اللغة ٢/ ٥٩، ولسان العرب ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان ٣٠/ ٣٤٧.



نفيه عنها، وإنما يُقال: إنه في الخيل أظهر منه في غيرها(١).

ثالثًا: أن إيراء النار بحوافر الخيل حين عَدوِها، أوضح وأبين منه بأخفاف الإبل، قال الرازي(ت:٢٠٤): (وأيضًا فالقدح يظهر بالحافر ما لا يظهر بخف الإبل) (أ)، وقال ابن القيم(ت:٧٥١): (قال الجرجاني: كلا القولين قد جاء في التفسير، إلا أن السياق يدلُّ علىٰ أنها الخيل، وهو قوله تعالىٰ: ﴿فَٱلْمُورِبَتِ قَدَّمًا ﴾ [العاديات ٢]، والإيراء لا يكون إلا للحافر؛ لصلابته، وأمَّا الخف ففيه لين واسترخاء) (أ).

رابعًا: قال ابن القيم (ت: ٧٥١) عند ذكره لقول من رجح أن المراد الخيل: (قالوا: والنقع هو الغبار، وإثارة الخيل بعَدوِها له، أظهر من إثارة أخفاف الإبل..، قالوا: وأعظم ما يُثير الغبار عند الإغارة إذا توسطت الخيل جمع العَدوّ؛ لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المكان. وأما حمل الآية في إثارة الغبار في وادي مُحسِّر عند الإغارة فليس بالبَيِّن، ولا يثور هناك غبار في الغالب؛ لصلابة المكان) كما أن الإفاضة من عرفات، ثم من مزدلفة لا تحتمل هذا العَدُو، وليس هو فيها بمحمود؛ لأنه على ينادي: (السكينة السكينة السكينة) فلو وُجِدَ لما كان موضع تفخيم وتعظيم.

خامسًا: المشهور أن إثارة النقع من لوازم الحرب، قال الشاعر (٢):

كَأَنَّ مَثَار النَّقعِ فوقَ رؤوسِنا \*\* وأسيافنا ليلٌ تهاوَىٰ كواكِبه

<sup>(</sup>١) ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص:٨٣)، ولسان العرب ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٣٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن (ص:٨٣)، وينظر: الزاهر، لابن الأنباري ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) التبيان في أقسام القرآن (ص:٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٣٢٧ (١٢١٨).

<sup>(</sup>٦) بشار بن برد، والبيت في ديوانه (ص:١٤٦).

أي لشدَّة الكرِّ والفرِّ، وقال الآخر(١):

يخرجنَ من مستطير النَّقع دامية \* \* كانَّ آذانَها أطراف أقللام

سادسًا: قال ابن القيم (ت: ٧٥١): (قالوا: وأمَّا قولكم: إنه لم يكن بمكة حين نزول الآية جهادٌ ولا خيلٌ تجاهد، فهذا لا يلزم؛ لأنه سبحانه أقسم بما يعرفونه من شأن الخيل إذا كانت في غزو فأغارت، فأثارت النقع، وتوسَّطَت جمعَ العدوّ، وهذا أمر معروف، وذِكرُ خيل المجاهدين أَحَقُّ ما دخل في هذا الوصف، فَذِكره على وجه التمثيل لا الاختصاص، فإن هذا شأن خيل المقاتلة، وأشرف أنواع الخيل خيل المجاهدين) (١٠)، ولا يمنع أن تكون مكيَّة وفيها إشارة إلى الجهاد (١٠).

وقول ابن عباس رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ في هذه الآية هو قول جمهور المفسرين وعامَّة اللغويين (ئ)، ومنهم: أبو العالية (ت:٩٣)، ومجاهد (ت:١٠٤)، وعكرمة (ت:١٠٥)، والضحاك (ت:١٠٥)، والحسن (ت:١١٠)، والعوفي (ت:١١١)، وعطاء (ت:١١٤)، وقتادة (ت:١١٧)، والربيع (ت:١٣٩) (ث)، ومقاتل (ت:١٥٠) (ت). وهو اختيار الفراء (ت:٢٠٧)، وابن قتيبة (ت:٢٧٦)، وابن جرير (ت:٣١٠)، والزجاج (ت:٣١١)،

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في أدب الكاتب (ص:٨٧)، والأمالي، للقالي ٢/ ٢٥٢، ونَسَبَه في العقد الفريد ١/ ١٦١ لعدي بن الرقاع العاملي، وفي خزانة الأدب ١٠/ ٢٤٠ لعدي بن زيد العِبادي.

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن (ص:٨٣).

<sup>(</sup>٣) كما في تفسير عمر رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ لقوله تعالىٰ: ﴿ سَيُهْرَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ ﴾ [القمر ٤٥]، وتفسير أبي سعيد الخدري رَجَيَالِلَهُ عَنْهُ لأول سورة الروم. ينظر: جامع البيان ٢٧/ ١٤٢، و٢١ / ٢٦، وقد عنون ابن حبيب النيسابوري (ت:٢٦) لمثل هذا النوع بقوله: (ما يشبه تنزيل المدينة في السور المكية). ينظر: التنزيل وترتيبه (ص:٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الزاهر، لابن الأنباري ٢/ ١٨٤، وزاد المسير (ص:١٥٧٩)، والجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٠٥، والبحر المحيط ٨/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ٣٠/ ٣٤٥، وزاد المسير (ص:١٥٧٩).

<sup>(</sup>٦) تفسيره ٣/ ٥١٠.

144

وابن أبي زمنين (ت:٣٩٩)، والواحدي (ت:٤٦٨)، والسمعاني(ت:٤٨٩)، وابن القيم العربي (ت:٥٤٣)، والرازي (ت:٦٠٤)، وأبو حيَّان(ت:٥٤٥)، وابن القيم (ت:٧٥١) (١٠).

ويَبعُدُ نزوع ابن عباس عن قوله إلى قول علي، كما في رواية الاستدراك؛ لأنه مُخالف لِما اشتهر عنه القول به، ولما في شواهد الاستدراك وسببِ النُّزول الذي اعتمده ابن عباس. ورواية ابن أبي حاتم في الشواهد أصح من رواية الاستدراك، ولا رجوع فيها، فمن ثمَّ تكون زيادة رجوع ابن عباس رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ ضعيفة، أو أنها كانت في أول الأمر ثم اختار غير ذلك.

#### ومن مسائل هذا الاستدراك:

قال ابن القيم (ت: ٧٥١): (ولمّا علم أصحاب الإبل أن أخفافها أبعد شيء من ورْيِ النار؛ تأوّلوا الآية على وجوه بعيدة، فقال محمد بن كعب: هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة. وعلى هذا فيكون التقدير: فالجماعات الموريات، وهذا خلاف الظاهر، وإنما الموريات هي العاديات، وهي المغيرات، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس هم: الذين يغيرون، فيورون بالليل نيرانهم لطعامهم وحاجتهم، كأنهم أخذوه من قوله تعالى: ﴿ أَفْرَءَ يَتُكُمُ النّارَ الِّي تُورُونَ ﴾ [الواقعة ٧١]، وهذا إن أُريدَ به التمثيل، وأن الآية تدلُّ عليه فصحيح، وإن أُريدَ به اختصاص الموريات فليس كذلك؛ لأن الموريات هي العاديات بعينها؛ ولهذا عطفها عليه بالفاء التي للتسبب، فإنها عَدَتْ الموريات وهذا قتادة: الموريات هي الخيل توري نار العداوة بين المقتتلين. وهذا

<sup>(</sup>۱) ينظر: معاني القرآن، للفراء ٣/ ٢٨٤، وتفسير غريب القرآن (ص:٢٦٤)، وجامع البيان ٣٠/ ٣٤٧، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣٥٣، وتفسير القرآن العزيز ٥/ ١٥٤، والوسيط ٤/ ٥٤٤، وتفسير السمعاني ٦/ ٢٧٠، وأحكام القرآن، لابن العربي ٤/ ٣٣٣، والتفسير الكبير ٢٣/ ٢٦، والبحر المحيط ٨/ ٥٠٠، والتبيان في أقسام القرآن (ص:٢٨).

ليس بشيء، وهو بعيد من معنى الآية وسياقها، وأضعف منه قول عكرمة: هي الألسنة توري نار العداوة بعظيم ما تتكلم به. وأضعف منه ما ذكر عن مجاهد: هي أفكار الرجال، توري نار المكر والخديعة في الحرب.

وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليها، وأنها هي المراد فغلط، وإن أريد أنها أخذَت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب، وتفسير الناس يدور علىٰ ثلاثة أصول (١٠):

١ - تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحُو إليه المتأخرون.

٢- وتفسير على المعنى، وهو الذي يذكره السلف.

٣- وتفسير على الإشارة والقياس، وهو الذي ينحُو إليه كثير من الصوفية وغيرهم،
 وهذا لا بأس به بأربعة شرائط:

١ - أن لا يناقض معنىٰ الآية. ٢ - وأن يكون معنىٰ صحيحًا في نفسه.

٣- وأن يكون في اللفظ إشعار به.

٤ - وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم (١٠). فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا) (٣).

إن استنباط ما هو صالح من المعاني المتّصلة باللفظ مسألة هامّة، ولها في تفاسير السلف أمثلة كثيرة، وقد بيّن بعض شرائطها ابن القيم(ت: ٧٥١) فيما سَمَّاه: «التفسير

<sup>(</sup>١) ذكر قريبًا منها ابن عاشور في حديثه عن طرائق المفسرين، في المقدمة الرابعة لتفسيره. التحرير والتنوير ١/ ٢٤، وينظر: تفسير آيات أشكلت ١/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) فلا يُقصَر معنى الآية عليه؛ لأنه تابع ومترتب على المعنى الأصلي للآية. قال ابن القيم (ت: ٥٥) عن استنباطٍ لبعض الصوفية اختلت فيه بعض هذه الشروط: (والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز). طريق الهجرتين (ص: ٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن (ص: ٨٤)، وينظر: مدارج السالكين ٣/ ٢٤٨، والوابل الصيب (ص: ١٧٩).



علىٰ الإشارة والقياس»، وإنما تطبيقها، وتحديد مجالها، ومنزلتها من التفسير، ومتىٰ يُلجَأُ إليها؟ ونحو ذلك، لا يزال بحاجة إلىٰ بحث وجمع وتأمل (٢٨٠) قال ابن تيمية (ت٢٨٠) مشيرًا إلىٰ شيء من ذلك: (أما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دلَّ اللفظ عليه، ويجعلون المعنىٰ المُشار إليه مفهومًا من جهة القياس والاعتبار، فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار، وهذا حقُّ إذا كان قياسًا صحيحًا لا فاسدًا، واعتبارًا مستقيمًا لا منحرفًا) (٢١)، وقال في حديثه عن إشارات الصوفية في التفسير: (فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس، وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص، مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام) (٣١)، وقال في طرق دلالة اللفظ علىٰ المعنىٰ الصحيح: (القسم الثاني: أن يُجعَل ذلك من باب الاعتبار والقياس، لا من باب دلالة اللفظ، فهذا من نوع القياس، فالذي تسميه الفقهاء قياسًا، هو الذي تسميه الصوفية إشارة، وهذا ينقسم إلىٰ صحيح وباطل، كانقسام القياس إلىٰ ذلك) (١٠).

والاستدراك الآتي عن ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنهُ من أشهر أمثلة علم «الاستنباط»(°).

(F) (F) (F)

<sup>(</sup>١) أشار الشاطبي إلىٰ بعض تلك الضوابط في الموافقات ٤/ ٢٠٨، ٢١٠، ٢٢٣، ٢٣١.

وقد يسر الله تعالى بفضله إتمام كتاب: "علم الاستنباط من القرآن .. المفهوم والمنهج"، وطبع سنة عن معهد الإمام الشاطبي بجدة، وذلك بعد عشر سنوات من هذه الإشارة إلى الحاجة إليه. وفيه حديثٌ مفصّلٌ عن مفهوم هذا العلم "الاستنباط"، وتاريخه، وشروطه، ومنهج العلماء فيه، وصلتُه بالتفسير، وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٦/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاويٰ ١٣/ ٣٤١، وينظر: قانون التأويل (ص:١٩٦،١٩١، ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الموافقات ٤/ ٢١٠.

## [٢٤]: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر ١].

عن ابن عباس رَعَالِلَهُ عَنهُ قال: (كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال الم تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه مَنْ حيثُ علمتم. فدعاه ذات يوم، فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليُريهم، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر ١] فقال بعضهم: أُمِرنا نحمدُ الله ونستغفِرُه إذا نَصَرَنا وفتَح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجَلُ رسولِ الله عليه أَعْلَمَه له؛ قال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر ١]، وذلك علامةُ أَجَلِك: ﴿ فَسَيّحُ النصر ١]، وذلك علامة أَجَلِك: ﴿ فَسَيّحُ مَدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّكُم كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر ١]، وذلك علامة أَجَلِك: ﴿ فَسَيّحُ تقول)".

#### \* تحليل الاستدراك:

<sup>(</sup>١) القائل هو: عبد الرحمن بن عوف رَحِوَلِيَّهُ عَنْهُ، كما في رواية الترمذي في الجامع ٥/ ٤٥٠ (٣٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٦/٨ (كتاب ٦٥- التفسير، باب ١١٠- قوله: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّكُهُ كَانَ قَائِكُ ﴾ [النصر ٣]، برقم: ٤٩٧٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٦/ ٤١٧.



يسبِّح بحمد ربِّه ويستغفره إذ نَصَره الله وفتح عليه)(١).

ثمَّ لَمَّا توجَّه السؤال لابن عباس رَضَالِكُ عَنْهُ قال بأنَّه: (أَجَلُ رسولِ الله عَلَى عَلَقَ الاستغفار له)، وهذا خلوصٌ من الظاهر إلى باطن المعنى؛ وذلك أن الله تعالى عَلَقَ الاستغفار بنعمة يُحدِثها سبحانه وهي: الفتح على رسوله عَلَيْه، ودخول الناس في دينه. وهذا ليس بسبب للاستغفار، فَعُلِمَ أن سببَ الاستغفار غيرُه، (وهو حضور الأجل؛ الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين يديه؛ ليلقى ربه طاهرًا مُطَهَّرًا من كل ذنب، فيقدم عليه مسرورًا راضيًا مرضيًا عنه)(٢).

كما أنه قد استقرّ في الشرع وموارد النصوص، تشريعُ الاستغفار والتوبة عند تمام الأعمال ونهايتها<sup>(٦)</sup>، قال ابن تيمية (ت:٧٢٨) عن قول ابن عباس: (وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها، فإنه لمَّا أمر بالاستغفار عند ظهور الدين، والاستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال، وبظهور الدين حصل مقصود الرسالة؛ علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع أمور أُخر، وفوق كل ذي علم عليم)<sup>(١)</sup>، وقال ابن القيم (ت: ٧٥١): (يدل عليه أيضًا أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال، فشرعها في خاتمة الحج وقيام الليل، وكان النبي ﷺ إذا سَلَّمَ من الصلاة استغفر ثلاثًا، وشرع للمُتَوضِّئ بعد كمال وضوءه أن يقول: (اللهم اجعلني من التَّوَّابين، واجعلني من المتطهِّرين)<sup>(٥)</sup>،

<sup>(</sup>١) الموافقات ٤/ ٢١١، وينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مدارج السالكين ٣/ ٢٦٣، وطريق الهجرتين (ص:٤٢٩)، وسرُّ الاستغفار (ص:٢٧)، ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، رسالة رقم (٨).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ١٦/ ١٨، وينظر: الموافقات ٤/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ١/ ٧٨ (٥٥)، والطبراني في الأوسط ٥/ ١٤٠ (٤٨٩٥)، وعبد الرزاق في المصنف / ١٤٠ (٧٣١)، وكذا ابن أبي شيبة ١/ ١٣ (٢٠)، عن عمر مرفوعًا، وعن علي موقوفًا، وأصله في مسلم ١/ ٤٧١)، وذكر الترمذي فيه اضطرابًا، وله شواهد يرتقي بها إلىٰ القبول، ذكرها ابن حجر في تحفة الأبرار (ص:٤١).

فعُلِمَ أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة، فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دين الله أفواجًا، فكأنَّ التبليغ عبادة قد أكملها وأدَّاها، فشُرعَ له الاستغفار عقيبها) (()، وقال أيضًا: (ويدل عليه أيضًا قوله: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴾ [النصر ٣] وهو على كان يُسَبِّح بحمده دائمًا، فعُلِمَ أنَّ المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين أمرٌ أكبر من ذلك المتقدم، وذلك مُقدِّمةٌ بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وأبه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار التي تُرَقِّيه إلىٰ ذلك المقام بقيَّةٌ، فأمِرَ بتَوْفِيتِها) ((). وممَّا أكَّد المعنى عند ابن عباس رَسَيَالِيَهُ عَنهُ اجتهادُ رسول الله على نزول هذه السورة كأشَدِّ ما يكون اجتهادًا في أمرِ الآخرة (())، وكذلك كونها آخر سورة نزلت جميعًا من القرآن ()).

#### \* الحكم على الاستدراك:

<sup>(</sup>۱) إعلام الموقعين ٣/ ١٢٦، وينظر: مدارج السالكين ١/ ٢٦٠، ٣٢٨، والصواعق المرسلة ٢/ ٥٠٧، وفتح الباري ٨/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) صَحَّ ذلك برواية ابن عباس في سنن النسائي الكبرئ ٦/ ٥٢٥ (١١٧١٢).

<sup>(</sup>٤) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: (يا ابن عتبة: أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت جميعًا؟ قلت نعم، ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾. قال: صدقت). أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٥١. وينظر في بقية الأدلة علىٰ هذا الوجه من التأويل: التفسير الكبير ٢/ ١٥١.

174

يوم فتح مكة وقت الضَّحىٰ ثماني ركعات، فقال قائلون: هي صلاة الضحىٰ، وأُجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرًا لم ينو الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلىٰ آخر شهر رمضان قريبًا من تسع عشرة يومًا يقصر الصلاة، ويفطر هو وجميع الجيش، وكانوا نحوًا من عشرة آلاف. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح، قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدًا أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات، وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رَضَاً اللَّهُ عَنْهُ يوم فتح المدائن)(١).

وأمّا قول ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُ فهو من أدقّ الفهم وألطفه، مُنتَزَعٌ من لفظ الآية، ومُتبَصِّرٌ بلوازمها، ولا يُدركه كلُّ أحد، قال ابن حجر (ت:٨٥٨): (وفيه جواز تأويل القرآن بما يُفهَم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمُهُ في العلم؛ ولهذا قال علي رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أو فَهمًا يؤتيه الله رجلًا في القرآن) (١)، ولذا وافقه عليه عمر رَضَالِتُهُ عَنْهُ، وهو ما تأوَّلَه رسول الله عليه منها بفعله، فعن عائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا قالت: (ما صلىٰ النبي على صلاةً بعد أن نزلت عليه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ وَالْفَتَحُ ﴾ [النصر ١]، إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي»، يتأوَّلُ القرآن) (١). كما تأوَّلها عدد من الصحابة بأنه حضور أجل رسول الله على النبي عليه ومجاهد وقتادة المنزع الذي ذكره ابن عباس، ذكره ابن مسعود وأصحابه، ومجاهد وقتادة

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٨/ ٣٨٨٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٨/٨، وينظر: إعلام الموقعين ٣/ ١٢٤، والوابل الصيب (ص:١٣٧)، والتيسير في قواعد علم التفسير (ص:٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٦٠٥ (٤٩٦٧)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٥٠ (٤٨٤). وينظر: التسهيل ٤/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) كأبي بكر، وعلي، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر رَحَوَلَيَهُ عَثْمُ. ينظر: فتح الباري ٨/ ٢٠٨، والدر المنثور ٨/ ٢٠١، ونقل الرازي اتفاق الصحابة علىٰ دلالة هذه السورة علىٰ نعي الرسول ﷺ. التفسير الكبير ٢٣/ ١٥١.

والضحاك، وروت معناه عائشة عن النبي على الله على الله على أراه إلا حضور أجلى)(١)، وتأوَّلُه عمر والعباس بحضرة رسول الله على فصدَّقَهما)(١).

وعليه جمهور المفسرين (7)، كمقاتل (7)، وابن جرير (7)، والواحدي (7)، وابن عطية (7)، والواحدي (7)، وابن عطية (7)، والشاطبي (7)، وابن القيم (7)، والشاطبي (7)،

#### ومن مسائل هذا الاستدراك:

أولاً: الحَثَّ علىٰ التأمُّل في معاني المعاني، ولوازمها، وربط الوحي - كتابًا وسُنَةً - بعضَه ببعض، والغوص فيما وراء الألفاظ؛ للوقوف علىٰ مُرادات الله ورسوله وسُنَّةً - بعضَه ببعض، والغوص فيما وراء الألفاظ؛ للوقوف علىٰ مُرادات الله ورسوله على قال الغزالي(ت:٥٠٥): (من زعم أنه لا معنىٰ للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مُحبرٌ عن حَدِّ نفسه، مُخطِئٌ في الحكم بردِّ كافَّة الخلق إلىٰ درجته التي هي حَدُّه ومَحَطُّه، بل الأخبار والآثار تدل علىٰ أن في القرآن مُتَسعًا لأرباب الفهم؛ ففيه رموزٌ وإشارات، ومعانٍ وعبارات، وتلويحٌ ودلالات، يختَصُّ بدَرْكها أهلُ الفهم من ذوي العنايات)(٥)، وقال ابن القيم (ت:٥١٥): (والعلم بمُراد المتكلم يُعرَف تارةً من عموم لفظه، وتارةً من عموم عِلَته، والحَوالَةُ علىٰ الأوَّل أوضح لأرباب الألفاظ، وعلىٰ الثاني أوضح لأرباب المعاني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٢٥٨ مُعَلَّقًا بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/ ٥٣٢، وينظر: الفتح السماوي ٣/ ١١٣٣.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير (ص:١٥٩٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير مقاتل ٣/ ٥٣٠، وجامع البيان ٣٠/ ٤٣٣، والوجيز ٢/ ١٢٣٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٣٢، والتفسير الكبير ٣٢/ ١٥١، ومجموع الفتاوئ ١١٨/١٦، وإعلام الموقعين ٣/ ١٢٤، والصواعق المرسلة ٢/ ٥٠٩، ومدارج السالكين ١/ ٣٢٨، والموافقات ٤/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين ١/ ٢٨٩ باختصار وتصرُّف، وينظر: الكلمات البيِّنات، لمرعي الكرمي، ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، رسالة رقم: ٦٢، (ص: ٢٢).

14.

والفهم والتدبر)(١)، (وإن شِئتَ أدخلتَ هذا في باب معنىٰ المعنىٰ، أي المعاني التي وراء المعاني، ولا ضير أن تكون وراءها بمسافة أبعد، أو أن تكون من باب مُستَتبَعات التراكيب، وهو بابٌ جليلٌ غَيَبَه غُبار العُجمَة)(٢).

ثانيًا: أنه قد يقوى المعنى الخَفي في الآية حتى يكاد يغيب معه المعنى الظاهر منها، ففي قول عمر لابن عباس رَضَالِيُّهُ عَنْهُمْ: (ما أعلم منها إلا ما تقول) نفي لما فهمه جلساؤه من الآية وهو ظاهرها، وهذا مُشكِل؛ فإن ما ذكره الصحابة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُمْ معنىٰ صحيح لا شك فيه، والأخذ بالظاهر أصلٌ جرئ عليه التفسير النبوي وتفسير الصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُم ومنهم عمر وابن عباس - في غيرما موضع. ويُجَاب عنه بأنه مبالغةٌ من عمر رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ في تصحيح قول ابن عباس وتأكيده، في مقابل قول جميع من حضر من الصحابة، وفيهم كبارهم من أشياخ بدر، ويشهد له سياق القصة؛ فإن عمر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ قصدَ من ذلك إظهار فضل ابن عباس وعقله وعلمه، لَمَّا قالوا له: (لِمَ تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه مَنْ حيثُ علمتم)، فكان أن وافقه أشد الموافقة بتلك الصيغة، وقد تكررت هذه العبارة من عمر لابن عباس رَضَّالَتُهُءَنْهُمْ في غير هذا المقام، على نحو هذا المعنى، قال ابن عباس رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ: (كان عمر بن الخطاب رَضَالِيُّهُ عَنْهُ يدعوني مع أصحاب محمد ﷺ ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا. قال: فدعاهم وسألهم عن ليلة القدر، قال: أرأيتم قول رسول الله: (التمسوها في العشر الأواخر)، أيَّ ليلةٍ ترونَها؟ قال: فقال بعضهم: ليلة إحدى. وقال بعضهم: ليلة ثلاث. وقال آخر: خمس. وأنا ساكت، فقال: ما لك لا تتكلم؟! فقلت: إن أذنت لي يا أمير المؤمنين تكلمت. قال: فقال: ما أرسلت إليك إلا لتتكلم. قال: فقلت: أُحدِّثُكُم برأيي. قال: عن ذلك نسألك. قال: فقلت: السبع؛ رأيت الله ذكر سبع سماوات، ومن

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٢/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) قراءة في الأدب القديم، للدكتور محمد أبو موسىٰ (ص:٣٤)، وينظر: التحرير والتنوير ١/ ٤٢.

الأرضين سبعًا، وخلق الإنسان من سبع، وبرز نبت الأرض من سبع. قال: فقال: هذا أخبرتني ما أعلم، أرأيت ما لا أعلم؟ ما قولك: نبت الأرض من سبع؟ قال: فقلت: إن الله يقول: ﴿ وَفَكِهَةُ وَأَبّا ﴾ [عبس ٣١]، والأبُّ: نبت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس. قال: فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه بعد؟! إني والله ما أرئ القول إلا كما قُلت، وقال: قد كنت أمرتك أن لا تتكلم حتى يتكلموا، وإني آمرك أن تتكلم معهم)(١).

ثالثًا: العلمُ المستَنبَطُ على وجهه أقرب إلى علم النبوة وأعلى درجةً من غيره، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُم أَمْرٌ مِن ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلُو رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِى قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُم أَمْرٌ مِن ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلُو رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِى ٱلْأَمْنِ مَن الله تعالىٰ أهل الاستنباط من أولي الأمر -وهم العلماء - بعلم حقيقة الأمر من الأمن أو الخوف، دون غيرهم من أهل العلم (٢٠).

(A) (A) (A)

عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي قوله تعالىٰ: ﴿ اَتَّقُوا اَللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ [آل عمران ٢٠١]، قال: (إنها لم تُنسَخ، ولكن: ﴿ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾: أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا يأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا لله بالقسط، ولو علىٰ أنفسهم وآبائهم وأبنائهم) (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ٢/ ٩٧٠ (١٩٠٤)، وابن جرير في تفسيره ٣٠ (٧٥ (٢٨١٨٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٢٢ (٢١٧٢)، والحاكم في مستدركه ١/ ٢٠٤ (١٥٩٧)، والبيهقي في السنن ٤/ ٣١٣ (٣٣٤)، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، وابن حجر في الفتح ٣١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجموع الفتاوي ٤/ ٩٤، وإعلام الموقعين ١/ ٣٩٧، والوابل الصيب (ص:١٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤٠/٤ (٥٩٦٥)، وابن المنذر في تفسيره ١/ ٣١٨ (٧٧٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٧٢٢ (٣٩١٠)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص:٩٠)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن



#### \* تحليل الاستدراك:

استدرك ابنُ عباس رَضَالِللَهُ عَنهُ في هذه الآية قولًا مُطلَقًا ونفاه، وهو: أن هذه الآية منسوخة. وقد ذكر المفسرون مأخذَ من ذهب إلىٰ أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَنَّقُوا اللّهَ مَا اللّهَ مَتَّ اللّهِ عَلَىٰ الله الله الله الله بعدها: ﴿ فَأَنَقُوا اللّهَ مَا اللّهَ مَتَ اللّهِ الله الله الله الله بعدها: ﴿ فَانَقُوا اللّهَ مَا اللّه على المسلمين؛ فأنزل الله بعدها: ﴿ فَانَقُوا اللّهَ مَا اللّه على عموم لفظها في الآية هو: غايتها، فلا يقع في شيء من الإخلال بها، وهذا يعجز كُلُّ الناس عن الوفاء به، فأنزل الله التخفيفَ والأمرَ بالمُستطاع من ذلك (١٠).

ثُمَّ ردَّ ابنُ عباس رَسَحُلِكُهُ القولَ بالنسخ في الآية، وأبان عن معناها فقال: (أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا يأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا لله بالقسط، ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم)، وهو ما أَمَرَ الله به في غيرما آية من كتابه، وعلى لسان رسول الله على وهو مُستَطاع من العبد وفي طاقته ووُسعِه؛ إذ: ﴿لَا يُكُلِفُ اللهُ نَشَاإِلًا مَا اَنتُهَا ﴾ [البقرة ٢٨٦]، ومن ثمَّ فالآيات مُتَّفِقات، ومعناها: اتقوا الله حَقَّ تُقاتِه فيما استطعتم؛ وذلك أنَّ: ﴿حَقَّ تُقانِهِ ﴾ [آل عمران ٢٠٢] هو بحسب أوامره ونواهيه، وقد جعل الله تعالى الدين يُسرًا لا حَرَجَ فيه (٣٠).

<sup>=</sup> ١٠٨/١. من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، وهي المشهورة بصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد استقر الأمر على أن هذه الطريق من أحسن الطرق وأجودها عن ابن عباس، وقد اعتمد عليها كثيرًا البخاري في صحيحه، وابن أبي حاتم، وغيرهما من العلماء، وجمعها السيوطي في الإتقان ١/ ٢٣٠ في موضع واحد على ترتيب السور، من تفسيري ابن جرير وابن أبي حاتم. وينظر: إعراب القرآن، للنحاس ٣/ ٧٣، والعُجاب في بيان الأسباب ١٦٠٢، وفتح الباري ٨/ ٢٩٣، والإتقان ٢/ ٣٧٤، والدر ٤/ ٢٠٣، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام القرآن، لإسماعيل بن إسحاق (ص:٢٢٦)، وجامع البيان ٤/ ٤، وبحر العلوم ١/٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لعلم القرآن (مخطوط، ص: ٣٥)، والمحرر الوجيز ١/ ٤٨٢، وزاد المسير (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير السمعاني ١/ ٣٤٥، والمحرر الوجيز ١/ ٤٨٣، والجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٠٢.

### \* الحكم على الاستدراك:

يترجح في هذه الآية ما ذكره ابن عباس رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ من أنَّه لا نَسْخَ فيها، لأمور منها:

أولًا: أن الأصل ثبات الحكم وبقاؤه، ولا يُصار إلىٰ النسخ إلا ببَيّنةٍ من نصِّ صحيحٍ صريحٍ يدلُّ عليه، قال ابن حزم (((ت:٥٦)): (لا يجوز لأحد أن يحمل شيئًا من البيان علىٰ أنه نسخ رافع لأمر متقدم إلا بنصِّ جَليّ في ذلك، أو إجماع، أو برهان ضروري)، وقال: (لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ، إلا بيقين)().

ثانيًا: أن النَسخَ إنما يُصار إلى القول به عند تعذر الجمع، أمَّا والجمع ممكنٌ فالجمعُ أولى، قال ابن عبدالبر(ت:٤٦٣): (ولا سبيل إلى نسخ قرآنٍ بقرآن، أو سُنَّة بسُنَّة، ما وُجِدَ إلى استعمال الآيتين، أو السُّنَّين سبيل) (أ)، وقال القرطبي (ت:٢٧١): (فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ) (أ).

ثالثًا: أنَّ حكم الناسخ في باب النسخ يُقابل الحكم المنسوخ، (فلو قال: لا تتَّقوه حقَّ تقاته، كان نسخًا) (٥٠)، قال النحاس (ت:٣٣٩): (فهذا لا يجوز أن يُنسَخ؛ لأن الناسخ هو المخالف للمنسوخ من جميع جهاته، الرافع له، المزيل حكمه) (١٠).

<sup>(</sup>۱) علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي، أبو محمد الظاهري، الفقيه الحافظ، صنف: «المُجَلَّىٰ» ثم شرحه في المُحَلَّىٰ. والإحكام في أصول الأحكام، وغيرها، توفي سنة (٤٥٦). ينظر: السير ١٨٤/١٨، والبداية والنهاية ٢١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٤٧٦، ٤٩٧، وينظر: مذكرة أصول الفقه (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١/ ٣٠٧، وينظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ١٦/١٥١.

<sup>(</sup>٥) المُصَفَّىٰ بأكف أهل الرسوخ (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٦) الناسخ والمنسوخ ١/ ٧٠، وينظر: ١/ ٢٨٢ طبعة: إبراهيم اللاحم.

145

رابعًا: أن المعنىٰ في قوله: ﴿حَقَّ تُقَانِهِ ﴾ [آل عمران ١٠٢] مُستقيم ومُتَّسِق مع: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة ٢٨٦]، ومع: ﴿فَالنَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن ٢٦]، وهو أمرٌ بالتقوىٰ في حدود وُسعِ الإنسان واستطاعته، فآية التغابن مُبَيِّنةٌ للمراد بحق التقوىٰ، ومن ثَمَّ فلا حاجة للنسخ هنا مع تمام المعنىٰ في كُلِّ آية بذاتها، وتكاملها مع الآية الأخرى؛ إذ كتاب الله تعالىٰ يُفسِّر بعضه بعضًا، ويدلُّ بعضه علىٰ بعض، ونظير هذه الآية قوله تعالىٰ: ﴿وَجَهِ مُواْ فِ ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ أَ الحج ١٧٥](١).

خامسًا: أن في آية آل عمران أمرٌ بما هو واجبٌ على المسلم، وهو تقوى الله تعالىٰ علىٰ حقيقتها، وذلك يتضمن الأمر بعبادة الله وحده، وترك معاصيه كاقّة، فكيف يقع في ذلك نسخ? (١) وأُجيب: بأن هذا علىٰ معنىٰ ذكرتموه للآية، أمّا لو قيل معنىٰ: ﴿حَقّ تُقَالِمِ ﴾ [آل عمران ١٠٠]: القيام بحقوق الله في حال الخوف والأمن، وترك التّقيّة فيها. لَصَحَّ أن يُنسَخ ذلك في حال التّقيّة والإكراه (١)، كما (أن فعل ما حظر الله في الشرع معصية، مادام الحظر قائمًا، كتحريم الأكل والجماع بعد النوم في الصوم، ثم لمّا زال الحظر زال كونه معصية، وكذا تقوى الله بغاية ما بكغه الجهد، لا يُمنَع أن تُوجَب في وقت فيكون تركها معصية، ثم يُقتَصَر من الناس علىٰ مقدار الوُسع، فلا يكون ترك الجهد معصية).

سادسًا: أن الآيتين مدنيتان، ولم تنزلا إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيه، وأن التكليف بما لا يُستَطاع مرفوع، فصار معنى: ﴿حَقَّ تُقَالِمِهِ ﴾: فيما استطعتم، وهو معنى

<sup>(</sup>١) ينظر: زاد المسير (ص:٢١٤)، والمُصَفَّىٰ بأكف أهل الرسوخ (ص:٤٤)، وروح المعاني ١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) نُقِلَ هذا عن أبي عليّ الجُبَّائي، ينظر: الجامع لعلم القرآن (مخطوط، ص:٣٥)، وأحكام القرآن، للجصاص ٢/ ٣٦، وتفسير الراغب الأصفهاني ١/ ٧٦٢، والناسخ والمنسوخ، للنحاس (ص:٩٠).

<sup>(</sup>٣) الجامع لعلم القرآن (مخطوط، ص: ٣٥)، وأحكام القرآن، للجصاص ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير الراغب الأصفهاني ١/ ٧٦٢.

قوله: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن ١٦](١).

سابعًا: أن في القول بنسخ هذه الآية إثباتٌ للتكليف بما لا يُطاق في الآية الأولى، وهو مُمتَنِعٌ (٢). وهذه حُجَّة من نَفىٰ النسخ في الآية من المُعتَزِلة ومن تَبِعهُم من المُتكَلِّمين، تصريحًا أو تضمينًا، كالجُبَّائي (٣٠٣)، وأبي القاسم البلخي (ت:٣١٩)، والقاضي عبد الجبار (٥ (ت:٤١٤)، والزمخشري (٥ (ت:٥٣٨)، وهي مِمَّا تبع فيه البيضاويُّ (ت:٦٨٥) صاحبَ الكَشَّاف (٧).

وليس في هذا الوجه تقويةٌ لقول من قال بعدم النسخ من السلف، وليس هو بحاجة إليه، وإنما ذُكِرَ هنا لِيُتَنَبَّه إلىٰ تمييز مَآخِذ السلف في التفسير عن مآخِذ

<sup>(</sup>١) الموافقات ٣/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) يُنظر في تحقيق هذه المسألة: مجموع الفتاوئ ٨/ ٢٩٥، وآراء المعتزلة الأصولية (ص:٤٧٦)، وإتحاف ذوي البصائر ١/ ٥٣١، وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري، أبو علي الجُبَّائي، رأس الاعتزال، تنتسب له طائفة الجُبَّائية، ألَّف تفسيره الذي قال عنه تلميذه أبو الحسن الأشعري: (ورأيت الجبائي ألَّف في تفسير القرآن كتابًا أُوَّلَه علىٰ خلاف ما أنزل الله ﷺ، وعلىٰ لغة أهل قريته المعروفة بجُبَّىٰ- بين البصرة والأهواز- وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وما رَوىٰ في كتابه حرفًا واحدًا عن أحدٍ من المفسرين، وإنما اعتمد علىٰ ما وسوس به صدره وشيطانه)، ثم وضع الأشعري تفسيره الكبير رَدًّا علىٰ تفسير شيخه وتصحيحًا. مات سنة (٣٠٣). ينظر: السير ١٨٤/١٥، وشذرات الذهب ١٨/٤، ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي، أبو القاسم الكعبي المعتزلي، أحد رؤوس المعتزلة ودعاتهم، وتُنسَب إليه طائفة الكعبية منهم، صَنَّف «تفسير القرآن» وغيره، مات سنة (٣١٩). ينظر: معجم الأدباء ١٤٩١/٤، والسير ١٤/١٤).

<sup>(</sup>٥) عبد الجبار بن أحمد الهمداني، أبو الحسن الشافعي، القاضي المعتزلي، من شيوخ المعتزلة وغُلاتهم، صَنَّفَ تنزيه القرآن عن المطاعن، وطبقات المعتزلة، مات سنة (٤١٤). ينظر: السير ١٧/ ٢٤٤، وطبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٩٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لعلم القرآن (مخطوط، ص:٣٥)، والكشاف ١/٣٨٦، والإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاويُّ صاحبَ الكشاف (مخطوط، ص:٨).

<sup>(</sup>٧) كما في: الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاويُّ صاحبَ الكشاف (مخطوط، ص:٨).

117

المُبتَدعة فيه، واختلاف أصولِ كُلِّ منهما، وإن تلاقت أقوالهما في مُقَدِّمةٍ أو نتيجة؛ فإن من الأصول المهمة عند السلف في منهج التَّلَقِّي: الاستدلال ثم الاعتقاد. وهذه مرتبة عالية من الموضوعية العلمية، وصورة صادقة لتعظيم النصوص، واعتقاد تمام الهداية فيها. أمَّا التوجُّه إلىٰ النصِّ بمُقرَّرات سابقة، واعتقاد سابق للاستدلال، فهو إيذان بالانحراف في الفهم والنتيجة، وإن لاقىٰ الصواب أحيانًا، كما أنه بابٌ عظيمٌ من أبواب تأويل النصوص وتحريفها، وقلَّة تعظيمها والاهتداء بها(۱).

قال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (النوع الثاني من مُستَنَدَي الخلاف، وهو: ما يُعلَم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان..، إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها)، ثم قال عن هذا الصنف: (والأولون صنفان: تارةً يسلبون لفظ القرآن ما ذَلَّ عليه، وأُريدَ به، وتارةً يَحْمِلونه على ما لم يدلّ عليه، ولم يُرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً، فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حَقَّا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول)(٢)، ثم مَثَلَ لذلك بتفاسير المُعتزلة ونحوهم. وقال أيضًا مُبيِّنًا طريقة أهل الضلال والبدع في تفسير النصوص الشرعية: (يجعلون الألفاظ التي أحدثوها، ومعانيها هي الأصل، ويجعلون ما قاله الله ورسوله تَبعًا لهم، فيرُدُّونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم، ويقولون: نحن نُفَسِّر القرآن بالعقل واللغة. يَعنُون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم، ثم يتأولون القرآن عليه، بما يُمكِنُهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف يتأولون القرآن عليه، بما يُمكِنُهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف

<sup>(</sup>۱) ينظر في آثار ذلك: مجموع الفتاوى ۱۳/ ۳۲۲، والموافقات ۳/ ۲۹۰، وفي ظلال القرآن ٦/ ٣٩٧٩، والموافقات الم ٢٩٠، وفي ظلال القرآن ٦/ ٣٩٧٩، والسنة وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ٥٤٠، وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة الم ١/ ٤٠٥، و٢/ ٧٦٨، ٧٧٣، والتفسير اللغوي (ص ١٥١٠)، وبابًا مُوسَّعًا بعنوان «إخضاع النصوص القرآنية للأهواء والتعصبات والبدع»، في: أسباب الخطأ في التفسير ٢/ ٢٦١- ٩١١.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوئ ١٣/ ٥٥٥.

الكلم عن مواضعه... وهذه طريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغار، فهي طريق الجهمية، والمعتزلة، ومن دخل في التأويل من الفلاسفة، والباطنية، والملاحدة)(۱)، وقال الكافيجي(۱) (ت:۸۷۹): (فمن يجعل الرأي عِيَارًا لما جاء به القرآن، فيفسر القرآن على موافقة رأيه، تقريرًا لرأيه، ويترك المفهوم المُتعارف من اللفظ، ولا يتهم رأيه لدئ ظاهر القرآن، وذلك نحو صنيع كثير من المعتزلة، فإنهم يفسرون القرآن بما تقرر عندهم من الآراء الفاسدة...، وهذا منهم اعتقاد فاسد، فإن ترك ظاهر القرآن وعمومه، وتصويب رأي نفسه، ظاهر الفساد ومخالف للإجماع، إذ لا دليل يقتضي ترك العمل بالظواهر)(۱).

ثامنًا: أنه المعروف من تفسير الصحابة رَضَوَالِنَّهُ عَنْهُم، فعن ابن مسعود رَضَوَالِنَّهُ عَنْهُ قال: (﴿ أَتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ [آل عمران ١٠٠]: أن يُطَاع فلا يُعصى، ويُذكر فلا يُنسَى، ويُشكر فلا يُحفَر) ('')، وقال أنس بن مالك رَضَالِلَّهُ عَنْهُ: (لا يَتَقي الله العبدُ حتىٰ يَخْزُنَ لسانه) ('')، وهذه الأقوال كقول ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وإنما تنوعت العبارة. وهو المروي عن جماعة المفسرين، كالربيع بن خثيم (۱) (ت: ۱۳)، وإبراهيم النخعي (ت: ۹٦)،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاويٰ ١٧/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) محمد بن سليمان بن سعيد الرومي الحنفي، أبو عبد الله محي الدين، عرف بالكافيجي، عالم باللغة والنحو، صنف التيسير في قواعد علم التفسير، وغيره، توفي سنة (٨٧٩). ينظر: بغية الوعاة ١/١١٧، وشذرات الذهب ٩/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) التيسير في قواعد علم التفسير (ص:١٣٨)، وينظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص:١٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:۷۹) (١٥٦)، وابن وهب في تفسيره ٢/ ٨٥ (١٦١)، وابن جرير المرحه الثوري في تفسير ابن كثير المرحه)، وابن أبي حاتم ٣/ ٧٢٢ (٣٩٠٨)، وإسناده صحيح، ينظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٧٤٣، والفتح السماوي ١/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٧٢٢.

<sup>(</sup>٦) ربيع بن خُثيَم بن عائذ بن عبد الله، أبو يزيد الكوفي، ثقة عابد مُخَضرم، من أَجَلِّ أصحاب ابن مسعود رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ، توفي سنة (٦٣).

وطاووس (۱۰۱۰)، والحسن (ت:۱۱۰)، وقتادة (ت:۱۱۷)، والسُّدِّي (ت:۱۲۸)، والسُّدِّي (ت:۱۲۸)، وغيرهم (۲).

وقال بقول ابن عباس في عدم النسخ في الآية: طاووس(ت:١٠٦)، والنحاس(ت:٣٣٨)، ومكي القيسي (7) (ت:٤٣٧)، والسمعاني (ت:٤٨٩)، وابن عطية (ت:٤٠٦)، وابن الجوزي (ت:٩٧٠)، والرازي (ت:٤٠٦)، والقرطبي (ت:٧٢١)، وابن تيمية (ت:٧٢٨)، والشاطبي (ت:٧٩٠)، وابن عاشور (ت:٣٩٣).

واختار النسخ في الآية: سعيد بن جبير(ت:٩٥)، والضحاك(ت:١٠٥) وقتادة (ت:١٠١) في رواية، والسُّدِّي(ت:١٢٨)، وزيد بن أسلم(ت:١٣٦)، والربيع بن أنس(ت:١٣٩)، والكلبي(ت:١٤٦)، ومقاتل بن حيَّان (ت:١٠٥)، ومقاتل بن سليمان (ت:١٥٠)، وابن زيد(ت:١٨٢)، والرُّمَّاني (١٥٠)، والواحدي

<sup>(</sup>۱) طاووس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الفارسي ثم الحِميَري الجَنَدي، المفسر الحافظ الفقيه، عالم اليمن، من كبراء أصحاب ابن عباس رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ، توفي سنة (۱۰٦). ينظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٣٤٩، والسير ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٤/ ٣٩، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٧٢٢.

<sup>(</sup>٣) مكي بن أبي طالب القيسي، أبو محمد، إمام الأندلس في زمانه في الإقراء والتفسير والعربية، صَنَّفَ: الرعاية لتجويد القراءة، وتفسير المشكل من غريب القرآن، وغيرها، توفي سنة (٤٣٧). ينظر: معجم الأدباء ٢/ ٢٧١٢، والسير ٢١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٤/ ٤٠، ومعاني القرآن، للنحاس ٢/ ٤٥٢، والناسخ والمنسوخ، له (ص: ٩٠)، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص: ٢٠٣)، وتفسير السمعاني ٢/ ٣٤٥، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٨٣، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص: ٢٠٤)، والمُصَفَّىٰ بأكف أهل الرسوخ (ص: ٢٢)، والتفسير الكبير ٨/ ١٤١، والجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٠١، ومجموع الفتاوی ٤/ ١٠١، والموافقات ٣/ ٢٥٧، والتحرير والتنوير ٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) مقاتل بن حيَّان النَّبَطي، أبو بسطَّام البلخي الخرَّاز، محدِّثٌ مفسِّر ثقة عالم، توفي في حدود (١٥٠)، قبل وفاة مقاتل بن سليمان. ينظر: السير ٦/ ٣٤٠، والتقريب (ص:٩٦٨).

<sup>(</sup>٦) علي بن عيسىٰ بن علي بن عبد الله، أبو الحسن الرُّمَّاني، اللغوي المفسِّر المُقرئ، جمع الرفض والاعتزال، وله مُصَنَّفات منها تفسيره: «الجامع لعلم القرآن»، توفي سنة (٣٨٤). ينظر: معجم الأدباء ١٨٢٦/٤، والسير ١٦/ ٩٣٣.

 $(ت: 37 )^{(1)}$ ، ونسبه الرَّسْعَني  $^{(7)}$  ( = 37 ) الأكثر المفسرين  $^{(7)}$ .

وذهب ابن تيمية (ت:٧٢٨)، والشاطبي (ت:٧٩٠)، وابن عاشور (ت:٣٩٣)، وابن عاشور (ت:٣٩٣))، إلى أن من قال بالنسخ إنما أراد به البيان، إذ إطلاقه عليه كثير في كلام السلف. وعلى هذا لا تعارض بين من قال بأن الآية الثانية ناسخة للأولى، ومن قال أنها مُبيِّنَةٌ لها، كاشفةٌ عنها.

### (4) (4) (5)

## [٢٦]: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَرَايِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران ٢٠٠].

عن داود بن صالح (°)قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: (يا ابن أخي، هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: ﴿أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ﴾ [آل عمران ٢٠٠]؟ قال: قلت لا. قال: إنه يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي ﷺ غزو يُرابَط فيه، ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة)(١٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير مقاتل ۱۸/۱، وأحكام القرآن، لإسماعيل بن إسحاق (ص:٢٢٦)، وجامع البيان ٤/ ٤، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٧٢٢، وبحر العلوم ١/ ٢٨٨، والجامع لعلم القرآن (مخطوط، ص:٣٦)، والوسيط ١/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر الرَّسْعَني الجزري، أبو محمد الموصلي الحنبلي، فقيه مفسر، صَنَّف في التفسير: مطالع أنوار التنزيل، ورموز الكنوز، والقمر المنير في علم التفسير، توفي سنة (٦٦١). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٢٢، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) رموز الكنوز (ص:١٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجموع الفتاوي ١٠١/١٠، والموافقات ٣/ ٣٥٧، والتحرير والتنوير ٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) داود بن صالح بن دينار التَّمَّار المدني مولىٰ الأنصار، صدوق. ينظر: الكاشف ١/ ٣٨٠، والتقريب (ص:٣٠٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:١٣٧)، وابن جرير في تفسيره ٢٩٣/٤ (٦٦٩٣)، وابن المنذر في تفسيره ٢/ ٢٩٣ (٣١٧٧)، والبيهقي في شعب الإيمان تفسيره ٢/ ٥٤٤ (٢١٧٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٢٩ (٣١٧٧)، والبيهقي في شعب الإيمان



### \* تحليل الاستدراك:

ما ذكره أبو سلمة في معنىٰ الآية، هو عين ما أخبره به أبو هريرة رَصَّالِيلَهُ عَنهُ في قوله له: (أتدري يا ابن أخي فيم أنزلت هذه الآية: ﴿أَصْبِرُواْوَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ﴾؟ قال: قلت لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي ﷺ غزو يُرابِطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد، يصلون الصلاة في مواقيتها، ثم يذكرون الله فيها) ((). وقول أبي هريرة رَصَّالِلَهُ عَنهُ في أن معنىٰ الرباط في هذه الآية: انتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد. مُعتَمِدٌ على صِحَّة المعنىٰ المذكور لُغةً (())، فإن الرباط هو: الثبات والمُداومة، قال أبو عبيدة (() (ت:٢٠٩): (﴿وَرَابِطُواْ ﴾ أي: اثْبتُوا ودُوموا. قال الأخطل ():

ما زال فينا رِباطُ الخيل مُعْلَمةً \*\* وفي كُلَيْبِ رِباطُ اللُّؤم والعارِ)(٥)

<sup>=</sup> ٣/ ٧٠ (٢٨٩٧)، والواحدي في الوسيط ١/ ٥٣٨. من طريق مصعب بن ثابت، عن داود بن صالح، عن أبي سلمة.

وإسناده حسن لغيره، وصححه الحاكم، وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه ابن مردويه، كما ذكر ابن كثير في تفسيره ٢/ ٨٣٤، وذكر له شاهدًا آخر عند ابن مردويه وقال عنه: (وهذا حديث غريب من هذا الوجه جدًا).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن مردويه، كما في تفسير ابن كثير ٢/ ٨٣٤.

<sup>(</sup>٢) هذا الملحظ مُطَّرِدٌ في جميع تفاسير الصحابة، وحَقَّه أن يُذكر في عرض أقوالهم؛ الصحيح منها والضعيف، والراجح والمرجوح، غير أنِّي لا أذكره إلا إذا كان له تعلُّقٌ مؤثر في موضع الخلاف في الآية.

<sup>(</sup>٣) معمر بن المثنى، أبو عبيدة التيمي مولاهم البصري، لُغَويٌ مُصَنِّف، بارعٌ في الغريب وأيَّام العرب، صنف: مجاز القرآن، وغريب الحديث، وغيرها، توفي سنة (٢٠٩). ينظر: أخبار النحويين البصريين (ص: ٨٠)، والسير ٢٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) غياث بن غوث بن الصلت، من بني تغلب، والأخطل لقبٌ غلب عليه، كان نصرانيًا من أهل الجزيرة، وأخباره مع جرير والفرزدق كثيرة. ينظر: طبقات فحول الشعراء ٢/ ٢٩٨، والأغاني ٨/ ٢٠١.

<sup>(</sup>ه) مجاز القرآن ۱/۲۱، وينظر: تفسير ابن المنذر ۲/٥٤٥، ونزهة القلوب (ص:٢٤١)، وتحفة الأريب (ص:١٣٧).

وقال ابن فارس(ت:٣٩٥): (الراء والباء والطاء أصلٌ واحدٌ، يدلُّ علىٰ: شَدِّ وثَبَات)(١).

ومن ثَمَّ فلُزوم موضع الصلاة لانتظار الصلاة، والمداومة علىٰ تلك الحال، رِباطٌ صحيح لُغَة، قال الواحدي(ت:٤٦٨): (وإنما سُمِّي انتظار الصلاة بعد الصلاة رباطًا؛ لأن كلَّ من صبر علىٰ أمرٍ يُقال: رَبَطَ قلبه عليه، وَرَبَطَ نفسَه، وقال لبيد(٢):

### \* رابطُ الجَأشِ علىٰ كُلِّ وَجَل \*

أي: صابرٌ ثابت) (٢٠٠ وقال الرازي (٣٠: ٢٠٤): (وأصل الرباط من الربط، وهو: الشّدُّ، يُقال لكلِّ من صبر علىٰ أمر: ربط قلبه عليه، وقال آخرون: الرباط هو: اللزوم والثبات، وهذا المعنىٰ أيضًا راجعٌ إلىٰ ما ذكرناه من الصبر وربط النفس) (٤٠٠ واعتمد أبو هريرة رَصَّالِللهُ عَنهُ كذلك في تحديد المراد بهذه اللفظة علىٰ معرفة حال من نزل فيهم القرآن، فقال: (أما إنه لم يكن في زمان النبي على غزو يُرابِطون فيه)، فصار المرادُ رباطًا آخرَ كان موجودًا في زمان النبي وقت نزول القرآن، وهو: انتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم ارتكز بيان أبي هريرة رَصَّالِللهُ عَلى لمعنىٰ الآية علىٰ ما يصح أن يكون معنىٰ المام من كلام النبي على وهو ما اصطلِحَ علىٰ تسميته: التفسير بالسنة، فروىٰ أبو هريرة رَصَّالِللهُ عَلىٰ أنه قال: (ألا أدلكم علىٰ ما يمحو الله به الخطايا، هريرة رَصَّالِللهُ عَلىٰ أنه قال: (ألا أدلكم علىٰ ما يمحو الله به الخطايا،

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ١/٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك، أبو عقيل الكلابي الجعفري، صحابي شاعر مشهور، عاش مائة وعشرين سنة، وأدرك الإسلام فأسلم، مات بالكوفة سنة (٤١). ينظر: طبقات فحول الشعراء ١/ ١٣٥، والإصابة ٥/ ٠٠٠.

والبيت في ديوانه (ص:١٢٢).

<sup>(</sup>٣) الوسيط ١/ ٥٣٩، وينظر: المُفْهم ١/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ٩/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوسيط ١/ ٥٣٨.

197

ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط)(۱).

أمَّا من ذهب إلىٰ أن الرباط المُراد في الآية هو: مُلازمة الثغور في مواجهة الأعداء في الجهاد في سبيل الله، فقد اعتمدوا كذلك علىٰ صِحَّة هذا المعنىٰ لُغةً، قال الشاعر(٢):

قومٌ رباطُ الخَيْلِ وَسُطَ بُيُـوتِهِم \*\* وأَسِـنَّةٌ زُرقٌ يُخَلَـنَ نُجُومَـا وقال الآخر (٣):

وَفِينا رباطُ الْخَيْلِ كُلُّ مُطَهَّم \*\* رجيلٍ كَسِرْحانِ الغَضىٰ الْمُتأوِّبِ

بل جعله بعضهم أصل اللفظة في اللغة، وما عداه فمنقولٌ عنه، ومَجازٌ فيه (أ)، قال ابن قتيبة (ت:٢٧٦): (وأصل المُرابطة: الرباط؛ أن يربط هؤلاء خيولهم، ويربط هؤلاء خيولهم في الثغر، كُلُّ يُعِدُّ لصاحبه، وسُمِّي المقام بالثغور: رِباطًا) (أ)، وقال ابن جرير (ت:٣١٠): (وأرئ أن أصل الرباط: ارتباط الخيل للعدوّ، كما ارتبط عدوّهم لهم خيلهم، ثم استُعمِلَ ذلك في كل مقيم في ثغر، يدفع عمَّن وراءه من أراده من أعداءهم بسوء، ويحمي عنهم من بينه وبينهم، ممَّن بغاهم بشَرّ، كان ذا خيلٍ قد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٤٨٧ (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) البيت لليلى الأخيلية ، ويُروى لحُميد بن ثور الهلالي. ينظر: الأمالي، للقالي ١/٢٥٢، وشرح ديوان حماسة أبي تمَّام ٢/ ٢٠٧٣.

<sup>(</sup>٣) طُفيل الغَنَوي، والبيت ديوانه (ص:٧٧).

<sup>(</sup>٤) المُراد بالمجاز هنا: ما يجوز استعماله فيه لُغةً، أي: المجاز اللغوي، ومنه كتاب أبي عبيدة: مجاز القرآن. ينظر: العمدة، لابن رشيق ٢٦٦/١، ومجموع الفتاوئ ٢١/ ٢٧٧، والتفسير اللغوي (ص:٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب القرآن (ص: ١٠٤)، وينظر: أساس البلاغة ١/ ٣٣١.

ارتبطها، أو ذا رُجلَة لا مركب له) (١) وقال ابن عطية (ت:٥٤٦): (وقول النبي علية: (فذلكم الرباط)، إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله، إذ انتظار الصلاة إنما هو سبيل من السبل المُنجِية، والرباط اللغوي هو الأوَّل – أي: ملازمة الثغور –) (١). وأكَّدَ هذا المعنىٰ أيضًا وروده في السنة النبوية في أحاديث كثيرة مشهورة تنطبقُ علىٰ هذا المعنىٰ، منها: حديث أبي حازم عن رسول الله عليه قال: (رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها) (١)، وحديث سلمان عن رسول الله عليه قال: (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرئ عليه عمله الذي كان يعمله، وأُجرِيَ عليه رِزْقُه، وأمِنَ الفَتَّان) (١٠).

### \* الحكم على الاستدراك:

في القول بأن الرباطَ بمعنى: ملازمة الثغور. أصلُ المعنىٰ اللغوي لكلمة الرباط، نوع مُبالغة، بل هو معنى لُغويٌ صحيح كغيره من المعاني، قال القرطبي(ت: ٦٧١) مُعَقِّبًا علىٰ قول ابن عطية (ت: ٥٤٦) السابق: (قلت: قوله: والرباط اللغويّ هو الأول. ليس بمُسَلَّم؛ فإن الخليل بن أحمد أنه أحد أئمة اللغة وثقاتها قد قال: الرِّباط: ملازمة الثغور، ومواظبة الصلاة أيضًا. فقد حصل أن انتظار الصلاة رباطُ لُغَويٌّ حقيقة، كما قال عَلَيْ وأكثر من هذا ما قاله الشيباني (١) أنه يُقال: ماءٌ مُترابط، أي: دائمٌ

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٤/ ٢٩٤، وينظر: معاني القرآن، للنحاس ١/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ١/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ١٠٠ (٢٨٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/٥٣ (١٩١٣).

<sup>(</sup>٥) الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي، أبو عبد الرحمن البصري، إمام اللغة والنحو، واضع علم العروض، صنف كتاب العين، ومات سنة (١٧٥). ينظر: أخبار النحويين البصريين (ص:٥٤)، ومعجم الأدباء ٣/ ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) إسحاق بن مِرار الكوفي، أبو عمرو الشيباني مولاهم، لغوي راوية محدث، صنف كتاب الجيم، واللغات، وغريب الحديث، وغريب المصنف، وغيرها، مات مُعَمرًا سنة (٢١٣). ينظر: معجم الأدباء ٢/ ٦٢٥، ويغية الوعاة ١/ ٤٣٩.

198

لا ينزّح. حكاه ابن فارس (۱)، وهو يقتضي تعدية الرباط لُغةً إلى غير ما ذكرناه؛ فإن المُرابطة عند العرب: العقد على الشيء حتى لا ينحل فيعود إلى ما كان صبر عنه، ومن أعظمها وأهمها: ارتباط الخيل في سبيل الله، كما نَصَّ عليه في التنزيل في قوله تعالى: ﴿رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ [الأنفال ٢٠] على ما يأتي، وارتباط النفس على الصلوات، كما قاله ﷺ، رواه أبو هريرة وجابر وعلي، ولا عِطرَ بعد عروس) (١).

فمن ثُمَّ يتَّضِح أن كِلا المعنيين السابقين للرباط- ملازمة الثغور في سبيل الله، وانتظار الصلاة بعد الصلاة - صحيحٌ لُغةً وشرعًا، علىٰ ما سبق بيانه، وكِلاهما مُقَدَّم علىٰ غيرهما، وهُما من نوع اختلاف التنوع، واختار ذلك: الراغب الأصفهاني (ت:بعد • • ٤)، والرازي (ت: ١٠٤)، والقرطبي (ت: ١٧٦)، والبيضاوي (ت: ١٨٥).

ويترجَّحُ القول بأن الرباط هو ملازمة الثغور في سبيل الله؛ لأنه أعظمُ معاني الرباط، وأهمُّها، وأشهرُها، وقد سبق دلالة السُّنة علىٰ عظمته، وكذلك أهميته، فهو مصلحة عامَّةٌ مُتَعدِّية، كما أنه أشهر معاني الرباط عند الإطلاق، قال ابن جرير (ت:٣١٠): (وإنما قلنا معنیٰ: ﴿وَرَابِطُوا ﴾: ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم؛ لأن ذلك هو المعنیٰ المعروفُ من معاني الرباط، وإنما یُوجَّهُ الكلامُ إلیٰ الأغلبِ المعروفِ في استعمال الناس من معانيه دون الخفي، حتیٰ تأتي بخلاف ذلك مِمَّا للمعروفِ في استعمال الناس من معانيه حجةٌ يجب التسليمُ لها من كتاب، أو خبر عن الرسول ﷺ، أو إجماع من أهل التأويل) (أ). وقال أبو الحسن الرُّمَّاني (ت:٣٨٤): (والتأويل الأوَّل هو الوجه - أي: رابطوا في سبيل الله -؛ لأنه أظهر ما يلزم من الصبر

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ١/ ٥٠٧، وفيه: (لا يَبْرُحُ).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني ٢/ ١٠٦٨، والتفسير الكبير ٩/ ١٢٧، والجامع لأحكام القرآن ٢٠٦/٤، وأنوار التنزيل ١/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٤/ ٢٩٤، وينظر: ٦/ ٣٣٧ ط/ التركي.

على فرائض الله، واجتناب محارمه، وما يلحق من شدائد الدنيا في طاعته) وقال ابن حجر (ت: ٨٥٢): (وحمل الآية على الأول أظهر - أي: الرباط في سبيل الله -، وما احتج به أبو سلمة لا حُجّة فيه، ولا سيّما مع ثبوت حديث الباب أن فعلى تقدير أنه لم يكن في عهد رسول الله على رباط، فلا يمنع ذلك من الأمر به، والترغيب فيه (أ)، بل حمل بعض العلماء وصف النبي على لانتظار الصلاة بعد الصلاة بالرباط، على أنه تشبيه بالرباط في سبيل الله، لشِدَّة ظهور المعنى فيه أن وقد يُفهَم من قول أبي هريرة رضاً الله الله الله على في زمان النبي على غزو يُرابِطون فيه)، أمران:

الأول: أن الرباط في الثغور في سبيل الله، أشهر معاني الرباط؛ ولذا بَدأ أبو هريرة بنفيه أولًا.

الثاني: قد يُقال: معنىٰ كلام أبي هريرة: أنه لو كان في زمان النبي ﷺ غزو يُرابطون فيه، لكان هو المعنىٰ للآية. وقد ذكر ابن حجر (ت:٨٥٢) أن قول أبي هريرة هذا ليس بلازم، فتكون إشارة أبي هريرة تلك مُرَجِّحٌ للمعنىٰ الآخر.

وهو أيضًا قول أكثر المفسرين<sup>(۱)</sup>، وقال به الضحاك(ت:١٠٥)، والقرظي (ت:١٠٨)، والحسن(ت:١١٦)، وقتادة (ت:١١٧)، وزيد بن أسلم(ت:١٣٦)، وابن جريج<sup>(۱)</sup> (ت:١٥٠)، ومقاتل(ت:١٥٠)، وابن قتيبة(ت:٢٧٦)، وابن جرير

<sup>(</sup>١) الجامع لعلم القرآن (مخطوط، ص: ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) هو حديث أبي حازم سهل بن سعد الساعدي السابق.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٦/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) كالقاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ٤٤٣، وابن عطية في المحرر الوجيز ١/ ٥٦٠، وابن القيم في مدارج السالكين ٢/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوسيط ١/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد الرومي، مولىٰ بني أميَّة، عالم مكة، ثقةٌ حافظ، طلب العلم كبيرًا، ولزم عطاء ثمانية عشر سنة، وتوفي سنة (١٥٠). ينظر: السير ١٨/ ٤٦٨، والتقريب (ص:٦٢٤).

(ت: ٣١٠)، والزجاج (ت: ٣١١)، والنحاس (ت: ٣٣٨)، والرُّمَّاني (ت: ٣٨٤)، والرُّمَّاني (ت: ٣٨٤)، وأبو حَيَّان والواجدي (ت: ٤٦٨)، وأبو حَيَّان (ت: ٧٤٥)، وابن حجر (ت: ٨٥٢).

### ومن مسائل هذا الاستدراك وفوائده:

أولا: أن معرفة حال من نزل فيهم القرآن، مطلبٌ مهم لفهم القرآن، وهو من المُرَجِّحات المعتبرة عند السلف في التفسير، فأبو هريرة رَجَوَلَيْهَ عَنْهُ رَجَّح قوله في هذه الآية، ونفىٰ القول الآخر لأنه لم يكن علىٰ عهد رسول الله على وقد نَصَّ علىٰ هذا الأمر الشاطبي (ت: ٧٩٠) فقال: (ومن ذلك - أي: ما يلزم معرفته - معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، وإن لم يكن ثَمَّ سببٌ خاصٌّ لا بُدَّ لمن أراد الخوض في علم القرآن منه، وإلا وقع في الشُّبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة، ويكفيك من ذلك ما تقدم بيانه في النوع الثاني من كتاب المقاصد (١٠)؛ فإنَّ فيه ما يُتلج الصدر، ويُورِثُ اليقين في هذا المقام، ولا بُدَّ من ذكر أمثلة تعين علىٰ فهم المُراد وإن كان مفهومًا)، ثم ذكر أربعة أمثلة علىٰ ذلك، منها: (قوله تعالىٰ: ﴿وَأَنَّهُ مُورَبُ الشِّعْرَىٰ﴾ [النجم ٤٤]؛ فَعَيَّنَ هذا الكوكب لكون فلك، منها: (قوله تعالىٰ: ﴿وَأَنَّهُ مُورَبُ الشِّعْرَىٰ﴾ [النجم ٤٤]؛ فَعَيَّنَ هذا الكوكب لكون غيرها؛ فلذا عُيُنَت، (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير مقاتل ۱/ ۲۱۱، وتفسير غريب القرآن (ص:۱۰۶)، وجامع البيان ١/ ٢٩٢، ومعاني القرآن وإعرابه ١/ ٥٠٠، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٥٥، ومعاني القرآن، للنحاس ١/ ٥٣٠، والجامع لعلم القرآن (مخطوط، ص:٣٤٥)، والوسيط ١/ ٥٣٨، والكشاف ١/ ٤٤٩، والمحرر الوجيز ١/ ٥٠٠، والبحر المحيط ٣/ ١٥٦، وفتح الباري ٦/ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) الموافقات ٢/ ١٠١.

 <sup>(</sup>٣) الموافقات ٤/١٥٤، ٢٦١. ويُنظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج ٥/ ١٧، والانتصار للقرآن
 ٢/ ١٨٤، ١٩٣، ١٩٧، ٣١٣، ٣٢٤، ومجموع الفتاوئ ٧/ ١٠٦، وبدائع الفوائد ٣/ ٢٥.

قال عطاء الخراساني ((ت: ١٣٥): (إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم، ألا ترى إلى قول الله تعالى ذكره: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْهِ قول الله تعالى ذكره: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ السهول أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا أصحاب جبال، ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَمِنْ أَصَوافِها وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴾ [النحل ١٨]؟، وما جعل لهم من غير ذلك أعظم منه وأكثر، ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشَعَر، ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ [النور ١٤٦]، يُعَجِّبُهم من ذلك؟ وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا لا يعرفون به، ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السّمَ وَلكنهم كانوا لا يعرفون به، ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَمُنْ إِللهِ عَلَى مِن البرد أكثر وأعظم، ولكنهم كانوا أصحاب حَرّ) (٢٠).

ثانيًا: أن التفسير النبوي غير الصريح، مُرَجِّحٌ شافعٌ لصحة المعنى ؛ وتقديمِه على ما لم يكن كذلك.

ثالثًا: أن التفسير النبوي غير الصريح إذا قوبل بمثله فلا ترجيح بهما، ويُرَجَّح بغيرهما من وسائل الترجيح، وإنما يتَقَدمان بذلك علىٰ غيرهما من الأقوال.

رابعًا: يترَجَّحُ معنىً من المعاني المُتساوية في الآية إذا كان أحدها هو الأصل لُغة، وما عداه منقول عنه، أو مجاز فيه.

خامسًا: أن حمل معاني كلام الله تعالى على الأشهر والأظهر عند من نزل القرآن عليهم وبِلُغَتِهم أولى وأحرى من حمله على ما سواه من المعاني، وبهذا رَجَّح المفسرون كثيرًا من اختياراتهم، قال الدارمي(ت:٢٨٠): (لا يُحكَم للأغرب من

<sup>(</sup>۱) عطاء بن أبي مسلم ميسرة - وقيل: عبد الله - أبو عثمان الخراساني، المحدث المفسر، صنف: تنزيل القرآن، وتفسيره، وناسخه ومنسوخه، توفي سنة (١٣٥). ينظر: السير ٦/ ١٤٠، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١٤/ ٢٠٥. وينظر: شفاء الصدور (مخطوط، ص: ٢٥).

191

كلام العرب على الأغلب، ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهان على أنه عنى بها الأغرب، وهذا هو المذهب الذي إلى العدل والإنصاف أقرب..، وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تُصرَف معانيها إلى العموم، حتى يأتي مُتَأُول ببرهان بَيِّنِ أنه أُريد بها الخصوص؛ لأن الله تعالىٰ يقول: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينِ ﴾ [الشعراء ببرهان بَيِّنِ أنه أُريد بها الخصوص؛ لأن الله تعالىٰ يقول: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينٍ ﴾ [الشعراء مها الخاص علىٰ العام كان من الذين يتبعون ما تشابه منه)(۱).

(A) (A) (B)

[۲۷]: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفُى كَيْفُ يَشَاءٌ وَلَيْزِيدَ كَ كُيْرًا مِنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَونَ فِي الْعَدَوةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَونَ فِي الْعَدَوةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَونَ فِي الْعَدَوةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَونَ فِي الْعَلَاقَ عَلَيْكُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة 31]

عن ابن عباس رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ قال: قوله: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ ٱيَّذِيهِمْ وَلُعِنُو أَيِمَا قَالُواً ﴾ [المائدة ٢٤]، ليس يعنون بذلك أن يَدَ اللهِ مُوثقَة، ولكنهم يقولون إنه بخيلٌ أمسكَ ما عنده، تعالىٰ اللهُ عما يقولون علوًا كبيرًا)(٢٠).

<sup>(</sup>۱) نقض الدارمي على المريسي ٢/ ٥٥٥. وينظر منه: ١/ ٣٤٤. وفي التأكيد والتمثيل لذلك ينظر: جامع البيان ١/ ٢٠٥، ٢/ ٣١١، ٣٠٧، ٣١١، ٥/ ١٦٩، ١٦٩، ٢٥٢، ١٦٩، ٢٠٢، ٣١٠، ٢٠٢، ١٦٩، ٧٢، ٣١٠، ٥/ ١٥٩، ٥٠/ ١٠٥، ١٥٩/ ١٥٥، ومعاني القرآن،للنحاس ٣/ ٢١٦، وإعراب القرآن، له أيضًا ٥/ ٨٣، والتفسير الكبير ١/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٦/ ٤٠٥ (٩٥٥٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٦٧ (٢٥٧٦). من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة. وقد تقدَّمت الإشارة إلى هذا الإسناد في الاستدراك رقم (٢٥) (ص:١٤٥).

وإسناده حسن.

### \* تحليل الاستدراك:

نفى ابن عباس رَعِهُ آلِيُّهُ عَنهُ في هذه الآية المعنىٰ الحِسِّي لكلمة الغِلّ، وهو: الوثاق، وهو ما يتبادر إلى الذهن عند اقتران هذه الكلمة بذكر اليد؛ ولِذا بدأ ابن عباس رَضَالِيُّكُهَنْهُ بنفيه، ثُمَّ أثبت معنىً آخر لهذه اللفظة في هذه الآية، وهو أنَّ اليهود أرادوا بذلك: أنَّ الله بخيل، أمْسَك خيره عنهم. وهذا المعنىٰ مأخوذٌ من سبب الآية، وسياقها، وعادة العرب في مثل هذا الأسلوب، وعادة اليهود في وصف الله تبارك وتعالىٰ بمثل هذه النقائص. فأمَّا سبب الآية فقد ورد عن ابن عباس رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ، وعكرمة (ت:٥٠٥)، والضحاك(ت:٥٠٥)، وقتادة(ت:١١٧): (أن الله كان قد بسط عليٰ اليهود، حتى كانوا من أكثر الناس مالًا، وأخصَبَهم ناحيةً، فلمَّا عصوا الله في محمد عَيْكُ وكَذَّبوا به، كفَّ الله عنهم ما بسط عليهم من السَّعَة، فعند ذلك قال فنحاص بن عازورا: يد الله مغلولة. لم يُريدوا إلىٰ عنقه، ولكنهم أرادوا أنها مقبوضة، بمعنىٰ ممسكة عن الرزق، فنسبوه إلىٰ البخل) (١٤٦)، وعن الكلبي(ت:١٤٦) ومقاتل(ت: ١٥٠) قالا: (كانوا من أخصب الناس، وأكثرهم خيرًا، فلمَّا عصوا وبَدَّلوا نعمة الله كفرًا؛ كَفَّ الله عنهم بعض الذي كان بسط لهم؛ فعند ذلك قالت يهود: كفَّ الله يده عنًّا، فهي مغلولة، أي: لا يبسطها علينا)(١).

وأمَّا السياق ففيه دلالة علىٰ أن مُرادهم البخل وعدم الإنفاق، وذلك في رَدِّ الله تعالىٰ عليهم، وإبطاله دعواهم بقوله: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [المائدة ٢٤]، فأثبَتَ نقيض دعواهم، وأنَّ يداه تعالىٰ مبسوطتان بالعطاء والنفقة، لا يُنقِصهما شيء،

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان ٤/ ٨٧، والجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العزيز ٢/ ٣٦، وتفسير مقاتل ١/ ٣١٠، وفيه أنه قول عامَّتهم، لا قول بعض أفراد منهم كما في القول الأول، كما أنه عامٌ في كفرهم بمحمد ﷺ، وغير ذلك ممَّا كفروا وفسقوا به. وينظر: النكت والعيون ٢/ ٥١.

Y.,

وعن أبي هريرة رَضَائِلِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: (يمين الله ملأى لا يَغِيضُها نفقةٌ، سَحَّاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مُنذ خلق السماوات والأرض؛ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه علىٰ الماء، وبيده الأخرىٰ القَبضُ، يرفع ويخفض)(١).

وأمَّا إطلاق الغلِّ علىٰ اليد، وإرادة البخل به؛ فأسلوب عربي معروف نزل به القرآن، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا بَحَمَّلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا بَنْسُطُهَ كَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ ﴾ [الإسراء ٢٦]، قال ابن جرير(ت:٣١): (وإنما وصف تعالىٰ ذكره اليدَ بذلك، والمعنىٰ: العطاء؛ لأن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب بأيديهم، فجرىٰ استعمال الناس في وصف بعضهم بعضًا إذا وصفوه بجود وكرم، أو ببخل وشُحِّ وضيق، بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلىٰ يديه، كما قال الأعشىٰ (۱) في مدح رجل:

يَــدَاكَ يَــدَا مَجْــدٍ فَكَــفُّ مُفِيــدَةٌ \*\* وَكَـفٌ إذا مــا ضُــنَّ بــالزَّادِ تُنْفِــقُ

فأضاف ما كان صفة صاحب اليد من إنفاق وإفادة إلى اليد، ومثل ذلك من كلام العرب في أشعارها وأمثالها أكثر من أن يحصى، فخاطبهم الله بما يتعارفونه ويتحاورونه بينهم في كلامهم) (٦)، والعرب تقول في مقابل ذلك للبخيل: جَعدُ الأنامل، ومقبوض الكَفِّ، ومغلول اليد، ومنه قول الشاعر (١٠):

كَانَتْ خُرَاسَانُ أَرْضًا إِذْ يَزِيدُ بِهَا \*\* وَكُلُّ بَابٍ من الخَيْرَات مَفْتُ وحُ كَانَّ مَا وَجُهُه بالخَلِّ مَنْ ضُوحُ فَاسْتَبْدَلَتْ بَعده جَعْدًا أَنَامِلُه \*\* كَأَنَّمَا وَجُهُه بالخَلِّ مَنْ ضُوحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ١٣/ ٤٠٤ (٧٤١١)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٦٧ (٣٧).

<sup>(</sup>٢) ميمون بن قيس بن جندل، أبو بصير، من بني بكر بن وائل، يلَقَّب بصَنَّاجة العرب، من فحول شعراء الجاهلية، أدرك أوائل عهد النبوة ولم يسلم على المشهور. ينظر: طبقات فحول الشعراء ١/ ٤٠، ٥٢، والأغاني ٩/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٦/ ٤٠٤، وينظر: نقض الدارمي على المريسي ٢/ ٦٩٩.

<sup>(</sup>٤) هو نَهَار بن توسعة البكري الخراساني، ينظر: الكشف والبيان ٤/ ٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١٥٤/٦.

كما أنَّ من عادة اليهود - أخزاهم الله - وصف الله تعالى بكلِّ نقيصة، ممَّا يتنزه عنه آحاد البشر، ونظير هذا قولهم فيما حكاه الله عنهم: ﴿إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغْنِياَهُ ﴾ [آل عمران ١٨١]، وقد ورد أن قائل هذا من اليهود: فنحاص اليهودي - لعنه الله -، وهو قائل نفس العبارة السابقة في هذه الآيات كما سبق في سبب النُّزول(۱).

### \* الحكم على الاستدراك:

تكاد تَتَّفق كلمة أهل التفسير على قول ابن عباس رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ في معنى هذه الآية، ولم أقف على من فسَّرَ الغِلَّ في هذه الآية بالوِثاق في اليد، على ما نفاه ابن عباس رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، وإنما ورد عن الحسن(ت: ١١٠) قوله: (معناه: يد الله مكفوفة عن عذابنا، فليس يعذبنا إلا بما تبرّ به قسمه، قدر ما عبد آباؤنا العجل)(٢)، قال البغوي(ت: ١٥٥) بعد ذكره لقول الحسن: (والأوَّل أولى -أي: قول ابن عباس-؛ لقوله: ﴿ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَالَهُ ﴾ المائدة ٢٤])(٢)، ومراده أن قول الحسن بعيد عن سياق الآية، كما سبق بيانه.

فقول ابن عباس رَضَالِللَهُ عَنهُ في هذه الآية هو الصواب، وعليه جماهير المفسرين واللغويين، ومنهم: مجاهد(ت:١٠٥)، وعكرمة(ت:١٠٥)، والضحاك(ت:١٠٥)، وقتادة (ت:١١٧)، والسُّدِّي(ت:١٢٨)، والكلبي(ت:١٤٦)، ومقاتل(ت:١٥٠)، والثوري (ت:١٦١)، ومن أهل اللغة أبو عبيدة (ت:٢٠٩)، والأخفش الأوسط(٥)

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ٣/ ١٠٠١. وقال الوزير المغربي (ت:١٨٤): (حدثني بعض اليهود الثقات بِمصر: أن طائفة قديمة قالت ذلك -أي: يد الله مغلولة- بهذا اللفظ، لعنهم الله). المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط، ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٢/ ٥١، زاد المسير (ص:٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) معالم التنزيل ٣/ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ٣١٠، وتفسير الثوري (ص:١٠٤)، وجامع البيان ٦/ ٤٠٥، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٦٧، وتفسير القرآن العزيز ٢/ ٣٦، والنكت والعيون ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي، أبو الحسن البصري، عرف بالأخفش الأوسط، من أعلام اللغة والنحو، صَنَّف معاني القرآن، والأصوات، مات سنة (٢١٥). ينظر: أخبار النحويين البصريين (ص:٦٦)، وبغية الوعاة ١/ ٥٩٠.

Y.Y

(ت: 10: 7)، وابن قتيبة (e: 77)، والزجاج (e: 77)، والنحاس (e: 77)، والنحاس (e: 77)، واختاره ابن جرير (e: 77)، والسمر قندي (e: 77)، والسمر قندي (e: 77)، والسمر قندي (e: 77)، والمغلبي (e: 77)، والواحدي (e: 77)، ونسبه للمفسرين، والبغوي (e: 77)، وابن كثير (e: 77).

ومن مسائل هذا الاستدراك: أنه قد يقع الاستدراك على قولٍ لم يُقَلْ، أو قيل ولم يشتهر؛ لغرض سَدِّ باب التأويل به، ولتأكيد القول المقابل، كما هو في هذا الاستدراك.

### (A) (A) (A)

[٢٨]: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ اَمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِياعَنَهُمَا مِنَ عِبَادِ نَاصَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِياعَنَهُمَا مِنَ عِبَادِ نَاصَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِياعَنَهُما مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَقِيلَ اُدْخُلَا عَبْمُها مِنَ عَبْدَ اللّهِ مَنْ عَبَادِ فَا صَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِياعَنَهُ [التحريم ١٠]

عن سليمان بن قَتَّة (٢) قال: سمعت ابن عباس يُسأل وهو إلى جنب الكعبة عن قوله تعالىٰ: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ [التحريم ١٠]؟ قال: (أما إنه لم يكن بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تَدُلُّ علىٰ الأضياف، ثم قرأ: ﴿إنه عَمِلَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: مجاز القرآن ۱/ ۱۷۰، ومعاني القرآن، للأخفش (ص:۱۷۱)، وتأويل مشكل القرآن (ص:۱۰٦)، وتفسير غريب القرآن (ص:۱۲۹)، ومعاني القرآن وإعرابه ۲/ ۱۸۹، ومعاني القرآن، للنحاس ۲/ ۳۳٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٦/ ٤٠٤، وبحر العلوم ١/ ٤٤٧، وتفسير القرآن العزيز ٢/ ٣٦، والكشف والبيان ٤/ ١٦، والوحيح ٤/ ٢١٠، ومعالم التنزيل ٣/ ٧٦، والجواب الصحيح ٤/ ٤١٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٠١٠.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن قَتَّةَ التيمي، مولاهم البصري، المقرئ، من فحول الشعراء، قال ابن المديني: قَتَّةُ أمه. وثَّقَه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات ١٦٧. ينظر: السير ١٦/٤، وتعجيل المنفعة ١/ ١٦٧.

غَيْرَ صَالِحٍ ﴾ (١) [هود ٢٦])(٢).

### \* تحليل الاستدراك:

نفىٰ ابن عباس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ أَن يكون معنىٰ الخيانة في هذه الآية: الزنا، وهو ما يسبق الىٰ الذهن خاصة في سياق ذكر الزوجات. وهو معنىٰ وارد لُغةً؛ إذ مرد الخيانة إلىٰ: خَوَنَ، وهو أصلٌ في التَّنَقُّص، قال لبيد (٣):

### \* تَخَوَّنَها نُزُولي وارتِحالي \*

ومنه نقص الوفاء (٤)، (ومُخالفة الحق بنقض العهد سِرَّا) (٥)، ويعضد هذا الفهم في الآية قوله تعالىٰ لنبيه نوح ﷺ عن ابنه: ﴿إِنَّهُ لِيَسَمِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ ﴾ [هود ٤٦].

ثم ذكر ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن المُراد بالخيانة هنا: خيانة الدين؛ بمخالفته، أو النفاق فيه، وهو ما ورد صريحًا عنه رَضَالِلَهُ عَنْهُ في قوله: (كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما) (١)، ولا شك في صحة هذا المعنى لغة، قال عكرمة (ت: ١٠٥): (والخيانة

<sup>(</sup>۱) هكذا قرأها ابن عباس رَضِيَلِتُهُ عَنْهُ: بنصب (عَمِلَ) و (غَيْرَ)، كما في الكامل في القراءات الخمسين (مخطوط، ص:۲۰۲)، وجامع البيان ۲۸/ ۷۰، وهي قراءة سبعية قرأ بها الكسائي ويعقوب. ينظر: المبسوط (ص:۲۰۲)، والإقناع ۲/ ۲۰۵.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:١٣٠) (٣٥٥)، وعبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١٩٥ (١٢٣٤)، وسعيد بن منصور في سننه ٥/ ٣٥١ (١٠٩٢)، وابن أبي الدنيا في الصمت (ص:١٦٠) (٢٦٩)، وابن جرير في تفسيره ٢١/٧٢ (١٤٠٧٠)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٥٣٨ (٣٨٣٣)، وعزاه السيوطي في الدر ٨/ ٢٢ للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. من طريق موسى بن أبي عائشة، عن سليمان بن قَتَّة، عن ابن عباس وَعَالِشَهُ عَنهُ.

وإسناده صحيح، وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) ديوانه (ص:١٥٤).

<sup>(</sup>٤) مقاييس اللغة ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) المفردات (ص:٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) جامع البيان ٢٨/ ٢١٧ (٢٦٧١١).

7.5

تكون علىٰ غير باب) (١) ، كما أن خيانة الدين علىٰ هذا المعنىٰ واردةٌ في القرآن في غيرما شاهد، منها قوله تعالىٰ: ﴿ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة ١٨٧]، وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْلَا تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَننَتِكُمُ وَأَنتُمْ تَصْلَمُونَ ﴾ [الأنفال ٢٧] (٢).

### \* الحكم على الاستدراك:

رُوي القول بأن الخيانة في هذه الآية خيانة عِرْضٍ عن عبيد بن عمير ( $^{(7)}$ ( $^{(7)}$ )، والشعبي ( $^{(7)}$ ( $^{(7)}$ )، ومجاهد ( $^{(7)}$ ( $^{(7)}$ )، والحسن ( $^{(7)}$ )، وابن سيرين ( $^{(7)}$ )، وأبو جعفر الباقر ( $^{(7)}$ ( $^{(7)}$ )، وابن جريج ( $^{(7)}$ )، واستدلوا لقولهم بما يأتي:

أُولًا: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّهُ رَلِيَسَ مِنْ أَهَلِكَ ﴾ [هود ٤٦]، فهذا ظاهر في أنه ليس من أهل نوح ﷺ، فهو إذًا ليس ابنه.

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن (ص:٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي، أبو عاصم المكي، من مفاخر التابعين وكبارهم، ولد على عهد النبي على مجمع على ثقته، مات سنة (٦٨). ينظر: السير ٤/ ١٥٦، والتهذيب ٣/ ٣٨. وأثره هذا قال عنه ابن حجر: أخرجه ابن عبد البر بسند صحيح إليه. الفتح ١/١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو جعفر الباقر، لقب بالسَّجَّاد، ثقة فاضل عابد، من فقهاء المدينة من التابعين، مات سنة (١١٤) علىٰ الأصح. ينظر: السير ٤/ ٢٠١، والتهذيب ٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٢٨/ ٢٥، ومعاني القرآن وإعرابه ٣/ ٥٥، وزاد المسير (ص:٦٥٦)، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٧٩٤. ويُلاحظ هنا أن بعضهم صَرَّح بفجور امرأة نوح، وبعضهم لم يُصَرِّح، وإنما قال: ليس بابنه. فقد يكون مُراده أنه ربيب نوح ﷺ، وإنما نُسِبَ إليه مجازًا، كما أشار إلىٰ ذلك ابن كثير ٤/ ١٧٩٤، وأبو حَيَّان ٥/ ٢٢٧، ويعضده قراءة علي وعروة ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهَا﴾ وهي قراءة شاذة، كما في تفسير القرطبي ٩/ ٣١، ٣٣. والذين صرحوا بفعل امرأة نوح ذلك هم: عبيد بن عمير، والحسن، وابن جريج، أما البقية فقولهم محتمل علىٰ ما سبق.

ثانيًا: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّهُ, عَمَلُ عَيْرُ صَلِحٍ ﴾، أي أن الذي ذكرت أنه ابنك، فسألتني أن أنجيه عملٌ غيرُ صالحٍ، لأنه لغير رِشدَة - أي: ابن زنا-، فالهاء في قوله: ﴿إِنَّهُ, ﴾ عائدة علىٰ الابن (١).

ثالثًا: قوله تعالىٰ: ﴿فَلَاتَتَنَانِمَالِيَسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾، أي أن نوحًا ﷺ لم يكن يعلم أنه ليس منه، حتى أخبره الله تعالىٰ.

رابعًا: قوله تعالىٰ: ﴿رَبِّ إِنَّا آَنِي مِنْ أَهَلِي ﴾ [هود ٤٥]، فلم يقل مِنَّي، ويعضده قراءة علي وعروة بن الزبير (٢) (ت: ٩٤): ﴿وَنَادَى نُوحُ ابنها ﴾ [هود ٤٤]، أو: ﴿ابنَهَ ﴾ [هود ٤٤] بفتح الهاء من غير إشباع، بمعنىٰ: ابنها (٣).

خامسًا: أنه المفهوم من قوله تعالىٰ: ﴿فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [التحريم ١٠] عند الإطلاق.

سادسًا: أن جريمة الزنا ليست بأعظم من جريمة الشرك بالله تعالىٰ، وقد كانتا مُشركتين بالله، كما أخبرنا تعالىٰ: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِللَّهِ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَرَاتَ نُوجٍ وَالْمَرَاتَ لُوجٍ وَالْمَرَاتَ لُوجٍ وَالْمَرَاتَ لُوجٍ وَالْمَرَاتَ لُوجٍ وَالْمَرَاتَ لُوجٍ وَالْمَرَاتَ لَكُم اللَّهُ مَثَلًا لِللَّهِ وَالزين وهو قول الحسن فيما ذكره عنه النّقّاش (١٠) (ت: ٣٥١)، قال: (خانتاهما بالكفر والزنا وغيره) (١٠٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٢٨/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) عروة بن الزبير بن العوَّام الأسدي القرشي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور، أحد الفقهاء السبعة، أخذ عن خالته أم المؤمنين عائشة رَسِحَالِيَّهُ عَنْهَا فأكثر، مات سنة (٩٤). ينظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٩١، والسير ٤/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: غرائب التفسير ١/ ٥٠٦، والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٣١، ٣٣.

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحسن بن محمد الموصلي ثم البغدادي، أبو بكر النَّقَاش، المُقرئ المُفَسر، صنَّفَ تفسيره: شفاء الصدور، والإشارة في غريب القرآن، وغيرها، مات سنة (٣٥١). ينظر: السير ١٥/٣٧٥، والبداية والنهاية ٢١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) بواسطة المحرر الوجيز ٥/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) هذه بعض مآخذ هؤلاء الأئمة في هذا القول، وليس فيه عندهم طعنٌ في النبوة، ولا غَضٌّ من الرسالة، ولو تحقق ذلك عندهم ما نطقوا بشيء منه، كيف وهم من أعلم الناس بمقام الأنبياء وحقوقهم؟! فما

وذهب جمهور المفسرين (۱)- بل حُكِيَ فيه إجماعهم (۱)-، إلى أن الخيانة هنا ليست خيانة عِرض، ثم تفاوتت أقوالهم في تحديدها:

- فقيل المراد هنا: خيانة الدين، وهو قول ابن عباس رَخَوَالِلَهُ عَنْهُ، وسعيد بن جبير (ت:٩٥)، والضحاك (ت:١٠٨)، وعكرمة (ت:١٠٥)، والسدي (ت:١٢٨) (تا)، من فسر ابن عباس رَخَوَالِلَهُ عَنْهُ ذلك بقوله: (كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تذبّر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تذبّر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تذبّر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تَذُلُّ على الأضياف).
- وقيل خيانتهما: نفاقهما، قاله الكلبي(ت:١٤٦)(١)، وهو عائد إلىٰ خيانة الدين(٩٠٠).
- وقيل خيانتهما: نَميمتُهُمَا، قاله الضحاك(ت:١٠٥) (١)، وهو عائد إلىٰ خيانة الدين، وتفسير لقوله هناك.

### واستدلُّ أصحاب هذا القول بأمور، منها:

أولًا: أن هذا المعنى واردٌ في القرآن في غيرما آية كما سبق.

ثانيًا: أن قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبِّنَهُۥ [هود ٢٤]، يدلُّ عليه، قال سعيد بن

<sup>=</sup> كان أغنىٰ الآلوسي (ت:١٢٧٠) كَثَلَّلُهُ عمَّا قاله في أصحاب هذا القول عند هذه الآية. ينظر: روح المعانى ٢٨/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٧٧، والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٣٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٧٩٤، وزاد المسير (ص:١٥٦).

<sup>(</sup>٢) نقل الإجماع في ذلك: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٣١، عن القشيري، وأبو حيَّان في البحر المحيط ٨/ ٢٨٩، نقلًا عن التحرير، والشوكاني في فتح القدير ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٢٨/ ٢١٦، وتفسير ابن كثير ٨/ ٣٥٧٢.

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل ٨/ ١٧٠، وزاد المسير (ص:٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النكت والعيون ٦/ ٤٦.

<sup>(</sup>٦) زاد المسير (ص:١٤٥٤).

جبير (ت: ٩٥) لمَّا سأله رجل: أرأيتك ابنَ نوح، ابنُهُ؟ فسبح طويلًا ثم قال: (لا إله إلا الله، يُحَدِّث الله محمدًا: ﴿وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُۥ [هود ٤٢] وتقول ليس منه! ولكن خالفه في العمل، فليس منه من لم يؤمن)(١)، وورد نحوه عن الضحاك(ت: ١٠٥)، وعكرمة (ت: ١٠٥).

ثالثًا: ويدل عليه كذلك دعاء نوح لربه تعالىٰ: ﴿رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ ٱهۡلِى﴾ [هود ٤٥]، قال قتادة(ت:١١٧): (سألت الحسن عنه - أي: ابن نوح -، فقال: نادى نوحٌ ابنه! لعمر الله ما هو ابنه، قال: فقلت إن الله أخبر عن نوح أنه قال: ﴿رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ ٱهۡلِى﴾ لعمر الله ما هو ابنه، قال: فقلت إن الله أخبر عن نوح أنه قال: ﴿رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ ٱهۡلِى ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ ﴾ [هود ٤٤]، فقال: لم يقل مِنَّي، فقلت له: يا أبا سعيد يقول: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ ﴾ [هود ٤٤] قال: قلت: وتقول: ليس بابنه؟! قال: أفر أيت قوله: ﴿إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ [هود ٤٤]؟ قال: قلت: ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك، ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابنه ("). قال: إن أهل الكتاب يكذبون) ('').

رابعًا: أن مقام النبوة يقتضي ذلك، وقد عصم الله أنبياءه من طَعْنِ في أعراضهم، قال ابن عباس رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ: (ما بَغَتْ امرأة نبي قَطّ)(°)، وقد صحَّ مثل ذلك عن ابن جبير (ت:٩٥)، والضحاك (ت:٩٠)، وعكرمة (ت:٩٠)(١٠)، قال ابن كثير (ت:٧٧٤): (وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه؛ فإن الله سبحانه أغير من أن

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) الاستدلال باتفاق أهل الكتاب علىٰ أنه ابن نوح ﷺ جاء في مقام ترجيح قتادة لقوله، ولعل مراده: أن أهل الكتاب مع حرصهم علىٰ كل ما يقدح في النبوة، ويطعن في الأنبياء لم يقولوا ذلك، فغيرهم أولىٰ بتركه.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ١٢/ ٦٦، والجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ١٢/ ٢٧، ٦٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

Y.A

يُمكَّن امرأة نبيًّ من الفاحشة؛ ولهذا غضب الله على الذين رموا أمَّ المؤمنين عائشة بنت الصدِّيق زوجَ النبي عَلَيْهُ، وأنكر على المؤمنين الذين تكلَّموا بهذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِي عَلَيْهُ وَالْحَدُمُ مِنْهُ مَنْكُو لَا تَعَسَبُوهُ شَرَّا لَكُم بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُو لِكُلِ الْمَرِي وَلهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِي عَلَيْهُ وَالْإِنْكِ عَضِبَهُ مِنْكُو لَا يَصَالُوهُ مَنَا لَكُم مِلْ هُو خَيْرٌ لَكُو لَكُو النور ١١]، إلى قوله: ﴿إِذْ تَلَقُونَهُ مِنْكُو وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُو مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَعْسَبُونَهُ مَنِيا وَهُو عِند الله عظيمٌ ﴾ [النور ١٥] (() وقال: (وليس المُراد بقوله: ﴿فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [التحريم ١٠] في فاحشة، بل في الدين؛ فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة؛ لحُرمة الأنبياء، كما قَدَّمنا في سورة النور) (() وقال ابن تيمية (ت ٢٠٨٠): (وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع، وهُنَّ الكتابيَّات، وأما نكاح البَغيّ فهو دياثة، وقد صان الله النبي عن أن يكون ديُّوثًا؛ ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغيّ حتى تتوب)(").

### ثم أجاب جمهور المفسرين عمَّا استدل به أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولا: استدلالهم بقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهَلِكَ ﴾ [هود ٤٦]، لا حجة فيه، إذ المعنىٰ: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجِيَهم؛ لأنه ليس علىٰ دينك. قال ابن جرير(ت:٣١٠): (وأولىٰ القولين في ذلك بالصواب قول من قال: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أُنجيَهم؛ لأنه كان لدينك مُخالفًا، وبي كافرًا)(٤)، وهذا علىٰ عادة العرب

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٤/ ١٧٩٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٨/ ٣٥٧٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوئ ٧/ ٤٧٣، وينظر: تفسير آيات أشكلت ١/ ١٨٥، والإحكام، للآمدي ١/ ٢٢٧، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ١٢/ ٦٩.

في حَذف ما عُلمَ من الكلام لدلالة ما ذُكِرَ عليه، فالمُراد: ليس من أهل دينك، فحذف كلمة «دينك»، وهو نظير قوله تعالى: ﴿ وَسُكِل ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِيكُ نَافِيها ﴾ [يوسف ٨٦](١).

ثانيًا: استدلالهم بقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِحٍ ﴾ [مود ٤٦]، وأن الهاء في قوله: ﴿إِنَّهُ ﴾ عائدة علىٰ الابن؛ لأنه من غير نكاح صحيح. غير مُسَلَّم؛ لأن السياق يدُلُّ بفاء الترتيب والتعقيب التي تفيد ترتب ما بعدها علىٰ ما قبلها في قوله تعالىٰ: ﴿فَلَاتَسَعُلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [مود ٤٦]، علىٰ أن المُراد: إن سُؤالكَ إيايَ أن أنجي من كفر بي، ووالىٰ أعدائي، بعد أن دعوتني أن لا أَذَرَ علىٰ الأرض منهم أحدًا، عملٌ غير صالح. وهو ما وقع عليه العتاب في هذه الآية، وليس يُعاتب الله تعالىٰ أحدًا بأمر لا يعلمه، ولا سبب له فيه.

ثم إن قراءة ابن عباس التي ساقها لتأكيد هذا المعنى: ﴿إِنه عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ﴾ [هود ٤٦]، تؤكد ما ذُكرَ، وليس يخفى أنَّ من فوائد القراءات تبيين المعنى، وإزالة ما فيه من إشكال، قال الزجاج (ت: ٣١١): (والقراءة في هذا: ﴿إِنه عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ﴾، و﴿إِنَّهُم عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ﴾ وإنَّهُم عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ﴾ وهما يرجعان إلى معنى واحد، وذلك أن تأويل: ﴿إِنَّهُمُ عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ﴾ وكل من كفر فقد انقطع نسبه من أهله المؤمنين، لا يرثهم ولا يرثونه) (٢).

ثالثًا: وأمَّا قولهم في قوله تعالىٰ: ﴿رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنَ ٱهْلِي ﴾ [هود ٤٥]: ولم يقل: مِنِّي. واستشهادهم بقراءة: ﴿ونادىنوحُّابنها ﴾ [هرد ٢٤]، فأجاب عنه أبو حيَّان(ت: ٧٤٥) بقوله: (ويمكن إن نُسِبَ إلىٰ أمه، وأُضِيفَ إليها، ولم يُضَف إلىٰ أبيه؛ لأنه كان كافرًا مثلها، يُلحَظُ فيه هذا المعنىٰ، ولم يُضَف إليه استبعادًا له، ورعيًا ألاَّ يُضافَ إليه كافر، وإنما ناداه ظنًا منه أنه مؤمن، ولولا ذلك ما أحب نجاته، أو ظنًا منه أنه يؤمن إن كان كافرًا؛ لِمَا شاهد من

<sup>(</sup>١) ينظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه ٥/ ١٩٦، وينظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالىٰ (ص: ٣١٥).

الأهوال العظيمة)(١). والقراءة المذكورة شاذَّة (٢)، وتوجيهها على ما سبق.

رابعًا: وأما قوله تعالىٰ: ﴿فَلَاتَتَعَلَّنِمَالَيْسَ لَكَ بِدِءعِلَّمُّ ﴾ [هود٤٦]، فالمُراد به: لا تسألن ما ليس لك به علمٌ بجواز مسألته، وذلك أنه سألَ ربَّه نجاة ابنه مع كفره، ولم يسبق له أن علم المنع من ذلك، وقيل المُراد: سؤاله في إنجاء كافر - لم يعلم بكفره- من العذاب (٢٠).

خامسًا: وأما قولهم: إنه المفهوم من قوله تعالىٰ: ﴿فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [التحريم ١٠] عند الإطلاق. فالخيانة تكون على غير باب كما سبق(١٠)، وفي القرآن شواهد لذلك، كما أنه يمتنع إرادة المعنىٰ المذكور لمُعارضته أصلًا شرعيًا مُعتَبرًا، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو: أنَّ كُلَّ تفسير خالف القرآن، أو السنة، أو إجماع الأمة فهو رَدّ، كما أن كل تفسير يطعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو ردٌّ كذلك.

سادسًا: أما قولهم: إن جريمة الزنا ليست بأعظم من جريمة الشرك، وليس يمتنع اجتماع هاتين الجريمتين. فهو صحيح من وجه، ولكنه هنا مُنتَفٍّ لتعلقه بجانب نبيٍّ معصوم في نفسه وعِرضه، كما أن هناك فرقًا بين كِلا الجريمتين، أبان عنه الزمخشري (ت:٥٣٨) بقوله: (ولا يجوز أن يُراد بالخيانة الفجور؛ لأنه سمجٌ في الطباع، نقيصةٌ عند كل أحد، بخلاف الكفر فإن الكفار لا يستسمجونه، بل يستحسنونه، ويسمونه حَقًا)(٥٠).

ومن ثُمَّ فإن القول الثاني هو الصواب في هذه الآية، وهو: أن الخيانة كانت في الدين، ولم تكن بالزنا. وهو ما ذكره ابن عباس رَضَاًيَّكُ عَنْهُ، وجماهير المفسرين، وثبت

<sup>(1)</sup> البحر المحيط ٥/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٣١، ٣٣، والمرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوجيز ١/ ٥٢٢، وزاد المسير (ص:٦٥٧).

<sup>(</sup>٤) وينظر: تحصيل نظائر القرآن (ص:٧٩)، والوجوه والنظائر، للدامغاني (ص:١٩٩)، ونزهة الأعين النواظر (ص:٢٨١).

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤/ ٩٥٥.

أيضًا بما سبق ضعف القول الأول وشذوذه، وقد جعله الكرماني (١) (ت: بعد الخمسمائة) من قسم العجيب في الآية (٢)، وهو ما فيه أدنى خلل ونظر (٣).

### ومن مسائل هذا الاستدراك:

أولاً: في قول قتادة (ت:١١٧) للحسن (ت:١١٠): (ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابنه) في سياق استدلاله على صِحَّة قوله وترجيحه له، إشارةٌ إلى أن أقوال أهل الكتاب وأخبارهم تعتبر مُرَجِّحًا في التفسير، خاصَّةً ما اتفقوا عليه وثبت عنهم، وهو كذلك، وهذا من فقه السلف في الاستدلال، وقد ورد الترجيح بنحو ذلك عن عدد من مُفَسِّري السلف (٤).

ثانيًا: ظهور أثر مسألة عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في التفسير، فقد كانت من أسباب اختلاف المفسرين في كثير من المواضع المتعلقة بهذا الجانب، وهي راجعة إلىٰ تأثر المفسر بمنهجه العقدي في تفسيره، وحمله معاني القرآن الكريم علىٰ ما لا يُخالف اعتقاده، فضلًا عمًّا يُبطله بوجه من الوجوه (°).

<sup>(</sup>۱) محمود بن حمزة بن نصر الكرماني، برهان الدين أبو القاسم تاج القراء، النحوي المقرئ المفسر، صنف: غرائب التفسير، وتوفي بعد (٥٠٠). ينظر: معجم الأدباء ٢/٢٨٦، وطبقات المفسرين، للداوودي (ص:٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) غرائب التفسير ٢/ ١٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/ ١٤١٣.

<sup>(</sup>٤) كما في الدر ٥/ ٤٤٧ عن كعب الأحبار، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٧٦١ عن ابن عباس رَمَحَالِلَهُ عَنهُ، والدر وسؤالاته لأبي الجلد في تفسير ابن أبي حاتم ١/ ٥٥، والزاهر، لابن الأنباري ٢/ ٣١٧، والدر ١/ ٢٠، وسؤالاته لكعب الأحبار في تفسير ابن وهب ١/ ٢٩، ٢/ ٨٠، وتفسير ابن أبي حاتم ٨ ٢٥٩٦، ٢٥٩٧، والدر ٥/ ٣٩٦، و٧/ ٢٥٩٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر في التأصيل والتمثيل لأثر هذا الجانب في التفسير: أسباب اختلاف المفسرين (ص:١٩١)، وسبقت الإشارة إلىٰ شيء من ذلك في الاستدراك رقم (٢٤) (ص:١٤٨).

# [٢٩]: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا فَوَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا أَكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم ٦٢].

عن ابن عباس رَضِّالِلَهُ عَنْهُ قال: (ليس فيها بكرة ولا عشيّ، ولكن يؤتون على مقدار ذلك بالليل والنهار)(١).

### \* تحليل الاستدراك:

البُّكرة هي الغُدوة أول النهار، والعَشيّ آخره (٢)، وقد نفى ابن عباس رَعَوَاللَهُ عَنْهُ أَن يكون رزق أهل الجنة فيها وقتي البكور والعشيّ كما هما في الدنيا؛ لأنهما من أثر تحول الشمس ومسيرها من الشرق إلى الغرب، وقد أخبر الله تعالى أن أهل الجنة: ﴿لاَ يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلاَ رَمْهَ بِرًا ﴾ [الإنسان ١٦]، فإذا زال السبب زال المُسبَّب. ثم بَيّن رَصِّالِلَهُ عَنْهُ المُراد بالآية: أن أهل الجنة يأتيهم رزقهم فيها على تفاريق الأوقات، وفي أحايين متفاوتة، على قدر هذين الوقتين وما بينهما، كما كانوا يعهدونهما في الدنيا؛ لأنه لا ليل متاك ولا نهار. ونحو هذا الأسلوب في كتاب الله قوله تعالى: ﴿غُدُوهُما شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا أَلَمْ وَلَا نَها الذيا؟ أي: قدر شهر. وقوله: ﴿خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [نصلت ٩]، وقوله: ﴿خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [نصلت ٩]، وقوله: ﴿خَلَقَ ٱلنَّرَضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [نصلت ٩]، وقوله: ﴿خَلَقَ ٱلنَّرَضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [نصلت ٩]، وقوله: ﴿خَلَقَ ٱلنَّرَضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [نصلت ٩]، وقوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَقِآتِنَامٍ ﴾ [الأعراف ٤٥]، يعني به: من أيام الدنيا(٢).

### \* الحكم على الاستدراك:

ما اختاره ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنهُ في الآية معنىً صحيح؛ تجتمع به آيتا مريم والإنسان، وهو جارٍ على عادة القرآن في مخاطبة من نزل عليهم بما يعهدون

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:۱۸۷) (٥٨٠)، والبستي في تفسيره ١/ ٢٠٠ (١٦١)، واللفظ الثاني له، وعزاه السيوطي في الدر ٥/ ٢٥٥ لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. من طريق سعيد بن سنان، عن الضحاك، عن ابن عباس وَعَالِلَهُ عَنهُ.

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فالضحاك لم يلق ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط (ص:٣١٩، ١١٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ١٦٨/١٦، والجامع لأحكام القرآن ١١/ ٨٥، ومجموع الفتاويٰ ٢/ ٤٩٤.

ويعرفون، ومن عُرفِ المُخاطب هنا أنهم كانوا يتنعمون بأرزاقهم في الدنيا في هذين الوقتين، بل يرون من علامات الخير والنعمة أن يصيب أحدهم الغداء والعشاء في يوم في هذين الوقتين، فعن يحييٰ بن أبي كثير (١٥(ت:١٣٢) قال: (كانت العرب في زمانهم من وجد منهم عشاءً وغداءً فذاك الناعم في أنفسهم، فأنزل الله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَّةً وعَشِيًّا ﴾ [مريم ٢٦]: قدر ما بين غدائكم في الدنيا، إلىٰ عشائكم)(٢)، ونحوه عن الحسن (ت:١١٠)، وقتادة(ت:١١٧)(٢)، وقال مجاهد(ت:١٠٤): (ليس بكرة ولا عشيّ، ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا)(١)، وقال الحسن(ت:١١٠): (خوطبوا على ما كانت العرب تعلم من أفضل العيش؛ فوصف الله ﷺ جنته بذلك)(٥). ثم إن (اليوم اللغوي وإن كان محدودًا بطلوع الشمس إلا أن له مقدارًا من امتداد الزمان معقولًا)(٢)، قال ابن قتيبة(ت:٢٧٦): (ونحن لا نعرف دهرًا لا يختلف له وقت، ولا يُرئ فيه ظلامٌ ولا شمس، فأراد الله جل وعز أن يُعَرِّفنا من حيث نفهم ونعلم أحوالَ الجنةِ في مأكلهم، واعتدال أوقات مطاعمهم، فضرب لنا البُكرةَ والعشيّ مثلًا، إذ كانا يدُلان على العشاء والغداء، وروى عبد الرزاق(٧)، عن معمر، عن قتادة أنه قال: كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجبه ذلك، فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن لهم في الجنة هذه الحال التي تعجبهم في الدنيا)(^).

<sup>(</sup>۱) يحيىٰ بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت عابد، مات سنة (١٣٢). ينظر: الكاشف ٢/ ٣٧٣، والتقريب (ص:١٠٦٥).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١٦/ ١٢٨، والدر ٥/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ٣٦١، وجامع البيان ٢١/ ١٢٩، والدر ٥/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن سلاَّم ١/ ٢٣٢، وجامع البيان ١٦٨/١٦.

<sup>(</sup>٥) معالم التنزيل ٥/ ٢٤٣، وتفسير أبن كثير ٥/ ٢٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) أجوبة العلامة الفقيه أبي عبد الله ابن البقال علىٰ أسئلة الفقيه أبي زيد القيسي في حَلِّ إشكالات تتعلق بآيات، (ص:٥٧)، ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، رسالة رقم (٦٥).

<sup>(</sup>۷) تفسیره ۲/ ۳۶۱.

<sup>(</sup>٨) تأويل مشكل القرآن (ص:٥٦).

ثم إن مجيء رزق أهل الجنة علىٰ هذه الصفة هو أكمل الوجوه فيه، قال ابن عطية (ت:٥٤٦): (وجعل ذلك عبارة عن أن رزقهم يأتي على أكمل وجوهه)، كما أن العرب تفضله كذلك، قال ابن قتيبة (ت:٢٧٦): (فإن الناس يختلفون في مطاعمهم، فمنهم من يأكل الوجبة، ومنهم من عادته الغداء والعشاء، ومنهم من يزيد عليهما، ومنهم من يأكل متى وَجَد، لغير وقت ولا عدد. فأعدل هذه الأحوال للطاعم وأنفعها، وأبعدها من البَشَم والطُّوئ على العموم: الغداء والعشاء، والعرب تكره الوجبة، وتستحب العشاء، وتقول: تَرْكُ العشاء مَهرَمة)(١). ثُمَّ إن من عادة القرآن تقريب نعيم الجنة للسامع بما يعرف ويعهد في الدنيا؛ ترغيبًا له وتشويقًا، في حين أن ما في الجنة لم يخطر علىٰ قلب بشر، كما قال ﷺ (٢). وقد ورد في السنة ما يشهد للمعنىٰ الذي ذكره ابن عباس في بكور وعشي الجنة، فعن أبي هريرة رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: (أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر) الحديث، وفي آخره: (قلوبهم قلبٌ واحد، يسبحون الله بكرةً وعشيًّا)(٢)، قال ابن حجر(ت:٨٥٢): (قوله: (يسبحون الله بكرةً وعشيًّا) أي: قدرهما)(١٠)، وعن ابن عباس رَضِحَالِتُهُ عَنْهُ، عن رسول الله عِيلِيَّة قال: (الشهداء على بارقِ نَهر ببابِ الجنة، في قُبَّةٍ خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرةً وعشيًّا)(٥٠).

واختار قولَ ابن عباس رَضِحَالِتَهُعَنْهُ في هذه الآية غيرَ من سبق: يحييٰ بن سلاَّم (ت:٢٠٠)، والفراء(ت:٢٠٧)، والأخفش الأوسط(ت:٢١٥)، وابنُ جرير

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن (ص:٥٦).

<sup>(</sup>٢) فيما أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣٧٥ (٤٧٧٩)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٢٩٨ (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ٣٦٧ (٣٤٥)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٠٣ (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٦/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٦٦ (٢٣٩٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٨٤ (٢٤٠٣) وصححه، وابن حبان في صحيحه ١٠/ ٥١٥ (٤٦٥٨)، والطبراني في الأوسط ١/ ٤٥ (١٢٣)، وإسناده حسن.

(ت: ٣١٠)، والواحدي (ت: ٤٦٨)، ونسبه للمفسرين، والبغوي (ت: ٥١٦)، ونسبه لأهل التفسير، وابن عطية (ت: ٥٤٦)، وابن كثير (ت: ٧٧٤)(١).

& & &

# [٣٠]: ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور ٣].

عن ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنهُ قال: (ليس هو بالنكاح الحَلال، ولكن: الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زانٍ أو مشرك، وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين، يعني: الزنا)(٢).

#### \* تحليل الاستدراك:

فسَّر ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ النكاح في الآية بالوطء، وهو أحد معانيه لُغَةَّ<sup>٣١</sup>، ويكفي في ثبوته تصريح ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ بهذا المعنى، ومنه قول الأعشىٰ (<sup>1)</sup>:

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير ابن سلاَّم ۱/ ۲۳۲، ومعاني القرآن، للفراء ۲/ ۱۷۰، وجامع البيان ۱۲۸/۱٦، وإعراب القرآن، للنحاس ۳/ ۱۲۸، والوسيط ۳/ ۱۸۸، ومعالم التنزيل ٥/ ٢٤٣، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٣، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٢٣٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الثوري في تفسيره (ص: ۲۲۱) (۲۱۱)، وعبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۲۲۷ (۲۰۰۵)، وابن أبي شيبة في مصنفه ۳/ ٥٤٠، وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۵۲۸ (۱۲۱۲ (۱٤۱۲)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢١١ (٢٧٨٦)، والبيهقي في سننه ٧/ ١٥٠ (١٣٦٤)، والضياء في المختارة ١٠٠ (١٤٨)، والثعلبي في تفسيره ٧/ ٢٦، وعزاه السيوطي في الدر ٦/ ١١٨ للفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي داود في ناسخه. من طريق الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رَحْوَاللَّهُ عَنْهُ. وفي تفسير الثوري، عن حماد بن أبي سليمان، به.

وإسناده صحيح، وصححه الحاكمُ، وابنُ كثير في تفسيره ٦/ ٢٤٦١. وله شاهد من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، أخرجه ابن جرير في تفسيره ٩٨/١٨ (١٩٥٠٢)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص:١٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٥٨١، والقاموس المحيط (ص:٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص:١٢٠).

# ومَنْكُوحَ قِ غَيْر مَمْه ورَة \*\* وأُخ رَىٰ يُقَالُ لَـ هُ فَادِهـ ا وقال الفرزدق(۱)(ت:١١٠):

وذاتُ حَليلٍ أنكحَتْنا رِمَاحُنَا \*\* حلالًا لِمَنْ يبنِي بها لَمْ تُطَلَّقِ

وقد جاء النكاح بمعنى الوطء في كتاب الله تعالى في قوله: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا عَلَى لَهُ مِنْ الْمَعْنَى عَنده وَ عَنَالِيّهُ عَنهُ قوله تعالى في بَعْدُ حَتَى تَنكِحَ ذَوْجًا عَيْرَهُ ﴾ [البقرة ٢٣٠]، كما قَوَّىٰ هذا المعنىٰ عنده وَ عَنده وَ عَلَى السياق في بيان اخر الآية: ﴿ وَحُرِيمَ ذَلِكَ عَلَى المُوْمِنِينَ ﴾ [النور ٣]، أي: الزنا. وأيضًا فإن السياق في بيان عقوبة الزنا وشناعته، فكانت هذه الآية مُنفِّرةً منه، ومُبيِّنةً لقبح حال فاعله؛ لأنه لا يُطاوع الزاني إلا فاجرةٌ من النساء، أو كافرةٌ لا ترى حُرْمَته، وقد أفاد هذا المعنى أن الرجل والمرأة سواء في اسم الزنا وحكمه، فإذا كان الرجل زانيًا فالمرأة مثله إذا طاوعته، وإذا زنت المرأة فالرجل مثلها زانٍ، وإن اختلفا في الدين، ويفيد ذلك مُساواتهما في الحدِّ إن كانا مُسلمين –، وعقاب الآخرة، وقطع الموالاة، وما إلىٰ ذلك.

<sup>(</sup>۱) همام بن غالب بن صعصعة التميميّ البصري، اشتهر بلقبه، أشعر أهل زمانه مع جرير والأخطل، مات سنة (۱۱). ينظر: طبقات فحول الشعراء ۲/۲۹۸، والأغاني ۱۹۳/۲۱. وقصَّةُ البيت فيهما: ۲/۳۳۱، و۲۱۳/۲۱.

وقد أنكر الزَّجاج (ت: ٣١١)، والأزهري (ت: ٣٧٠)، وتبعهما الزمخشري (ت: ٥٣٨)، وابن عاشور (ت: ١٣٩٣) أن يكون في القرآن النكاحُ بمعنىٰ الوطء، وقد ثبت هذا المعنىٰ في كلام العرب، كما ثبت بتفسير ابن عباس رَحَوَلَيَهُ عَنهُ، بل قيل إن الأصل في النكاح لُغَةً: الوطء، ثم سُمِّي العقد نكاحًا لأنه سبب إليه. ينظر: كتاب العين ٤/ ٢٦٣، وتهذيب اللغة ٤/ ٦٤، والصَّحاح ١/ ٤١٣، ونزهة الأعين النواظر (ص: ٥٩٠)، والإمام في بيان أدلة الأحكام (ص: ١٩٤).

ولعل مُراد من نفيٰ: مجيئه بمعنىٰ الوطء فقط، لا بمعنىٰ العقد والوطء معًا، كما سيأتي في كلام ابن تيمية كَاللهُ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٣٤٦، وأضواء البيان ٦/ ٥٠.

ونفىٰ ابن عباس رَخَوَالِلَهُ عَنْهُ أَن يكون المُراد بالنكاح في هذه الآية الزواج، والمعنىٰ عند من فسره بعقد الزواج: أن الزاني لا ينكح إلا زانية حقيقة أو حُكمًا باعتبار ما تؤول إليه من وجوه كثيرة، ومن عقد علىٰ زانية فهو إمَّا زانٍ، إن اعتقد حرمة الزنا، أو مشرك، إن اعتقد إباحته، وهي من كلا الوجهين لتحريم نكاح البغايا، والعكس كذلك.

ومن ذهب إلىٰ ذلك اعتمد سببَ نزول الآية وهو: أن مرثد بن أبي مرثد (١٠)كان رجلًا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بغي بمكة، يقال لها: عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلًا من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتىٰ انتهيت إلىٰ ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق، فأبصرت سواد ظلى بجنب الحائط، فلما انتهت إليَّ عَرَفته، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبًا وأهلًا، هلُمَّ فَبتْ عندنا الليلة. قال: قلت يا عناق حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية، وسلكت الخندمة، فانتهيت إلىٰ كهف أو غار، فدخلت فجاءوا حتىٰ قاموا علىٰ رأسي، فبالوا فظل بولهم علىٰ رأسى، وأعماهم الله عني، قال: ثم رجعوا، ورجعت إلىٰ صاحبي، فحملته، وكان رجلًا ثقيلًا، حتى انتهيت إلى الإذخر، ففككت عنه كُبُلَه، فجعلت أحمله ويعييني، حتى ا قدمت المدينة، فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، أَنكِحُ عَنَاقًا؟ فأمسك رسول الله ﷺ فلم يردَّ على شيئًا، حتىٰ نزلت: ﴿الزَّانِلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور ٣]، فقال رسول الله ﷺ: (يا مرثد: ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْمُشْرِكٌ ﴾؛ فلا تنكحها)(١)، ويُقَوِّي هذا المعنىٰ أنه

<sup>(</sup>١) مرثد بن أبي مرثد كَنَّاز بن الحصين الغنوي، صحابي بدري، استشهد بالرجيع سنة (٣). ينظر: الإصابة ٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٢٠ (٢٠٥١)، والترمذي ٥/ ٣٢٨ (٣١٧٧)، والنسائي ٦ / ٦٦ (٣٢٢٨)، والحاكم ٢/ ١٨٠ (٢٧٠١)، والبيهقي في السنن ٧/ ١٥٣ (١٣٦٣٩)، وحَسَّنه الترمذي، وصححه الحاكم، وإسناده حسن.

هو المُتبادر من كلمة النكاح، كما أنه المعنىٰ الأكثر ورودًا لهذه اللفظة في القرآن الكريم، ومنه قوله: ﴿وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْنَىٰ الكريم، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْنَىٰ ﴿ [النساء ٢٥]، وقوله: ﴿وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْنَىٰ مِنكُرْ وَالسَّرِعِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَالِكُمُ ﴾ [النور ٣٢].

#### \* الحكم على الاستدراك:

لم يسلم كلا القولين في هذه الآية من الاعتراضات، فمِمَّا وُجِّهَ إلىٰ من قال أن المُراد بالنكاح الوطء ما يأتي (١):

أولاً: ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بُدَّ أن يُراد به العقد، وإن دَخل فيه الوطء أيضًا، فأمَّا أن يُراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط. وقد سبق الجواب عن هذا بثبوته في لسان العرب، وعن ابن عباس رَضَاًيتَهُ عَنْهُ.

ثانيًا: أن سبب نزول الآية صحيح صريح في أنها نزلت في استفتاء النبي ﷺ في التزوج بزانية، وقد اتفق العلماء علىٰ أن سبب النزول داخل في الآية دخولًا قطعيًا (٢)، فكيف يكون سبب النُّزول خارجًا من اللفظ؟!.

ثالثًا: أنه ينبغي أن يُصان كلام الله تعالىٰ عن مثل هذا القول؛ فإن معناه: الزاني لا يطأُ إلا زانية، والزانية لا يطؤها إلا زانٍ. وهذا مُفسِدٌ للمعنىٰ؛ وأيُ فائدةٍ في الإخبار بذلك؟! وجوابه قد سبق بذكر معنىٰ هذا القول وفوائده.

رابعًا: أن الواقع بخلافه، إذ قد يستكره الزاني امرأةً فيطؤها فيكون زانيًا ولا تكون زانية، وكذا العكس. وجوابه أنها داخلة في اسم الفعل، لا في حكمه وما يترتب عليه؛ لمانع الإكراه.

<sup>(</sup>۱) ينظر في هذه الوجوه: الكشاف ٣/ ٢٠٧، وأشبعها بحثًا ابن تيمية في مجموع الفتاوئ ١٥/ ٣١٥-٣٢٨، و٣٢/ ١١٣- ١٢٦. وزاد المعاد ٥/ ١٠٤، وإغاثة اللهفان ١/ ٩٢، والصواعق المرسلة ٢/ ٥٧٢، وأضواء البيان ٦/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٤٤١، وإيثار الحق على الخلق (ص:٣٨٥).

خامسًا: أنه لو أُريد بالآية الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك في الآية؛ فإنه زانٍ، وكذلك المُشركة إذا زنى بِها رجلٌ فهي زانية، فلا حاجة إلى التقسيم. والجواب أنه لا يلزم من الإشراك الزنا، وقد ذُكِرَ أن ذلك جاء في سياق التشنيع على هذا الفعل، وبيان أنه من دين أهل الشرك.

سادسًا: أنه لا حاجة لذكر تحريم الزنا في الآية؛ لأمرين:

أولهما: أنه قد قال قبل ذلك: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَمِدِمِنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَةً ﴾ [النور ١]، فأي حاجة إلىٰ أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟.

ثانيهما: أن تحريم الزنا كان بمكة، فهو سابقٌ لسورة النور المدنية(١).

سابعًا: أنه إذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولى، وبيان عقد النكاح على البغي في الآية أولى من تأكيد ما سبق في الآيات في شأن الزنا.

ومن فَسَّرَ النكاح في هذه الآية بالوطء، اعترض علىٰ أصحاب القول الآخر بما يأتى (٢):

أولاً: أن تفسير النكاح في الآية بالعقد يلزم منه صحة عقد المسلم على المشركة، وهو باطلٌ إجماعًا، ولو تأتّى ذلك في المحصنة الكتابية فأنّى له أن يتَأتّى في نكاح المشركِ المسلمة، ولو كانت زانية، قال تعالى: ﴿وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة ٢٢١]، وقال أيضًا: ﴿وَلَا تُنكِمُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة ٢٢١]، وقال سبحانه: ﴿لَا هُنَّ عِلَى اللهِ مَ يَلُولُهُمْ وَلَا تُنكِمُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة ٢٢١]، وقال سبحانه: ﴿لَا هُنَّ عِلَى اللهُ اللهُ اللهُ المنتحنة ١٠].

<sup>(</sup>١) ينظر: فضائل القرآن، لابن الضُّريس (ص:٣٤)، والتنزيل وترتيبه (ص:٣٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر في هذه الأوجه: جامع البيان ۱۸/ ۹۹، وأحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٣٤٦، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص:٣٦٠)، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٢٥٥، والمحرر الوجيز ٤/ ١٦٣، وأضواء البيان ٦/ ٤٩، والتحرير والتنوير ١٥٣/١٨.

ثانيًا: أنه لو كان النكاح بمعنىٰ التزويج لوجب حَدُّ المُتَزَوِّج بزانية؛ لأنه زانٍ، والزاني يجب حَدُّه، وقد أجمع العلماء علىٰ أن من تزوج زانيةً لا يُحَدُّ حَدَّ الزنا، ولو كان زانيًا لَحُدَّ حَدَّ الزنا.

ثالثًا: أنه لو قيل ذلك لترتب عليه حصر زواج الزاني بزانيةٍ أو مشركة، فإن كان المُراد الخبر، فلا يصح حِسًّا، فإنا نرئ الزاني ينكح عفيفة، والعكس كذلك، وإن كان المُراد النهي عمَّا عداه، فباطل من حيث الإجماع علىٰ جواز العقد علىٰ الزانية إذا استُبرئَت، وصحة عكسه عند جماهير من أهل العلم.

رابعًا: كما يترتب على هذا القول أن يكون زنا المرأة أو الرجل بعد زواجهما موجبًا للفرقة، ولا يقول بهذا أحد من أهل العلم.

خامسًا: أن أكثر العلماء على صحة نكاح الزانية، وأنه لا يوجب تحريمها على الزوج، كما لا يوجب الفرقة بينهما.

سادسًا: وبخصوص سبب النُّزول فإن آية النور هذه متأخرة عن آيتي البقرة والممتحنة السابقتين، في تحريم نكاح المشركات، فهو أمرٌ لا يخفىٰ علىٰ صحابي يعلم حرمة الزنا، كما أنه لو كان سؤال الصحابي بخصوص نكاح المشركات لَما انتظر رسول الله على نزول الوحي في ذلك، فإنه مما سبق نزوله، وعُلِم حكمه. فسؤال مرثد رَيَحَالِيَّهُ عَنهُ رسولَ الله على إنما كان عن وطء مشركة، لا عن زواجها؛ فإنه معلوم، ووطء المشركة المستحلَّة للزنا قد لا يكون حكمه ظاهرًا معلومًا لمرثد كعلمه بحرمة زواجها، فربما ظن فيه رخصةً، خاصةً مع تردده إلىٰ مكة لفك الأسرى وحملهم، فربما كان في ذلك دفعٌ لشرها عنه إن هو عاد إلىٰ مكة. وفي رواية سبب النُّزول أنها إنما دعته إلىٰ وطئها لا إلىٰ زواجها، والبَغِيُّ في الغالب مستغنيةٌ بسفاحها عن النكاح الصحيح، وهذه الألفاظ في سبب النُّزول تشير إلىٰ ذلك: (بَغيٌ)، (صديقة له)، (هلمَّ قبتُ عندنا الليلة)، (يا عناق حرم الله الزنا).

هذا مُجمَل أدلة كل فريق، وما اعترض به على الآخر، وأصحُّ ما اعتمد عليه من قال أن المراد الوطء: لفظ الشرك في الآية، كما أن أصحَّ ما اعتمد عليه من قال أن المراد العقد: سبب النُّزول.

وممن فسر الآية بقول ابن عباس رَضَّوَلَيْهُ عَنْهُ، أن المُراد هنا الوطء: عروة بن الزبير (ت:٩٤)، وسعيد بن جبير(ت:٩٤)، ومجاهد(ت:١٠٤)، وعكرمة(ت:١٠٥)، والضحاك (ت:٥٠١)، ومكحول (ت:١٠٢)، ومقاتل بن حيّان (ت:١٥٠)، وابن زيد (ت:١٨٢)، ويزيد بن هارون (ت:٢٠٦)، وابن جرير (ت:٢٠١)، والجصاص (ت:٣١٠)، وابن العربي (ت:٣٤٥)، وابن عطية (ت:٤١٥)، وابن جزيّ (ت:٤١٧)، وأبو حيّان (ت:٥٤٧)، وابن كثير (ت:٧٧٤).

وممَّن فسرها بالتزويج: الزجاج(ت:۳۱۱)، والزمخشري(ت:٥٣٨)، وابن تيمية(ت:٧٢٨)، وابن القيم(ت:٧٥١).

وبعدُ، فهذه الآية من المواضع المُشكلة في القرآن (°)، وقد كَثُرَ اختلاف العلماء

<sup>(</sup>۱) مكحول الشاميّ، أبو عبد الله الدمشقي الفقيه، عالم أهل الشام، مات سنة (۱۱۲) وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد ٧/ ٢١٣، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن هارون بن زاذي السُّلَمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة إمام، أحد الحُفاظ الأعلام، عمي آخر عمره، وتوفي سنة (٢٠٦). ينظر: السير ٩/ ٣٥٨، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ١٨/ ٩٧، وأحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٣٤٦، والكشف والبيان ٧/ ٦٦، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٢٥٥، والمحرر الوجيز ٤/ ١٦٢، والتسهيل ٣/ ١١١، والبحر المحيط ٦/ ٣٥، وتفسير ابن كثير ٦/ ٢٤٦١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٩، والكشاف ٣/ ٢٠٦، ومجموع الفتاوي ١٥/ ٣١٥، و٣١٣/١١، ١١٣/١٤. و١٤، ١٤٣، ١٤١، وإغاثة اللهفان ١/ ٩٢، والصواعق المرسلة ٢/ ٥٧٢.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٢٥٥، وقال الشنقيطي (ت:١٣٩٣): (هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقًا). أضواء البيان ٦/ ٥٥.

YYY

فيها، ومَنشأ الخلاف كما رأيت: الاشتراك اللفظي (١) في كلمة (النكاح)، فإنه يُطلق على الوطء، وعلى العقد، ولكُلِّ معنى منهما وجه وين وأدلَّة ظاهرة وقال بِكُلِّ أَئِمَة كبارٌ، هم المَرجع في نحو هذا، والمُعَوَّلُ فيه. والقول الأول أقرب؛ فإنه ثابت عن ابن عباس رَضَيَالِللهُ عَنْهُ، وعليه أكثر المفسرين من التابعين فمن بعدهم، لولا ما اعترض به عليه من سبب النُّرول، وقد أُجيبَ عنه بما سبق، ويترجح أحد معنيي المشترك إن كان هو الأصل لغة ، وقد سبق أن الأصل في كلمة «النكاح»: الوطء.

وبعض المفسرين لا يستبعد القول بصحة حمل الآية على كلا المعنيين السابقين، لأمور منها:

أوَّلا: صحةُ حملِ المُشتَرَك على معنييه؛ فإنه لا يخفى شيء من معاني هذه اللفظة على المتكلم بها سبحانه (٢)، وقد جَوَّزَ ذلك أكثر الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنبلية، وكثير من أهل الكلام، وهو أصحُّ القولين عند الأصوليين (٣)، وقُيِّدَ ذلك بتجرُّده عن قرينة تصرفه لأحد معانيه، وعدم المانع من ذلك، كتضاد المعنيين (٤).

<sup>(</sup>۱) المشترك اللفظي هو: ما اتفق لفظه واختلف معناه الحقيقي، فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعدًا. ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص:٢٩)، والمُرْهر ٢٩٢/١، والتحبير (ص:٢١٤)، والمُشترك اللغوي نظريّةً وتطبيقًا، والاشتراك والتضاد في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص:٩٨)، والبحر المحيط في الأصول ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجموع الفتاوئ ١٣ / ٣٤١، ومقدمات تفسير الأصفهاني (ص:١٥١)، والموافقات ٣/ ٢٤٩، والبحر المحيط في الأصول ١/ ٤٩٣، وسلاسل الذهب (ص:١٧٥)، وشرح الكوكب المنير ١/ ١٤٠، وقواعد التفسير ٢/ ٨١٩.

ومنع ابن القيم (ت: ٧٥١) من حمل المُشترك على معنييه جميعًا؛ لمحاذير عديدة، ذكر منها اثنان ثم قال: (وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المُشترك في معنييه معًا بضعة عشر دليلًا في مسألة (القرء) في كتاب: «التعليق على الأحكام»). جلاء الأفهام (ص: ١٦٦١)، وإليه ذهب ابن الوزير (ت: ٨٤٠) في إيثار الحق على الخلق (ص: ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التحرير والتنوير ١/ ٠٠٠، وقواعد التفسير ٢/ ٨١٩.

ثانيًا: أنه لا يلزم من اختيار قول إبطال الآخر - عند عدم التضاد -، ولا ينبغي ذلك، خاصَّةً عند الاشتراك في اللفظ، ما لم يَبطُل القولُ الآخر بوجهٍ صحيح مستقِلً.

ثالثًا: في الأخذ بكِلا المعنيين الصحيحين للمُشترك اللفظي تكثير للمعاني، وتقليل للخلاف، وهذا أولئ بكتاب الله تعالىٰ. قال الشنقيطي (ت:١٣٩٣): (ولا أعلم مخرجًا واضحًا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعضِ تعشف، وهو أن أصحّ الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس ابن تيمية كَالله في رسالته في علوم القرآن، وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة، هو: جواز حمل المشترك على معنييه، أو معانيه، فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة علىٰ عين زيد. وتعني بذلك أنهم عَوَّروا عينه الباصرة، وغَوَّروا عينه الجارية، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج، خلافًا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر كما أشرنا له سابقًا، وإذا جاز حمل المشترك علىٰ معنييه، فيُحمل النكاح في الآية علىٰ الوطء، وعلىٰ التزويج معًا، ويكون ذكر المُشركة والمُشرك علىٰ تفسير النكاح بالوطء دون العقد، وهذا هو نوع التعشف الذي أشرنا له، والعلم عند الله تعالىٰ) (۱).

وقد أجاد ابن عاشور (ت:١٣٩٣) في بيان أثر المُشترك اللفظي في التفسير في آخر المقدمة التاسعة لتفسيره فقال: (وعلىٰ هذا القانون - الأخذ بمعنيي المشترك - يكون طريق الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون، أو ترجيح بعضها علىٰ بعض، وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل، فلذلك كان الذي يُرَجِّح معنىً من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن، يجعل غير ذلك المعنىٰ مُلغیٰ، ونحن لا نتابعهم علیٰ ذلك، بل نری المعاني المُتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن نتابعهم علیٰ ذلك، بل نری المعاني المُتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن

<sup>(</sup>١) أضواء البيان ٦/٥٥.



مهيع الكلام العربي البليغ؛ معاني في تفسير الآية. فنحن في تفسيرنا هذا إذا ذكرنا معنيين فصاعدًا، فذلك على هذا القانون، وإذا تركنا معنى مما حمل بعض المفسرين عليه في آيات من القرآن؛ فليس تركنا إيّاه دالًا على إبطاله، ولكن قد يكون ذلك لترجُّح غيره، وقد يكون اكتفاءً بذكره في تفاسير أخرى؛ تَجنُّبًا للإطالة)(١). وقد أحسن تعسيره.

(A) (B) (B)

[٣١]: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِى َ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِٱلْقُرْءَانِْ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْكِنَا كِبِيرًا ﴾ [الإسراء ٦٠].

قال ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ: (هي رؤيا عينٍ، أُريهَا رسول الله ﷺ ليلةَ أُسرِيَ به إلىٰ بيتِ المقدس، وليست برؤيا منام)(٢).

#### \* تحليل الاستدراك:

حَدَّدَ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ معنىٰ «الرؤيا» الواردة في الآية بأنَّها: رؤيا عينٍ أُريهَا رسولُ الله ﷺ ليلة أُسرِيَ به إلىٰ بيتِ المقدس. وأكَّدَ ذلك بإضافة الرؤيا إلىٰ العين؛ احترازًا من رؤيا القلب (على أن دلك بقوله: (وليست برؤيا منام). واعتمد في بيانه ذلك علىٰ أن كلمة «الرؤيا» تُطلَق علىٰ رؤية العين، كما تُطلَق علىٰ رؤيا المنام، إذ أن أَصْلهُما واحد، ومن شواهد ذلك قول الشاعر (أن):

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٢٤٢ (كتاب ٦٣ - مناقب الأنصار، باب ٤٢ - المعراج، برقم: ٣٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) كما في قوله تعالىٰ: ﴿مَاكَنَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ﴾ [النجم ١١]. ينظر: فتح الباري ٧/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) الراعي النميري، يَصِفُ صائدًا. ينظر: شرح ديوان حماسة أبي تمام ٢/١٢٦، ولسان العرب ٨/١٤.

# وكَبَّرَ للرُّؤيا وهَ شَّ فَ وَادُهُ \*\* وبَ شَّرَ قَلبًا كَانَ جَمَّا بَلابِلُه وكَبَّرَ للرُّؤيا وهَ الْآخر ('):

## \* ورُؤياكَ أَحْلَىٰ في العُيُون مِنَ الغَمْضِ \*

قال ابن الجوزي(ت:٩٧٥): (قال ابن الأنباري: لا فرق بين أن يقول القائل: رأيت فلانًا رؤية، ورأيته رؤيا، إلا أن الرؤية يَقلُّ استعمالها في المنام، والرؤيا يكثر استعمالها في المنام، ويجوز كل واحد منهما في المعنيين) (٢٠)، وقال السمعاني (ت:٤٨٩): (ذِكرُ الرؤيا بمعنىٰ الرؤية هاهنا يجوز؛ لأنهُما أُخِذا من معنىً واحد) (٣٠).

ومن قال أن «الرؤيا» في الآية هي رؤيا منام، اعتمد على أنه الأكثر في استعمال هذه الكلمة، كما أن الإسراء بالنبي على كان منامًا في رأيهم.

#### \* الحكم على الاستدراك:

القول في هذه الآية مبنيٌّ على القول في إسراء النبي عَلَيْة كيف كان؟

فجمهور السلف والخلف، من الفقهاء والمحدثين، علىٰ أنه أُسريَ بجسده وروحه ﷺ، يقظةً لا منامًا(''). ويُنسَبُ إلىٰ أم المؤمنين عائشة، ومعاوية بن أبي سفيان رَضَاًيَّكَ عَنْهُمْ، أنه أُسريَ به ﷺ منامًا، وأنَّ الرؤيا الواردة في الآية رؤيا منام(''). واستُدِلَّ

<sup>(</sup>١) أبو الطيب المُتنبي، والبيت مطلع قصيدة في مدح بدر بن عمار، وصدر البيت في ديوانه ٢/ ٢١٩: مضيٰ الليل، والفضل الذي لك لا يمضي

<sup>(</sup>٢) زاد المسير (ص:٨١٩)، وينظر: الزاهر، لابن الأنباري ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن ٣/ ٢٥٤، وينظر: معالم التنزيل ٥/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تهذيب الآثار ١/ ٤٥٣، وشرح النووي علىٰ مسلم ١/ ٣٥٧، والبداية والنهاية ٣/ ٩١، وفتح البارى ٧/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) نسبه إليهما ابن إسحاق في السيرة. ينظر: سيرة ابن هشام ١/ ٣٩٩. ولا تصح هذه النسبة عن عائشة رَحِيَالِلَّهُ عَهَا؛ للجهالة في رواية ابن إسحاق، ولأنه رُوي عن عائشة ومعاوية ما يوافق قول ابن عباس رَحِيَالِلَهُ عَنْهُ في الآية، كما سيأتي. ووَجَّهَ ابن كثير قول عائشة هذا إلىٰ ما يوافق قول الجمهور. ينظر: البداية

777

لذلك بلفظ «الرؤيا» الوارد في الآية؛ إذ أكثر استعماله في المنام، وكذا حديث شَريك بن عبد الله (۱) عن أنس رَحَوَلَيَهُ عَنْهُ قال: (ليلة أسري برسول على مسجد الكعبة، جاءه ثلاثة نفر، قبل أن يوحى إليه، وهو نائم في المسجد الحرام)، وقال في آخره: (واستيقظ وهو في مسجد الحرام) (۱)، وأُجيب عن حديث شريك هذا بأنه مما أخطاً فيه، وخالف فيه الثقات الحفاظ من أصحابِ أنس رَحَوَلَيَهُ عَنْهُ (۱)، أو يُفَسَّر ما جاء في روايته بما في الروايات الأخرى في الصحيح (۱): (مُضطَجِعًا)، و(بين النائم واليقظان)، فهو في هيئة النائم، أو في أوائله؛ وأُطلِق عليه تغليبًا، وأصرح منهما رواية أبي سعيد مرفوعًا: (بينا أنا نائم عشاءً في المسجد الحرام، إذ أتاني آتٍ فأيقظني، فاستيقظت فلم أر شيئًا، ثم عدت في النوم، فأيقظني كذلك أربع مرات، قال: فإذا أنا بكهيئة خيال، فاتبعته حتى خرجت من المسجد، فإذا أنا بدابة يُقال لها البراق، فركبته..) (٥). ويُحمَلُ الاستيقاظ في آخر الحديث على: الإفاقة ممًا كان فيه من شُغلِ بال، والانتقال من حال إلى حال العائف: (فانطلقت وأنا مهمومٌ، على حال ")، كما في قوله على حديث دعوته أهلَ الطائف: (فانطلقت وأنا مهمومٌ، على حال (۱))

<sup>=</sup> والنهاية ٣/ ٩٢. ويُنسَب هذا القول إلى طوائف من أهل البدع؛ من المعتزلة وغيرهم. ينظر: الرسالة الوافية (ص:٣٣).

<sup>(</sup>۱) شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، أبو عبد الله المدني، صدوق يُخطئ، مات سنة (۱٤٠). ينظر: الكاشف ٢/ ١١، والتقريب (ص:٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١٣/ ٤٨٦ (٧٥١٧)، ومسلم في صحيحه ١/ ٣٦٣ (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) كالزهري، وثابت البناني، وقتادة. ينظر: شرح النووي على مسلم ١/٣٥٧، ونور المسرى (ص:١١٣)، وزاد المعاد ١/ ٩٧، والبداية والنهاية ٣/ ٩١، وفتح الباري ٧/ ٢٣٧، و١٣ (٩٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري ٧/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ٣/ ٩٢، وفتح الباري ٧/ ٢٤٤. وقال ابن كثير (ت:٧٧٤) عن هذا التوجيه: (وهذا الحَملُ أحسن من التغليط- أي: للراوي-). البداية والنهاية ٣/ ٩٢.

وَجهي، فلم أستَفِق إلا بقرن الثعالب(١)(١).

وضَعَّفوا قولَ من ذهب إلى أن «الرؤيا» في الآية رؤيا منام من جهة موضوع السورة العام؛ فهي سورة مكية (أ)، تحدثت عن آية الإسراء بالنبي على إلى بيت المقدس، وَسُمِّيَت بذلك، وقد وصف الله تعالى الرؤيا في الآية بأنها: ﴿لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء ولم كان الإسراء منامًا ما كان لأحد فتنة؛ فإن النائم ربما رأى ما هو أغرب وأعجب، ولَمَا اعترضت عليه قريش، ولا استنكرت ما رآه فيه رسول الله على وأعجب، ولَمَا اعترضت عليه قريش، ولا استنكرت ما رآه فيه رسول الله على المتدوا كان سببًا في فتنة بعض من أسلم، كما قال قتادة (ت:١١٧): (ذُكِرَ لنا أنَّ ناسًا ارتدوا بعد إسلامهم حين حدَّثهم رسول الله على بمسيره، أنكروا ذلك، وكَذَّبوا له، وعجبوا منه، وقالوا: تُحَدثنا أنك سرت مسيرة شهرين في ليلة واحدة!!) (6).

<sup>(</sup>١) هو قَرْن المنازل، ميقات أهل نجد، يعرف اليوم بالسيل الكبير، بين مكة والطائف، ويبعد عن مكة (٨٠ كيلًا). ينظر: معجم البلدان ٤/ ٣٨، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص:٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ٣٦٠ (٣٢٣١)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٥٨٥ (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الرسالة الوافية (ص:٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: فضائل القرآن، لابن الضُّريس (ص:٣٤)، والتنزيل وترتيبه (ص:٢٨).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ١٥/ ١٣٩. ورُوي نحوه عن الضحاك (ت:١٠٥)، والحسن (ت:١١٠)، وابن زيد (ت:١٨٨). ينظر: تفسير ابن سلاَّم ١/ ١٤٦، وسيرة ابن هشام ١/ ٣٩٩، وجامع البيان ١٥/ ١٣٨، وتفسير ابن كثير ١٠/ ٢٠٠٦.

YYA

قال ابن عطية (ت:٥٤٦): (وقالت عائشة: الرؤيا في الإسراء رؤيا منام. وهذا قولٌ الجمهور على خلافه، وهذه الآية تقضي بفساده؛ وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها، وما كان أحدٌ ليُنكِرها) (۱)، وقال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنةً لهم، حيث صدَّقَه قومٌ، وكذَّبَه قوم) (۱).

وقول ابن عباس رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ فِي هذه الآية هو الصواب، وعليه جمهور المفسرين، بل قال عنه ابن جرير (ت: ٣١٠): (وإنما قلنا ذلك أولىٰ بالصواب؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل علىٰ أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك، وإيّاه عنىٰ الله ﷺ بها) (٢)، وقال من أهل التأويل علىٰ أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك، وإيّاه عنىٰ الله ﷺ بها) (٢٠٠٠) بهذا المعنىٰ: عائشة، ومعاوية رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ وَ(نُّ، ومسروق (ت: ٣٢)، وسعيد بن جبير (ت: ٩٤)، وإبراهيم النخعي (ت: ٩٦)، ومجاهد (ت: ١٠٠)، وعكرمة (ت: ١٠٠)، والضحاك (ت: ١٠٠)، والحسن (ت: ١٠٠)، وقتادة (ت: ١١٠)، وابن زيد (ت: ١٠٠)، وعيىٰ بن سلام (ت: ٢٠٠)، وابن قتيبة (ت: ٢٧٠)، وابن جرير (ت: ٣٠٠)، والنحاس (ت: ٣٣٨)، والسمرقندي (ت: ٣٧٥)،

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٨٣، وينظر: نور المسرئ في تفسير آية الإسرا (ص:٩٠١).

<sup>(</sup>٢) جامع المسائل ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١٤١/١٥، وينظر: تهذيب الآثار ١/٥٥٠. ويُتنَبَّهُ هنا إلى مذهب ابن جرير في حكاية الإجماع، فإنه لا يعتدُّ بخلاف الواحد والاثنين فيه، بل ربما ذكر إجماعًا في الآية بعد أن يذكر الخلاف فيها، ومن الأمثلة في ذلك في تفسيره: ١/١١٦، ١٨٣، و٢/ ٤٧، ٤٠١، و٥/ ٧٨. وهذا مذهبٌ لبعض الأصوليين، كأبي الحسن الخيَّاط، وأبي بكر الجصاص، وهو وجه عن أحمد، ومال إليه أبو محمد الجويني، والجمهور على خلافه. ينظر: المستصفى ١/ ١٤٦، وروضة الناظر ١/ ٢٩٤، والبحر المحيط في الأصول ٣/ ٢٥، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨٣/١٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ١٣٨/١٥، والرسالة الوافية (ص:٣٣)، والجامع لأحكام القرآن ١٠٣/١٠، وتفسير ابن كثير ٥/٢١٦.

وابن أبي زمنين(ت:٣٩٩)، والواحدي(ت:٢٦٨)، والسمعاني(ت:٤٨٩)، وابن عطية (ت:٥٤٦)، والرازي(ت:٦٠٤)، ونسبه للأكثرين، وأبو شامة (٦٠٥٠)، والقرطبي (ت:٢٧١)، وابن تيمية (ت:٧٢٨)، وابن كثير (ت:٧٧٤)، وابن حجر (ت:٨٥٢).

(A) (B) (B)

[٣٢]: ﴿خِتَنْمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴾ [المطففين ٢٦].

عن عبد الله بن مسعود رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ قال: (أَمَا إِنَّه ليس بالخَاتَم الذي يَختِم، أما سَمِعتُم المرأة من نسائِكُم تقول: طِيبُ كَذا وكَذا خِلطُه مسك؟ إِنَّمَا هو: خِلطُه مسك، ليس بِخَاتَم يُخْتَتَم)(").

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي، عُرِف بأبي شامة، إمام حافظ فقيه، صَنَّف: شرح الشاطبية، والمؤمَّل للرَّدِّ إلىٰ الأمرِ الأوَّل، وغيرها، توفي سنة (٦٦٥). ينظر: ترجمته لنفسه في كتابه «الذيل علىٰ الروضتين» (ص:٩٩)، والبداية والنهاية ٢٠٨/١٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير مقاتل ۲/ ۲۳، وتفسير ابن سلام ۱/ ۱٤٥، وتفسير غريب القرآن (ص:۲۱۸)، وتأويل مشكل القرآن (ص:٤٩)، وجامع البيان ۱/ ۱۶۱، ومعاني القرآن، للنحاس ٤/ ١٦٨، وبحر العلوم ٢/ ٤٧٤، وتفسير القرآن العزيز ٣/ ٢٨، والوسيط ٣/ ١١٤، وتفسير السمعاني ٣/ ٢٥٤، والمحرر الوجيز ٣/ ٢٥٤، والتفسير الكبير ٢٠/ ١٨٩، ونور المسرئ (ص:٩٠١)، والجامع لأحكام القرآن ١٠٣، ومجموع الفتاوئ ٦/ ١٥٠، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٠١، وفتح الباري ٧/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن وهب في تفسيره ١ / ٣٤ (٣٣٤)، وابن جرير في تفسيره ٣٠ / ١٣٢ (٢٨٤١٦)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٥٦٢ (٣٠٩)، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٢١٩ (٢٠٦٢)، وعزاه السيوطي في الدر ٨/ ٤١٤ للفريابي.

من طريق سفيان الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن يزيد بن معاوية، عن علقمة، عن ابن مسعود و وَيَاللَّهُ عَنْهُ.

وإسناده صحيح، وصححه الحاكم. وله شاهد عند ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٤٤ (٣٤٠٩١)، وابن جرير في تفسيره ٣٤٠/١)، من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق، عن ابن مسعود رَخِيَلِتَهُ عَنهُ، وإسناده صحيح.



#### \* تحليل الاستدراك:

نفى ابنُ مسعود رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ أَن يكون المُراد بالختام في قوله تعالى: ﴿خِتَنُهُ مِسْكُ ﴾، الخاتَمَ الذي يُختَم به، وهو: ما يُطبَعُ به من طِينٍ ونحوه؛ لحفظ الشيء، والاستيثاق منه (۱). وأَكَّدَ ذلك بقوله: (ليس بخاتَمٍ يُختَتَم). وذلك من معاني الختم لُغةً، قال الأعشى (۱):

## \* وأَبْرَزَهَا وِعَلَيْهَا خَتَمْ \*

وفي تفسيره بذلك بيانٌ لِكرامة أهل الجنة؛ بحفظ شرابهم وصِيانته كذلك، وذلك لا من شيء يقع فيه أو يُفسِدُه؛ وإنما لِمَا جَرَت به عادتهم في الدنيا من خَتْمِ ما يُكرَم ويُصَان (قلم من عُرفِ المُخاطب، (والطباع مائلةٌ إلىٰ المعروف، نافرةٌ عن غير المعروف) أن كما أن المعهود من استعمال القرآن تقريبُ نعيم الجنّةِ بما يعهدُه الناسُ في دنياهم، وهذا من ذلك ألى الباقلاني (ت (ت ٤٠٣٠): (ولو كان الختام هو الختم والطابع لم يدل ذلك على القِلّة، ولكن على التشريف لأولياء الله والكرامة؛ ولذلك يتّخِذُ الملوك خزائن الشراب، ويضعون عليها الخواتيم والأقفال، ويغطون الآنية بفاخر الثياب، ويتهادون الأشربة مختومةً مضمونة، وإن أرسلوها مع أمنائهم

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ٧/ ١٣٧، والصَّحاح ٥/ ١٩٠٨.

<sup>(</sup>۲) ديوانه (ص:٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) نقله الرازي عن القَفَّال. ينظر: التفسير الكبير ٣١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) الكلمات البيِّنات (ص:٧٤)، ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، رسالة رقم (٦٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر في الترجيح بمثل ذلك: التبيان في أقسام القرآن (ص:١٠٤، ١٨٤)، وأجوبة العلامة الفقيه أبي عبد الله ابن البقال على أسئلة الفقيه أبي زيد القيسي في حَلِّ إشكالات تتعلق بآيات، (ص:٩٤)، ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، رسالة رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٦) محمد بن الطيب بن محمد، أبو بكر الأشعري، المعروف بابن الباقلاني، الأصولي المتكلم، كان سيفًا على المعتزلة والرافضة، وغالب قواعده على السُّنَّة، مات سنة (٤٠٣). ينظر: تاريخ بغداد ٥/ ٣٧٩، والسير ١٩٠/١٧.

وأولادهم إلى أخص الناس بهم، مع أمانِ السُّم والإدغال ومزاج الشراب بما يُؤذي شاربه، وكل هذا على وجه التكرمة والإعظام)(١).

ثُمَّ بَيَّن ابنُ مسعود رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ أَن المُراد بالختام في الآية: الْخِلط. وذَلَّلَ علىٰ ذلك بدليل قريب واضح، يعلمه السامع ويعيشه، فقال: (أما سَمِعتُم المرأة من نسائِكُم تقول: طيبُ كَذا وكَذا خِلطُه مسك؟)، فاستعمال الناس في زمنه لهذه اللفظة في هذا المعنى، دليلٌ علىٰ صِحَّته في الآية، فهو استدلالُ باللغة (). كما أن مجيء شراب أهل الجنة كذلك من تمام النعيم، وقد ذلَّ القرآن علىٰ أن شرابهم مُطيَّب، قال تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ قَ عَنْ المسك، وكُلُّهُ عَايةٌ في النعيم. شرابهم ما يُمزَج بالكافور، ومنه ما يُمزَجُ بالمسك، وكُلُّهُ غايةٌ في النعيم.

#### \* الحكم على الاستدراك:

أصلُ الخَتْمِ في اللغة: بلوغ آخرِ الشيء، وخِتامُ كُلِّ شيء آخِرَه ("). ومَجيئُهُ بمعنىٰ الطَّبع في كلام العرب، تابعٌ للمعنىٰ الأول؛ لأن الطبعَ علىٰ الشيء لا يكون إلا بَعدَ بلوغ آخره (١٠).

### وفي معناه في الآية ثلاثة أقوال:

الأول: أن خَتْمَه الذي يُختَمُ به الإناءُ ويُحفَظُ به مسك. وهو قول مجاهد (ت:١٠٤)، وابن زيد(ت:١٨٢) (٥٠).

<sup>(</sup>١) الانتصار للقرآن ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) ويُلاحظ استشهاد ابن مسعود رَضَالِللهُعَنهُ بكلام الناس في وقته لتقرير المعنىٰ وإيضاحه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: العين ١/ ٣٨٧، وجمهرة اللغة ١/ ٣٨٩، وتهذيب اللغة ٧/ ١٣٧، والصحاح ٥/ ١٩٠٨، ومقاييس اللغة ١/ ٣٩٢، وجامع البيان ٣٠/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) مقاييس اللغة ١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٣٠/ ١٣٣، وتفسير القرآن العزيز ٥/ ١٠٨، والجامع لأحكام القرآن ١٧٤ / ١٧٤.

الثاني: أن آخِرَ شرابهم يُختَمُ بمسك يُجعَلُ فيه، فسُؤْرُ شرابهم المسك. قاله أبو الدرداء، وابن مسعود، وابن عباس رَخَالِلَهُ عَنْهُمُ وعلقمة (ت: ٢٦)، وسعيد بن جبير (ت: ٩٥)، والنخعي (ت: ٩٦)، والضحاك (ت: ١٠٠)، والحسن (ت: ١١٠)، وقتادة (ت: ١١٠) وعليه عامَّة اللغويين (٢)، قال ابن دُرَيْد (١(ت: ٣٢١)): (خِتَامُ كلِّ مشروبِ: آخِرَه) (٢).

الثالث: أنه ممزوج ومخلوط بالمسك. وهو قول ابن مسعود رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، وعلقمة (ت:٦٢)، ومجاهد(ت:١٠٤)، ورواية عن الحسن(ت:١١٠).

## وبيان هذه الأقوال كما يأتي:

- القول الأول مأخوذ من الطبع، وهو من معاني الختم لُغةً، ويرجع إلىٰ المعنى الثاني كما سبق. واستُبعِدَ أن يكون مُرادًا في الآية من جهة أن شراب أهل الجنة جارٍ مجرئ الماء في الأنهار، وليس مُعَتَّقًا في الدِّنان، فيُطيَّن عليها وتُختَم (١)، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَا يَعَيْ عَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَهُ لِن لَدَ يَنْفَيَرَ طَعْمُهُ، وَأَنْهَرُ مِن مَا يَعَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) ينظر: جامع البيان ٣٠/ ١٣٢، وتهذيب اللغة ٧/ ١٣٨، وزاد المسير (ص:١٥٢٧)، والجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٧٤، وتفسير ابن كثير ٨/ ٣٧٣٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: العين ١/ ٣٨٧، وما تلحن فيه العوام، للكسائي، ضمن بحوث وتحقيقات للعلامة الميمني ٢/ ٤١، ومعاني القرآن، للفراء ٣/ ٢٤، ومجاز القرآن ٢/ ٢٩٠، وجمهرة اللغة ١/ ٣٨٩، وتهذيب اللغة ٧/ ١٩٠، وتفسير غريب القرآن (ص:٤٤٥)، والصحاح ٥/ ١٩٠٨، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣٠٠، ومقاييس اللغة ١/ ٣٩٢، وأساس البلاغة ١/ ٣٢١، والمفردات (ص:٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، أبو بكر البصري، اللغوي الأديب، صاحب الجمهرة، والأمالي، وغريب القرآن- ولم يُتِمَّه-، مات سنة (٣٢١). ينظر: معجم الأدباء ٦/ ٢٨٩، وبغية الوعاة ١/ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) جمهرة اللغة ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٣٠/ ١٣٢، وتهذيب اللغة ٧/ ١٣٨، والجُمان في تشبيهات القرآن (ص:٧٠٧)، وزاد المسير (ص:١٥٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: جامع البيان ٣٠/ ١٣٣، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٥٣.

لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَرُّ مِنِ عَسَلِمُ صَفِّى ﴾ [محمد ١٥]، كما أن تمام حُسن الشراب ولذَّته في الجنة أن يُطيَّب في نفسه، لا أن يُطيَّب خاتَمه (١)، ثُمَّ إن هذا المعنىٰ ليس بأصل الكلمة وإن صَحَّ لُغةً.

- والقول الثاني قائمٌ على أصل معنى الخَتم لُغةً، ويؤكده قراءة الكسائي: ﴿خَاتِمُه مِسْك﴾ [المطففين ٢٦]، بفتح التاء وكسرها(٢)، أي: آخِرُه، كقوله تعالى: ﴿وَخَاتَمُ النِّبِيِّتِينَ ﴾ [الأحزاب ٤٤]، أي: آخرهم. ثم إن هذا الختام أكمل ما يكون نعيمًا لأهل الجنة، قال قتادة(ت:١١٧): (﴿خِتَنُهُ مِسْكُ ﴾ [المطففين ٢٦]: عاقبته مسك، قومٌ تُمزَج لهم بالكافور، وتُختَمُ بالمسك)(٣)، وعليه أكثر المفسرين، وعامَّة اللغويين كما سبق، واختاره: مقاتل(ت: ١٥٠)، وابن جرير(ت: ٢١٣)، وابن عُزَيْز السِّجِستاني(٤) سبق، والسمرقندي(ت: ٢٥٠)، وابن أبي زمنين(ت: ٣٩٩)، والباقلاني (ت: ٣٠٠)، والبوحيين (ت: ٢٦٨)، وابن عطية (ت: ٢٥٥)، وأبو حيَّان (ت: ٢٥٠)، وأبن عطية (ت: ٢٥٥)، وأبو حيَّان (ت: ٢٥٠).

- أمَّا القول الثالث، فلا يَخفىٰ بُعدُه عن الأصل اللغوي للخَتْم؛ ولذا قال ابنُ

<sup>(</sup>١) ينظر: المُفردات (ص:٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) بفتح التاء قراءة سبعية، وبكسرها قرأ بِها علي رَخِوَلِيَهُ عَنْهُ، وعلقمة، والضحاك. ينظر: التيسير (ص:۲۲۱)، والإقناع ۲/ ۲۰۸، والكامل في القراءات الخمسين (مخطوط، ص:۲۶۸)، والكشاف ٤/ ۷۱، والبحر المحيط ٨/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٣٠/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عُزَيْزِ السجستاني، أبو بكر، اللغوي المُفَسِّر، صَنَّف: نزهة القلوب، في غريب القرآن وَجَوَّده، واستغرق فيه (١٥) سنة، وقرأه علىٰ شيخه ابن الأنباري، ومات سنة (٣٣٠). ينظر: السير ١٥/ ٢١٦، ويغية الوعاة ١/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير مقاتل ٣/ ٤٦٢، وجامع البيان ٣٠/ ١٣٣، ونزهة القلوب (ص: ٢٢٥)، وبحر العلوم ٣/ ٤٥٨، وتفسير المشكل من غريب ٣/ ٤٥٨، وتفسير المشكل من غريب القرآن (ص: ٢٩٨)، والوسيط ٤/ ٤٤٨، والوجيز (ص: ١١٨٤)، والكشاف ٤/ ٧١٠، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٥٣، وتحفة الأرب (ص: ١١٤).

775

جُزَي (ت:٧٤١) عن هذا المعنىٰ: (وهذا خارجٌ عن اشتقاق اللفظ)(١)، وهذا صحيح؛ فإن الخَلطَ أو المَزجَ ليس مُشتَقًّا من الخَتم، قال ابن جرير(ت:٣١٠): (وأمَّا الختم بمعنى: المَزج، فلا نعلمه مسموعًا من كلام العرب)(١)، لكن يُشكِل على هذا أنه تفسير ابن مسعود رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ الصريح للفظة «الختام»، وهو من قد جمع إلىٰ عربيَّتِه الأصيلة علمَ الكتاب والسُّنة. والجواب: أن هذا المعنىٰ لم يَجرِ من ابن مسعود رَضَاًلِيَّكُ عَنْهُ مجرى التفسير للَّفظ؛ فإنه لا يخفىٰ علىٰ مثل ابن مسعود رَضَالِيَّكُ عَنْهُ معنىٰ «الخِتام»، وإنما قَصَدَ بيان المعنى وتقريبه بأوضح سبيل، ففسره بأوَّل حُصول المسك في الشراب، وهو اختلاطه، وهذا ليس نفيًا لمعنىٰ: آخِره مسك. بل هو يؤدي إليه؛ فإنه لا يكون آخره حتىٰ يختلط به وتحصل فيه رائحته، قال الواحدي(ت:٤٦٨) عن قول ابن مسعود هذا: (وليس بتفسير؛ لأن الختم لا يكون تفسيره بالمَزج، ولكن لَمَّا كانت له عاقبةٌ هي ريحُ المسك، فَسَّره بالممزوج؛ لأنه لو لم يَمتَزج بالمسك لَما حصل فيه ريح المسك)"، ويدلُّ علىٰ ذلك تفسير ابن مسعود رَضَالِلَّهُ عَنْهُ للآية قبلها، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ يُسْفَوْنَ مِن تَحِيقِ مَّخْتُومٍ ﴾ [المطففين ٢٥]، قال: (ممزوج)(١)، كما يُؤكده أن ابن مسعود رَضَوَالِلَهُعَنْهُ، وعلقمة(ت:٦٢)، ورد عنهما تفسير «الخِتام»: بآخر الشيء ومنتهاه. علىٰ الأصل لُغَةً ٥٠٠، وهذا يؤكد قصدَ التقريب في ذلك المَقام لِحاجَةٍ تقتضيه.

فهذا المعنى الثالث راجِعٌ في حقيقته إلى المعنى الثاني، الذي هو الراجح في معنىٰ هذه الآية.

<sup>(</sup>١) التسهيل ٤/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٣٠/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ٣١/ ٩٠. وليس في الوسيط، أو الوجيز للواحدي، فلعله في البسيط.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير (ص:١٥٢٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن، للفراء ٣/ ٢٤٨، وتهذيب اللغة ٧/ ١٣٨، والدر ٨/ ٤١٣.

#### ومن مسائل هذا الاستدراك:

أُولًا: أن الذي حَمل ابن مسعود رَضَالِتُهُ عَنهُ هنا علىٰ ذِكر المَزج: تقريب المعنىٰ للسامع، وبيانه بما يَعرف في واقعه، إذ مَثَّلَ لسامعيه بقوله: (أما سَمِعتُم المرأة من نسائِكُم تقول: طِيبُ كَذا وكَذا خِلطُه مسك؟). وهذا منهجٌ معروفٌ في تفاسير السَّلَف، مرتَبطٌ بطريقتهم العامَّة في التفسير، وهي: التفسير على الإجمال، قال النحاس(ت:٣٣٨) بعد ذِكر بعض أقوال السلف في الحروف المُقَطَّعة أوائل السور: (ولم يَشرَحوا ذلك بأكثر من هذا؛ لأنه ليس من مذاهب الأوائل، وإنما يأتي الكلام عنهم مُجمَلًا، ثم يتأوَّلُه أهل النظر علىٰ ما يوجِبُه المعنىٰ)(١)، وقال ابن تيمية (ت:٧٢٨) عند قوله تعالىٰ: ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ [القلم ٦]: (وقال الحسن: أَيُّكُم أُولَىٰ بالشيطان؟، قال: فَهُم أُولَىٰ بالشيطان من نبي الله ﷺ. فَبَيَّنَ الحسن المعنىٰ المُرادَ، وإن لم يَتكَلم علىٰ اللفظ، كعادة السلف في اختصار الكلام مع البلاغة، وفهم المعنىٰ)(٢)، وقد حَمَلَهم هذا المنهجُ كثيرًا علىٰ بيان المُراد مُباشرةً دون التعرض لمعنىٰ المُفرَدَة المُطابق، قال ابن جرير(ت: ٣١٠): (فَحَمَلَ تأويلَ الكلام علىٰ معناه، دون البيان عن تأويل عين الكلمةِ بعينِها، فإن أهلَ التأويل رُبَّما فعلوا ذلك لِعِلَل كثيرةٍ تدعوهم إليه)(٢)، وهذا أحد أسباب بيان المُراد عند السلف في تفاسيرهم، دون التعرض للفظة، وهو: قصد التقريب، وتسهيل المعنىٰ للسائل والسامع. ولهذا المنهج فوائد وأسباب أخرى، يُتَعَرَّض لها في مواضعها إن شاء الله تعالىٰ.

ثانيًا: كما أن رَدَّ ابن مسعود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ لحَملِ الخَتمِ على معنى الطَّبع، مع أنه صحيحٌ لُغَةً، يُشير إلى حدود اعتماد اللغة في التفسير، إذ ما كُلُّ ما صَحَّ لُغَةً، صَحَّ

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير آياتٍ أشكلت ١٨٨١.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١/ ٢٦٧.

777

التفسير به، ومع أهمية اللغة في التفسير، وكونها شَرطًا فيه بلا خِلاف؛ إلا أنها بعضُ عُدَّةِ المُفَسِّرِ وآلاته، والتي منها التفسير النبوي، وأسباب النُّزول، وقصص الآي، وأحوال من نزل فيهم الخطاب، وغير ذلك ممَّا لا بد للمُفَسِّر من الأخذ به، والاعتماد عليه، قال النقاش(ت: ٣٥١): (وعِلْمُ القرآن لا يُدرَكُ دونَ عِلمِ ما أراد الله عَنَّ، وكيف أنزَل؟ وكيف تَعَبَّدَ الله العرب؟ لأن العرب خُوطِبَت بتعارفها ثُمَّ علمت أشياء بعد التعارف، ولو كان علمُ القرآن يُدرَكُ باللغة دون التنزيل والمُراد، لم يكن في العرب أحدٌ أعلمُ به من الأعراب) (١٠).

& & &

[٣٣]: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة ١٥٨].

عن عروة بن الزبير قال: (قلت لعائشة زوج النبي عَيُّهُ، وأنا يومئذٍ حَدَثُ: أرأيتِ قولَ الله عَيْنَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهما. قالت بِهِما ﴾ [البقرة ١٥٨]، فما أرى على أحدٍ شيئًا وفي لفظ: جُنَاحٌ اللَّ يَطُوّفَ بهما. قالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي، لو كانت كما تقول، لكانت: «فلا جُنَاح عليه ألا يَطوّفَ بِهِما». إنما أُنزِلت هذه الآية في الأنصار، كانوا إذا أَهَلُوا لِمَنَاة ("في الجاهلية، لا يَحِلُّ لهم أن يطوّفُوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يَطوّفُوا بينهما؛ للَّذي كانوا يصنعون في الجاهلية، فسألوا رسولَ الله عَيْهُ عن ذلك، فأنزل الله عَيْنَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراللهِ فَي الجاهلية، فطافوا)، وفي فمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِما ﴾ [البقرة ١٥٨]، قالت: فطافوا)، وفي

<sup>(</sup>١) شفاء الصدور (مخطوط، ص:٥٥).

<sup>(</sup>٢) مَنَاة: من أصنام الجاهلية، نصبه عمرو بن لُحَيّ لِهُذيل وغَسَّان، ومن يليهما من الأزد، جِهَةَ المُشلَّل بقُدَيد، وهي قرية جامِعَة بين مَكةَ والمدينة. ينظر: معجم البلدان ٤/ ٣١٣، و٥/ ١٣٦، وفتح الباري ٣/ ٥٨٣.

لفظ: (فَلَعَمري ما أتَمَّ اللهُ حَجَّ من لَم يَطُفْ بين الصَّفا والمَرْوَة)(١).

#### \* تحليل الاستدراك:

فَهِمَ عروةُ (ت:٩٤) من قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِما ﴾ [البقرة ١٥١]، إباحة تركِ الطواف بينهما، وحَمَلَ نفي الجناحِ الوارد في الآية على معنى التَّرْك، أي: لا حَرَجَ على من ترك الطّواف بين الصفا والمروة. ومن ثَمَّ ذهب إلى إباحة الطواف بين الصفا والمروة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنَ يَمَرَاجَعا ﴾ [البقرة ٢٣٠]، إذ ظاهره الإباحة ونفي الحرج عنهما في المراجعة (٢٠٠ وقو ي هذا المعنى قولُه تعالى بعد نفي الجُناح في الآية: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَ اللهَ شَاكِرُ عَلِيمُ ﴾، أي: من طاف بالصفا والمروة تَطَوُّعًا لله من عنده؛ فإن الله شاكِرٌ له، ومُجَازِيه على العَمَلِ القليل، الثَّوابَ الجَزيل (٣٠). ويُؤكِدُ هذا المعنى كذلك، قراءة علي، وابن مسعود، وأُبِيّ، وابن عباس، وأنس بن مالك رَخَالِيَهُ عَنْمُ: ﴿ فَلا جُناحَ عليه أَلاَ يَطُوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة ١٥٨] (١٠).

أمَّا عائشة وَيَحَالِلُهُ عَنَهَا، فذهبت إلى وجوب الطواف بين الصفا والمروة بقولها: (فَلَعَمري ما أَتَمَّ اللهُ حَجَّ من لَم يَطُفْ بين الصَّفا والمَرْوَة)، وبَيَّنَت خَطأً قولِ عروة (ت:٩٤) بقولها: (لو كانت كما تقول، لكانت: «فلا جُنَاح عليه ألاَّ يَطَوَّفَ بِهِما»)، أي أن رَفعَ الجُناح في الآية جاءَ عن الفعل، لا عن التَّرك، ولو كان عن التَّرك لرُبَّما كان دليلَ إباحةٍ كما قال عروة (ت:٩٤)، ولكانت الآية علىٰ ما ذَكرَت وَيَحَالِلُهُ عَنْهَا. والفعل الذي جاء رفعُ الجُناح عن إتيانه هو ما بَيَّنَته في سبب النُّزول؛ وهو تَحَرُّجُ الأنصار من الذي جاء رفعُ الجُناح عن إتيانه هو ما بَيَّنَته في سبب النُّزول؛ وهو تَحَرُّجُ الأنصار من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٥٨١ (كتاب ٢٥- الحج، باب ٧٩- وجوب الصفا والمروة، وجُعِلَ من شعائر الله، برقم: ١٦٤٣)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٤٠١ (كتاب ١٥- الحج، باب ٤٣- السعي بين الصفا والمروة ركن، برقم: ١٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن، للطحاوي ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نكت القرآن ١/ ١٥٢، والعذب النمير ٤/ ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصاحف ١/ ٢٩٢، ٣٣٩، وأحكام القرآن، للطحاوي ٢/ ٩٣، والمُحتَسب ١/ ٢٠٢.



الطواف بين الصفا والمروة؛ لأنه كان من عملهم في الجاهلية، وقد كان على الصفا والمروة صَنمان في الجاهلية هُما: إِسَاف ونائِلَة (()، والطواف لهما من شعائر الجاهلية، وربَّما قال بعضُهُم: إنما أُمِرنا بالطَّواف بالبيت، ولم نُؤمَر به بين الصفا والمروة. فتَحَرَّجوا لأجل هذا وذاك (())، فجاء الجواب في الآية مُطابِقًا لِسُؤالهم، ومُبينًا أنه لا حَرَج في الطواف بينهما، وأنهما من شعائر الله تعالى ومُتعَبَّداته.

#### \* الحكم على الاستدراك:

تَمَيَّزَ جوابُ عائشة رَضِّمَالِيَّهُ عَنْهَا في هذا المَقام بأمرين غابا عن عروة (ت:٩٤)(٣):

أَوَّلُهُما: دِقَّة علمها، وفهمها الثاقب لدلالات الألفاظ، وفروقها، وقد ظهر هذا جَلِيًّا في وقوفها علىٰ معنىٰ رفع الجُناح، وأنه لا دلالة فيه علىٰ الوجوب أو عدمه، ثُمَّ تفريقها بين رفع الجُناح عن الفعل، ورَفعِه عن الترك.

ثانيهِما: معرفتها بسبب النُّرول، واستدلالها به على وجه نظم الآية، وأنها إنما كانت كذلك لأنها نزلت جوابًا لمن تَحَرَّج من الطواف بين الصفا والمروة، فرَفَعَت الحرجَ عن طوافهم على تلك الصورة التي تحرَّجوا منها، لا عن فعل الطواف نفسه (١٠).

ثم استَدلَّت بعد ذلك على وجوب الطواف بين الصفا والمروة بدليل خارجٍ عن الآية، وهو قولها: (بئسما قُلتَ يا ابن أُختي، طافَ رسول الله ﷺ، وطافَ المسلمون،

<sup>(</sup>١) إِسَاف ونائِلَة: رَجلٌ وامرأةٌ من جُرهُم، زنيا في الكعبة في الجاهلية، فمسخهما الله حجرين، فنُصِبَا علىٰ الصفا والمروة ليَتَّعظ الناس، ثم حَوَّلَهُما عمرو بن لُحَي إلىٰ زمزم، ونحرَ لهما، فعُبِدا عند الكعبة. ينظر: سيرة ابن هشام ١/ ٨٢، والمُفهم ٣/ ٣٨٤، وشرح النووي علىٰ مسلم ٣/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصابيح في تفسير القرآنِ (مخطوط، ص:٣٦)، والمُفهِم ٣/ ٣٨٣، وشرح النووي علىٰ مسلم ٣/ ٤٠٠، وفتح الباري ٣/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٣) اعتذر عروة عن ما فات عليه فهمه هنا بحداثة سِنِّه، كما في رواية الاستدراك: (وأنا يومئذٍ حَدَثٌ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجموع الفتاوي ٢٤/ ٢٠، والموافقات ١/ ٤٧٨.

فكانت سُنَّةً)، أي: تشريعًا (()، وفي لفظ: (قد سَنَّ رسول الله ﷺ الطواف بينهما؛ فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بِهِما) (()، وسَنَّ هنا بمعنى: شَرَّعَ وأوجَب؛ لقولها: (فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بِهِما). واستدلالها هُنا بفعل رسول الله ﷺ دليلُ فقه وبصيرة؛ فإنها لم تستدل بالآية لأنه لا دلالة فيها على الوجوب ((). وتمام الاستدلال بفعله ﷺ لهذا الأمر على كونه واجبًا يكون باعتبار قوله ﷺ: (خُذُوا عَنِّي مناسِككُم) ((). واستُدِلَّ على وجوبه كذلك بوصفه تعالى الطواف بين الصفا والمروة بأنه: ﴿ يَن شَعَرِر اللّهِ اللهِ اللهِ المناز الجاهلية، (وهو شِعارٌ لا يخلو عنه الحبُّ والعُمرة، فكان الصحابة من أنه من شعائر الجاهلية، (وهو شِعارٌ لا يخلو عنه الحبُّ والعُمرة، فكان ركنًا كالطَّواف) (()، واستُدِلَّ كذلك بأدلَّة أُخرى جمعت قولَ النبي ﷺ وفعله، منها أنه ركنًا كالطَّواف) (())، واستُدِلَّ كذلك بأدلَّة أُخرى جمعت قولَ النبي الهو وفعله، منها أنه فإن الله كَتَبَ عليكم السَّعيْ (())، وكذلك قوله ﷺ في إهلال أبي موسى الأشعري: فإن الله كَتَبَ عليكم السَّعيْ (()). وقد اجتمع فيه فعل إبراهيم ﷺ فإن البيت، وبين الصفا والمروة (()). وقد اجتمع فيه فعل إبراهيم الكله،

<sup>(</sup>١) المُفهم ٣/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٤٠٢ (١٢٧٧ مكرر).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الموافقات ١/ ٢٣٠، ٤٧٨، والتحرير والتنوير ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٩٩ (١٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) استدل به البخاري في تبويبه للحديث. ينظر: المُفهم ٣/ ٣٨٥، وفتح الباري ٣/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإكليل ١/٣٢٨.

<sup>(</sup>٧) أحكام القرآن، لابن العربي ١/ ٧٨.

<sup>(</sup>۸) أخرجه الشافعي ١/ ٣٧٢ (١٧٢٢)، وأحمد ٦/ ٤٢١ (٢٧٤٠٧)، من حديث حبيبة بنت أبي تَجْرَاة، وفي إسناده عبد الله بن المؤمل، فيه ضعف. وإسناده حسنٌ لغيره، وجَوَّد الشافعي وأبو نُعيم إسناده ومعناه، كما في الاستذكار ٤/ ٢٢١، وله شواهد منها: حديث ابن عباس، عند ابن خزيمة ٤/ ٢٣٢ (٢٧٦٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٨٤ (١١٤٣٧). ينظر: التمهيد ٩/ ٥٢، ونصب الراية ٣/ ٥٥، وفتح الباري ٣/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٢٥٤ (١٧٢٤).

ورسولنا ﷺ (١). وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين علىٰ وجوب السعي بين الصفا والمروة، وأنه ركن من أركان الحج، لا يصحُّ بدونه (١).

وأُجِيبَ عن الاستدلال بقوله تعالىٰ في الآية: ﴿وَمَن تَطَوِّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة ١٥٨]، بأنه عامٌّ في كلِّ تطوُّع بالحج أو العُمرَة، أو بِسائِر الأعْمَال(٢)، ويبطلُ هذا الاستدلال كذلك من جهة أنه لو كان التطوع عائدًا في الآية على الطواف بين الصفا والمروة لكانت قربة مستقلَّة، ولكان للناس أن يطوعوا بالطواف بينهما وإن لم يكونوا حاجِّين أو معتمرين، وقد أجمع المسلمون علىٰ أن الطواف بينهما في غير الحج أو العمرة ليس ممَّا يتقرب به العباد إلى الله عَيْكَ، ولا ممَّا يُتَطَوَّع به مُفرَدًا، فدل علىٰ أن التطوع هنا علىٰ عمومه، أو عائد علىٰ الحج والعمرة في الآية''ُ. وكذا رُدَّ استدلالهم بقراءة من قَرَأ: ﴿ فَلا جُناحَ عليه أَلاَّ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة ١٥٨]، من جهة أنها قراءة شاذَّة، قال ابن جرير(ت: ٣١٠): (وهو خلاف مرسوم مصاحف المسلمين، وممَّا لو قرأه اليوم قارئ كان مُستَحقًّا العقوبة؛ لزيادته في كتاب الله ﷺ ما ليس منه)(°). ولو صَحَّت هذه القراءة، لكانت «لا» التي مع «أن» صِلَة، لتأكيد المعنى، وقد تقدَّمها جَحد في الكلام قبلها، وذاك نحو قوله تعالىٰ: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ٨٩، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن جرير. وذهب الحسن، وأبو حنيفة، والثوري، إلىٰ أنه واجب، يُجبَر تركه بدم، واختاره ابن قدامة. وروي عن ابن عباس، وأنس، وعبد الله بن الزبير، وابن سيرين أنه سُنَّة. ينظر: جامع البيان ٢/ ٦٧، والتمهيد ٩/ ٤٣، والاستذكار ٤/ ٢٢٠، وبداية المجتهد (ص: ٢٨٥)، والمغنى ٤/ ٥٧٨، والمُفهم ٣/ ٣٢٧، ٣٨٥، وشرح النووي على مسلم ٣/ ٣٩٩، وفتح الباري ٣/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٢/ ٧١، وتفسير السمعاني ١/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن، للطحاوي ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ٢/ ٧١. وينظر: تفسير السمعاني ١/ ١٦٠، والتمهيد ٩/ ٥٠.

أَمَرْتُكُ ﴾ [الأعراف:١١-١٥](١)، ومن شواهده قول الشاعر(٢):

مَا كَانَ يَرْضَىٰ رَسُولُ اللهِ فِعْلَهُما \*\* والطَّيِّبَانِ أبو بَكْرٍ، وَلا عُمَـرُ

واختار جمهورُ المفسرين تفسيرَ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، كمقاتل(ت: ١٥٠)، وابن جرير (ت: ٣١٠)، والطحاوي(ت: ٣٢١)، وابن عبد البر(ت: ٣١٠)، والواحدي (ت: ٤٦٨)، وابن عطية(ت: ٥٤٦)، والرازي(ت: ٤٠٤)، والقرطبي(ت: ٢٧١)، وابن كثير (ت: ٧٧٤).

#### ومن مسائل هذا الاستدراك:

التنبُّه إلىٰ أهميَّة معرفة سبب النُّرول، وأنه خير عُدَّة للمُفَسِّر في استظهار المعاني، وبيان المُراد، قال الواحدي(ت:٢٦٨): (إذ هي – أي: أسباب النُّرول – أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تُصرَف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف علىٰ قِصَّتها، وبيان نزولها) (أن)، وقال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (ومعرفة سبب النُّرول يعين علىٰ فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمُسَبَّب) (صعرفة سبب النُّرول ليس مُعينًا علىٰ فهم الآية فحَسْب، بل هو ضرورة في مواضع من التنزيل، لا يُعرَف مُرادها إلا به، قال الشاطبي (ت: ٧٩٠): (معرفة سبب النُّرول لازِمَةٌ لمن أراد علم القرآن، والدليل علىٰ ذلك أمران:

<sup>(</sup>۱) ينظر: معاني القرآن، للفراء ۱/ ٩٥، وتفسير غريب القرآن (ص:٦٣)، وجامع البيان ٢/ ٧٠، وأحكام القرآن، للطحاوي ٢/ ٩٤، والانتصار للقرآن ٢/ ٣٥٥. وعن زيادة الحروف في الكلام ينظر: مشكلة الزيادة لحروف المعاني، مجلة الأحمدية، عدد (١٠) (ص:١٤٧).

<sup>(</sup>٢) البيت لجرير. ينظر: ديوانه (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ٨٨، وجامع البيان ٢/ ٦٧، ٦٩، وأحكام القرآن، للطحاوي ٢/ ٩٨، والتمهيد ٩/ ٥٠، والوسيط ١/ ٢٤٣، والوجيز ١/ ١٤٠، والمحرر الوجيز ١/ ٢٢٩، والتفسير الكبير ٤/ ١٤٥، والجامع لأحكام القرآن ٢/ ١٢٣، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) أسباب النَّزول (ص:٨).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاويٰ ١٣/ ٣٣٩.

YEY )

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يُعرَف به نظم القرآن، فضلًا عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مُقتضيات الأحوال: حال الخِطاب من جِهة نفس الخِطاب، أو المُخاطِب، أو المُخاطَب، أو الجَميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مُخاطبين، وبحسب غير ذلك، كالاستفهام، لفظه واحد، ويدخله مَعاني أُخر، من تقرير، وتوبيخ، وغير ذلك، وكالأمر، يدخله معنى الإباحة، والتهديد، والتعجيز، وأشباهها، ولا يدلُّ على معناها المُراد إلا الأمور الخارجة، وعُمدتُها مُقتضيات الأحوال، وليس كل حال يُنقل، ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام ومعرفة الأسباب رافِعة لكل مُشكِل في هذا النَّمَط، فهي من المُهمَّات في فهم الكتاب بِلا ومعرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال، وينشأ عن هذا الوجه:

الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التَّنْزيل مُوقِعٌ في الشُّبَه والإشكالات، ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة مَوْرِد الإجمال حتىٰ يقع الاختلاف، وذلك مَظنَّةُ وقوع النِّزاع)، إلىٰ أن قال: (وهكذا شأن أسباب النُّزول في التعريف بمعاني المُنزَّل، بحيث لو فُقِدَ ذِكرُ السبب لم يُعرَف من المُنزَل معناه علىٰ الخصوص، دون تَطَرُّق الاحتمالات، وتوَجُّه الإشكالات)(۱).

وقد شهِدَ الصحابةُ رَضَالِلهُ عَنْهُمُ علىٰ أثرِ أسباب التنزيل في معرفةِ التفسير، فعن أبي الأحوص (٢) (ت: ١٧٩) قال: (كُنَّا في دارِ أبي موسىٰ مع نَفَرٍ من أصحاب عبد الله -أي: ابن مسعود- وهُم ينظُرون في المصحف، فقام عبدُ الله، فقال أبو مسعودٍ: ما أعلَمُ رسولَ الله عَيْلِيَّ تركَ بعدَهُ أعلمَ بما أنزَل الله من هذا القائِم. فقال أبو موسىٰ: أمَا لَئِن

<sup>(</sup>١) الموافقات ٤/ ١٤٦، وينظر في التمثيل على ذلك: الاعتصام (ص: ٤٢٥ - ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) سلام بن سليم الحَنَفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، مات سنة (١٧٩). ينظر: الكاشف ١/ ٤١٣، والتقريب (ص:٤٢٥).

# السنر الكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى وروس

قُلتَ ذاك؛ كانَ يشهَدُ إذا غِبنا، ويُؤذَن له إذا حُجِبنا)(١).

(4) (4) (4)

# [٣٤]: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة ١٩٣].

عن سعيد بن جبير قال: (خرج إلينا ابن عمر ونحن نرجوا أن يحدِّثنَا حديثًا عجيبًا، فبكرَ إليه رجلٌ (٢) بالمسألة فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك من القتال والله تعالىٰ يقول: ﴿ وَقَدَيْلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ [البقرة ١٩٣]؟ قال: ثكلتك أمك، أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله على يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس يقاتلهم علىٰ المُلْك) (٢).

#### \* تحليل الاستدراك:

حَمَلَ السائلُ لفظ «الفتنة» في الآية على بعض وجوهها لُغَةً، وهو: ما يَقَعُ بين الناس من حروب وعذاب - كما سيأتي-، واستدلَّ بها على ابن عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ في تركه الفتنلَ في الفتنة في الآية مُتناوِلَة لِمَن يَخرُج عن طاعةِ الإمام، ثم نَزَّلَ الأمر بالقتال في الآية لِمَنع الفتنةِ على هذه الواقعة. فَعَمَّمَ الرجل معنى الفتنة؛ ليشمَلَ القتال بين المسلمين، كما هو في هذه الصورة.

وأنكر ابنُ عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ هذا الاستدلال، وبين أن المُراد بالفتنة في الآية: الشرك،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٤ (٢٤٦١).

<sup>(</sup>٢) اسمُه «حكيم»، كما في رواية أحمد، وابن أبي حاتم. وينظر: فتح الباري ٨/ ٣٢، ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٦٠ (كتاب ٦٥- التفسير، باب ٥- ﴿ وَقَنْلِلُوهُمْ مَتَىٰ لَاتَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَا لَذِينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة ١٩٣]، برقم: ٢٥١١).

<sup>(</sup>٤) مُراده: القتال في فتنة عبد الله بن الزبير مع الحجاج، سنة (٧٣). ينظر: البداية والنهاية ٨/ ٢٦٢، والفتح ٨/ ٣٢.

والردة عن الدين، والحَملُ علىٰ ذلك بامتحان المسلمين، وابتلائهم في دينهم. وأكَّدَ رَدَّه للمعنىٰ المُلْك). وقوَّىٰ هذا المعنىٰ هنا لفظ الآية، وسياقها، وورود هذا المعنىٰ في كتاب الله تعالىٰ، وقول النبي وفعله.

فلقد بَيَّنت الآية معنىٰ الفتنة في تَمامها، فقال تعالىٰ: ﴿ وَقَدْنِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ وَتَنْ لَهُ وَيَكُونَ الدِينُ كُلُّهُ لِللَّهِ ﴾ [البقرة ١٩٣]، وفي آية الأنفال: ﴿ وَقَدْنِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ وَتَنْ لَهُ وَيَكُونَ الدِينُ كُلُّهُ لِللَّهِ ﴾ [الأنفال ٣٩]، فالفتنة هنا هي: الشرك، الذي لا يزول حتىٰ يكون مُقابله، وهو أن يكون الدين كُلُّه لله. ثُمَّ إن سياق الآية حدِيثٌ عن الشرك صريحٌ، وأمرٌ بقتال المشركين، قال تعالىٰ: ﴿ وَقَتِلُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَالْفِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَالْفِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَالْفِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَالْفِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَالْفِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَالْفِينَ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُونَ اللّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ اللّهِ وَقَدْلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينَ لِلّهَ وَاللّهِ اللّهِ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ اللّهِ وَقَدْلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينَ لِلّهَ وَإِلَا اللّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ اللّهِ وَقَدْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ اللّهُ وَقَدْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا اَسَلَخَ الْأَنْهُرُ الْحُرُمُ فَاقَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الرَّكَوْةَ فَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الرَّكَوْةَ فَخُلُوا سَبِيا لَهُمْ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة:١-٥]، فَجَعَلَ توبتَهم من الشرك، سببًا للكَفِّ عنهم، وإخلاء سبيلهم. وهو ما بَيَّنَه حديثُ رسول الله ﷺ صريحًا في قوله: (أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتىٰ يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دمائهم، وأموالهم، إلا بحق

<sup>(</sup>١) نقله الماوردي في النُّكَت والعيون ١/ ٢٥١، وقال: (وإنما سُمِّيَ الكُفر فِتنةً؛ لأنه يُؤدي إلىٰ الهلاك، كالفتنة). وينظر: أحكام القرآن، لابن العربي ١/ ١٥١.

الإسلام، وحسابهم علىٰ الله)(١). ثم بَيَّنَ ابنُ عمر رَضَالِلَّهُ عَنْهُ كيف تَأَوَّلَ رسولُ الله ﷺ هذه الآية بفعله، فقال: (إنما كان رسول الله ﷺ يقاتل المشركين- وكان الدخول في دينهم فتنة-، وليس يقاتلهم علىٰ المُلْك)، فقتال النبي ﷺ إنما كان لمنع فتنة الدخول في الشرك، والإقامة عليه، وليس قتالًا علىٰ المُلْك، فالصورة الواقعة التي ذكرها الرجل، ليست داخِلةً في الآية، ولا يَصِحُّ الاستدلال بها عليها. وممَّا يُؤيد ما ذهب إليه ابن عمر هنا، أن الآيات في سورة البقرة واردة في مخصوصين، وهم من نَصَبَ العداوة للنبي ﷺ من أهل مكة، ومن تبعَهم من مشركي العرب، ويعضد ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ [البقرة ١٩١]، وإنما أخرَجَهم أهل مكة، وهؤلاء ومن تبعهم من مشركي العرب ليس في حَقِّهم إلا الإسلام أو السيف؛ لقوله تعالى: ﴿نُقَنِيْلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَّ ﴾ [الفتح ١٦](٢)، وأمَّا آية الأنفال؛ فلأنها في عموم الكفار بحسب سياقها: ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال ٣٨]، ناسَبَ تأكيدها بـ«كل» المفيدة للعموم والإحاطة، وذلك في قوله: ﴿وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال ٣٩] (٣).

#### \* الحكم على الاستدراك:

جِمَاعُ الفتنة في كلام العرب: الابتلاء، والامتحان، ثُمَّ استُعمِلَت في الإضلال، والإمالة عن القصد، والإحراق، والعذاب، وما يَقَعُ بين الناس من حروب، وغيرها(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٩٥ (٢٥)، ومسلم في صحيحه ١/ ١٧١ (٢١).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير مقاتل ۱۰۱/۱، والكشف والبيان ۲/۸۹، والوسيط ۲/۵۹، وغرائب التفسير
 ۱/٤/۱، وأحكام أهل الذمة ۱/۹۰، وروح المعانى ۲/ ٦٤٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مَلاكُ التأويل ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: العين ٣/ ٣٠١، وياقوتة الصراط (ص:١٧٧)، وتهذيب اللغة ١٤/ ٢١١، والصحاح ٦/ ٢١٧٠، ومقاييس اللغة ٢/ ٣٤٠.

727

ومن ثُمَّ فإدخال السائل قتالَ الفتنة في وقته في معنىٰ «فِتنَة» المذكورة في الآية صحيحٌ لُغَةً؛ ولكن لفظ الآية لا يدل عليه ولا هو داخلٌ في معناه؛ إذ القتال على الملك ليس من الدين، كما أن الدخول في ذلك القتال المذكور على الخصوص ليس من الدين أيضًا؛ فإنه قتالُ فتنةٍ لا حقَّ فيه ظاهر، أو مفسدته أعظم من مصلحته، أو مفسدته متحققة في جنب مصلحة موهومة. ثمَّ ما كُلُّ ما صَحَّ لُغةً صَحَّ حَملُ الآية عليه وتفسيرها به؛ (فإن اللغة ليست المصدر الوحيد الذي يمكن لمن أحكمه أن يُفَسر القرآن، إذ لا بد للمفسر من معرفة مصادر أخرى يعتمد عليها في تفسيره؛ كالسنة النبوية، وأسباب النَّزول، وقصص الآي، وأحوال من نزل فيهم الخطاب، وتفسيرات الصحابة والتابعين وتابعيهم، وغيرها من المصادر التي لا يُمكِن أخذها من طريق اللغة. وبهذا يُعلَم أن التّفسير اللغوي جُزءٌ من علم التفسير، ومع أن حَيِّزَه كبير، فإنه لا يَستَقِلُّ بتفسير القرآن)(١)، قال النووي(ت:٦٧٦): (ولا يكفي في ذلك- أي تفسير ألفاظ القرآن- معرفةُ العربية وحدها، بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجمعين على ترك الظاهر، أو على إرادة الخصوص، أو الإضمار وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر)(٢).

والمعنىٰ الذي ذكره ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ، هو الوارد عن الصحابة رَسَالَهُ عَنهُ، في مقامات مُشابهة لهذا المقام (")، ومن ذلك أنَّ رجلًا جاء إلىٰ سعد بن أبي وقاص رَضَالِلَهُ عَنهُ فقال له: ألا تخرج تقاتل مع الناس حتىٰ لا تكون فتنة ؟ فقال سعد: (قد قاتلت مع رسول الله عليه حتىٰ لم تكن فتنة، فأمَّا أنتَ وذا البُطين تريدون أن أقاتلَ

<sup>(</sup>١) التفسير اللغوي (ص:٥٠).

<sup>(</sup>٢) التبيان في آداب حملة القرآن (ص:١٦٧).

<sup>(</sup>٣) في روايات حديث ابن عمر عند البخاري ٨/ ٣٢، ٣٦٠ (٣٥٦هـ ٤٥١٤، ٤٦٥٠، ٤٦٥٠)، دلالةٌ علىٰ أن القصة تعددت مع ابن عمر من غيرما سائل، ومنهم: حبَّان السلمي- ذو الدُّنَيْنَة-، ونافع بن الأزرق.

حتىٰ تكون فتنة)(١)، وورد نحو هذا الموقف عن أسامة بن زيد، وسعد بن مالك رَضَّالِللهُ عَنْهُورُ ١)، وعلىٰ هذا المعنىٰ جمهور الصحابة والتابعين، وقال به: ابن عباس رَضَّالِللهُ عَنْهُ، وأبو العالية (ت:٩٤)، وعروة بن الزبير (ت:٩٤)، ومجاهد (ت:١٠٤)، والحسن (ت:١١٠)، وقتادة (ت:١١٧)، والسُّدي (ت:١٢٨)، وزيد بن أسلم (ت:١٣٩)، والربيع بن أنس (ت:١٣٩)، ومقاتل بن حيَّان (ت:١٥٠)، ومقاتل بن سليمان (ت:١٥٠)، وابن زيد (ت:١٨١) وهو اختيار جمهور المفسرين من بعدهم (١٠).

#### ومن مسائل هذا الاستدراك:

أن واجبَ البيان عن معاني القرآن، ورَدِّ الشُّبهات عن الآيات، منوطٌ بأهل العلم الذين جمعوا علمًا وفَهمًا وعمَلًا؛ فإن أهل الأهواء كثيرًا ما يستدلون بآيةٍ أو سُنَة لتصحيح أهوائهم وتقوية مذاهبهم، واستدلال السائلين لابن عمر وغيره من الصحابة بهذه الآية هو من هذا الباب الخَفي المُلتَبس، غيرَ أن صحة فهم وعلم الصحابة رَخِوَلَيَّكُ عَنْهُ وَكُلَّ بردِّ هذه الأهواء، وإبطال وجوه الاستدلال لها، وإن قويت الشُبهة، أو صَحَت من وجه. وحيثما وُجِدَت هذه الشُّبة في زمن من الأزمان، كُشِفَت بنحو هذا الفهم لكلام الله تعالىٰ، فَجُلِّيت المعاني الصحيحة، ورُدَّت المعاني الباطلة، وأُقِيمَ الناسُ علىٰ المعنىٰ الصحيح لكلام الله عنىٰ (ولكمْ آيةٌ من آياتِ القرآن الباطلة، وأُقِيمَ الناسُ علىٰ المعنىٰ الصحيح لكلام الله عنىٰ (ولكمْ آيةٌ من آياتِ القرآن

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير ابن كثير ٤/ ١٥٨٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٢/ ٢٦٤، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٣٢٧، و٥/ ١٠١١، وتفسير مقاتل ١/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص: ٢٦٠)، وجامع البيان ٢/ ٢٦٤، وتهذيب اللغة ١/ ٢١١، ومعاني القرآن، للنحاس ٣/ ١٥٥، وتفسير القرآن العزيز ١/ ٢٠٥، والمصابيح في تفسير القرآن (مخطوط، ص: ٧٣)، والكشاف ٢/ ٢١٣، والمحرر الوجيز ١/ ٣٦٠، والوجيز ١/ ٤٤٠، وأحكام أهل الذمة ٣/ ١٣٩٦، والعذب النمير ١/ ٢٨٠.

تراها قد ضِيمَتْ حقَّها واستُلِبَت ماءَها ورونَقَها؛ أن وَقَعت إلىٰ من ليسوا من أهل هذا العلم، فأخذوا بها في مآخِذَ مردودة، وحملوها علىٰ محامل غيرَ مقصودة، وهم لا يدرون، ولا يدرون أنهم لا يدرون، فتلك الآيُ من مآخِذِهم في عويل، ومن محامِلهِم على ويل طويل،: ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف ١٠٤](١٠.

# [٣٥]: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ تُلْقُولًا إِلَىٰ النَّهَٰ لَكُذِّ وَأَخْسِنُوٓ ٱ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة ١٩٥].

عن أسلم أبي عمران (عزونا من المدينة نريد القسطنطينية (المدينة عن أسلم أبي عمران (القرونا) عن أهل المدينة نريد القسطنطينية المران المدينة المدي مصر عقبةً بن عامر، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، قال: فصَفُفْنا صَفَّين لم أَرَ صفين قَط أعرضَ ولا أطولَ منهما، والروم مُلصِقون ظهورَهم بحائط المدينة، قال: فحمل رجلٌ مِنَّا على العدوّ، فقال الناس: مَهْ، لا إله إلا الله!، يلقى بيده إلىٰ التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رَضَالِيُّهُ عَنْهُ: أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هكذا؛ أن حمل رجلٌ يقاتلُ يلتمس الشهادة، أو يبلي من نفسه!، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لمَّا نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا بيننا معشر الأنصار سرًّا من رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنَّا أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله في كتابه يردُّ علينا ما هممنا به: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ تُلْقِّكُمْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱللَّهُ لُكَةً ﴾ [البقرة ١٩٥]،

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم، للسكاكي (ص: ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) أسلم بن يزيد، أبو عمران التُّجَيْبي، المصري، ثقة. ينظر: الكاشف ١/١١٦، والتقريب (ص:١٣٥).

<sup>(</sup>٣) سنة (٩٣)، بقيادة مَسْلَمَةَ بن عبد الملك، وقسطنطينية عاصمة الروم، وتسمى قسطنطينة، ثم سميت إسلامبول- مدينة الإسلام- ، ثم اسطنبول، تقع على مضيق البسفور من بحر مرمرة شرقى أوروبا، وكانت عاصمة تركيا وهي الآن من حواضرها. ينظر: معجم البلدان ٤/ ٣٤٧، والبداية والنهاية ٩/ ٧٧، والأقطار والبلدان (ص: ١٤٩).

فالإلقاء باليد إلى التهلكة: أن نُقيمَ في أموالنا ونصلحَها، وندعَ الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله، حتى دفن بالقسطنطينية)(١).

#### \* تحليل الاستدراك:

تعجَّبَ بعض الناس من بلاء هذا الرجل من نفسه، وحمله على العدوّ وحده، وقالوا: (يلقي بيده إلى التهلكة)، وهي: مواضع الهلاك ومظانَّه، وكُلُّ ما عاقبَتُه إلىٰ هلاك (٢)، فجعلوا فعل هذا الرجل من التهلُكة المنهي عن إتيانها، وهذا تعميم للَّفظ بما هو من معناه لُغَةً، فاعتمد هذا القول علىٰ اللغة، وعلىٰ عموم اللفظ وشموله.

فَبَيَّنَ أبو أيوب رَضَائِلَهُ عَنهُ بُعدَ هذا التأويل، وابتدأ بذكر قولِهم ليكون أبلَغَ في الردِّ والبيان، فقال: (أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هكذا؛ أن حمل رجلٌ يقاتلُ يلتمسُ الشهادة، أو يبلي من نفسه!)، ثُمَّ مَهَّدَ رَضَائِلَهُ عَنهُ لمعناها بقوله: (إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار)، وهذه إشارة إلى أنهم أعلمُ بها من غيرهم، ثم ذكر سبب نُزولها بقوله: (إنا لمَّا نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا بيننا معشر الأنصار سرَّا من رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنَّا أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله في كتابه يردُّ علينا ما هممنا به: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ثَلْقَوْا إِيْرِيكُرُ إِلَى النَّهُ كَانَهُ البقرة ١٩٥٥)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ١٢ (٢٥١٢)، والترمذي في جامعه ٥/ ٢١٢ (٢٩٧٢)، والنسائي في السنن الكبرئ ٦/ ٢٩٩ (٢٠٩١)، وابن جرير في تفسيره ٢/ ٢٧٨ (٢٥٩٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٣٨، وابن حبان في صحيحه ١١/ ٩ (٤٧١١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤ (٢٤٣٤)، والبيهقي في السنن ٩/ ٥٥ (٤٧١٠)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٧٦ (٤٠٦٠)، وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف ١/ ٢٣٥ لإسحاق، وعبد بن حميد، ونسبه في الفتح ٨/ ٣٣ لمسلم، وليس في صحيحه، ولعله وَهُم؛ فإنه لم يعزُهُ إليه في الكافي الشاف، ولم يرمز لمسلم في ترجمته لأبي عمران في التهذيب والتقريب. وعزاه السيوطي في الدر ١/ ٤٦٣ لابن المنذر، وابن مردويه. من طريق حَيْوَةَ بن شُريح، عن أسلَم أبي عمران التُّجيبي.

وإسناده صحيح. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب)، وصححه ابن حبان، والحاكم. (٢) ينظر: تهذيب اللغة ٦/ ١٢، والقاموس المحيط (ص:٨٦٢).

ثُمَّ ذكر المعنى واضحًا بعد ذلك، فقال: (فالإلقاء باليد إلى التهلكة: أن نُقيمَ في أموالِنَا ونُصلِحَهَا، ونَدَعَ الجِهَاد). وصَدَّقَ قولَه رَضَالِللهُ عَنْهُ بفعله، قال أبو عمران: (فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله، حتى دفن بالقسطنطينية).

فتَبَيَّن من ذلك اعتمادُ أبي أيوب رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ علىٰ سبب النَّزول، ويُقَوِّي ما ذكره من معنىً سِبَاقُ الآية، وهو الأمر بالإنفاق في سبيل الله تعالىٰ، والحذر من مُقابِلِه، وهو الاشتغال بالمال عن الجهاد في سبيل الله، فيكون إلقاءً باليد إلىٰ التَّهلُكة.

#### \* الحكم على الاستدراك:

الاستشهاد بالآية على ما فعله هذا الرجل من إقدام وإرهاب للعدو ليس بصحيح؛ لأن الإلقاء باليد إلى التهلكة مذموم، وما فعله هذا الرجل محمود، إذ فيه إظهار للشجاعة، وإرهاب للعدوّ، وتقوية وتجرئة للمسلمين عليهم، ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة (أ، ولمّا قيل لعمر رَضَاللهُ عَنهُ: إن رجلًا رمى بنفسه في الحرب فقُتِل، فقال ناسٌ: ألقى بيده إلى التهلكة. قال عمر: (كذبوا، لكنه اشترى الآخرة بالدنيا) (أ) ومن ثَمّ فالمعنى الذي ذكره أبو أيوب رَضَاللهُ عَنهُ هو الصواب، ويشهد له سبب النّزول الذي ذكره، وسياق الآية الآمرِ بالنفقة في سبيل الله، وترك الاشتغال بالمال عن الجهاد في سبيل الله "بيل الله".

وصحة المعنىٰ المذكور عن أبي أيوب رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ في مُقابل ما فهمه الناس خَطًا من الآية لا يعني انحصار الصواب فيه، فقد ورد عن عدد من الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ تفسير

<sup>(</sup>۱) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص ١/٣١٨، والتفسير الكبير ٥/١١٧، وجامع المسائل (ص:٣٢٧)، وفتح الباري ٨/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ٥٥٨ (٣٣٧٨٩)، والبيهقي في السنن ٩/ ٤٥ (١٧٧٠٧)، وعزاه ابن حجر لابن جرير، وابن المنذر، وصححه. ينظر: الفتح ٨/ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع المسائل (ص:٣٢٦).

التهلكة هنا: بترك النفقة في سبيل الله، على ما هو ظاهر من الآية، فعن البراء بن عازب رَضَّالِللهُ عَنْهُ أَنه قيل له: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: (لا؛ لأن الله عَنْ بعث رسوله عَنْهُ فقال: ﴿فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لاَ تُكَلِّفُ إِلّا نَفْسَكُ ﴾ قال: (لا؛ لأن الله عَنْ بعث رسوله عَنْهُ فقال: ﴿فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ لاَ تُكَلِّفُ إِلّا نَفْسَكُ ﴾ [النساء ١٨]، إنما ذاك في النفقة)(١)، وقال ابن عباس رَضَّالِللهُ عَنْهُ: (ليس التهلكة أن يُقتَل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله)(١)، وقال حذيفة رَضَّالِللهُ عَنْهُ عن هذه الآية: (نزلت في النفقة)(١)، وفسَّرَها بذلك سعيد بن جبير(ت: ٩٥)، عن هذه الآية: (نزلت في النفقة)(١)، وفسَّرَها بذلك سعيد بن جبير(ت: ٩٥)، ومجاهد(ت: ١٠٠)، وعكرمة(ت: ١٠٥)، وقتادة(ت: ١١٠)، والشحي (ت: ١٠٠)، والأعمش (ت: ١١٠)، ومقاتل بن حيان(ت: ١٥٠)، ومقاتل بن سليمان(ت: ١٥٠)(١).

كما فُسِّرَت بأنها القنوط، والإقامة على الذنوب، قيل للبراء رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: يا أبا عمارة، أرأيت قوله تعالىٰ: ﴿وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ لَكُوْ ﴾ [البقرة ١٩٥]، أهو الرجل يتقدم فيقاتل حتى يُقتل؟ قال: (لا، ولكنه الرجل يعمل بالمعاصي، ثم يلقي بيده ولا يتوب)(٥)، وروي نحو ذلك عن النعمان بن بشير رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ، وعَبِيدَة السَّلْمَاني(١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲/ ۲۷۷ (۲۰۹۱)، وعزاه ابن حجر لابن المنذر، وصححه. ينظر: الفتح ٨/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢/ ٢٧٤ (٢٥٧٦)، والسنن الكبرئ، للبيهقي ٩/ ٤٥ (١٧٧٠٣)، والدر ١/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣٣ (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ١٠٢، وجامع البيان ٢/ ٢٧٣، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٣٣١، وسنن البيهقي الكبرى ٩/ ٤٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير ٢/ ٢٧٧ (٢٥٩١)، وابن أبي حاتم ١/ ٣٣٢ (١٧٤٨)، والبيهقي في السنن ٩/ ٤٥ (١٧٤٠)، وإسناده صحيح. ينظر: الفتح ٨/ ٣٤.

<sup>(</sup>٦) عبيدة بن عمرو السَّلْماني المُرادي، أبو عمرو الكوفي، فقيه مُقرئ، من أجل أصحاب ابن مسعود، أسلم قبل وفاة النبي على بسنتين، ومات سنة (٧٢) على الصحيح. ينظر: السير ٤/ ٤٠، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٥.

(ت:۷۲)، والحسن(ت:۱۱۰)، وابن سيرين(ت:۱۱۰)<sup>(۱)</sup>.

وعن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة: (التهلكة: عذاب الله)<sup>(۲)</sup>. وقيل غير ذلك<sup>(۳)</sup>.

وأوَّلُ المعاني دخولًا في معنىٰ الآية وأولاها: الإمساك عن النفقة في سبيل الله تعالىٰ؛ لسياق الآية، ولأنه سبب نزولها كما صَحَّ عن حذيفة، وعليه جمهور المفسرين أن قال ابن جرير (ت: ٣١٠) بعد أن رَجَّحَ العموم في الآية: (غيرَ أن الأمر وإن كان كذلك، فإن الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا أيها المؤمنون في سبيل الله، ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي) (أن)، وقال ابن حجر (ت: ٨٥٢): (والأوَّل - أي: قول حذيفة - أظهر؛ لتصدير الآية بذكر النفقة، فهو المعتمد في نزولها، وأمَّا قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ) (١٥).

وقول أبي أيوب رَيَحُ اللَّهُ عَنْهُ في هذه الآية داخل في هذا القول؛ فإنه إنما ذكر الجهاد في تفسيره من باب التفسير باللازم، فإن ترك النفقة في سبيل الله تعالىٰ، يترتب عليه ترك الجهاد بالنفس، فمن ضَنَّ بماله، ضَنَّ بنفسه من باب أولىٰ، ولا يصح التفسير باللازم إلا مع الإقرار بالمعنىٰ الأصلي، وسبب النُّزول الذي ذكره أبو أيوب قبل ذكره لتفسيره صريحٌ موافقٌ لما ذكره حذيفة رَحَالِللَهُ عَنْهُم، في أنها نزلت في النفقة. ولعل اختيار أبي أيوب رَحَالِللَهُ عَنْهُ لمعنىٰ الجهاد من هذه المعانى؛ لمناسبته للمقام والحال، فإن ترك

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٢/ ٢٧٧، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢/ ٢٨١ (٥٩٥)، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرجع السابق، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٩٣، وزاد المسير (ص:١١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ٨/ ٣٤.

الجهاد، وعدم الاستعداد، إلقاء باليد إلى التهلكة؛ من جهة القعود وتمكين الأعداء من المسلمين، فيُهلِكوا الحرث والنسل(١).

واختيار ما يناسب المقام والحال من المعاني الصحيحة أحد أسباب اعتماد السلف كثيرًا على التفسير بالمعنى. ورجح العموم في هذه الآية: الزجاج(ت:٣١١)، والنحاس (ت:٣٣٨)، والجصاص(ت:٣٧٠)، والواحدي(ت:٤٦٨)، والسمعاني (ت:٤٨٩)، والزمخشري(ت:٥٣٨)، وابن العربي(ت:٥٤١)، والطوفي(ت:٢١٧)، وأبو حيًّان(ت:٥٤٧)، وابن كثير (ت:٧٧٤).

& & &

[٣٦]: ﴿ اَلْحَجُّ اَشَّهُ رُّمَّعَ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جَدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَوَّ دُواْ فَإِتَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَ عَدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَوَّ دُواْ فَإِتَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُونَ عَلَمُ اللَّهُ وَتَكَزَوَّ دُواْ فَإِتَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُونَ عَلَمُ اللَّهُ وَتَكَزَوَّ دُواْ فَإِتَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُونَ عَلَمُ اللَّهُ وَالْحَرَةُ اللَّهُ وَالْعَرَةُ الْمَالِقُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرِيْ الْمُعْرَالُونَ الْمَالُونُ الْمُورَةُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ الْمُورَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورَةُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الللْمُولِقُ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْ

عن طاووس قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿فَلَا رَفَتَ﴾، قال: (الرفث الذي ذَكَر هنا ليس الرفث الذي ذَكَر في: ﴿أُمِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَ إِلَى نِسَآبِكُمُ ﴾ [البقرة ١٨٧]، ذاك الجماع، وهذا العِرَاب بكلام العَرَب، والتعريضُ بذكرِ النِّكاح)(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: التحرير والتنوير ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/ ٢٦٦، ومعاني القرآن، للنحاس ١/ ١١١، وأحكام القرآن، للجصاص ١/ ٣١٨، والوجيز ١/ ١٥٥، وتفسير السمعاني ١/ ١٩٥، والكشاف ١/ ٢٣٥، وأحكام القرآن، لابن العربي ١/ ١٦٤، والإشارات الإلهية ١/ ٣٢٤، والبحر المحيط ٢/ ٧٩، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٣/ ٧٩٧ (٣٣٨)، وابن جرير في تفسيره / ٣٥٩، ٣٦١ (٢٨٨٤)، اخرجه سعيد بن منصور في سننه ٣/ ٧٩٧ (٣٣٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٤٦ (١٨٢٣)، والبيهقي في الطحاوي في أحكام القرآن ٢/ ٣٢ (١١٧١)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢ (١٠٩١٤)، وعزاه السيوطي في الدر ١/ ٢٤ لسفيان بن عيينة، وعبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد. من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس مَعْ الله عنه والمناده صحيح.



### \* تحليل الاستدراك:

نفىٰ ابن عباس رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ أَن يكون معنىٰ «الرَّفَث» في آية الحج: الجماع، كمعناه في آية الصيام، وذكر أن معناه في آية الحج: العِراب<sup>(۱)</sup>، وفسَّرَه بقوله: (التَّعريضُ بذكر النكاح – وفي لفظ: الجماع –). فلفظ الرَّفَث عنده علىٰ أصله في كلام العرب، وهو: قول الفُحش، وكلِّ ما يُسْتَحيا من إظهاره (۲)، قال الراجِزُ (۳):

وَرَبِّ أَسْرابٍ حَجِيجٍ كُظَّمِ \*\* عن اللَّغَا وَرَفَتِ السِّكَلُّمِ

فَبَيِّنٌ اعتماد ابن عباس رَضَالِيَهُ عَنهُ على اللغة في اختياره لهذا المعنى، ويدُلُّ عليه من السنة قوله ﷺ: (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، فليَقلُ: إني صائم)('')، فالمُراد بالرفث هنا: الكلام الفاحش('')، وعن ابن عباس رَضَالِيَهُ عَنهُ قال: (فرضَ رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهْرَة للصائم من اللغو والرَّفَث)('').

والقول الذي نفاه ابن عباس لمعنى الرَّفَث في الآية، وهو: الجماع، مُعتَمِدٌ كذلك على اللغة، إذ يُطلَق الرَّفَث على الجماع (٢)، وجاء بِهذا المعنىٰ في قوله تعالىٰ: ﴿أُعِلَ

<sup>(</sup>١) قال الأزهري (ت: ٣٧٠): (التعريب هو: ما قَبُحَ من الكلام، والإعراب عند الأزواج هو: ما يُستَفَحَشُ من ألفاظ النكاح والجماع). تهذيب اللغة ٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجاز القرآن ١/ ٧٠، وتهذيب اللغة ١٥/ ٥٨، ومقاييس اللغة ١/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) هو العَجَّاج، والبيت في ديوانه (ص:٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ١٢٥ (١٨٩٤)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٢١٧ (١١٥١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التفسير الكبير ٥/ ١٤٠، وشرح النووي علىٰ مسلم ٣/ ٢١٧، وفتح الباري ١٢٦/٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود ١١١/ (١٦٠٩)، وابن ماجة ١/ ٥٨٥ (١٨٢٧)، والحاكم ١/ ٥٦٨ (١٤٨٨)، والبيهقي ٤/ ١٦٢ (٧٤٨١). وصححه الحاكم، وحسنه النوويُّ، وابنُ قدامة، كما في المجموع ٦/ ٥٥، والمغنى ٤/ ٣٢، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٧) ينظر: العين ٢/ ١٣٥، والصحاح ١/ ٢٨٣، وأساس البلاغة ١/ ٣٦٧.

لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَ إِلَى نِسَآبِكُمُ ﴿ [البقرة ١٨٧]، كما دَلَّ عليه سبب نُزولِها (١٠)، والتعدِيَةُ بـ (إلى المُتَضَمِّنة لمعنى الإفضاء (٢).

### \* الحكم على الاستدراك:

لَمَّا كَانَ الرَّفَثُ (كَلَمةً جَامِعةً لكل ما يُريده الرجل من أهله) (٢) كان كلا المعنيين المذكورين صَحيحٌ لُغَةً، غيرَ أنَّ أحدَهما هو الأصل لُغةً، وهو قول ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: (الدخولُ، وَضَالِيَّهُ عَنْهُ: (الدخولُ، والتَّغَشِّي، والإفضاء، والمباشرة، والرفث، واللمس: الجماع، إلا أن الله حييٌ كريمٌ، يَكْني بما شاء عما شاء) (٥).

### وللمُفسرين في معنى الرَّفَث في هذه الآية ثلاثةُ أقوال:

الأول: أنه الجماع، وهو قول ابن عباس من طُرُّقِ عنه، وابن عمر، وابن مسعود وَخَوَلَيَّهُ عَنْهُمُّ، وسعيد بن جبير(ت:٩٥)، والنخعي (ت:٩٦)، ومجاهد (ت:١٠٤)، وعكرمة (ت:٥٠١)، والضحاك (ت:١٠٥)، والحسن (ت:١١٠)، ومكحول (ت:١١٢)، وعطاء بن أبي رباح (ت:١١٤)، وقتادة (ت:١١٧)، والزهري (ت:٢١٤)، والسُدِّي (ت:١٢٨)، والربيع بن أنس (ت:١٣٩)، ومقاتل بن حيَّان (ت:١٥٠)، ومقاتل بن سليمان (ت:١٥٠)، ومالك بن أنس (ت:١٧٩)، وابن زيد (ت:١٨٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٢/ ٢٢٣، وأسباب النُّزول (ص:٤٩).

<sup>(</sup>٢) المفردات (ص:٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة ١٥ / ٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٢/ ٣٦٥، والمفردات (ص:٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير ٢/ ٢١٩ (٢٣٩٦)، وعزاه ابن حجر لعبد الرزاق، وصحح إسناده. ينظر: الفتح ٨/ ٢٢٢، ٩/ ٢٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ١٠٤، وجامع البيان ٢/ ٢٢٠، ٣٦٢، والكشف والبيان ٢/ ١٠٥، وسنن البيهقى الكبرئ ٥/ ٦٧، وزاد المسير (ص:١١٦).

الثاني: أنه التعريض للمرأة بمَا يُستَحيا منه، وهو قول ابن عباس من طُرُقِ عنه، وابن عمر، وابن الزبير رَضَاًلِيَّهُ عَنْهُمَ، وأبو العالية(ت:٩٣)، وطاووس(ت:٦٠٦)، وعطاء بن أبي رباح(ت:١١٤)، والسُدِّي(ت:١٢٨)(...

الثالث: أنه فُحشُ الكلام ولَغوهِ عُمومًا، ذكره أبو عبيدة (ت٩٠٠)، وضَعَّفه ابن عطمة (ت:٥٤٦).

والراجح في معنىٰ الرَّفَث في هذه الآية أنَّه: الجِمَاعُ وَمُقَدِّماتُه؛ من قولٍ أو فِعل. وهو بهذا يشمَل القولين الأوَّليْن، إذ لا تعارضَ بينهما؛ فإنهما من قبيل التفسير بأصل اللَّفظ في القول الأول، -ولَم يُرد من قاله نفي المعنىٰ الثاني-، ومن قبيل التفسير ببعض المعنىٰ في القول الثاني، إذ قصد القائل هُنا ذِكْرَ أعظَم معاني الرَّفَث في هذا المَقام، فليس من وقع في الجماع حالَ إحرامه، كمن تلفظَ بشيء منه في كلامه، والرَّفَثُ في القول أو الفعل سببٌ إلىٰ الجماع، كما سيأتي ذكره عن الطحاوي (ت:٣٢١)، والنحاس(ت:٣٣٨). ويُؤَكِّد ذلك أن جميع مَنْ ذُكِر مِمَّن فَسَّرَ الرَّفَث بأنَّه: الإعراب بأمر الجماع، فَسَّرَه كذلك بأنَّه: الجماع- عدا طاووس-. ويُقَوِّي معنىٰ العموم في لفظ «الرَّفَث» نفي الجنس المُفيد للعموم في قوله: ﴿فَلا رَفَثَ ﴾ [البقرة ١٩٧]، وفي السُّنَّة جاء النفي في سياق الشرط ليُفيدَ العموم أيضًا، وذاك في قوله ﷺ: (من حَجَّ فلم يَرفُث، ولم يَفسُق رجع من ذنوبه كيوم ولدَتْه أُمُّه)(٢). ولا يُشكِلُ علىٰ ذلك نفي ابن عباس رَعِوَاللَّهُ عَنهُ لمعنى الجماع الوارد في آية الصيام، فإنه أراد بذلك أنه ليس الجماع فقط كما هو في تلك الآية، وإنما هو الجماع والإعرابُ فيه. ويدلُّ على ا ذلك رواية ابن جرير وفيها: (عن طاووس قال: سألت ابن عباس عن قول الله: ﴿فَلاَ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، وأحكام القرآن، للطحاوي ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٤٤٦ (١٥٢١)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٤٧٨ (١٣٥٠).

رَفَتَ ﴾، قال: (الرفث الذي ذكر هنا ليس الرفث الذي ذكر في: ﴿أُجِلَّ لَكُمْ لِيَلَهُ الْجَمَاعِ، وهي السِّيَامِ الرَّفَ إِلَىٰ فِسَآ إِكُمْ البقرة ١٨٧]، ومن الرَّفَ التعريضُ بذكرِ الجماع، وهي الإعرابُ في كلام العرب) (١٠). ويدلُّ علىٰ إرادة ابن عباس رَضَالِللَّهُ عَنْهُ كِلا المعنيين، صِحَّة النقل عنه فيهما، كما أن جمهرة طلابه –عدا طاووس – علىٰ أنه الجماع، ويَبعُد أن تقع مخالفتهم لشيخهم بهذه الكثرة، لولا أنه من قول شيخهم وتفسيره علىٰ ما نقلوا عنه.

وتبقى الإشارة إلى تخصيص العِرابةِ وذكرِ النكاح ومُقَدِّماته بما إذا كانِ أمام النساء، كما ثبت عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما رَضَيَّلِتُهُ عَنْهُم، والجواب أن الكلام بذلك إنما يكون رَفَثًا إذا خوطِبَت به المَرأة، أما ذكره عند غير النساء فليس من الرَّفَث (٢٠).

واختار العموم في معنى الرَّفَث: ابن جرير(ت:٣١٠)، وعَلَّلَ ذلك بعدم المُخَصِّص لمعنى دون آخر (٣)، واختاره كذلك الزجاج (ت:٣١١) (٥)، والطحاوي (ت:٣١١) وقال بعد ذكر القولين: (وكان هذا عندنا غير مخالف للقول الأول؛ لأن الرفث هو الجماع وما دون الجماع ممَّا هو من أسبابه، فجائز في اللغة أن يُسمَّىٰ باسمه؛ إذ كان من أسبابه في حُرمَة الحج، توكيدًا منهما بحرمة الجماع في الحج) (٥)،

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٢/ ٣٦١. و٣/ ٤٦٢ من طبعة/ التركى.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢/ ٣٦٥، وجمهرة اللغة ١/ ٤٢٢، وتهذيب اللغة ٥٨/١٥. وقَد صَحَّ عن ابن عباس رَيَخَالِلَهُ عَنهُ أنه كان يرتَجِزُ وهو مُحرِم، ويقول:

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا ﴿ ﴿ إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا

فَذكرَ الجماع ولم يَكْنِ عنه، فقال له حصين بن قيس: يا أبا عباس: تقول الرَّفَث وأنت محرم؟! قال: الرَّفَثُ ما رُوجِع به النساء . أخرجه سعيد بن منصور ٣/ ٨٠٦، وابن جرير ٢/ ٣٥٩، والبيهقي في سننه الكبرئ ٥/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن ٢/ ٣٣.

وابن عُزَيْز السجستاني(ت: ٣٣٠)(۱)، والنحاس(ت: ٣٣٨) وقال: (وهذه الأقوال مُتقاربة؛ لأن التعريض بالنكاح من سببه)(۱)، والجصاص(ت: ٣٧٠)(١)، وابن تيمية(ت: ٧٢٨) وقال: (الرفثُ: اسمٌ للجماع قولًا وعملًا)(١)، وأبو حيَّان(ت: ٧٤٥)، وابن كثير(ت: ٧٤٤)(٥).

(A) (B) (B)

[٣٧]: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ مَنَاسِكَ كُمُ مَا ذَكُرُوا اللّهَ كَذِكْرُورَ السّاءَ كُمُ أَوَ السّادَ ذِكْرُو السّاءَ السّامَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عن أبي الجوزاء (''قال: قلت لابن عباس: أخبرنا عن قوله: ﴿فَاَذَكُرُوا اللّهَ كَذِكِرُورُ اللّهَ كَذِكِرُورُ اللّهَ كَذِكِرُ وَمَا يذكر البّح أَنْ أَشَكَدَ ذِكْرًا ﴾ [البقرة ٢٠٠]، وقد يأتي على الرجل اليوم وما يذكر أباه فيه، فقال ابن عباس: (ليس كذلك، ولكن يقول: تغضب لله إذا عُصِي، أشدَّ من غضبك إذا ذُكِر والدك بسوء، أو أشد) ('').

<sup>(</sup>١) نزهة القلوب (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ١/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن ١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، لابن عبد الهادي (ص٥٨:). وينظر: مجموع الفتاوي ٢٦/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ٢/ ٩٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ٧٠٥.

<sup>(</sup>٦) أوس بن عبد الله الرَّبَعي، أبو الجوزاء البصري، ثقة يرسل كثيرًا، أخذ كثيرًا من التفسير عن ابن عباس رَضِيَالِتُهُءَنهُ مات سنة (٨٣). ينظر: التاريخ الكبير ١٦٢/، والكاشف ١٤٢/، والتقريب (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٣٥٥ (١٨٦٩)، والثعلبي في تفسيره ٢/ ١١٤، وعزاه السيوطي في الدر ١/ ٥٢١ لابن المنذر. وطريق ابن أبي حاتم: عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن عَرْعرة، عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء.

وإسناده حسن.

### \* تحليل الاستدراك:

ذهب أبو الجوزاء إلى أن المُراد بالذكر في الآية ما يُقابلُ النسيان، فأشكل ذلك عليه من جهة أن الإنسان رُبَّما مضى عليه وقت لا يذكر أباه فيه، فلا يُناسِب أن يُقرَن ذلك الذكر القليل للآباء، بالأمر بالإكثار من ذكر الله الوارد في الآية. وفهمه هذا معتمدٌ على معنى الذِّكر لُغة.

فَنَفَىٰ ابن عباس رَضَّوَاللَّهُ عَنْهُ ما فهمه أبو الجوزاء من الآية، وبَيَّنَ أن المُراد بالذكر هنا المعنىٰ الشرعي له (۱) الذي يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح، فيدخل فيه فعل الطاعات، وترك المنكرات، ومن ثَمَّ فالمُراد هنا: أن تغضب لله إذا عُصِي، كغَضَبِكَ لوالدك إن ذُكِرَ بسوء، أو أشدّ. وهذا تفسير بجزء المعنىٰ، وتمثيلٌ له، فمن صُورِ ذكر الله بالفعل أن تغضب له إذا عُصِي.

### \* الحكم على الاستدراك:

أصلُ الذِّكرِ لُغةً: حِفظُ الشيء، وجَريُهُ علىٰ اللسان (٢). ومن ثَمَّ فكلا المعنيين المذكورين هنا صحيح لُغةً، غيرَ أن أحدَهُما تفسير بالمُطابق، والآخرُ تفسير بالمِثال، وتفسير ابن عباس – وإن لم يكن مُطابقًا للَّفظة؛ وإن كان تفسيرًا بالمثال إلا أنه – أصح من فهم أبي الجوزاء وأصوب؛ لأنه موافق للفظ الآية وظاهرها، بخلاف فهم أبي الجوزاء، ففيه مناقضةٌ لمعناها، وإن كان صحيحًا لُغَةً.

وقد ذكر المفسرون معاني عديدة أكثرها يرجع في المعنى إلى وجوب لزوم العبد ذكر الله تعالى، ودوام تعظيمه، والانقطاع إليه عَمَّن سواه، بتضَرُّع وافتقار، وأن يكون ذكره لربه أكثر من ذكره لأيّ مخلوق، علىٰ أي صورة كان ذِكره، نظير ما يكون من

<sup>(</sup>١) ينظر: الوابل الصيب (ص:٢١٦)، وجلاء الأفهام (ص:٥٣٠)، وتهذيب السالكين ٣/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٩٤، ومقاييس اللغة ١/ ٤٤٦.

Y7.

ذكر الولد لوالديه، وتضرعه لهما، وحاجته إليهما(١).

وأولىٰ هذه الأقوال وأقربها: أن الله تعالىٰ أمر القوم في إسلامهم بأن يكثروا من ذكر الله تعالىٰ بعد فراغهم من مناسكهم، نظير ما كانوا يفعلون في جاهليتهم بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم، إذ كانوا يجتمعون فيتفاخرون بمآثر آبائهم سائر اليوم. وقد ورد سبب النُّزول هذا عن ابن عباس رَهَوَالِيَهُ عَنهُ قال: (كان أهل الجاهلية يقفون في المواسم، فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم، ويحمل الحَمَالات''، ويحمل الديات. ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله تعالىٰ علىٰ نبيه محمد عَليهُ: ﴿فَاذَتُ مُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَلهُ وَكُولُولُولُ وَلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللهُ

ويَقْوَىٰ هذا القول من جهة موافقته لسبب النَّزول، ومناسبته لحال من نزل عليهم القرآن، وعادتهم في ذلك؛ ليكون أبلغ في الامتثال والطاعة، وقد كانت كثيرٌ من مواقف الحج تصحيحًا لِمَا كان عليه أهل الجاهلية، ومنه قوله عَيْقٍ في ذلك: (إن الله عَيْقَ قد

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الكبير ٥/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) جمع حَمَالة، ككَفَالة، وزنًا ومعنيّ. ينظر: الصحاح ٤/ ١٦٧٧، والقاموس المحيط (ص:٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، ثقة مخضرم، من العلماء العاملين، مات سنة (٨٢). ينظر: الكاشف ٢/ ١٥، والتقريب (ص:٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٢/ ٤٠٤، وتفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٣٥٥، وأسباب النَّزول (ص:٦٥).

أذهب عنكم عُبيَّة (١) الجاهلية، وفخرها بالآباء)(١)، وقوله أيضًا: (ألا كلَّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدميَّ موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وربا الجاهلية موضوع)(١)، ومِن فِعله عِيِّ خروجه إلىٰ عرفة، وقد كانت قريش ومن تبعها لا يخرجون، ولا يشكُّون أن رسول الله عَيِّ ليس بخارج، وكذا غُدُوِّه عند إسفار النهار من مزدلفة إلىٰ منى، وقد كانوا في الجاهلية ينتظرون أن تشرق الشمس، وغير ذلك كثير (١).

وعلىٰ هذا القول جمهورُ المفسرين وأكثرهم (٥٠)، واختاره الفراء ( $\mathbf{T}$  ( $\mathbf{T}$  ( $\mathbf{T}$  ))، وابن قتيبة ( $\mathbf{T}$  ( $\mathbf{T}$  ))، والزجاج ( $\mathbf{T}$  ( $\mathbf{T}$  ))، وابن أبي زمنين ( $\mathbf{T}$  ( $\mathbf{T}$  ))، والزاعدي ( $\mathbf{T}$  ( $\mathbf{T}$  ))، والزمخشري ( $\mathbf{T}$  ( $\mathbf{T}$  ))، والرازي ( $\mathbf{T}$  ( $\mathbf{T}$  ))، وقال: (واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت محتملة، إلا أن الوجه الأول –قول الجمهور – هو المُتعيّن، وجميع الوجوه مشتركة في شيء واحد، وهو أنه يجب علىٰ العبد أن يكون دائم الذكر لربه، دائم التعظيم له، دائم الرجوع إليه في طلب مهماته، دائم الانقطاع عمَّن سواه) ( $\mathbf{T}$ )، والآلوسي ( $\mathbf{T}$  ( $\mathbf{T}$  )) (۱۲۷۰)

<sup>(</sup>١) أي: كِبْرَها. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲/ ۳۲۱ (۸۷۲۱)، وأبو داود ٤/ ۳۳۱ (۱۱۲)، والترمذي ٥/ ٧٣٤ (٣٩٥٥)، وهو حسن بشواهده، وينظر منها: جامع الترمذي ٥/ ۳۸۲ (۳۲۲۰)، وصحيح ابن حبان ٩/ ١٣٧ (٣٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٣٢٧ (١٢١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: صحيح مسلم ٣/ ٣٥١ (١٢١٩)، والمسائل التي خالف فيها رسول الله ﷺ أهل الجاهلية (ص:٢١١).

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلك الثعلبي (ت:٤٢٧)، وابن عطية (ت:٥٤٦)، والقرطبي (ت:٦٧١)، والرازي (ت:٦٠٤). ينظر: الكشف والبيان ٢/١١٤، والمحرر الوجيز ١/٢٧٦، والجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٨٥، والتفسير الكبير ٥/٨٥٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن، للفراء ١/٢٢، وتفسير غريب القرآن (ص:٧٣)، ومعاني القرآن وإعرابه ١/ ٢٧٤، وتفسير القرآن العزيز ١/ ٢١١، والوجيز ١/ ١٥٨، والكشاف ١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٧) التفسير الكبير ٥/ ١٥٨.

<sup>(</sup>۸) روح المعاني ۱/ ٦٦٢.



## [٣٨]: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران ٩٦]

عن خالد بن عرعرة (''قال: سمعت عليًا وقيل له: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِي بِبَكَّةَ ﴾ [آل عمران ١٩٦]، هو أوَّلُ بيت كان في الأرض؟ قال: (لا، قال: فأين كان قوم نوح؟! وأين كان قوم هود؟! قال: ولكنه أوَّل بيت وُضِع للناس مُباركًا وهُدئً)، وفي لفظ: (ومن دخله كان آمِنًا) ('').

### \* تحليل الاستدراك:

فَهِم السائلُ من الآية أن أوَّلَ بيت وُجِدَ علىٰ الأرض البيت الحرام بمكة، أخذًا بعموم لفظ الآية، فسألَ عليًّا رَضَ اليَّهُ عَنْ هذا المعنىٰ، فذكر له خَطأَه، واستدل عليه بوجود بيُوت كثيرة قبله، ومنها بيوت الأنبياء وأممهم، ثمَّ بَيَّنَ المعنىٰ عنده، وقال: (ولكنه أوَّل بيت وُضِع للناس مُباركًا وهُدئ –وفي لفظ: ومن دخله كان آمِنًا-)، فهي أوَّلِيَّةُ مَخصوصة لا عامَّة، واستُفيدَ هذا التخصيص من سبب نزول الآيات، وسياقها، وورود معناها في القرآن الكريم، ودلالة السنة عليه. فرُوي عن مجاهد(ت:١٠٤)

<sup>(</sup>١) خالد بن عرعرة التيمي الكوفي، تابعي ثقة. ينظر: الثقات، للعجلي ١/ ٣٣٠، والجرح والتعديل ٣٣٠/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١/ ٦٦، وابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٢٥٢ (٣٥٧٩٩)، وابن جرير في تفسيره ١١/٤ (٣٨٢٩)، والحاكم في مستدركه تفسيره ١١/٣ (٣٨٢٩)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٣٢١ (٣١٥٤)، والثعلبي في تفسيره ٣/ ١١، والبيهقي في الشعب ٣/ ٣٦٦ (٣٩٩١)، والواحدي في الوسيط ١/ ٣٦٦، والضياء في المختارة ٢/ ٦٠ (٤٣٨). من طريق سِمَاك بن حرب، عن خالد بن عرعرة.

وإسناده صحيح لغيره، وصححه الحاكم. وله شاهد من طريق مجالد، عن الشعبي، عن علي رَضَيَلَفَهُ عَنهُ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٧٧ (٣٨٢٧)، وعزاه ابن خبر في تفسيره ٢/٧٧ (٢١٦)، وعزاه ابن حجر في الفتح ٦/ ٤٧٠ لإسحاق، وصَحَّحَه.

قال: (تفاخر المسلمون واليهود، فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة؛ لأنه مُهاجَر الأنبياء، وفي الأرض المقدسة. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل. فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾)(١). وفي تمام الآية، والآية بعدها، وصف لهذا البيت المذكور في الآية، وهذه الأوصاف هي: ﴿مُبَارَكًا ﴾، ﴿وَهُدُى لِلْقَالَمِينَ ﴾، ﴿ فِيهِ ءَايَنتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ ﴾، ﴿وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِناً ﴾، ﴿ وَلِيّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْمُعْلَمِينَ ﴾، ﴿ فِيهِ ءَايَنتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمٌ ﴾، ﴿ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِناً ﴾، ﴿ وَلِيّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ اللّهُ اللّه سَيلاً ﴾ [آل عمران ٩٦- ١٩]، فهو بهذه الأوصاف: أول بيت مُباركٍ وُضِعَ للناس، وهو هُدئ للعالمين، وفيه آياتٌ بيّناتٌ ؛ مَقامُ إبراهيم، ومن دخله كان آمنًا، ويُحَجُّ إليه (١)، فهو على هذه الصفة أولُ بيت.

وهذه الآية جارية مجرى التعليل للأمر الوارد في الآية قبلها: ﴿ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِينَا ﴾ [آل عمران ١٩]، وبيان ذلك (أن هذا البيت لَمَّا كان أوّل بيت وُضع للهدى وإعلان توحيد الله؛ ليكون عَلَمًا مشهودًا بالحسِّ على معنى الوحدانية ونفي الإشراك، فقد كان جامعًا لدلائل الحنفية، فإذا ثبت له شرفُ الأوّلية، ودوام الحُرمة على ممرّ العصور دون غيره من الهياكل الدينية التي نشأت بعده، وهو ماثل، كان ذلك دلالة إلهية على أنه بمحل العناية من الله تعالى، فدلَّ على أن الدين الذي قارن إقامته هو الدين المُراد لله، وهذا يؤول إلى معنى قوله: ﴿ إِنَّ الدِينَ عِندَاللَهِ اللهِ اللهِ عَالَىٰ: وقد ورد في القرآن تسمية المساجد وأماكن العبادة بيوتًا، كما في قوله تعالىٰ:

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكشف والبيان ٣/ ١١٤، وأسباب النُّزول (ص:١١٥)، ومعالم التنزيل ٢/ ٦٩، وأخرج نحوه ابن المنذر ١/ ٢٩٨، والأزرقي ١/ ٧٥ بلاغًا عن ابن جريج (ت:١٥٠)، وقال ابن حجر (ت:٥٥١): (ذكر الثعلبي، وتبعه الواحدي، وابن ظفر عن مجاهد) ثم ذكره، وقال: (هكذا ذكره الثعلبي بغير إسناد، ولم أرّ له عن مجاهد ذِكرًا، وإنما ذكره مقاتل بن سليمان). العُجاب ٢/ ٧١٧. وينظر: تفسير مقاتل ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الفوائد ٢/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ٤/ ١١.

﴿ أَن تَبَوَءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبَلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةً ﴾ [يونس ١٨]، وقوله: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ [النور ٣٦]، أي: المساجد. وقد دَلَّت السنة علىٰ هذا الوجه من الأوَّليَّة، ففي حديث أبي ذَرِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: (سألتُ رسول الله عَلَيْ عن أوَّل مسجدٍ وُضِعَ فِي الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلتُ: ثُمَّ أيّ؟ قال: المسجد الأقصىٰ. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عامًا، ثمَّ الأرض لك مسجدٌ، فحيثما أدركتك الصلاةُ فَصَلِّ) (١).

### \* الحكم على الاستدراك:

قال الماوردي(ت:٥٠٠): (لا اختلاف بين أهل التفسير أنه أوَّل بيت وضع للعبادة)(٢)، ومستند هذا الاتفاق نصُّ رسول الله ﷺ عليه في حديث أبي ذَرِّ السابق، وإنما الخلاف بينهم في دلالة الآية على ذلك.

والمعنىٰ الذي ذكره على رَضَّالِلُهُ عَنْهُ في هذه الآية هو الصواب معنى وَحِسًا؛ فإن هذا المعنىٰ لا يُناقض الواقع حِسَّا، ويدُلُّ عليه سبب النُّزول، والسياق، والسنَّةُ النبوية، قال ابن حجر (ت:٨٥٨) عن حديث أبي ذَرِّ السابق: (وهذا الحديث يُفَسر المُراد بقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ الِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾ [آل عمران ٩٦])، ويدلُّ علىٰ أن المُراد بالبيت بيت العبادة، لا مُطلَق البيوت، وقد ورد ذلك صريحًا عن علي المُراد بالبيت بيت العبادة، لا مُطلَق البيوت، وقد ورد ذلك صريحًا عن علي رَضَّالِيَّكُ عَنْهُ) ثم ذكر الرواية السابقة (٣)، وهذا نحو استدلال ابن جرير (ت:٣١٠) علىٰ صحة هذا المعنىٰ بحديث أبي ذر رَضَّالِيَّكُ عَنْهُ (١٠٠).

ومن وجوه ترجيح هذا المعنى، ما ذكره ابن عاشور (ت:١٣٩٣) عند هذه الآية،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ٤٦٩ (٣٣٦٦)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٧٧ (٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ١/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٦/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٤/ ١٣.

إذ قال: (والذي أراه في التأويل: أن القرآن كتاب دين وهُدئ، فليس غرضُ الكلام فيه ضبط أوائل التاريخ، ولكن أوائل أسباب الهدئ، فالأوَّليَّة في الآية على بابها، والبيت كذلك، والمعنى: أنه أوَّل بيت عبادة حَقَّة وُضِع لإعلان التوحيد، بقرينة المقام، وبقرينة قوله: ﴿وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾، المُقتضي أنه من وَضع واضع لمصلحة الناس؛ لأنه لو كان بيت سُكنىٰ لقيل: وضعه الناس، وبقرينة مجيء الحالين بَعدُ؛ وهُما قوله: ﴿مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْمُكنى لِلْمُكنى لِلْمُلْفِي معنىٰ بيت)(١).

ولا دليل على حَمْل معنىٰ الآية علىٰ أنه أوَّل بيت وُضِعَ في الأرض للناس ولا بيت قبله (۱)، ومن ذكر ذلك لم يَستَدِل بما يَصلُحُ في مُقابَلةِ حديث أبي ذَرِّ الصحيح الصريح، وغايتها آثارٌ عن عبد الله بن عمرو، وابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُو، ومجاهد (ت:١٠٤)، وقتادة (ت:١٠٧)، والسدي (ت:١٢٨) (۱)، لم تسلَم جُلُّ أسانيدها من ضَعفٍ، ولا مُتُونها من نكارة، مع بُعدِها عن ظاهر الآية وسياقها (١).

واختار قول علي رَضَالِيَّهُ عَنْهُ في الآية جمهور المفسرين<sup>(°)</sup>، وقال به الضحاك (ت:١٠٥)، والحسن (ت:١٠٠)، والكلبي (ت:١٤٦)، ومقاتل (ت:١٥٠)، والنحاس (ت:٣٣٨)، وابن أبي زمنين (ت:٣٩٩)، والواحدي (ت:٤٦٨)،

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٤/ ١٤. وينظر: التفسير الكبير ٨/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) واختاره ابن حجر الهيتمي المَكي (ت:٩٧٣)، وجعله ظاهر الآية، ونسبه لجمهور العلماء!. ينظر: المناهل العذبة (ص:٩٢)، ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، رسالة رقم (٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٤/ ١٢، وتفسير ابن المنذر ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) ضَعَف ابن كثير أثر عبد الله بن عمرو سندًا ومتنًا، وفي أثر ابن عباس رجلٌ مَتروك. وقال ابن عطية (ت:٥٤٦): (ورويت في هذا أقاصيص من نزول آدم به من الجنة، ومن تحديد ما بين خلقه وَدَحْوِ الأرض، ونحو ما قال الزجاج من أنه: البيت المعمور. أسانيدها ضعاف؛ فلذلك تركتها). المحرر الوجيز ١/ ٤٧٤. وينظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٧٣٦، والفتح السماوي ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) ونسبه ابن عاشور (ت:١٣٩٣) للمُحَقِّقين، وجمهور أهل العلم. ينظر: التحرير والتنوير ٤/ ١٣.

Y11

والزمخشري (ت:٥٣٨)، والرازي(ت:٦٠٤)، وابن جُزَيِّ(ت:٧٤١) وابن كُزَيِّ (ت:٧٤١) وابن كثير (ت:٤٧٤)، وقال: (وزعم السُّدِّي أنه أوَّل بيت وُضِعَ علىٰ وجهِ الأرض مُطلَقًا. والصحيح قولُ علي) (٢).

(A) (B) (B)

# [٣٩]: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آَتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ [آل عمران ١٨٨].

عن علقمة بن وقاص (٣): (أن مروان (١) قال لبَوَّابِه: اذهب يا رافع (٥) إلى ابن عباس، فقل: لئن كان كلُّ امرئٍ فرِح بما أو تِيَ (٢)، وأحبَّ أن يُحْمدَ بما لم يفعَلْ معذبًا، لنُعَذَّبَنَ أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا النبئ ﷺ يهودَ، فسألهم عن شيء، فكتموه إيَّاه، وأخبروه بغيره، فَأَرَوْه أَنْ قَدْ اسْتَحْمَدُوا إليه بما

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ١٨٢، وجامع البيان ٤/ ١١، ومعاني القرآن، للنحاس ١/ ٤٤١، وتفسير القرآن العزيز ١/ ٣٧٨، والكشف والبيان ٣/ ١١٥، والوجيز ١/ ٢٢٤، والكشاف ١/ ٣٧٨، والتفسير الكبير ٨/ ١٢٧، والتسهيل ١/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ٢/ ٧٣٥، وينظر: البداية والنهاية ١/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) علقمة بن وقاص بن محصن اللَّيثي المدني، ثقة ثبت، ولد في عهد النبي ﷺ، ومات في زمن عبد الملك بن مروان بعد الثمانين. ينظر: الكاشف ٢/ ٢٧٨، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٤٢، والتقريب (ص:٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أُمية، أبو عبد الملك المدني، تولىٰ علىٰ المدينة، ووَلِيَ الخلافة أواخر (٦٤)، ومات سنة (٦٥)، ولا تثبت له صُحبَة. ينظر: الكاشف ٣/١٣٢، والتقريب (ص: ٩٣١).

<sup>(</sup>٥) رافعٌ هذا لَمْ يُسَمَّ، ولولا أنه مُعتَمَدُّ عند مروان ما قنع برسالته، قال ابن حجر (ت:٨٥٨): (لم أرَ له ذِكرًا في كتب الرواة، إلا بما جاء في هذا الحديث). فتح الباري ٨/ ٨٢.

<sup>(</sup>٦) بمعنى: أُعطِي، وهذا على قراءة السلمي، وسعيد بن جبير، والحسن: ﴿أُوثُوا ﴾ بِضَمَّ الهَمزة والتاء، وبينهما واو ساكنة. وقراءة الجمهور ﴿أَنَوا ﴾، بمعنىٰ: عملوا. وقرأها أُبيّ ﴿عَمِلُوا ﴾، وعليها جواب ابن عباس. ينظر: القراءات الشاذة، لابن خالويه (ص:٣٣)، وفتح الباري ٨/ ٨٣، والقراءات الشاذة وتوجيهها من لُغة العرب (ص:٣٨).

أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أَتُوا من كِتْمَانِهِم. ثُمَّ قرأ ابنُ عباس: ﴿وَإِذَ آخَذَ اللّهُ مِيثَقَ الّذِينَ أُوتُوا اللّهِ مَنْ لَلْبَيِّنُنَةُ لِلنّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران ١٨٧]، كذلك حتى قوله: ﴿ لاَ تَحْسَبَنَ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ [آل عمران ١٨٨])(١).

### \* تحليل الاستدراك:

فَهِم مروانُ من هذه الآية العموم بحسب لفظها، فدخل فيها عنده كُلُّ من فرح بما أُوتِي، وأُحبُّ أن يُحْمدَ بما لم يفعلْ من المسلمين وغيرهم، فحمله ذلك على خوفِ ما فيها من الوعيد. فأرسل إلى ابن عباس رَضَالِتَهُ عَنْهُ سائلًا، فأخبره أن الآية مخصوصة باليهود، واستدل عليه بسبب نزولها الذي ذكره، وبسياق الآية، وهو قوله تعالىٰ قبلها: ﴿وَإِذْ آخَذَ اللهُ مِيثَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَنُبَيِّ لُنَاسٍ وَلَا تَكُتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران عمالىٰ قبلها: ﴿وَإِذْ آخَذَ اللهُ مِيثَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ كما هو ظاهر.

### \* الحكم على الاستدراك:

حاصِلُ أقوال المفسرين في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في اليهود (٢)، أو المنافقين (٣)، ولفظ الآية صالحٌ لكلِّ ما يشمله خطابُها، وأولىٰ المعاني دخولًا فيها ما ذكره ابن عباس رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ الدلالة السياق عليه، وعليه جمهور المفسرين (١٠)، ثُمَّ يَصِح

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۸ / ۸۸ (كتاب ٦٥- التفسير، باب ١٦ ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتُوا ﴾، برقم: ٨٥٦٨)، ومسلم في صحيحه ٢٧٧٦ (كتاب ٥٠- صفات المنافقين وأحكامهم، برقم: ٧٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٤/ ٢٧٢، والنكت والعيون ١/ ٤٤٢، وزاد المسير (ص:٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) كما في صَحيح البخاري ٨١/٨ (٤٥٦٧)، ومسلم ٦/٢٦٧ (٢٧٧٧)، عن أبي سعيد الخدري رَجَّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ٢٠٨، وجامع البيان ٤/ ٢٧٦، ومعاني القرآن وإعرابه ١/ ٤٩٧، وتفسير القرآن العزيز ١/ ٣٤٨، والوجيز ١/ ٢٤٧، وتفسير السمعاني ١/ ٣٧٨، والمحرر الوجيز ١/ ٢٥٠، والبحر المحيط ٣/ ٣٤٣.

Y7A

حمل الآية بعد ذلك على ما يشمله لفظها العام، كما ذكره الراغب الأصفهاني (ت:بعد ٤٥٠)، والرازي (ت:٤٠٠)، وابن كثير (ت:٤٧٧) (١)، وابن رجب (ت:٩٥٠) وقال: (فهذه خصال اليهود والمنافقين..، ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية و لا بُدَّ) (١)، وابن حجر (ت:٨٥٢)، وابن عاشور (ت:١٣٩٣) (١)، وورد عن بعض السلف الاستدلال بعمومها (١).

وأظهر ما تكون هذه الصفات المذمومة - الواردة في الآية - في المنافقين بعد اليهود؛ ولذا حملها عليهم عدد من الصحابة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمُ، كأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت، ورافع بن خَديج (٥).

ولا يُفهَم من قول ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنهُ: (ما لكم ولهذه الآية؟) منع القول بعمومها، وإنما أراد التنبيه على أولى معانيها وأقربها من حيث النُّزول والسياق، وقد تحمل عبارته على إنكاره عليهم قصر معنى الآية على ما ذكروه، أو تركهم لما هو أولى من المعنى (٢). وقد رَدَّ ابن مسعود رَضَالِتُهُ عَلَىٰ من منعَ عموم الآية، واشتمالها على من تحققت فيه هذه الصفات من هذه الأمة، فقال للرجل الذي قال: إن كَعبًا يَقُرأ عليك السلام، ويقول - وفي لفظ: ويُبشَّرُكم - إن هذه الآية لم تنزل فيكم: ﴿ لَا تَحَسَبَنَ عليكَ السلام، ويقول - وفي لفظ: ويُبشَّرُكم - إن هذه الآية لم تنزل فيكم: ﴿ لَا تَحَسَبَنَ عَليكَ السلام، ويقول ابن مسعود:

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني ٢/ ١٠٣٦، والتفسير الكبير ٩/ ١٠٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ٨٢٢.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين النصيحة والتعيير ٢/ ١٤، ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الباري ٨/ ٨٢، والتحرير والتنوير ٤/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السير ٧/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير ابن وهب ٢/ ٣٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ٨٢٣.

<sup>(</sup>٦) ذهب ابن الوزير (ت: ٨٤٠) في إيثار الحق على الخلق (ص: ٣٨٥) إلى أن المعنى في هذه الآية مقصورٌ على سببه الذي ذكره ابن عباس، وادعى في ذلك الإجماع، ولا يصِحُّ ما ادَّعاه؛ لِمَا سبق عن السلف والأئمة من صِحَّة العموم.

(وأنت فأقرئه السلام، وأخبروه أنها نزلت وهو يهودي)(١)، وجواب ابن مسعود هذا يومئ إلىٰ منشأ خطأ كعب في قوله هنا، ويثير سؤالًا:

### - هل ليهودية كعبِ الأولىٰ أثرٌ في خطاِّه في التفسير؟

الجواب: نعم، وهذا ما أشار إليه ابن مسعود رَخَوَلِكُهُ عَنْهُ بعبارته السابقة، وبمثل قوله عن قولٍ بلغه عن كعب: (ما تَنتُكِتُ اليهوديَّة في قلبِ عبدٍ فكادت أن تفارقه) (۱) وليس مُراد ابن مسعود بيهودية كعبِ النسبَ أو الدينَ، فإن ذلك لا أثر له هنا، فقد أسلم كعب وحَسُن إسلامه، وصار من علماء المسلمين، فليس المراد أنه إنما أخطأ لأنه يهودي (۱)، وإنما أراد أمرًا آخر، هو بيان التفاوت في العلم بالقرآن وتأويله، فابن مسعود شهد التنزيل، وعرف التأويل بوجوه لم تتيسر لكعب وغيره ممَّن جاء بعد الصحابة، ثم تَمكُّن ابن مسعود في عربيَّتِه مما لا يخفىٰ. كُلُّ ذلك في مقابل تأخر كعب عن زمن التنزيل، وغياب وجوهٍ من التأويل عنه وعن غيره ممَّن لم يظفر بشرف عن زمن التنزيل، وغياب وجوهٍ من التأويل عنه وعن غيره ممَّن لم يظفر بشرف الصحبة -كالعلم بسبب النُّرول، وحال من نزل فيهم القرآن-، وكذلك علمه الواسع

<sup>(</sup>١) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:٨٣)، وعنه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٦٧ (٦٦٥٥)، وإسناده صحيح. وينظر: الدر ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) لم يكن من هدي السلف رَدُّ أخبارِ أهلِ الكتاب لأنهم أهلُ كتاب، بل كانوا يقبلون الحق ممَّن جاء به، ثُمَّ يردُّون ما في هذه الأخبار ممَّا خالف الحق، وفيما يخصُّ التفسير هنا يُتنَبَّه إلىٰ أنه ليس من الصواب رَدُّ الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير وإخراجها منها لأنها إسرائيليات، بل يُنظَر في هذه الأخبار فيعَنَّرُ صوابها، ويبيَّن خطوُها، ويستفاد مما فيها من صواب وافق ما عندنا من الحق أو لم يخالفه، وعلى هذا نَهج أثمة المفسِّرين في تصانيفهم في كل زمان، فلا يكاد يخلو كتابٌ من كتب التفسير غير المُختَصرة - من إيراد هذه الأخبار والاستفادة منها، والأخذ بالرُّخصة النبوية في ذلك. ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٤٧، ومجموع الفتاوئ ١٣/ ٣٤٥ ، وتلخيص كتاب الاستغاثة ١/ ٨٠، وتفسير ابن مسعود ٢٩ - ٧٧، والإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري الرواة .. الموضوعات .. المقاصد، لنايف الزهران، طبع مركز تكوين.



بكتب أهل الكتاب وأخبارهم، الذي رُبَّما كان ضارًا بالمعنى إذا تجاوز به صاحبه الضوابط الشرعية المُبَيِّنة لوجوه الاستفادة من هذه الأخبار.

(A) (B) (B)

## [٤٠]: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَخَرُجُواْ مِنَ النَّادِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمَّ عَذَابُ مُّقِيمٌ ﴾ [المائدة ٣٧].

<sup>(</sup>۱) عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم الجُمَحي مولاهم، ثقة ثبت، مات سنة (۱۲٦). ينظر: الكاشف ٢/ ٣٢٨، والتقريب (ص:٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن صهيب الفقير، كما في رواية ابن مردويه واللالكائي، وستأتي قصة مجادلته كاملة كما هي عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مطولًا ابن حبان في صحيحه ٢١/ ٥٢٥ (٧٤٨٣)، وابن أبي حاتم، وابن مردويه كما ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ١١٦٧، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٦/ ١١٦٣ - ١١٦٧ (٢٠٤٦)، وقصير في تفسيره عند مسلم في صحيحه ١/ ٤١٧ (كتاب ١- الإيمان، باب ٨٤- إثبات الشفاعة وآخر أهل الجنة دخولًا، برقم: ٣١٧)، والحميدي في مسنده ٢/ ٥٢٥ (١٢٤٥)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٨١ (١٢١٨)، وابن أبي عمر العدني، كما ذكره ابن مندة في الإيمان ٢/ ٢٢٨ وصححه، والآجري في الشريعة ٢/ ١٥٩ (٨٥١٥)، والبيهقي في السنن ١/ ١٩١ (٢٥٥٦).

### \* تحليل الاستدراك:

فهم الرجل من هذه الآية أن من دخل النار لا يخرج منها، ولو كان من المسلمين، فهي عامَّة عنده في كل داخل فيها، واستفاد هذا العموم من لفظ الآية: ﴿وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المائدة ٣٧]، أي: أهلها. كما قوَّاه تقديم ضمير الفصل المفيد للتخصيص والتأكيد. فأبطل جابر رَضَّالِللهُ عَنهُ هذا الفهم، وبين أن هذا الخلود في هذه الآية وما شابهها خاصُّ بالمشركين، فلا يُخلَّد أحدٌ من أهل التوحيد في النار، بل يخرجون منها بالشفاعة وغيرها. واستدل علىٰ ذلك بسياق الآية قبلها، وأنها في الكفار. وبيَّن للرجل سبب خطئِه في فهم هذه الآية، فقال له: (إنكم تجعلون الخاصَّ عامًّا)، وهذه سِمةُ أهل البدع في فهم نصوص الوحي، وقد كان هذا الرجل علىٰ مذهب الخوارج، فرجع عنه بعد جواب جابر رَضَالِلهُ عَنهُ.

### \* الحكم على الاستدراك:

كثيرًا ما جادل الخوارجُ صحابة رسول الله ﷺ، وكثيرًا ما تصدى الصحابة وَضَالِتُهُ عَنْهُمُ لشبهاتهم بالكشف والبيان، وممَّن اشتهر بذلك علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابرٌ رَضَالِتُهُ عَنْهُم، وقد سُئِلَ جابر عن كثيرٍ من شبهات الخوارج، واستدلالاتهم في غيرما موقف، ومن هذه المواقف: ما رواه يزيد الفقير(۱) قال: (كنت قد شغفني رأيٌ من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال: فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم – جالس إلى سارية – عن رسول الله ﷺ، قال: فإذا هو قد ذكر الجَهنَّمِيِّين، قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟! والله يقول: ﴿إِنَّكَ مَن تُدّخِلِ النَّارَ فَقَدَ

<sup>(</sup>۱) يزيد بن صهيب الكوفي، أبو عثمان الفقير؛ لأنه كان يشكو من فقار ظهره، ثقة. ينظر: الكاشف ٣/ ٢٨٠، والتقريب (ص:١٠٧٧).

\*\*\*\*

أَخْزَيْنَكُونِ ﴾ [آل عمران ١٩٢]، و﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ [السجدة ٢٠]، فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عَلَيْنَ -يعني الذي يبعثه الله فيه-؟(١) قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد عَلَيْقَ المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعَتَ وضْعَ الصراط، ومَرَّ الناسِ عليه، قال: وأخافُ أن لا أكون أحفظ ذاك، قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال: فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة، فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب علىٰ رسول الله ﷺ! فرجعنا، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد) (٢٠)، وعن طلق بن حبيب (ت:بعد ٩٠) قال: (كنت من أشد الناس تكذيبًا بالشفاعة، حتىٰ لقيتُ جابر بن عبد الله، فقرأت عليه كلُّ آيةٍ ذكرَ الله ﷺ فيها خلودَ أهل النار، فقال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله منى؟ وأعلم بسنة رسول الله ﷺ؟ فاتَّضَعْتُ له، فقلت: لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله منى، وأعلم بسنة نبيِّه منى. قال: فإن الذي قرأتَ أهلُهَا هُمُ المشركون، ولكن هؤلاء أصابوا ذنوبًا فعُذِّبُوا بها، ثم أُخرِجُوا من النار، صُمَّتَا -وأهوىٰ بيديه إلىٰ أذنيه- إن لم أكن سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: يخرجون من النار بعدما دخلوا. ونحن نقرأً ما تَقرأ)('')، وعن عمرو بن دينار (ت:١٢٦) قال: (قدم علينا جابرُ بن عبد الله في عُمْرَة، فانتهيت إليه أنا وعطاء، فقلت:

<sup>(</sup>١) مُراده قوله تعالىٰ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء ٧٩].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٤١٧ (٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) طَلْق بن حبيب العَنَزِي البصري، صدوق عابد، مات (بعد٩٠). ينظر: الكاشف ٢/٤٦، والتقريب (ص:٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجعد في مسنده ١/ ٤٨٦ (٣٣٨٤)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٣٠ (١٤٥٧٤)، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ٢٨٥ (٨١٨)، والبيهقي في شعب الإيمان ١/ ٢٩٤ (٣٢٣)، وابن مردويه كما في الدر ٣/ ٢٩، وإسناده حسن.

﴿ وَمَا هُم بِحَرْجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة ١٦٧]. قال: أخبرني رسول الله على أنهم الكفار. قلت لجابر: ﴿ رَبّنا ٓ إِنّكَ مَن تُدّخِلِ ٱلنّارَ فَقَد ٓ ٱخْرَبْتَهُ ۗ لَال عمران ١٩٧]، قال: ومَا أُخْرَاه حين أُحْرقه بالنار! وإنّ دُون ذلك لَخِزْيًا) (() وفي هذا الخبر نَصُّ نبوي على تخصيص الآية في الكفار. وقد انحرفت المعتزلة في هذه الآية -ونحوها من النصوص- انحراف الخوارج قبلهم، فعن سفيان بن عيينة (() (ت ١٩٨١) بعدما روى حديث جابر هذا قال: (قدم عمرو بن عبيد المواجعه رجل تابع له على هواه، فدخل عمرو بن عبيد الحِجْر يصلي فيه، وخرج صاحبه على عمرو بن دينار وهو يحدث هذا عن جابر بن عبد الله عن رسول الله على عمرو بن عبيد فقال له: يا ضال، أما كنت تخبرنا أنه لا يخرج أحد من النار؟! قال: بلي. قال: فهو ذا عمرو بن دينار يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله على: (يخرج قومٌ من النار فيدخلون المجنة)، قال: فقال عمرو بن عبيد: هذا له معنى لا تعرفه. قال: فقال الرجل: وأيُّ معنى يكون لهذا؟! قال: ثم قلب ثوبه من يومه وفارقه) (أ).

وتفسير جابر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ لهذه الآية هو الحق الموافق لنصوص الشرع - ومنها أحاديث الشفاعة السابقة-، وقد رفع جابر تفسيره إلىٰ رسول الله ﷺ كما سبق، وهو

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٨٠ (٦٦٦٣)، والحاكم في مستدركه ٣٢٨/٢ (٣١٧٣)، وإسناده ضعيف. وفي طبعة الحلبي لتفسير ابن جرير: (وما إخزاؤه)، ولا يستقيم، وتصويبه من الدر ٢/ ٣٨٣: (وما أخزاه!) على التعجب. وينظر: طبعتي محمود شاكر ٧/ ٤٧٩، والتركي ٦/ ٣١٣.

<sup>(</sup>۲) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ إمام حُبَّة، أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة (۱۹۸). ينظر: الكاشف ۱/ ۳۷۹، والتقريب (ص: ۳۹۵).

<sup>(</sup>٣) عمرو بن عبيد بن باب التميمي مولاهم، أبو عثمان المعتزلي القدري، أخذ الاعتزال عن واصل بن عطاء، وزوَّجَه أختَه، ودعا إلىٰ مذهبه، مات سنة (١٤٣). ينظر: تاريخ بغداد ١٦٦/١٦، وميزان الاعتدال ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٦/ ١١٦٣ (٢٠٤٨)، وتاريخ بغداد ١٢/ ١٧٧.

YYE ....

الموافق لسياق الآية، وبه أجاب ابنُ عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ نافع بن الأزرق عندما قال نافع: تزعم أن قومًا يخرجون من النار، وقد قال الله جل وعز: ﴿وَمَا هُم بِحَرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المائدة ٣٧]؟ فقال ابن عباس: (ويحك، اقرأ ما فوقها، هذه للكُفَّار)((). ولا خلاف بين المفسرين في أن هذه الآية ونحوها من النصوص لا تنافي القول بالشفاعة في عُصاة المؤمنين لخروجهم من النار(()).

### ومن مسائل هذا الاستدراك:

أولًا: عناية الصحابة رَضَائِيَّهُ عَنْهُمُ فِي فهم القرآن وتفسيره بالسياق، واعتمادهم عليه بصورة واضحة في رد الأقوال الباطلة، والشاذَّة عن سياق الآية. ويوضح ذلك بجلاء استدلالات جابر رَضَائِيَّهُ عَنْهُ في رد شبهات الخوارج حول الآيات بسياقها، وفي بعض روايات يزيد الفقير قال: (كنت عند جابر بن عبد الله فذكروا الخوارج..، فردَّ علينا جابر ذلك، فجعلَ يقرأ آيةً أوَّلها كُفر، وآخِرَها كُفر)(").

ثانيًا: معرفة بذور الانحراف في التفسير وبداياته، وأثر الانحراف العقدي في ذلك.

<sup>(</sup>۱) جامع البيان ٢/ ٣١٠ (٩٣٠٥). وقد رَدَّ الزمخشري هذا الخبر، وتَهَكَّمَ به على أهل السنة؛ مُتَوَصِّلًا بذلك إلى إثبات تخليد كلِّ داخل في النار، على مذهب المعتزلة، قال الآلوسي (ت: ١٢٧٠) عن هذه القصة: (حكاها الزمخشري، وشَنَّعَ إثرها على أهل السنة، ورماهم بالكذب والافتراء، فحقق ما قيل: رمتني بدائها وانسَلَّت. ولسنا مُضطرِّين لتصحيح هذه الرواية، ولا وَقَفَ الله تعالى صحة العقيدة على صحتها، فكم لنا من حديث صحيح شاهد على حقيقة ما نقول، وبطلان ما يقوله المعتزلة). روح المعانى ٢/ ٢١١، وينظر: الانتصاف ١/ ٢١٧، والبحر المحيط ٣/ ٤٨٨، وفتح القدير ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>۲) ينظر: سنن الترمذي ٤/ ٣٦١، وشعب الإيمان ٢/ ٣٩٣ (٣٢٢)، وجامع البيان ٦/ ٣١٠، والوسيط ٢/ ١١٨، وتفسير ابن كثير ٣/ ١١٦٧، والدر المنثور ٣/ ٦٨، وروح المعانى ٦/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٦/ ١١٦٦ (٢٠٥٢).

ثالثًا: الوقوف على أبرز أسباب الغلط في التفسير، وهو: تعميم الخاص من النصوص، وهو تَحَكُّمٌ يبعث عليه الجهل والهوئ، وقد عبَّر عنه جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ بقوله: (إنكم تجعلون الخاصَّ عامًا). وقال ابن أبزى رَضَالِلَهُ عَنْهُ لمَّا جاءه رجلٌ من الخوارج يقرأ عليه: ﴿ اَلْحَامَ مَلُونِ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمُنتِ وَالنُّورُ ثُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِم يعدلون؟ قال: بلي. فانصرف يعدلون؟ والانعام ١]، وقال له: أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال: بلي. فانصرف عنه الرجل، فقال له رجل من القوم: يا ابن أبزى، إن هذا قد أراد تفسير الآية غير ما ترى؛ إنه رجل من الخوارج. فقال: ردوه علي، فلما جاءه قال: هل تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: إنها نزلت في أهل الكتاب، اذهب ولا تضعها على غير حدها. وورد نحوه عن علي رَضَالِللَهُ عَنْهُ (۱).

### (A) (A) (A)

### [٤١]: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴾ [الحشر ٩].

عن الأسود بن هلال<sup>(۱)</sup> قال: (جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رَيَّوَاللَّهُ عَنْهُ، فقال له: إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: إني سمعت الله يقول: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَقْسِهِ وَأَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٧/ ١٩٣، والدر المنثور ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الأسود بن هلال المُحاربي، أبو سلام الكوفي، مخضرم ثقة جليل، مات سنة (٨٤). ينظر: الكاشف ١/ ١٣٢، والتقريب (ص:١٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٣٣٢ (٢٦٦١١)، وابن جرير في تفسيره ٥٦/٢٨، ١٦٢ (٢٦٦١٤) وابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٤٨٢، والطبراني في الكبير ٩/ ٢١٨ (٩٠٦٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٣٢ (٣٨١٥)، والبيهقي في الشعب ٤٢٦/٧ (١٠٨٤١)،



#### \* تحليل الاستدراك:

وعزاه السيوطي في الدر ٨/ ١٠٣ للفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه. من طريق جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال، عن ابن مسعود رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ. وعنه، عن أبي الشعثاء، عن ابن مسعود، أخرجه الخطابي في بيان إعجاز القرآن (ص:٣٠)، والثعلبي في تفسيره ٩/ ٢٨٠. وعن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن ابن مسعود، أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٨/ ٥٦ (٢٦٢٤٦).

وإسناده صحيح. وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>۱) نقل ابن القيم إجماع المفسرين على أن الفحشاء في قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم وَ الْفَحْسَاءِ ﴾ وقال ابن مُبَشر (ت:٢٥٨): (قعدت مع بِٱلْفَحْسَاءِ ﴾ [البقرة ٢٦٨]: البخل. طريق الهجرتين (ص:٥٥٤). وقال ابن مُبَشر (ت:٢٥٨): (قعدت مع أحمد ابن حنبل، ويحيىٰ بن معين، والناس مُتوافرون، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلًا صالحًا بخيلًا). طبقات الحنابلة ١٨٨٨.

### \* الحكم على الاستدراك:

إِنْ عِلْمَ ابن مسعود الهُذَلي رَضَالِيَّهُ عَنهُ بلغة العرب، ودقيق معاني ألفاظها، مِمَّا لا يخفىٰ علىٰ مُطالع لعلمه وسيرته، وقد فَرَّق رَضَالِكُهُ عَنهُ هنا بين البخل والشُّح، وهذا التفريق صحيحٌ موجود في كلام العرب، فلكُلِّ لفظ في كلامهم معنىً ينفرد به عن الآخر، وإن تقارب المعنيان وتشاكلا في استعمال الناس. قال صاحب كتاب «العين»: (الشُّحُ: البخل، وهو الحرص) (۱)، وقال الأصمعي (۱) (ت:٢١٦): (رجلٌ شحيحٌ: إذا كان مع شِدَّة بُخلِه حريصًا) وأنه يُقال: شَحَّ فلانٌ يَشِحُّ، إذا اشتدَّ بُخلُه، ومنع فضل ماله، كما قال (١٠):

ترى اللَّحِزَ (٥) الشَّحِيحَ إذا أُمِرَّت \*\* عليه لِمَالِه فيها مُهِينا) (١)

وفي الجمع بين هذه التعاريف يقول ابن فارس(ت:٣٩٥): (الشِّين والحاءُ الأصل فيه المنع، ثم يكون منعًا مع حرص. من ذلك الشُّحُّ، وهو: البخل مع حرص)().

<sup>(</sup>١) ٢/ ٣١١. ومثله في: تهذيب اللغة ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن قريب الأصمعي، إمام اللغة والغريب، أخذ عن أبي عمرو، وصَنَّف: غريب القرآن، والفَرْق، والأضداد، وغيرها، توفي سنة (٢١٦). ينظر: أخبار النحويين البصريين (ص:٧٢)، وبغية الوعاة (ص:١١٢).

<sup>(</sup>٣) بواسطة: فقه اللغة وسر العربية (ص:١٨٤). وهو تعريف الثعالبي كذلك. ينظر: (ص:٦١).

<sup>(</sup>٤) القائل عمرو بن كلثوم. ينظر: ديوانه (ص:٥٢).

<sup>(</sup>٥) من مراتب البخل، ونقل الثعالبي عن أبي عمرو أنه: ضيق النَّفْس مع شِدَّة البخل. ينظر: فقه اللغة (ص:١٨٤). ومعنىٰ البيت: ترىٰ ضَيِّق الصَّدر البخيل مُهينًا لماله فيها– أي: الخمر– إذا أُمِرَّت عليه.

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن ٤/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٧) مقاييس اللغة ١/ ٦٠٩. وينظر: الصَّحاح ١/ ٣٧٨، والزاهر، لابن الأنباري ٢/ ٧١، والفروق اللغوية (ص: ٢٠٠).



وهذا الفرق بين البُخلِ والشُّحِّ في كلام العرب هو الذي ذكره ابن مسعود وَحَوَلِيَّهُ عَنهُ؛ فقوله في البخل واضحٌ لا إشكال فيه، وقوله في الشُّحِ: (أن تَعْمَد إلى مال غيرك، أو مال أخيك فتأكله ظلمًا)، هو تفسير له بلازِمه، لا بما يُطابِقُه؛ فإن الشَّحيح بَخيلٌ في نفسه، حريصٌ على ما عند غيره، وهو ما يستتبع ظلم الناس، وأكل أموالهم بالباطل. وقد جاء هذا المعنى صريحًا عن ابن عمر رَضَيَلِيَهُ عَنهُ بقوله: (ليس الشَّحيحُ أن يمنعَ الرجلُ ماله، ولكنه البخل، وإنه لشر، إنما الشُّحُ أن تطمحَ عينُ الرجل إلى ما ليس له)(۱)، وقال عبد الله بن عمرو رَضَالِيَهُ عَنهُ: (الشُّحُ أشد من البخل؛ لأن الشَّحيح ليس له)(۱)، وقال عبد الله بن عمرو رَضَالِيَهُ عَنهُ: (الشُّحُ أشد من البخل؛ لأن الشَّحيح إن البخيل على ما في يديه، فيحبِسه، ويَشِحُ على ما في أيدي الناس حتى يأخذه، وإن البخيل إنما يبخل على ما في يديه على ما في يديه)(۱).

ويشهد لهذا المعنى قوله ﷺ: (اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشُّحَ؛ فإن الشُّحَ أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلُّوا محارمهم) (٢)، فمآلُ الشُّحِ المذكور في هذا الحديث، هو مآلُهُ الذي ذكره ابن مسعود رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ في تفسيره للآية. وعن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ، أنه كان يطوف بالبيت يقول: (اللهم قِنِي شُحَّ نفسي)، لا يزيد علىٰ ذلك، فقيل له، فقال: (إذا وقيتُ شُحَّ نفسي لم أسرق، ولم أزنِ، ولم أفعلْ شيئًا) (١).

وهذا المعنىٰ هو المشهور عن مفسري السلف فمن بعدهم، قال سعيد بن جبير (ت:٩٤) في معنىٰ الشُّحّ: (إدخال الحرام، ومنع الزكاة) (٥٠)، وقال طاووس (ت:١٠٦):

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر ٨/ ١٠٣ لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر ٨/ ١٠٣ للخرائطي في «مساوئ الأخلاق».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٠٤ (٢٥٧٨)، وينظر: المُفْهم ٦/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٢٨/ ٥٦ (٢٦٢٤٨)، وينظر: تفسير ابن كثير ٨/ ٣٤٨٢.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر ٨/ ١٠٣ لعبد بن حميد، وابن المنذر.

(البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه، والشَّحُ أن يَشِحَ علىٰ ما في أيدي الناس)(۱) وقال ابن زيد(ت:١٨٢) في قوله تعالىٰ: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ ﴾ [الحشر ١٩]: (من وُقِي شُحَ نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئًا، ولم يقربه، ولم يَدْعُهُ الشُّحُ أن يحبسَ من الحلال شيئًا، فهو من المفلحين)(۱)، وقال ابن عيينة(ت:١٩٨١): (الشُّحُ: الظلم، وليس الشُّحُ أن تبخل بما في يدك؛ لأن الله تعالىٰ يقول: ﴿وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن وَلِيسِ الشُّحُ أن تبخل بما في يدك؛ لأن الله تعالىٰ يقول: ﴿وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن المحارم)(۱). وهذا المعنىٰ هو الأوفق للسياق، فإن الآيات في سورة الحشر في سياق المحارم)(۱). وهذا المعنىٰ هو الأوفق للسياق، فإن الآيات في سورة الحشر في سياق مدح الأنصار، والثناء عليهم، ونفيُ الشُّحِ أبلغ من نفي البخل، فإنه نفيُ للبخل وزيادة، قال الواحدي(ت:٢٦٨٤): (قال المفسرون: يعني أن الأنصار مِمَّن وُقِيَ الشُحَّ حين طابت أنفسُهُم عن الفيء)(۱).

وعلى هذا المعنى الصحيح عن ابن مسعود رَخِوَالِللهُ عَنهُ جمهور المفسرين، وعامَّة اللغويين، قال ابن جرير (ت: ٣١٠) بعد أن ذكر معنى الشُّحِّ لُغَةً: (وأمَّا العلماء فإنهم يرون أن الشُّحَ في هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حَقّ) (٧)، وقال النحاس (ت: ٣٣٨): (وأهل التفسير على أن الشُّحَ أخذ المال بغير حَقّ) (٨)، وقال به الفراء

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر ٨/ ١٠٣ لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢٨/ ٥٧ (٢٦٢٥١).

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب القرآن (ص:٢٠٤)، وتفسير السمعاني ٥/ ٥٥٥، وتفسير سفيان بن عيينة (ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفَهْمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، مات سنة (١٧٥). ينظر: السير ٨/ ١٣٦، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن وهب ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) الوسيط ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٧) جامع البيان ٢٨/ ٥٦.

<sup>(</sup>٨) إعراب القرآن ٤/ ٢٦٢.

(ت:۲۰۷)، وابن الجوزي (ت:۹۷)، ونسبه للمفسرين، والرازي(ت:۲۰٤)، وابن جُزيّ(ت:۷٤۱)، وابن القيم(ت:۷۵۱)، وابن رجب(ت:۷۹٥)(۱).

ومن فَسَّر الشُّحَ بالبخل، كالسمر قندي (ت: ٣٧٥)، وابن العربي (ت: ٥٤٥)، لم يُراعوا هذا الفرق، قال ابن العربي (ت: ٥٤٣): (كل حَرفٍ يُفَسَّر على معنيين، أو معنى يُعبَّر عنه بحرفين، يجوز أن يكون كلُّ واحد يوضَع موضِعَ صاحبه جمعًا أو فرقًا، وذلك كثير في اللغة، ولم يَقُم هاهنا دليل على الفرق بينهما) (٢)، وقد تَقَدَّمَ دليل الفرق بينهما في كلام ابن مسعود، وابن عمر، وأئمة اللغة.

وأمًّا قول الآلوسي (ت: ١٢٧٠) بعدما ذكر قول ابن مسعود وابن عمر رَضَيَليَّهُ عَنْهُم، وآثار السلف السابقة: (ولم أر لأحدٍ من اللغويين شيئًا من هذه التفاسير للشُّح) (٢٠)، فلا يُسَلَّم؛ إذ قد وردت هذه التفاسير عن صحابيَّين جليلين، وعن كبار أتباع التابعين بعدهم، وكُلُهم من مصادر اللغة ومعادنها، كما ورد نحو تفاسيرهم عن الفراء (تنكم عن الفراء (وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ ﴾ [الحشر ١٩]، يُقال: من أدَّىٰ الزكاة فقد وقي شُحَ نفسه) (٤)، والعادة من أهل اللغة تفسير الألفاظ بحدها المطابق، لا على المعنىٰ من اللزوم، والتمثيل، وسبب النُّزول ونحوه، وتفسير السلف هنا في مُجْمَله تفسيرٌ علىٰ المعنىٰ، لا علىٰ اللفظ، كما هي عادتهم، وأكثر شأنِهم فيه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: معاني القرآن، للفراء ٣/ ١٦١، وتهذيب اللغة ٣/ ٢٥٥، وزاد المسير (ص:١٤١٧)، والتفسير الكبير ٢٩/ ٢٥٠، والتسهيل ٤/ ٢٠٧، والوابل الصَّيِّب (ص:٥٧)، وشرح حديث (لبَّيْكَ اللهمَّ لَبَيْك) (ص:٢٨)، وشرح وبيان لحديث (ما ذئبان جائعان) (ص:٣١)، والكُلِّيَّات (ص:٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ٤/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ٢٨/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٣/ ١٦١.

ومن مسائل هذا الاستدراك: ملاحظة أن أكثر طريقة السلف في التفسير: التفسير على المعنى ()، ومنه التفسير بالمثال، وباللازم، كما هو تفسير ابن مسعود رَضَيَلِسَّهُ عَنهُ هنا، قال ابن تيمية (ت ٢٢٨): (فإن منهم - أي: مُفَسِّري السلف - من يُعبرُ عن الشيء بلازِمِه ونظيره، ومنهم من يَنُصُّ على الشيء بِعينه) (١)، وقال ابن القيم (ت : ٢٥٠): (السَّلَف كثيرًا ما يُنبِّهون على لازم معنى الآية، فيظنُّ الظانُّ أن ذلك هو المُراد منها) (١)، واعتناء السلف في التفسير بهذه الطريقة، وإكثارهم منها، له أسبابه ودواعيه، ومنها:

أولاً: مناسبة الزمان والمكان، ففي عصرهم لم يكن يخفي على مجموعهم معاني ألفاظ القرآن، أو أساليبه في البيان، فهم أهل اللسان الذي نزل به.

ثانيًا: مناسبة المقام، فالمناسب في مقام السؤال، غير ما يناسب في مقام العرض والبيان، فربما اقتصروا من البيان على سؤال السائل، أو ما يعلمه، أو ما كان مشهورًا في زمنه (أن)، قال الشاطبي (ت: ٧٩٠) في تفسير سعد بن أبي وقاص رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ لقوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعُ اللّهُ قُلُوبَهُم ﴿ [الصف ٥]، بأنهم الحرورية: (وإنما فسرها سعد رَضَيَالِللهُ عَنْهُ بالحرورية؛ لأنه إنما شُئِل عنهم على الخصوص، لأنهم أوّل من ابتدع في دين الله، فلا يقتضي ذلك تخصيصًا) (٥)، وقال أيضًا: (كما قاله القاضي إسماعيل في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَمِنْهُم فِي شَيٍّ ﴾ [الأنعام ١٥٥]، بعدما حكىٰ أنها نزلت في الخوارج. وكأن القائل بالتخصيص – والله أعلم – لم يَقُلُ به بالقصد الأول،

<sup>(</sup>١) هو: بيان المُراد بالآية، ولو بغير اللفظ المطابق، دون النظر إلىٰ تحرير ألفاظها لُغَةً. ينظر: الاستدلال في التفسير (ص:٨٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ١٣/ ٣٦٩. وينظر منه: ١٣/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ٢/ ٢٩٣. وينظر: إعلام الموقعين ٢/ ٢٨٤، والصواعق المُرسلة ٢/ ٦٩٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) الاعتصام (ص:٤٩).



بل أتى بمثال ممّا تتضمنه الآية، كالمثال المذكور؛ فإنه موافق لِمَا كان مُشتَهِرًا في ذلك الزمان، فهو أولى ما يُمَثّلُ به، ويبقى ما عداه مسكوتًا عن ذكره عند القائل به، ولو سُئِلَ عن العموم لقال به، وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع، إنما تحصل على التفسير بحسب الحاجة، ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثُمَّ نُزِّلَت على الخوارج حسبما تقدَّم، إلى غير ذلك ممّا يُذكر في التفسير، إنما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة، لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لُغَةً. وهكذا ينبغي أن تُفهَمَ أقوالُ المفسرين المُتقدِّمين، وهو الأولى لمناصبهم في العلم، ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة) (۱).

ثالثًا: مراعاة حال المُخاطَب، ومنزلته في العلم والفهم، فبيان المعنى لأهل العلم وطلابه، يختلف عن بيانه لعامة الناس، وقد اشتهر عن السلف تقريب معاني كلام الله تعالى للناس بأيسر سبيل، وأوضح دليل، حتى أنهم ربما ذكروا للناس من واقعهم ما يُفسرون به القرآن، ومنه قول الأعمش(ت:٨٤٨) وَكَالله عند قوله تعالى: ﴿الهَيِطُوا مِصْرَ﴾ [البقرة ٢٦] - بلا تنوين-: (هي مصر التي عليها صالح بن علي) (٢٠). وكذا استشهادهم لكثير من الآيات على ما استجد في واقعهم، وتفسيرها به، كتفسيرهم عددًا من الآيات بالخوارج، والحرورية، والإباضية، والقدرية، وكُلُّها فِرقُ حدثت أو برزت بعد زمن التنزيل (٢٠).

قال ابن جرير (ت: ٠ ٣١): (أولى العبارات أن يُعَبَّر بها عن معاني القرآن أقربها إلى

<sup>(</sup>١) الاعتصام (ص:٧٨)، وينظر: المحرر الوجيز ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ١/ ٣٠٢. وينظر: الدر ١/٦٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر في التمثيل لذلك: نقض الدارمي علىٰ المريسي ١/ ٥٨٢، وجامع البيان ٣/ ٢٤٢، و٤/ ٥٥، ٨٨، و١/ ٢٤٢، و١/ ٢٠٠، و١٢/ ٢٠٠، وعن أثر بيئة المفسر في التفسير ينظر: في ظلال القرآن ٦/ ٣٩٧٨.

فهم سامعيه) (۱) ، وقال ابن تيمية (ت : ۷۲۸): (إن اللسان له موقع من الدين، والعبارة المَرضِيَّة مندوبٌ إليها، كما أن التعَمُّقَ منهيُّ عنه) (۱) ، وقال ابن القيم (ت : ۷۵۱): (وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب، فلا تُجِب من دعاك إليه من مكان بعيد) (۱) .

(유) (유)

[٤٢]: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ أَيْعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَايْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [المائدة ٤٤].

عن أبي البَختري (٤) قال: سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات: ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [المائدة ٤٤]، ﴿فَأُولَتهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [المائدة ٤٤]، ﴿فَأُولَتهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [المائدة ٤٤]، ﴿فَأُولَتهِكَ هُمُ الْظَلِمُونَ ﴾ [المائدة ٤٤]، أقال: فقيل ذلك في بني إسرائيل. قال: (نِعْمَ الإِخوة لكم بنو إسرائيل!؛ إن كان لهم كل مرّة، ولكم كل حلوة، كلا والله لتَسْلُكُنَّ طريقهم قَدْرَ الشِّراك)(6).

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١٦/١٧.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الرجل العاقل ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن (ص:٢١٦).

<sup>(</sup>٤) سعيد بن فيروز الطائي مولاهم، أبو البَخْتَري الكوفي، من علماء التابعين وقرَّائهم، ثقة ثبت، توفي سنة (٨٢) وقيل (٨٣). ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٥٠٥، والسير ٤/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:١٠١)(٢٤٤)، ووكيع في أخبار القضاة ١/ ٣٩، وعبد الرزاق في تفسيره ١١٤٣/٢ (٩٤٠٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤٣/٤ (٩٤٠٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤٣/٤ (٦٤٣٠). من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل رَحَوَلَيَّهُ عَنْهُ. وعنه، عن أبي البَختَري. وأخرجه المروزي في السنة (ص:٢٥)(٦٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤٢ (٣٢١٨)، من طريق جرير بن حازم، عن المراهم، عن إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، به.



#### \* تحليل الاستدراك:

في سؤال السائل عن هذه الآيات تخصيص لها في بني إسرائيل، ومآخِذُ هذا التخصيص هي: أولًا: سبب النَّزول، فعن البراء بن عازب رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ قال: (مُرَّ علىٰ النبي ﷺ بيهودي مُحَمَّمًا (١) مَجْلودًا، فدعاهم ﷺ فقال: هكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة علىٰ موسىٰ، أهكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرَّجم؛ ولكنه كَثُر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله عظي اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فَرُجم، فأنزل الله عَلى: ﴿ لَا يَعَرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَاا فَخُذُوهُ ﴾ [المائدة ٤١]، يقول: ائتوا محمدًا ﷺ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة ٤٤]، ﴿ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾ [المائدة ٤٥]، ﴿وَمَن لَّدَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة ٤٧]، في الكفار كلها)(١). وعن ابن عباس رَضَالِللَّهُ عَنْهُ أنها نزلت في حَيَّي يهود في المدينة؛ بني النضير وبني قريظة، إذ كانت الأولىٰ تشرف وتعتز علىٰ الثانية فلا تتساويا في الدية، فعَزَّت الثانية بمبعث رسول الله عَيْكِ وتحكيمه، فتحاكمتا

<sup>=</sup> وإسناده صحيح؛ وصححه الحاكم، وحبيب مدلس وقد عنعن، وكذا الأعمش غير أن تدليسه مُحتَمَل، كما في طبقات المدلسين (ص:٧، ٢٣).

<sup>(</sup>١) التحميم: تسويد الوجه بالحُمَم، وهو الفحم. ينظر: شرح النووي على مسلم ٤/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٥٢ (١٧٠٠)، وقريبٌ منه عند البخاري في صحيحه ١٧٢/١٢ (٦٨٤١)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٣٥١ (١٦٩٩)، عن ابن عمر رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ.

إليه، فحملهم على الحق في ذلك سواء، فنزلت الآيات(١٠).

وهذان السببان هما أصح ما ورد، ولا يمتنع نزول الآية فيهما جميعًا<sup>(۱)</sup>، والتناسب واضح بين سبب النُّزول وسياق الآية الآتي ذكره، وأنه في اليهود.

ثانيًا: سياق الآيات، فقبلها قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ فَي يَقُولُونَ إِنّ أُوتِيتُمْ هَنَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوهُ فَأَحَذَرُواً ﴾ [المائدة ٤١]، وقوله: ﴿ لِلَّذِينَ هَادُواً ﴾ [المائدة ٤٤]، فعاد الضمير عليهم، وبعدها قوله تعالىٰ: ﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ [المائدة ٤٥]، وهذا الضمير لليهود بإجماع (٣).

وقد أجاب حذيفة رَعَوَاللَهُ عَنْهُ بما يفيد رَدّه لهذا التخصيص، وأنها شاملة لغيرهم من هذه الأمة (أن)، ومأخذ العموم في الآية عموم لفظها؛ إذ صُدِّرت بلفظ (من)، وهي من أبلغ صيغ العموم، فتشمل كلَّ من انطبق عليه شرطها. وكذلك سياقها في قوله تعالىٰ قبلها: ﴿ فَلَا تَخْشُوا ٱلنّكاسَ وَٱخْشُونِ ﴾ [المائدة ٤٤]، علىٰ أن الخطاب للمؤمنين (٥). وكذا خطابُ النبي ﷺ فيها، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ٤/ ١٦٨ (٤٤٩٤)، والنسائي ٨/ ١٨ (٤٧٣٢ – ٤٧٣٣)، وأحمد ١/ ٢٤٦ (٢٢١٢)، والنساق مختصر من لفظه، وإسناده صحيح، ورَوَئ نحوه عبيد الله بن عبد الله بن عبة في أحكام القرآن، لإسماعيل بن إسحاق (١٩٦)(ص:١٤١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ٣/ ١١٧٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن، للنحاس ١/ ٢٦٩، وملاك التأويل ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الأظهر في معنىٰ كلامه: أنها عامة، ينظر: بحر العلوم ١/ ٤٣٩، والمحرر الوجيز ٢/ ١٩٦، ووتوضحه رواية المروزي: (فقال رجل: إنما هذا في بني إسرائيل. فقال حذيفة: كلا والذي نفسي بيده)، ويشهد له ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس قال: (نعم القوم أنتم إن كان ما كان من حلو فهو لكم، وما كان من مُرِّ فهو لأهل الكتاب. كأنه يرئ أن ذلك في المسلمين). الدر المنثور ٣/ ٨٣. وقد جعله ابن جرير وتبعه ابن كثير ضمن أقوال من خَصَّها بأهل الكتاب. ينظر: جامع البيان ٦/ ٣٤٢، وتفسير القرآن العظيم ٣/ ١١٧٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مدارج السالكين ١/ ٨٨٥.

الَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ [المائدة ٤١]، وقوله: ﴿ فَإِن جَآ هُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمُ ۚ ﴾ [المائدة ٤٢]، وقوله تعالىٰ بعدها: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۚ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللّهُ ﴾ [المائدة ٤٨].

### \* الحكم على الاستدراك:

ذهب البراء بن عازب، وابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُوْ(۱) وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة (۲۰ (ت: ۹۶) وأبو رجاء العُطَاردي (۳ (ت: ۱۰۵) وعكرمة (ت: ۱۰۵) والضحاك (ت: ۱۰۵) وأبو مجلز (۱۰۵ (ت: ۱۰۲) وقتادة (ت: ۱۱۷) وأبو صالح (ت: ۱۲۱) والقصّاب الله أن هؤلاء الآيات خاصة في اليهود، واختاره ابن جرير (ت: ۳۱۰) والقصّاب (ت: ۳۲۰) والنحاس (ت: ۳۲۸) واحتجوا كما سبق بسبب النُّزول، وسياق الآيات. غير أن سبب النُّزول والسياق إنما يَمْنَعان العموم عند عدم القرائن (۱۰) وقد كلًا على العموم في هذه الآياتِ دلائلُ منها:

<sup>(</sup>۱) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، وإسناده ضعيف. ينظر: سنن سعيد بن منصور ٤/ ١٤٨٥، والدر المنثور ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، ثقة ثبت، مات سنة (٩٤). ينظر: السير ٤/ ٤٧٥، والتقريب (ص: ٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) عمران بن ملحان، أبو رجاء العُطَاردي، مخضرم مُعَمِّر ثقة، مات سنة (١٠٥). ينظر: السير ٤/٢٥٣، والتقريب (ص:٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي، أبو مِجلَز البصري، تابعي ثقة، مشهور بكنيته، مات سنة (١٠٦). ينظر: الكاشف ٣/ ٢٤٧، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٦/ ٣٤٢، وزاد المسير (ص:٣٨٦)، وتفسير ابن كثير ٣/ ١١٧٨.

<sup>(</sup>٦) محمد بن علي بن محمد الكَرَجِيّ، أبو أحمد القَصَّاب؛ لكثرة ما قتل في مغازيه، إمام حافظ، صَنَّفَ: نكت القرآن، والسنة، وغيرها، مات في حدود (٣٦٠). ينظر: السير ٢١٣/١٦، والوافي بالوفيات ١١٤/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: جامع البيان ٦/ ٢٤٩، ونكت القرآن ١/ ٣٠٥، وإعراب القرآن ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٨) ملاك التأويل ١/ ٣٩٩.

أولاً: «مَنْ» الشرطية الدالَّة على العموم، قال ابن القيم (ت: ١٥٥) بعد ذكر القول بأنها في أهل الكتاب: (وهو بعيد؛ وهو خلاف ظاهر اللفظ، فلا يُصار إليه)(١).

ثانيًا: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ثالثًا: سياق الآيات على ما سبق بيانه؛ إذ فيها خطابٌ للنبي ﷺ وللمؤمنين.

رابعًا: أنه قد وقع في كلام العلماء تداخل بين سبب النُّزول، ومدلول الآيات، فسبب النُّزول لا شك أنه في اليهود الذين غيروا حكم الله في الزاني المحصن أو في القصاص، وسياق الآيات دالُّ على ذلك بلا شك، أمَّا مدلول الآيات ففيه خلاف كما سبق، ومنه أن بعض من قال أنها في أهل الكتاب، ورد عنه أنها في اليهود، أو العكس، كالضحاك(ت:٥٠١)، وأبي مجلز(ت:٢٠١)، وقتادة(ت:١١٧)، وكذا بعض من قال أنها في اليهود، ورد عنه أنها عامَّة في المسلمين، ويتبين ذلك بمراجعة أقوال ابن عباس رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، والنخعي (ت:٩٦)، والحسن (ت:١١١)، وفي قول حُذيفة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ إشارة قريبة لذلك.

خامسًا: دلالة القرآن على معنى هذه الآيات، ومخاطبة المؤمنين بنحو ذلك يدل على عمومها، كالأمر بالحكم بكتاب الله، ونفي الإيمان عمَّن لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة، والنهي عن التحاكم إلى الطاغوت، ونحو ذلك (٢).

سادسًا: أنه قول الجمهور من أهل العلم، قال ابن عطية (ت:٥٤٦): (وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كلَّ من لم يحكم بما أنزل الله) (٣)، وهو

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ١/ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه (ص:١٣٨ - ١٥١).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٢/ ١٩٦.

وادعىٰ بعضهم الإجماع عليه، كما في تفسير الذهبي ١/ ٢٧٢. وينظر: المفهم ٥/ ١١٧، ومدارج السالكين ١/ ٥٨٧، والموافقات ٤/ ٣٩، وفتح الباري ١٢٨/١٣.



قول حذيفة، وابن مسعود رَضَّالِيَّهُ عَنْهُم، والنخعي (ت:٩٦)، والحسن (ت:١١٠)، والسُدِّي (ت:٩٦)، والسُدِّي (ت:١١٠)،

ولا يشكِلُ علىٰ ذلك، ولا يتطرق منه للخوارج سَبَبٌ أن كان في القول بالعموم استدلالٌ بما نزل في الكفار على حال المؤمنين؛ فإنه وارد عن رسول الله ﷺ، وصحابته، حيث يتوافق الوصف الفرد المذكور في الآية مع حال المُستَشهَدِ عليه (٢). ولا يضير هذا الاختيار في معنىٰ الآية أن استدل به الخوارج؛ فإن من حَقِّ العلم، ومنهج أهله ذكرُ أقوال السلف في الموضع الواحد كما هي، وإن كان فيها مرجوحٌ، أو ضعيفٌ، أو ما وافقهُ طائفةٌ من أهل البدع، فالحُجَّةُ تبيِّنُ ضَعفَه وتكشِفُ لَبْسَه، قال عبد الرحمن بن مهدي (٢٠) (ت ١٩٨١): (أهلُ العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم)(١٠)، وقد أخذَ ابنُ تيمية(ت:٧٢٨) على بعض المفسرين -كابن أبي حاتم(ت:٣٢٧)، والبغوي(ت:٥١٦)، وابن الجوزي (ت:٩٧)– تركُ ذكر بعض أقوال السلف في بعض الآيات؛ لأنها مرجوحة، أو ضعيفة، أو وافقها بعض المبتدعة، ثم قال: (وأمَّا عبدُ بن حُميد، وأمثاله من أئمة العلماء، فذكروا أقوال السلف في هذا وهذا، وهذا هو الصواب، وهو إعطاء العلم حَقَّه)(°)، ثم ذكر أن بعض أولئك المفسرين ربما نقل عن بعض السلف ما هو أشدّ من ذلك، كدعوى الخطأ من

<sup>(</sup>۱) ينظر: جامع البيان ٢/ ٣٤٨، وأحكام القرآن، للجصاص ٢/ ٥٤٩، وتفسير السمرقندي ١/ ٤٣٩، والتفسير الكبير ٢/ ٦٠، والتسهيل ١/ ٣٨٤، والبحر المحيط ٣/ ٤٠، وأضواء البيان ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجموع الفتاوي ٢٨/ ٢٥، والموافقات ٤/ ٣٤. وفي التمثيل لذلك ينظر: صحيح البخاري ١/ ١٨ ٢٥ (١١٨)، ٣/ ١١)، ١٣/ ٥٨ (٢٠٩٩)، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن مهدي بن حَسَّان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، إمامٌ ناقدٌ حافظ، عارف بالرجال والحديث، مات سنة (١٩٨). ينظر: السير ٩/ ١٩٢، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير آيات أشكلت ١/ ٣٧١، وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٢٦ (٣٢)، عن وكيع.

<sup>(</sup>٥) تفسير آيات أشكلت ١/ ٣٧١.

الكاتب في بعض الآيات، وإنكار بعض القراءات، والأقوال التي خالفت الأحاديث صراحة، فقهًا وتصوفًا واعتقادًا، مع أن ما تُرِكَ ذكره من أقوال السلف لا يدلّ على ما يذهب إليه بعض المبتدعة في أحيان كثيرة (١٠).

& & &

## [٤٣]: ﴿ مَن جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ۚ وَمَن جَآءً بِٱلسَّيِّتَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام ١٦٠].

عن أبي هريرة رَضَالِللَّهُ عَنْهُ قال: (ما تقولون: ﴿مَنجَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ﴾ [الأنعام ١٦٠]، لمن هي؟ قلنا: للمسلمين. قال: لا والله، ما هي إلا للأعْرَابِ خاصَّةً، فأمَّا المهاجرون فسبعمائة)(١).

## \* تحليل الاستدراك:

ذهب جُلَساءُ أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنهُ إلى أن تضعيف الحسنة إلى عشرِ أمثالها عامٌ لجميع المسلمين، أخذًا بظاهر الآية وعمومها؛ إذ لفظ «مَنْ» من أشهر صيغ العموم، كما يدل على العموم سياق الآية؛ إذ يُقابل تضعيف الحسنة لعموم المسلمين، الجزاء بالسيئة لعموم المسلمين أيضًا، فكما أنه لا تخصيص في الجزاء بالسيئة، فكذلك في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١/ ٣٦٤، وينظر: مجموع الفتاوي ١٣/ ٣٦٨، والفتاوي الحديثية (ص:٢٢٦-٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٣٢ (٨١٦٩)، من طريق أبي حاتم، عن فضل بن سهل، عن عارم، عن سعيد بن زيد، عن سعيد الجُريري، عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ. وإسناده صحيح لغيره، وله شواهد:

<sup>-</sup> عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٥ (١١١٥)، وإسناده صحيح.

<sup>-</sup> وعن ابن عمر، أخرجه سعيد بن منصور ٤/ ١٢٥٢ (٦٣٦)، وابن جرير ٨/ ١٤٥ (١١١٦)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٥٥ (٣٦٦ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه، وإسناده ضعيف؛ لعطية العوفي.

<sup>-</sup> وعن ابن عباس، عزاه السيوطي في الدر ٣/ ٣٦٦ لأبي الشيخ.

تضعيف الحسنة. ويقوي العموم في الآية قوله ﷺ فيما يرويه عن ربه ﷺ قال: (إن الله كتب الحسناتِ والسيئاتِ ثم بيَّنَ ذلك: فمن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنةً كاملةً، فإن هو هَمَّ بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنةً كاملةً، فإن هو هَمَّ بها فعملها كتبها الله له سيئةً واحدةً) (()، وفي لفظ: (ثم قرأ: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلْمُ عَمَّمُ أَمْنَالِهَا ﴾ [الأنعام ١٦٠]) (().

وذهب أبو هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ إلىٰ تخصيص التضعيف بعشر حسنات الوارد في الآية بالأعراب وهم من أسلم من غير المهاجرين في ذلك الوقت (الله وأكّد نفيه للعموم بالقسم، وحَدَّد مقدار ما يُضاعَف للمهاجرين بسبعمائة. واستُدِلَّ لذلك بسبب النَّرول، فعن ابن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: (نزلت هذه الآية: ﴿مَنجَاةَ بِالْخُسنَةِ فَلَهُ عَشُر أَمْثالِها النَّرول، فعن ابن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: (نزلت هذه الآية: ﴿مَنجَاةَ بِالْخُسنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثالِها النَّالِم الله الله المهاجرين)، وفي لفظ: (فقال رجل: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أعظم، ﴿وَإِن تَكُ حَسنَة يُصَنعِفُها وَيُؤْتِ مِن لَدُنّهُ أَجَرًا عَظِيماً ﴾ للمهاجرين؟ قال الله لشيء عظيم فهو عظيم)، وصَحَّ نحوه عن أبي سعيد الخدري رَحَوَاللَهُ عَنْهُ أَنْ ويُقَدِّي ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُقْلِمُ مِنْقالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسنَة يُصَنعِفُها وَيُؤْتِ مِن لَدُنّهُ أَجًا عَظِيماً ﴾ [النساء ٤٠]، فحُمِلَت المُضاعفة المُضاعفة المُجملة في هذه الآية على عموم المسلمين (عمل المُهاجرين، وحُملَت المُضاعفة المُطلَقة بيانُ أن من عَظُمَت منزلته كما يُقَوِّي تخصيص المُهاجرين بالمُضاعفة المُطلَقة بيانُ أن من عَظُمَت منزلته كما يُقوِّي تخصيص المُهاجرين بالمُضاعفة المُطلَقة بيانُ أن من عَظُمَت منزلته كما يُقوِّي تخصيص المُهاجرين بالمُضاعفة المُطلَقة بيانُ أن من عَظُمَت منزلته كما يُقوِّي تخصيص المُهاجرين بالمُضاعفة المُطلَقة بيانُ أن من عَظُمَت منزلته كما يُقوِّي تخصيص المُهاجرين بالمُضاعفة المُطلَقة بيانُ أن من عَظُمَت منزلته كما يَعْ اللهُ على عموم المسلمين (المُفاعِلَة المُطلَقة بيانُ أن من عَظُمَت منزلته المُعَلَّة المُعْمِلِي المُفْعِلَة المُعْمِلِي المُنْ المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُعْلِي المُعْمِلِي المُعْمِلُي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلُي المُعْمِلُي المُعْمِلِي المُعْمِلُي المُعْمِلُي المَعْمُلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المَعْمِلِي المَعْمِلُي المَعْم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ١١/ ٣٣١ (٦٤٩١)، ومسلم في صحيحه ١/ ٣١٢ (١٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ٥/ ٢٦٥ (٣٠٧٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الطِّيبيِّ على المشكاة ٥/ ١٦٩٠، وعون المعبود ٣/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجهما في شواهد الاستدراك.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٥/ ١٢٨.

ودرجته عند الله فإن عملَه يُضاعَف له أجره، ويشهد لهذا المعنىٰ أن الله ضاعف لهذه الأمة؛ لكونها خير أمة أُخرِجَت للناس أجرها مَرَّتين، فقال تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمُ كِفَايَنِ مِن رَّمْيَهِ ، الحديد ٢٨]، وفي الصحيح قال علي (إنما مَثَلُكُم ومثلُ اليهود والنصارئ كرجل استعمل عُمَّالًا، فقال: من يعمل لي إلىٰ نصف النهار علىٰ قيراط قيراط، فعملت اليهود إلىٰ نصف النهار علىٰ قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلىٰ مغرب الشمس علىٰ قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين، فغضبت اليهود والنصارئ، فقالوا: نحن أكثرُ عَملًا وأقلَّ عَطاءً. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلى أعطيه من شئت)(١)، كما يشهد له قوله تعالى في حقِّ أزواج نبيه ﷺ: ﴿يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِسَكُو مُبَيِّنَــُو ﴾ [الأحزاب٣٠]، إلىٰ قوله: ﴿ وَمَن يَقَنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتَعْمَلْ صَلِحًا نُوَّتِهَا ٓ أَجْرَهَا مَرَّبَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَمَا رِزْقًا كريمًا ٣٠ يَنِسَآهُ ٱلنَّبِيّ لَسَتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآءُ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ ﴾ [الأحزاب ٣٦] ٢٠).

## \* الحكم على الاستدراك:

ذهب إلى العموم في الآية جماعة من المفسرين (٢)، ورَجَّح ابنُ جرير (ت: ٣١٠)، قولَ أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنهُ، جمعًا بين آيتي النساء والأنعام السابقتين (١)، وينبغي المصير

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ٥٧١ (٣٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الباري، لابن رجب ١٦٢١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوجيز ١/ ٢٦٥، وتفسير السمعاني ٢/ ١٦٠، والمحرر الوجيز ٢/ ٥٤، ٣٦٨، وأحكام القرآن، لابن الفَرَس المالكي (مخطوط، ص:١٣٥)، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٩٨، والبحر المحيط ٣/ ٢٦٢، وفتح القدير ٢/ ٢٥٧، وروح المعاني ٨/ ٤٣٢، والعذب النمير ٢/ ٩٣٢.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٥/ ١٢٨.

Y9Y

إليه؛ لأن تحديد مقادير الحسنات من الغيب الذي لا يُعلَمُ إلا بوحي، وأشار إلى هذا ابنُ عطية (ت:٤٦) بقوله: (وهذا تأويل يحتاج إلىٰ سَنَدٍ يقطعُ العذر) وقد صَحَّ سنده كما سبق، وتفسير الصحابي المتعلق بأمر الآخرة وما لا يُعلَمُ إلا بوحي له حكم المرفوع، قال السيوطي (ت:٩١١): (التفسير الوارد عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآخرة له حُكم الرفع بإجماع أهل الحديث) فإذا انضاف إلىٰ ذلك تأكيدُ أبي هريرة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ له بالقسم، واعتضد بسبب النُّزول، ووافقه عليه أبو سعيد الخدري، وابنُ عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَ صَحَّ القول به، وتعيَّن تقديمه على العموم.

ومن مسائل هذا الاستدراك: حرصُ السلف علىٰ تأكيد المعاني الصحيحة في التفسير ورَدِّ ما سواها، وقد تنوَّعتْ طرائقهم في ذلك، فكان منها القسم، ويجيء في تفاسير السلف كثيرًا عند الحاجة إليه، وما أقسموا عليه من معاني كلام الله تعالىٰ يستلزمُ تقديمًا في النظر، واعتبارًا في البحث، ووقوفًا علىٰ أسبابه الحاملة عليه.

(A) (A)

[٤٤]: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ الْ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِذِكُ رُحُمُ الْأَدْبَارَ اللهِ عَمْ يَوْمَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدَ بَآءَ بِغَضَبِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِلَى فِتَةِ فَقَدَ بَآءَ بِغَضَبِ مِن يُولِهِمْ يَا اللهِ عَلَى اللهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ أُو بِثَسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال ١٦].

عن نافع (") قال: سألت ابن عمر قلت: (إنَّا قومٌ لا نثبت عند قتال عدونا، ولا ندري من الفئة أمامنا أو عسكرنا؟ فقال لي: الفئة رسول الله ﷺ. فقلت: إن الله يقول: ﴿إِذَا لَقِيمَتُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال ١٥]. قال: إنما أُنْزلت هذه الآية

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاويُّ صاحبَ الكشاف (مخطوط، ص:٤).

<sup>(</sup>٣) نافع مولىٰ ابن عمر، أبو عبد الله المدني الفقيه، ثقة ثبت مشهور، مات سنة (١١٧). ينظر: الكاشف ٣/ ١٩٧، والتقريب (ص:٩٩٦).

لأهل بدر، لا قبلها، ولا بعدها)(١).

## \* تحليل الاستدراك:

فهم نافع من الآية تحريم التولِّي عند القتال إلا تَحَيُّزًا إلى فئة حاضرة أرضَ القتال؛ ولذلك شكى لابن عمر عَدَمَ تَمَيُّز الفئة لهم حال القتال، واستدلَّ لتأكيد فهمه ذلك بالعموم في ألفاظ الآية: ﴿اللَّيْنِ عَامَنُوا ﴾ [الأنفال ١٥]، ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنفال ١٥]، ﴿النَّيْنَ كَفَرُوا ﴾ [الأنفال ١٥]، ﴿وَمَن ﴾ [الأنفال ٢١]. ثُمَّ بسياقها الوارد في النهي عن التولي يوم الزحف، وذلك في قوله تعالىٰ قبلها: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اللَّيْنَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال ١٥]. ويشهد لهذا المعنىٰ من السنة قوله ﷺ: (اجتنبوا السبع الموبقات)، وذكر منها: (والتولي يوم الزحف) (٢)، وقد ورد عن عمر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: (إذا لقيتم فلا تفروا) (٣)، منها: (والتولي يوم الزحف) (١ أفرار من الزحف من الكبائر) (١٠).

وذهب ابن عمر إلىٰ أن ذلك النهي في الآية خاصُّ بيوم بدر، وخَصَّص الفئة المذكورة في الآية برسول الله ﷺ، واستُدِلَّ لذلك التخصيص بموضوع السورة العام؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٨٨ (٦٣٧)، والنسائي في السنن الكبرئ ٣/ ٣٤٩ (١١٢٠٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٧١ (٨٨٩٧)، وعزاه السيوطي في الدر ٣٣ /٤ لابن مردويه. من طريق حسَّان بن عبد الله، عن خلاد بن سليمان، عن نافع.

وإسناده صحيح لغيره، وله شواهد:

<sup>-</sup> عن عمر بن الخطاب،أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ٥٤١ (٣٣٦٨٨)، وابن جرير ٩/ ٢٦٨ (٢٦٨٨)، وابن أبي حاتم ٥/ ١٦٧١ (٨٨٩٨)، وإسناده صحيح.

<sup>-</sup> وعن أبي سعيد الخدري،أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٤٦ (٢٦٤٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٦/ ٣٥ (٢٦٤٣)، وإسناده صحيح.

<sup>-</sup> وعن ابن عباس، عزاه السيوطي في الدر ٤/ ٣٤ لأبي الشيخ، وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ٤٦٢ (٢٧٦٦)، ومسلم في صحيحه ١/ ٢٦٣ (٨٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحليٰ ٧/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

798

فإنها في غزوة بدر(١١)، وبسياقها في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ لِذِ دُبُرَهُ ﴾ [الأنفال ١٦]، أي: يوم بدر. وبسبب نزولها، فهي في أهل بدر (٢)، وأنه لم يكن لأهل بدر أن ينحازوا؛ لأنهم لو انحازوا لانحازوا إلى المشركين، إذ لم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم، كما قال علي في دعائِه يوم بدر: (اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبَد في الأرض)(٣)، ولم يكن لهم فئة إلا رسول الله ﷺ، وقد قال تعالىٰ: ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَتُم مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلا يَرْعَبُوا بِأَنفُسِمٍ عَن نَّفْسِهِّ-﴾ [التوبة ١٢٠]()، ويدل على اختصاص ذلك بأهل بدر حديث ابن عمر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: (أنه كان في سرية من سرايا رسول الله ﷺ، قال: فحَاصَ الناس حَيصَةً، فَكُنتُ فيمن حَاصَ (٥)، قال: فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف، وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنتثبت فيها، ونذهب ولا يرانا أحد، قال: فدخلنا، فقلنا: لو عرضنا أنفسنا علىٰ رسول الله ﷺ، فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا، قال: فجلسنا لرسول الله عليه قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه، فقلنا: نحن الفرارون. فأقبل إلينا، فقال: لا، بل أنتم العَكَّارُون(١٠). قال: فدنونا فقبلنا يده، فقال: أنا فئة المسلمين)(٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: صحيح البخاري ٨/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) كما في حديث أبي سعيد الخدري، المُخَرَّج في شواهد الاستدراك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٤٣٣ (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٦٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٥٥٩.

<sup>(</sup>٥) أي: فَرُّوا من القتال، والمحيص: المهرب. ينظر: جامع الترمذي ٤/ ٢١٥، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) العَكَّار: الذي يَفِرُّ إلىٰ إمامه لينصُرَه، ليس يريد الفرار من الزحف. ينظر: جامع الترمذي ٤/ ٢١٥، والنهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الشافعي ١/ ٢٠٧ (١٠٠١)، وأحمد ٢/ ٧٠ (٥٣٨٤)، وأبو داود ٣/ ٦٤ (٢٦٤٧)، والترمذي ٤/ ٥٠١ (١٧١٦) وحَسَّنه، والبيهقي في السنن ٩/ ٧٦ (١٧٨٦١)، وإسناده ضعيف.

وصَحَّ عن عمر رَضَائِلَةُ عَنْهُ نحو ذلك (١)، فَدَلَّ علىٰ عدم العموم؛ لعدم مُؤاخذةِ من وقع منه ذلك بعد بدر، وقد فَرَّ الناس يوم أُحُد فعفا الله عنهم، وقال فيهم يوم حنين: ﴿ثُمُّ وَلَيْتُمُ مُّدِيرِينَ ﴾ [النوبة ٢٥]، ولم يقع علىٰ ذلك تعنيف(٢).

## \* الحكم على الاستدراك:

ذهب عمر، وابنه، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد رَضَالِلَهُ عَنْهُم، وعكرمة (ت:٥٠١)، وأبو نضرة (ت:١١٧)، وقتادة (ت:٥٠١)، وأبو نضرة (ت:١١٧)، والحسن (ت:١١٧)، ونافع (ت:١١٧)، وقتادة (ت:١١٧)، ويزيد بن أبي حبيب (١) (ت:١٢٨)، إلىٰ أن الآية خاصَّةٌ بأهل بدر (٥)، واستُدِلَّ لهذا القول بما سبق.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الآية عامَّة لكل المؤمنين في كل زمن، وعلى كل حال، إلا حال التحرُّف والتَّحَيُّز (٢). وقالوا إن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب يوم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في شواهد الاستدراك.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥١٠.

 <sup>(</sup>٣) المنذر بن مالك العبدي، أبو نَضْرَة البصري، تابعي ثقة، مات سنة (١٠٨). ينظر: الكاشف ٣/ ١٧٥،
 والتقريب (ص: ٩٧١).

<sup>(</sup>٤) يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي، أبو رجاء المصري، ثقة فقيه، مات سنة (١٢٨). ينظر: الكاشف ٣/ ٢٧٥، والتقريب (ص:١٠٧٣).

<sup>(</sup>ه) ينظر: جامع البيان ٩/ ٢٦٦، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٥٥٩، ونسبه الواحدي في الوسيط ٢/ ٤٤٩، والوجيز ١/ ٤٣٤ لأكثر المفسرين، وبه يقول أبو حنيفة، ينظر: النكت والعيون ٢/ ٤٣٤، وفتح القدير ٢/ ٤٢٤، وقال الجصاص (ت: ٣٠٤) عن هذا القول: (ليس بسديد). أحكام القرآن ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحلىٰ ٧/ ٢١١، وتفسير السمعاني ٢/ ٢٥٤، وأحكام القرآن، لابن العربي ٢/ ٣١٥، والمغني ٩/ ٤٥، والمغني ١٩٤، والمجموع ٢١٠، وشرح النووي علىٰ مسلم ١/ ٢٦٧، والإنصاف ٤/ ٩٠، ومواهب الجليل ٤/ ٤٠.

والتحرف للقتال: أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن. والتحيز إلى فئة: أن يصير إلى فئة من المسلمين ليكون معهم فيقوى بهم على عدوهم، سواء بعدت المسافة أو قربت. ينظر: معالم التنزيل // ٣٣٧، والمغنى ٩/ ٢٥٥.



بدر، وذهاب اليوم بما فيه (١)، وأجابوا عن أدلَّة من خَصَّ الآية بأهل بدر بأن قوله: ﴿ وَمَا سِبِ النُّرول ﴿ وَمَا يَوم الرحف، المذكور في الآية قبلها، لا يوم بدر. وأما سبب النُّرول فالعبرة بعموم اللفظ، كما هو ظاهر في الآية والحديث. وأما قولهم: إن أهل بدر لو انحازوا لانحازوا إلى المشركين، لأنه لم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم. فليس بسديد؛ فقد كان بالمدينة إذ ذاك خلق كثير لم يأمرهم النبي على بالخروج؛ لأنه في ومن معه لم يكونوا يرون في ابتداء الأمر أنه سيكون قتال (١٠). وأمَّا قول النبي على وأنا فئة المسلمين)، وكذا ما صَحَّ عن عمر فلا دليل فيه على عدم العموم؛ وإنما هو على جهة الحيْطة على المؤمنين؛ إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون لأضعافهم مرارًا (١٠)، وقد يكونوا أخذوا بالرخصة، فتأثّموا لتركي إخوانهم، والرغبة عن العزيمة والشهادة. (وأمَّا يوم أُحُد فإنما فَرَّ الناس من أكثرَ من ضِعفِهم، ومَعَ ذلك عُنِّفُوا؛ لكون رسول الله فيهم، وفرارهم عنه، وأمَّا يوم حُنين فكذلك من فَرَّ إنما انكشفَ أمام الكثرة) (١٠)، والرخصة في نحو ذلك معلومة.

وقد أجمع العلماء على تحريم الفرار يوم بدر، وأنه من الكبائر (°)، ولكن النهي المطلق في الآية، وخبر النبي على العام، لا يصح فيهما التقييد والتخصيص إلا بدليل (۱)، وقد قال ابن العربي (ت:٥٤٣) عن الحديث السابق: (وهذا نَصُّ في المسألة يرفع الخلاف، ويُبيِّن الحكم) (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي ٢/ ٣١٥، وفتح القدير ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٦٣، وفتح القدير ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٢/ ٥١٠، وينظر: الروض الأُنُف ٤/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الروض الأنف ٤/ ٢١٦، ونسب هذا القول لابن سَلاَّم في تفسيره.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى ٩/ ٢٥٤، وشرح النووي علىٰ مسلم ١/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) أحكام القرآن ٢/ ٣١٦.

# استرراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى

فمن ثَمَّ يترجَّح القول بالعموم، ويدخل فيه أهلُ بدرٍ دُخولًا أَوَّليًّا، ثمَّ غيرهم مِمَّن بعدهم، وهو قول الجمهور(١٠).

会会会会

[٤٥]: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف ٧٦].

عن سعيد بن جبير قال: (حَدَّثَ ابنُ عباس بحديثٍ فقال رجلٌ عنده: الحمد لله: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف ٧٦]. فقال ابن عباس: بئسما قلت، اللهُ العليمُ، وهو فوقَ كلِّ عالِمٍ) (٢).

## \* تحليل الاستدراك:

أنكر ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَلَىٰ الرجل فهمه للآية، ومن ثَمَّ استشهاده بها في ذلك الموقف، فإن الرجل استشهد بها علىٰ سعة علم ابن عباس وتَبَحُّره، بعد أن فهم منها أنه ما من عالم إلا وفوقه أعلم منه، فجعل الرجلُ هذا العالِمَ -المذكورَ في الآية- المحيط بعلم من قبله ابنَ عباس؛ ولذا أنكر عليه ابن عباس استشهاده وفهمه، وبَيَّنَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: جامع البيان ٩/ ٢٦٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٥٦٠، وروح المعاني ٩/ ٢٤١، والتحرير والتنوير ٩/ ٢٩١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٢٠ (١٣٢٩)، وسعيد بن منصور في سننه ٥/ ٤٠٤ (١١٣٧)، وابن جرير في تفسيره ١١٨٢٩ (١١٨٢٩)، والبيهقي في جرير في تفسيره ١١٨٢٩ (١١٨٢٩)، والبيهقي في الأسماء والصفات ٢/ ٧٠٠، وعزاه السيوطي في الدر ٤/ ٥٠٠ لأبن المنذر وأبي الشيخ. من طريق عبد الأعلىٰ بن عامر الثعلبي، عن سعيد بن جبير.

وإسناده حسن لغيره، وله شواهد:

<sup>-</sup> عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أخرجه ابن جرير ١٣/ ٣٥ (١٤٩٦٦)، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٧٧. (١١٨٣٠)، وعزاه السيوطي في الدر ٤/ ٤٩٩ للفريابي، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وإسناده صحيح.

<sup>–</sup> وعن عكرمة، أخرجه ابن جرير ٣٦/١٣ (١٤٩٦٨)، وابن أبي حاتم ٧/٢١٧٧ (١١٨٣١)، وإسناده صحيح.



أن الله تعالىٰ هو العالم المحيط بكل شيء، وإليه منتهىٰ علم كل عالم، فقال: (يكون هذا أعلم من هذا، ويكون هذا أعلم من هذا، والله فوق كُلِّ عالم)(١). وقد يُقال: ليس الاستدراك هنا علىٰ فهم الرجل، أو استشهاده، وإنما هو استدراك علىٰ ما خَشِيَ ابنُ عباس أن يتطرق إلىٰ فهم أحدٍ من السامعين، فقاله هَضمًا للنفس، وسدًّا لباب الغلوّ فيه، ورفعه فوق منزلته. وظاهرٌ من تَعَجُّب الرجل أن ابن عباس رَضِيَالِللهُ عَنهُ تحدَّث بعلمٍ أخذ بألباب السامعين، ولا غرو فهو ترجمان القرآن، والبليغ في البيان(١)؛ فحَقَّق في نفوس السامعين أن العالِمَ الجامع لكلِّ أفراد العلم؛ ما كان وما لم يكن، وما ظهر وما بطن، وإليه منتهىٰ علم كل عالم هو الله تعالىٰ.

ومن ثُمَّ فعلىٰ كلا التخريجين: أن يكون ابن عباس هو الموصوف بأعلىٰ العلم في الآية، كما فهم الرجل، أو كما خشي ابن عباس أن يفهمه بعض السامعين؛ فهذا قولٌ منكر عند ابن عباس، وصوابه عنده: أن الله تعالىٰ هو «العليم»، بـ «أل» المستغرقة لجنس العلم وتمامه، ثم بعد ذلك يتفاوت الناس فيما آتاهم الله من علم، وعلم الله تعالىٰ فوق علمهم جميعًا.

## \* الحكم على الاستدراك:

ما ذكره ابن عباس رَضَّالِلَّهُ عَنهُ في معنىٰ هذه الآية هو الحق، وهو المعروف عند المفسرين (٢)، وما ذكره هذا الرجل فهو خطاً في نفسه إن اعتقده، أو فيما يؤول إليه من

<sup>(</sup>١) كما في رواية البيهقي في الأسماء والصفات ١/٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) عن أبي وائل (ت: ٨٢) قال: (خطبنا ابنُ عباس وهو أميرٌ علىٰ الموسم، فافتتح سورة النور فجعلَ يقرأ ويُفَسِّر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلامَ رجل مثل هذا، لو سمعته فارس والروم والتُّرك لأسلَمَت). جامع البيان ١/ ٥٧، والسير ٣٥١/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير مقاتل ٢/ ١٥٩، ومعاني القرآن، للفراء ٢/ ٥٦، وجامع البيان ١٣/ ٣٥، وإعراب القرآن، للنحاس ٢/ ٢١١، والوسيط ٢/ ٦٢٤، والجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٥٦، وتفسير ابن كثير ١٨٥٢/٤.

سوءِ فهمٍ من غيره، إذ فيه تحميل للآية ما لا تحتمل، ووصفُ مخلوقٍ بما لا يصلحُ الا للخالق سبحانه.

وتبرزي هذا الاستدراك مسألة الاستشهاد بآيات القرآن الكريم على واقعة مُعَيَّنة (١)، وضوابط هذا الاستشهاد، وشروط صحته. وفي هذه الرواية عن ابن عباس رَضَّاللَّهُ عَنهُ إشارة إلى ضوابط هامّة في هذا الباب، منها:

أولا: يشترط لصحة الاستشهاد بالآية على واقعةٍ مُعَيَّنَة صِحَّةُ المعنى المُستَشهَدُ به في الآية؛ لأنه بمثابة الأصل الذي يُبنى عليه.

ثانيًا: لا بد من تطابق الآية المُستَشهَد بها، مع الواقعة المُعَيَّنَة، فإذا تخالف الأمران بَطل الاستشهاد، كالاستشهاد بما هو من خصائص الخالق، على حال المخلوق، كما هو صنيع الرجل في هذه الرواية، وكذا الاستشهاد بما هو في الكافرين وتنزيله على المسلمين، كما اشتهرت بذلك الخوارج (٢).

ثالثًا: إذا ترتب على هذا الاستشهاد إضرارٌ بالمعنى الأصلي للآية المُستَشهَدِ بها مُنِعَ منه؛ سَدًّا لباب إساءة الفهم، ويندرج هذا الضابط تحت الأصل الشرعي: «درء

<sup>(</sup>۱) ويقرب منه: تنزيل معاني آيات القرآن الكريم على الوقائع، وبين الاستشهاد والتنزيل عموم وخصوص من وجه، فإذا تطابقت – عند القائل – الآيةُ المُستَشهد بها، مع الواقعة المُعَيَّنة من وجه، أو في صفة، فهو استشهاد بها في هذا الوجه أو تلك الصفة، أمَّا إذا تطابقت – عنده – الآية المُستَشهد بها، مع الواقعة المُعَيَّنة من جميع الوجوه، فهو تنزيل للآية من جميع وجوهها على الواقعة، كما هو قصد الخوارج في استدلالاتهم على الصحابة وَعَوَلِيَلْهَ عَنْهُ. فالتنزيل أعمُّ من الاستشهاد من هذه الجهة، وهي: قصد المتكلِّم به.

كما أن الاستشهاد أعَمُّ من التنزيل لُغَةً؛ فإنَّ التنزيل في أصله استشهاد، لكنه بقصدٍ خاصٍّ كما سبق.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عمر رَسِحَالِلَهُ عَنه الخوارج: (إنهم انطلقوا إلىٰ آيات نزلت في الكفار، فجعلوها علىٰ المؤمنين)، أخرجه البخاري مُعَلَقًا بصيغة الجزم ٢٩/ ٢٩٥، ٢٩٨ وصححه ابن حجر. وينظر الاستدراك رقم (٤٢) (ص:٣١١).

المفاسد مُقَدَّمٌ علىٰ جلبِ المصالح»(١)، ومنه رَدُّ ابن عباس لمقالة الرجل، علىٰ التخريج الثاني له كما سبق.

رابعًا: سلامة سياق الحال ممَّا يخدش تعظيم القرآن الكريم، أو يقرنه بِسَفهٍ أو عَبَث (٢).

وتتكامل هذه الضوابط وتلتقي مع بعض شروط الاستنباط والتفسير علىٰ القياس، التي أشار إليها ابن القيم(ت:٧٥١) كَاللَّهُ<sup>(١)</sup>؛ إذ كلا الأمرين زائد علىٰ التفسير بمجرد اللفظ أو المعنىٰ.

## & & &

[٤٦]: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَاوَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ أَفَيِ ٱلْنَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ [النحل ٧٢].

عن زِرِّ بن حُبَيش (') قال: (قال لي عبد الله بن مسعود: ما الحفدةُ يا زِرِّ؟ قال: قلت: هم أحفادُ الرجل من ولده، وولد ولده. قال: لا، هم الأصْهَار) (°).

<sup>(</sup>۱) ينظر: قواعد الأحكام ١/ ٨٣، والموافقات ٣/ ٤٦٥، والأشباه والنظائر، للسيوطي ١/ ٧٨، ولابن نُجيم (ص:٩١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) سبق ذكرها في الاستدراك رقم (٢٣) (ص:١٣٨).

<sup>(</sup>٤) زِرُّ بن حبيش الأسدي، أبو مريم الكوفي، ثقة جليل مُخضرم، كان من أعرب الناس، وكان ابن مسعود يسأله عن العربية، مات سنة (٨٢). ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٤١٤، والسير ٢٣٦، والتقريب (ص٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٧٣ (١٥٠٢)، وابن جرير في تفسيره ١٨٩/١٤ (١٦٤٣٨)، والطبراني في الكبير ٩/ ٢٢٤ (٩٠٩٠- ٩٠٩٠)، والبيهقي في السنن ٧/ ٧٧ (١٣٢٢٣ - ١٣٢٢٣)، والطبراني في الكبير ٩/ ٢٣٤ للفريابي، وسعيد بن منصور، وابن أبي حاتم. من طريق سفيان بن

## \* تحليل الاستدراك:

فَسَّر زِرُّ «الحفدة» في الآية بأنهم: ولد الولد، وأولادهم؛ لِصِحَّته لُغَةً، ويكفي إثبات زِرِّ له، وهو المُخضرَم الحُجَّة. ولأنه أنسب للسياق؛ فقوله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَزُونِ حِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل ٧٧]، يفيد أن الحفدة من الزوجات، كما أن البنين كذلك مياق الآيات قبلها في تعداد النِّعَم، ومن أسماء السورة كذلك سورة: «النِّعَم» (١)، ورِزْقُ اللهِ عبادَه بالحفدة بعد البنينِ من تمام نِعَمِهِ عليهم.

وذهب ابنُ مسعود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ إلىٰ أَن المراد: الأصهار، وفي لفظ: الأختان. وهما متقاربان، ولا تعارض بينهما<sup>(٦)</sup>، ومأخذه في ذلك صحة هذا المعنىٰ لُغة، ولا شك فقائله محضُ العرب رَضَّالِللَهُ عَنْهُ. كما يشهد له قوله تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهًرً ﴾ [الفرقان ٤٥] أن فالنَّسَبُ والصِّهرُ هنا في مقابلةِ البنين والحفدة في آية النحل، وكلاهما في سياق الامتنان والتفَضُّل.

<sup>=</sup> عيينة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زِرّ. وتابع زِرَّ مسروقُ، كما في التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٥٤. وتابع عاصمًا المنهالُ بن عمرو، كما في تفسير ابن جرير ١٨٨/١٤ (١٦٤٣١)، ومعجم الطبراني الكبير ٩/ ٢٧٤ (١٦٤٣١). وقد أخرج ابن جرير في إحدى طرق الكبير ٩/ ٢٧٤ (١٦٤٣١). وقد أخرج ابن جرير في إحدى طرق هذا الأثر: (عن عاصم، عن ورقاء: سألت عبد الله..) ١٨٨/١٤ (١٦٤٣١). وورقاء هو: ابن عمر اليشكري الكوفي، المتوفى (بعد ١٦٠)، وعاصم لم يروِ عن ورقاء، وورقاء لم يلق ابن مسعود، فهو وهم، وصوابه: (عن زِرّ) كما في معجم الطبراني الكبير ٩/ ٢٢٤ (٩٠٩٠)، وهو في سائر الروايات عن (زِرّ). ينظر: جامع البيان ١٨٦/٢٤، حاشية:٤، ط/ التركي، وتهذيب التهذيب ٢٠٦/٤. وتابع ابن عينة المعلى بن هلال، كما في تفسير ابن سلامً ١٧٦/٠.

وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، وابن حجر، كما في الفتح ٨/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>١) ينظر: أضواء البيان ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جمال القراء ١/ ٣٦، والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) فكلاهُما يُطلَقُ علىٰ أقارب الزوج والزوجة. ينظر: معاني القرآن، للنحاس ٤/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كلام الشافعي في سنن البيهقي الكبرئ ٧/ ٧٦.

## \* الحكم على الاستدراك:

أصلُ الحَفْدِ في كلام العرب: الخِفَّة والسرعة في الخدمة والعمل (۱)، قال الشاعر (۲):

حَفَدَ الوَلائِدُ حَوْلَهُنَّ وأُسْلِمَت \*\* بِأَكُفِّهِنَّ أَزِمَّةُ الأَجْمَالِ

ومن خلال هذا الأصل اللغوي تعددت أقوال السلف في معنى «الحفدة» في هذه الآية، وجُملَتُها أربعة أقوالٍ هي:

الأول: أنَّهُم أعوانُ الرجل وخَدَمُه، وهو قول ابن عباس (۱۰، ومجاهد (ت: ۱۰۱)، وعكرمة (ت: ۱۰۵)، وطاووس (ت: ۱۰۱)، والحسن (ت: ۱۱۰)، وقتادة (ت: ۱۱۷)، وأبي مالك الغفاري (۱۰، ومالك بن أنس (ت: ۱۷۹)، وابن سلاَّم (ت: ۲۰۰)، وأبي عبيد (ت: ۲۰۰)، وأبي عبيد (۱۲۵: ۲۲۶) (ت: ۲۲۸).

<sup>(</sup>١) ينظر: العين ١/ ٣٣٣، وتهذيب اللغة ٤/ ٢٤٧، والصحاح ٢/ ٢٦٦، ومقاييس اللغة ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>۲) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱/ ٣٦٤، والمرزوقي في أماليه (ص:٣٦٨) لجميل، وهو أقرب، ويُروى لأُميَّة بن أبي الصلت، كما في رواية الطستي لمسائل ابن الأزرق (ص:١٤٧)، ومعجم الطبراني الكبير ١٤٨/١٠ (٧٤٨ (١٠٥٩٧)، ونسبه أبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ٣٧٤ للأخطل وليس في ديوانه، ونسبه القرطبي في تفسيره ١٠/ ٩٥ لكُثيِّر وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) من رواية أبي حمزة عمران بن أبي عطاء، المعروف بالقصاب، عنه. ينظر: جامع البيان ١٤/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) أبو مالك غزوان الغفاري الكوفي، ثقة، روى عن ابن عباس والبراء، وعنه السُّدِّي، وأكثر النقل عنه في التفسير. ينظر: الكاشف ٢/ ٣٧٥، وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) القاسم بن سَلاَّم بن عبد الله الهروي، أبو عبيد، الإمام الحافظ ذو الفنون، صنف: غريب القرآن، ومعاني القرآن، والغريب المُصَنَّف، وغيرها، ومات سنة (٢٢٤). ينظر: السير ١٠/ ٤٩٠، وبغية الوعاة ٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير ابن وهب ٢/ ١٣٢، وتفسير ابن سلاَّم ١/ ٧٥، ومجاز القرآن ١/ ٣٦٤، وغريب الحديث، لأبي عبيد ٢/ ٩٦، وجامع البيان ١١٠١، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ١١١.

قال النضر بن شُميل (۱) (ت:٤٠٢): (من قال الحَفَدةُ: الأعوان، فهو أتبَعُ لكلام العرب ممَّن قال: الأصهار) (۱)، وذكر ابن الأنباري (۱) (ت:٣٢٨) أنه المُطابق لِلُّغة (۱)، وقال ابن فارس (ت:٣٩٥): (ويقال في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل ٧٢]، إنهم: الأعوان، وهو الصحيح) (۱).

الثاني: أنهم الأصهار، وهو قول ابن مسعود، وابن عباس (١٠٠ وَعَالِلَهُ عَنْهُمُرَ، وسعيد بن جبير (ت:٩٥)، وإبراهيم النخعي (ت:٩٦)، وأبي الضُّحي (ت:٩٠)، والفرَّاء (ت:٢٠٧).

الثالث: أنهم ولد الرجل، وولد ولده، وهو قول ابن عباس<sup>(۱)</sup>، وزِرّ بن حبيش (ت:۸۲)، والضحاك(ت:۱۰۰)، وعكرمة(ت:۱۰۰)، والحسن(ت:۱۰۰)، وقتادة

<sup>(</sup>١) النضر بن شُمَيْل بن خَرْشَة المازني، أبو الحسن، البصري النحوي، أخذ عن الخليل والعرب، ثقةٌ صاحب سنَّة، صنف: غريب الحديث، والجيم، وغيرهما، مات سنة (٢٠٤). ينظر: السير ٩/٣٢٨، وبغية الوُعاة ٢/٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة ٤/ ٢٤٧. وغير خافِ التجاوزُ في العبارة؛ فإنَّ ممَّن فَسَّرها بالأصهار: ابن مسعود، وابن عباس رَسَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ. وقريب من قول النَّضْر قول أبي عبيد في غريب الحديث ٢/ ٩٦، وابن العربي في أحكام القرآن ٣/ ١١١١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، أبو بكر النحوي اللغوي المفسر الحافظ، صنف: الزاهر، والأضداد، والمشكل في معاني القرآن، وغيرها، مات سنة (٣٢٨). ينظر: معجم الأدباء ٢/٢١٤، وبغية الوُعاة ٢/٢١٢.

<sup>(</sup>٤) الزاهر ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) مقاييس اللغة ١/ ٣٠٧، وينظر: معاني القرآن، للنحاس ٤/ ٩٠.

<sup>(</sup>٦) من طريق عكرمة، وعلي بن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان ١٨٩/١٤.

<sup>(</sup>٧) مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطار، أبو الضحى، تابعي ثقة فاضل، مات سنة (١٠٠). ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٧٠، والتقريب (ص:٩٣٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: جامع البيان ١٤/ ١٨٨، ومعاني القرآن، للفراء ٢/ ١١٠، والزاهر، لابن الأنباري ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٩) من طريق سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة. ينظر: جامع البيان ١٤/ ١٩٢.



(ت:۱۱۷)، والكلبي (ت:۱٤٦)، وابن زيد (ت:۱۸۲)(۱).

الرابع: أنهم بنو امرأة الرجل من غيره، وهو قول ابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنْهُ (٢٠).

وليس شيء من هذه الأقوال مردودًا لُغةً، ما دامت غير خارجةٍ عن مدلول اللفظة الأصلي، غيرَ أنَّ أحدَها لا يحتمله لفظ الآية، وهو القول الأول: أنهم الأعوان والخدم؛ فإن الآية اقتصرت من معاني «الحفدة» على ما كان من طريق الزوجة، مباشرةً أو تسببًا كما سيأتي، والأعوان والخدم ليسوا من هذا الطريق، وهو ما أشار إليه ابن زيد(ت:١٨٢) بقوله: (ليس تكون العبيد من الأزواج، كيف يكون من زوجي عبد؟!). فهذا المعنى صحيح لُغةً، لكنه لا يصحُّ تفسيرًا للآية، إلا مع تَأوُّل حَذفٍ وتقدير؛ فيه من التكلُّفِ وتحميل النَّصِّ ما فيه (الله ولتخريج هذا القول على معنى تحتمله الآية بلا تكلُّف يُقال: إنهم أرادوا نوعًا من الأعوان والخدم خاصًا، وهم البنون وأبنائهم؛ فإنهم أقرب الأعوان، وأسرعهم، وأحرصهم خدمةً، ويشهد له من السُّنَة قوله ﷺ: (والولد عبدٌ لك)(نا، وقول الحسن(ت:١١٠): (الحفدة: الخدم من ولد الرجل، هم ولده، وهم يخدمونه) (المنه ولده ولده) هم ولده، وهم يخدمونه) (الأرجل، هم ولده، وهم يخدمونه) (الأله).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير ابن سلاَّم ١/ ٧٥، وجامع البيان ١/ ١٨٩، ١٩٢، ومعاني القرآن، للنحاس ١٩٨، ومهاني القرآن، للنحاس ١٩٨، وتهذيب اللغة ٤/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) من طريق العوفي. ينظر: جامع البيان ١٤/ ١٩٢، وزاد المسير (ص:٧٨٦)، والدر المنثور ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن، للنحاس ٤/ ٩٠، والتفسير اللغوي (ص:٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٢٤٩ (٢٠٧٠٤)، وأبو داود في سننه ٢/ ٢٤١ (٢١٣١)، والطبراني في الكبير ٢/ ٤٨ (١٢٤٣)، والحاكم ٢/ ١٩٩ (٢٧٤٦) وصححه، والبيهقي في السنن ٧/ ١٥٧ (١٣٦٦٧). وفي سنده ضعف.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن سلاَّم ١/ ٧٥، وتفسير القرآن العزيز ٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان ١٤/ ١٩٢.

أمَّا بقيةُ الأقوال الثلاثة فهي من قبيل اختلاف التنوع، الذي يُعبِّر فيه كُلُّ مفسر عن بعض معنى اللفظ لا على سبيل التخصيص، فقد جعل الله تعالى للرجل من زوجته صنفين من النَّعَم: البنين، والحفدة، فالبنين مُباشرةً، والحَفَدَةُ تَسَبُّبًا، فيكون منها على التفصيل: البنين، وأولادهم، والأصهار، وأولاد الزوجة من غير زوجها.

ويدلّ علىٰ هذا الجمع وروده مع تنوُّعِه عن المفسر الواحد، فوردت الثلاثة عن ابن عباس رَضَيَالِلَهُ عَنهُ، وتكرر بعضها عن عكرمة (ت:١٠٥)، وقتادة (ت:١١٧)، وجميعها صحيح لُغة ، عامٌ غير مخصوص، موافق لسياق الامتنان والتفضُّل في الآيات، وموضوع السورة العام. قال ابن الأنباري (ت:٣٢٨) بعد ذكره لقول طاووس (ت:٢٠١): (الحفدة: الخدم): (فهذا مطابق لِلُغة، والأقوال الأخرىٰ غير خارجة عن الصواب) (١٠، واختار الجمع بين هذه الأقوال ابنُ سلامً (ت:٢٠٠)، وابن جرير (ت:٣١٠)، والزجاج (ت:٢١١)، والبحصاص (ت:٣٧٠)، والرازي (ت:٢٠٤)، وابن حجر (ت:٨٥٢).

& & &

# [٤٧]: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَاۤ أَبْرَحُ حَقَّ أَبْلُغَ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْلَمْضِى حُقُبًا ﴾ [الكهف ٦٠].

عن سعيد بن جبير قال: (قلت لابن عباس: إن نوفًا البِكَالي (٣) يزعم أن موسى صاحب الخضر، ليس موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس: كذبَ عدوُّ الله،

<sup>(</sup>۱) الزاهر ۱/ ۷۰.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير ابن سلاَّم ۱/ ۷۵، وجامع البيان ۱/ ۹۳، ومعاني القرآن وإعرابه ۳/ ۲۱۲، وأحكام القرآن، للجصاص ۳/ ۲۶۱، والتفسير الكبير ۲/ ۲۳، وفتح الباري ۸/ ۲۳۸.

<sup>(</sup>٣) نوف بن فَضَالة البِكَالي، أبو يزيد الحِمْيَرِي، ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل: ابن أخيه، تابعي عالم صدوق، قرأ الكتب، وأخذ عن كعب علمًا كثيرًا. ينظر: طبقات ابن سعد ٧/ ٢١٢، والتاريخ الكبير ٨/ ١٢٩، والفتح ٨/ ٢٦٣.

حدثنا أُبِيّ بن كعب عن النبي عَيْكِيّ: (إن موسىٰ قام في بني إسرائيل خطيبًا...) الحديث (١).

## \* تحليل الاستدراك:

ذهب نوف إلى أن «موسى» في هذه الآيات ليس النبيَّ صاحب بني إسرائيل، وإنما هو: موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب، قال ابن إسحاق (١٥٠): (ت: ١٥٠): (وكان نبيًّا في بني إسرائيل قبل موسى بن عمران، ويزعم أهلُ الكتاب أنه الذي صَحِبَ الخَضِر) (١٥)، فهذا قول أهلِ الكتاب، نقله نوف ، عن كعبِ الأحبار، عنهم فهذا مُعتَمَدُه في التعيين؛ أخبار أهل الكتاب (٥).

ورَدَّ ابنُ عباس رَضَاً لِللهُ عَنهُ هذا القول وكَذَّبَه، واستندَ في إبطاله إلى نَصِّ حديث رسول الله ﷺ، وفيه تحديدُ موسى، وأنه نبي بني إسرائيل ﷺ، وهذا ظاهر القرآن، إذ ليس في القرآن موسى غيرَ واحد، هو نبي الله ابن عمران ﷺ، ولو كان من في هذه الآية غيرَه لَبَيَّنه النص<sup>(۱)</sup>.

### \* الحكم على الاستدراك:

نَصُّ السنة، وظاهر القرآن، ومُقتَضىٰ التاريخ (٧) يدل علىٰ أن موسىٰ صاحب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٦٣/ (كتاب ٣- العلم، باب ٤٤- ما يُستَحَبُّ للعالم إذا سُئِلَ أيُّ الناس أعلم؟ فيكِلُ العلمَ إلىٰ الله، برقم: ١٢٢)، و مسلم في صحيحه ٥/٨٥ (كتاب ٤٣- الفضائل، باب ٤٦- من فضائل الخضر على، برقم: ٢٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) محمد بن إسحاق بن يسار المدني، أبو بكر المُطَّلبي مولاهم، إمام السيرة، الأخباري الحافظ، صَنَّف: السيرة النبوية، ومات سنة (١٥٠). ينظر: السير ٧/ ٣٣، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٣/ ٣٢١، وفتح الباري ٨/ ٢٦٥، وينظر: تاريخ الأمم والملوك ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) كما في رواية ابن جرير في تفسيره ١٥/ ٣٤٦ (١٧٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التفسير الكبير ٢١/ ١٢٢، وروح المعاني ١٥/ ٣٩٠، وهو رأي عبيد بن تِعلَىٰ أيضًا، كما في تفسير البستي ١/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٥٢٧، والتفسير الكبير ٢١/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٥٢٧، والبداية والنهاية ١/ ٢٦٠.

الخضر هو: ابن عمران النبي عليه الله عليه وليس غيره. وقد ذكر مَن قال غيرَ ذلك شُبَهًا لأهل الكتاب، لا تقوم في مقابلة نصّ رسول الله عليه الصحيح بحال(١).

ومن ثَمَّ فالحقُّ والصواب ما قاله ابن عباس رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ، وعليه جمهور المسلمين (٢٠)، وعامَّة المُفسرين (٣).

## ومن مسائل هذا الاستدراك:

أولاً: أنه رُبَّمَا أَغْلَظَ المُفَسِّرُ فِي رَدِّه للقول الآخر، وحامله على ذلك ضرورة البيان، وتأكيد بُطلان ذلك القول، ومُخالفته للصواب؛ ولذا تتفاوت صيغ التغليظ والرد، بتفاوت شناعة القول المُخالف وفساده، ومنه قول ابن عباس رَيَحَالِيَّهُ عَنْهُ هنا: (كذب عدوُّ الله)، فليس مُراده أنه عدوٌ لله على الحقيقة (أ). وإنما لمُخالفة نوفٍ صريح كلامَ رسول الله ﷺ، فكان رَدُّه عليه متناسبٌ مع مقدار انحراف قوله.

ثانيًا: يُستَفاد من ردِّ ابن عباس رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ لمقالة نوف، بيانُ شرطٍ هامٍّ من شروط الأخذ بأقوال بني إسرائيل في التفسير، وهو: عدمُ مُخالفةِ أخبارِ أهل الكتاب للنصِّ الشرعيّ، وإلا فهو باطلةٌ مردودةٌ.



<sup>(</sup>١) استوعبها الألوسي في روح المعاني ١٥/ ٣٩٠- ٣٩١، وأبطلها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: النكت والعيون ٣/ ٣٢١، والجامع لأحكام القرآن ١١/٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير ابن سلاَّم ١/ ١٩٧، وبحر العلوم ٢/ ٣٠٤، والنكت والعيون ٣/ ٣٢١، والمحرر الوجيز ٣/ ٥٢٧، والتفسير الكبير ٢١/ ١٢٢، والجامع لأحكام القرآن ٢١/ ٨، والتسهيل ٢/ ٣٦٧، والبحر المحيط ٦/ ١٣٥، وروح المعاني ١٥/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المُفهم ٦/ ١٩٣، وشرح النووي على مسلم ٥/ ١٩٥، والفتح ٨/ ٢٦٥.



## [٤٨]: ﴿قُلْهَلْنُنْتِنَكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَأَعْمَلًا ﴾ [الكهف ١٠٣].

عن مصعب بن سعد () قال: (قلت لأبي: ﴿ قُلْهَلْ نَنِتُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَغْنَلا ﴾ [الكهف ١٠٣]، أهم الحرورية ()? قال: لا، هم اليهود والنصارئ، أمَّا اليهود فَكَذَّبوا محمدًا ﷺ، وأمَّا النصارئ كفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وكان سعد يُسَمِّيهم: الفاسقين) ().

#### \* تحليل الاستدراك:

لَمَّا خرجت الحرورية، ونسبَهُم بعضُ الصحابة إلى هذه الآية (1)، سألَ مُصعَب أباه: أهم المقصودون بها؟. ومأخذَ من استشهَدَ بهذه الآية على الخوارج انطباقها عليهم من جهة اجتهادهم في العبادة، مع إقامتهم على الضلال، فخسروا من حيث ظُنُّوا الربح.

<sup>(</sup>۱) مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو زرارة المدني، ثقة، مات سنة (۱۰۳). ينظر: الكاشف ٣/ ١٤٧، والتقريب (ص٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) نسبةً إلىٰ حروراء، قرية بظاهر الكوفة، وهي التي كان ابتداء خروج الخوارج منها. ينظر: الأنساب ٤/ ١٣٤، ومعجم البلدان ٣/ ١٣٨، والفتح ٨/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٢٧٨ (كتاب ٦٥- التفسير، باب ٥- ﴿ قُلْهَلُ نُنِيَكُمُ بِٱلأَخْسَرِينَ أَعْنَلا ﴾ [الكهف ١٠٣]، برقم: ٤٧٢٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر (ت:٨٥٢): (ولعل هذا هو السبب في سؤال مُصعَب أباه عن ذلك). الفتح ٨/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) قال الشاطبي (ت: ٧٩٠): (لأن الحرورية جَرَّدوا السيوف علىٰ عباد الله، وهو غاية الفساد في الأرض، وذلك كثير من أهل البدع شائع). الاعتصام (ص:٤٨).

الدُّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعًا ﴿ الْوَالَيْكِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَجَرَطَتْ أَعَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمُ وَوَ الْقَيْمَةِ وَزُنَا ﴿ الْكَهْفَ ١٠٦-١٠٦]، كما يَقْمُ الْقِيَنَمَةِ وَزُنَا ﴿ الْكَهْفَ ١٠٠-١٠٦]، كما يشهد له ورود هذا المعنى في القرآن في غيرما آية، فقد وصف الله تعالى الكافرين عمومًا بضلال أعمالهم في قوله: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَلَ أَعَمَلَهُم ﴾ [محمد ١]، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمُ الطَّمْعَانُ مَا اللهِ عَلَى الخصوص في قوله تعالى: ﴿ عَلَى النصارى على الخصوص في قوله تعالى: ﴿ عَلَى الخصوص في قوله تعالى: ﴿ عَلَى النصارى على الخصوص في قوله تعالى: ﴿ وَالنَاتِهُ اللَّهُ الْمَالَةِ الْمَالِينَ ﴾ [الفاتحة ٧].

## \* الحكم على الاستدراك:

ورد عن علي وأبي أُمامة رَضَاً لِللهُ عَنْهُمُ أَن هذه الآية في الخوارج، وقال به الضحاك (ت:٥٠١) (١٠٥ وهذا تفسير بالمثال (٢) ومعناه: أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية. وهذا الأسلوب معروف في تفاسير السلف (٢) ولا يُراد به الحصر، بل الآية عامّةٌ في كل عامل عملًا يحسبُهُ صوابًا ونجاةً، وهو ضلالٌ وهلكة، فتشمل اليهود والنصارى، والحرورية، وغيرهم.

ويدُلُّ علىٰ العموم صِيَغُهُ في الآية، نحو: «ال» المفيدة للاستغراق، و «الذين». ثُمَّ إن هذه الآية مكيَّة قبل خطاب اليهود والنصارى، وقبل وجود الخوارج بالكُلِّيَّة (٤) فهي عامَّةٌ في كل من عبد الله تعالىٰ علىٰ غير طريقة مرضية، يحسب أنه مُصيب فيها، وأن عمله مقبول، وهو مُخطئ، وعمله مردود، كما قال تعالىٰ: ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴿ كَالَ عَمْلُ مُتَنِكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيةِ ﴿ كَالَ عَمْلُهُ مَوْدُود، كما قال تعالىٰ: ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيةِ ﴿ كَالَ عَمْلُهُ مَوْدُود، كما قال تعالىٰ: ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيةِ إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير ابن سلاَّم ۱/ ۲۱، وجامع البيان ۱۱/ ٤٣، وبحر العلوم ۲/ ٣١٥، وتفسير ابن كثير ٥/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٥٤٥، والبحر المحيط ٦/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) سبقت الإشارة إلى هذا في الاستدراك رقم (٤١) (ص:٢٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير ابن كثير ٥/ ٢١٩٨.

وُجُوهٌ يَوْمَإِذِ خَشِمَةٌ ﴿ عَامِلَةٌ مَا عَامِلَةٌ مَا عَامِلَةٌ مَا عَامِلَةٌ مَا عَامِلَةً مَا عَامِلَةً مَا عَمَلُوا مِن عَمَلِ فَجَمَلْنَهُ هَبَاء مَن عُمَلُوا مِن عَمَلِ فَجَمَلْنَه هَبَاء مَن عُرَا الله عَناح بعوضة وقال: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلَا لَعظيمُ السمينُ يومَ القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلَا نَعْتِمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيلَمة وَزَنَا ﴾ [الكهف ١٠٥] (١٠)، وقوله: (كلُّ بدعة ضلالة) (١٠)، فتشمل الآية أهلَ البدع عمومًا؛ لانطباق وصفها عليهم (١٠). وقد ورد عن علي رَحَيَالِيَه عَنْهُ تفسير الآية بالرهبان وأهل الصوامع (١٠). ممَّا يدلُّ على إرادته الاستشهاد بها على حال الخوارج، وانطباقها عليهم من هذا الوجه، لا حصرها فيهم، ويؤكده أنه إنما قال ذلك المعنى لأحد الخوارج (١٠) الذين سألوه وجادلوه في بعض الآيات، فلمَّا سأله الخارجي عن هذه الآية، قال على رَحَيَالِيَهُ عَنْهُ: (أنتم يا أهل حروراء)، وفي لفظ: (ويلك، منهم أهل حروراء) الله العلى حروراء) الله الخارجي عن حروراء) الله العلى على رَحَيَالِيَهُ عَنْهُ: (أنتم يا أهل حروراء)، وفي لفظ: (ويلك، منهم أهل حروراء) الله المنه الله الخارجي عن حروراء) الله العلى حروراء) الله المناد الله المناد الله المناد الله المناد الله المناد على المناد الله المناد الله المناد على المناد الله المناد الله المناد الله المناد الله المناد المناد الله المناد المناد الله المناد المناد الله المناد الله المناد الله المناد الله المناد الله المناد اله

واختار العمومَ من المفسرين: ابنُ جرير(ت:٣١٠)، وابن العربي(ت:٣٥٥)، وأبو حيَّان(ت:٧٤٥)، وابن كثير(ت:٤٧٧)، والشاطبي(ت:٧٩٠).

(A) (B) (B)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٢٧٩ (٤٧٢٩)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٢٧٢ (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاعتصام (ص:٥٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٣٤٨، وجامع البيان ١٦/ ٤١.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن الكُوَّاء اليشكري، كبير الخوارج الذين خرجوا علىٰ علي رَضِّاَلِلَهُعَنَهُ. ينظر: تفسير الثوري (ص:١٧٩)، وتفسير ابن وهب ١/ ٩٦، وتفسير ابن سلاَّم ١/ ٢١٠، والفتح ٢١/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن سلاَّم ١/ ٢١٠، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ٣٤٨، وجامع البيان ١٦/ ٤٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: جامع البيان ٢١/ ٤٤، وأحكام القرآن ٣/ ١٨٣، والبحر المحيط ٦/ ١٥٧، وتفسير القرآن العظيم ٥/ ٢١٩، والاعتصام (ص:٤٩).

# [ ٤٩]: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنَهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُؤمِ الْلَاخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور ٢].

عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (۱)، أن عبدَ الله بن عمر حَدَّ جاريةً له، فقال للجالد، وأشارَ إلى رجلها وإلى أسفلها. قلت: فأين قول الله: ﴿وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةُ فِيدِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله لله يأمرني أن أقتلها، ولا أن أجلد رأسها، وقد أوجعتُ حيث ضربتُ) (۲).

## \* تحليل الاستدراك:

فَسَرَ عبيدُ الله النهي عن الرأفة في الآية بترك الإيجاع في الضرب، وعدم الاشتداد فيه، فأنكر إشارة أبيه للجالد بالتخفيف، ومُعْتَمَده في هذا الفهم النهي العام في الآية، فكلمة «رأفةٌ» نكرةٌ في سياق النهي تفيد العموم. ويُؤيِّدُه انتظام حكم الآية بذلك؛ فيجتمع بذلك ذكرُ عَدَدِ الحَدِّ وَصِفَتُه، فالعدد مئةٌ كما في أوَّل الآية، وصِفَتُها بلا رأفة فيها. ثُمَّ هو مُقتضى الحزم في أمر الله، فالشَّدَّةُ في إقامة الحدود من تمام الامتثال، ويعقبها الردع عنها، وهو من مقاصد الحدود المعلومة، قال تعالىٰ: ﴿يَنِيَحِينَ خُذِ

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو بكر المدني، ثقة، مات (قبل١٠٦). ينظر: الكاشف ٢/ ٢٢٨، والتقريب (ص٢٤١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن (ص:٢٥٦) (٢٣٣)، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ٢٧٦ (٢٥٥٣)، وابن جرير في تفسيره ٨٨/١٨ (١٩٤٦٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/١٨ (٢٥٩٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٧/ ٦٣، والبيهقي في السنن ٨/ ٢٤٥ (١٦٨٨٦)، وعزاه السيوطي في الدر ٦/ ١١٧ لعبد بن حميد، وابن المنذر. من طريق نافع بن عمر، وابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله.

وإسناده صحيح.

W1Y

وبَيَّن ابنُ عمر رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ أن المُراد بـ«الرأفة» المنهى عنها في الآية؛ الحامِلَةُ علىٰ تعطيل الحد، وعدم إقامته، لا تجاوز الحَدِّ في الضرب، وترك التوسط فيه؛ فإنه غير مأمور به. ومُعتَمَدُه في هذا الفهم لفظ الآية؛ فإن فيها: ﴿ فِدِينِ ٱللَّهِ ﴾، أي: في حكم الله وأمره. كما في قوله تعالىٰ: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴾ [يوسف٧٦]، أي: حكمه. فالرأفةُ المنهي عنها في الآية: الرأفة في إقامة حكم الله، وهو الحَدُّ(١). ويُؤَيدُه في السياق كذلك تعقيب النهى بقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ ﴾، وهذا تهييجٌ كالوعيد في ترك الحدود(٢)، وقد اقترن تحقيق الإيمان والصدق فيه، بإقامة حكم الله وحدوده في كتاب الله كثيرًا، ومن ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِن نَنزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَيْوِمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء ٥٩]، وقوله: ﴿أَلَمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَوَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِوَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ - وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء ٢٠]، إلى قوله: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوكَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِهُدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [النساء ٢٥]، وقوله: ﴿إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوّاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْناً وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [النور ٥١]. ومن السياق كذلك يُستفاد تقوية هذا القول؛ إذ الذي تقدم ذِكرُه: الأمر بنفس الجلد، ولم يذكر صفته، فما يعقبه يجب أن يكون راجعًا إليه<sup>(٣)</sup>.

## \* الحكم على الاستدراك:

ذهب إلىٰ قول ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ في الآية سعيدُ بن جبير(ت:٩٥)، والنخعي (ت:٩٦)، ومجاهد(ت:١٠٥)، والشعبي (ت:٩٠١)، وعكرمة (ت:١٠٥)،

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ١٨/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوسيط ٣/ ٣٠٣، وأنوار التنزيل ٢/ ٧١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفسير الكبير ٢٣/ ١٣٠.

والضحاك (ت:۱۰۵)، وأبو مجلز(ت:۱۰۸)، والحسن(ت:۱۱۰)، وعطاء (ت:۱۱۸)، وأبو مجلز(ت:۱۰۸)، والحسن(ت:۱۲۸)، والكلبي(ت:۱۶۸)، وزيد بن أسلم(ت:۱۳۸)، والكلبي(ت:۱۶۸)، وابن جريج(ت:۱۵۸)، ومقاتل(ت:۱۵۸)، ومعمر(ت:۱۵۸)، والثوري(ت:۱۲۸)، وابن عيينة(ت:۱۹۸)<sup>(۱)</sup>.

وذهب سعيد بن المسيب(ت:٩٤)، وسعيد بن جبير(ت:٩٥)، والنخعي (ت:٩٦)، والحسن(ت:١١٠) في رواية، وقتادة(ت:١١٧)، وحمَّاد بن أبي سليمان (٢) (ت:١٢٠)، والزهري (ت:١٢٤)، إلىٰ أن المُراد الشِّدَّةُ في الضرب، وعدم التخفيف (٣).

والقول الثاني ناتِجٌ عن الأوَّل، غيرَ أنَّ الأوَّل أصح؛ لموافقته لفظ الآية، وسياقها، ولورود معناه في كتاب الله تعالى، ويُؤيده قول ابن جرير (ت:٣١٠): (ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانِيَن إقامة الحدِّ عليهما على ما أَمَر، من جلد كلِّ واحدِ منهما مئة جلدة، مع أن الشِّدَّة في الضرب لا حَدَّ لها يوقَفُ عليه، وكلُّ ضَربِ أوجعَ فهو شديد، وليس للذي يوجعُ في الشِّدَّة حَدُّ لا زيادة فيه فيؤمر به، وغيرُ جائزٍ وَصفُهُ جَلَّ ثناؤه بأنه أَمَر بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته، وإذا كان ذلك كذلك فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل هو: عدد الجلد، على ما أَمَر به، وذلك هو إقامة الحدِّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: أحكام القرآن، لإسماعيل بن إسحاق (ص:۱٥٧)، وتفسير مقاتل ٢/ ٤٠٧، وتفسير ابن سلاَّم ١/٢٤، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ٤٢٤، ومصنفُه ٧/ ٣٦٧، وتفسير البستي ١/ ٤١٥، وجامع البيان ١/ ٨/ ٨٨، ومعاني القرآن، للنحاس ٤/ ٤٩٥، ومعالم التنزيل ٦/ ٨، وتفسير ابن كثير ٦/ ٢٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) حمَّاد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، الفقيه الإمام، مات سنة (١٢٠). ينظر: الكاشف ١/ ٢٥٢، والتقريب (ص:٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام القرآن، لإسماعيل بن إسحاق (ص:١٥٥)، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ٤٢٤، وجامع البيان ٨/ ١٨، وتفسير العزيز ٣/ ٢٢٠، والوسيط ٣/ ٣٠٣، ومعالم التنزيل ٦/ ٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ٨٥.

علىٰ ما قلنا)(١)، وهو ما أشار إليه ابن عمر رَضَحَالِتَهُ عَنْهُ بقوله: (إن الله لم يأمرني أن أقتلها)، وفي لفظٍ: (أفأقتُلها؟!)، ويُوَضِّحُهُ الاستعمال القرآني لكلمة الجلد، قال الثعلبي (ت:٤٢٧): (يدُلُّ عليه من الآية أن الله سبحانه وتعالىٰ أمَرَ بالجَلد؛ وهو: ضَربُ الجِلد. كالرَّأسِ: لِضَربِ الرأس. فَذَكَرَ الضربَ بلفظِ الجَلدِ لِئَلا يَنكَأَ، ولا يجرح، ولا تبلغ به اللحم)(٢)، وقد رُوِيَ عن عمر وعلى رَضِيَالِلَهُ عَنْهُمُ التخفيف في صفة جلد الزاني(٢)، وهذا ضَربٌ من الرأفة يَدُلُّ علىٰ أن المُراد في الآية النهي عن الرأفة المانعة من إقامة الحدّ(1)، والرأفةُ أمرٌ جِبلِّي لا يتعلق بها تكليف، وإنما النهي عن آثارها كترك الجلد أو تنقيصه أو تخفيفه (°)، كما أن من هدي القرآن التحذير من موانع الحكم بما أنزل الله، سواءً كان المانع من خارج النفس، كما في قوله تعالىٰ: ﴿فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [المائدة ٤٤]، وقوله: ﴿فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعَ أَهْوَآءَهُم ﴾ [المائدة ٤٨]، أو كان من داخل النفس، كالهوئ، والرأفة المانعة من إقامة الحَدِّ، كما في هذه الآية. وهو قولُ جماعةِ المفسرين(١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١٨/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان ٧/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٩٥، ومصنف عبد الرزاق ٧/ ٣٦٨، والتمهيد ١٤/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التمهيد ١٤/ ٧٧، والمحرر الوجيز ٤/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص: ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) قاله في التمهيد ١٤/٧٧. وينظر: معاني القرآن، للفراء ٢/ ٢٤٥، وتفسير ابن سلاَّم ١/ ٤٢٦، وجامع البيان ١٨/ ٩٠، ومعاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٨، ومعاني القرآن، للنحاس ٤/ ٤٩٦، ونكت القرآن ٢/ ٣٠٥، وبحر العلوم ٢/ ٤٢٥، والوسيط ٣/ ٣٠٣، وغرائب التفسير ٢/ ١٨٨، والمحرر الوجيز ٤/ ٢١، والتفسير الكبير ٢٣/ ١٣٠، والإمام في بيان أدلة الأحكام (ص:١٨٠)، وأنوار التنزيل ٢/ ٢١٠، ومجموع الفتاوئ ١/ ٢٨٧، ١٨٩، والبحر المحيط ٢/ ٣٩٤، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٢٠،

## [٥٠]: ﴿ اُتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَاوَةً إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِوَٱلْمُنْكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت ٤٥].

عن عبد الله بن رُبَيِّعَة (١) قال: (قال لي ابن عباس: هل تدري ما قوله: ﴿وَلَذِكْرُ ٱللّهِ القرآن أَكُبُرُ ﴾ [العنكبوت ١٤]؟ قال: قلت: نعم، قال: فما هو؟ قال: قلت ذكر الله بالقرآن حسن، وذكره بالصلاة حسن، وبالتسبيح والتكبير حسن، وأفضل من ذلك أن يذكر الرجل ربه عند المعصية فينحجز عنها. قال: لقد قلت قولًا عجبًا، وما هو كذلك، ولكن ذكرُ اللهِ إيَّاكم أكبرُ من ذِكرِكُم إيَّاه)(١).

## \* تحليل الاستدراك:

ذهب عبد الله بن رُبَيِّعَة إلىٰ أن المُراد بقوله تعالىٰ: ﴿وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾: ذكرُ الله عند المَحارم فيمتنع عنها<sup>(٣)</sup>. وهذا مأخوذٌ من لفظ الآية وسياقها، فبعد أن ذكر في

<sup>(</sup>١) عبد الله بن رُبيِّعَة ابن فرقد السلمي، مُختَلفٌ في صحبته. ينظر: الكاشف ٢/ ٨٥، والتقريب (ص:٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثوري في تفسيره (ص: ٢٣٥) (٧٥٨)، وعبد الرزاق في تفسيره ٣/ ٩ (٢٥ ٢٢)، وآدم بن أبي إياس، كما في تفسير مجاهد ٢/ ١٩٥، وابن جرير في تفسيره ٢٠/ ١٩٠ (٢١١٦١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٣٠ (٢١١٦١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٣٠٧، والحاكم في مستدركه ٢/ ٤٤٤ (٣٥٨)، والبيهقي في الشعب ١/ ٤٤٤ (٦٧٤)، والواحدي في الوسيط ٣/ ٤٢٢، واللفظ له، وعزاه السيوطي في الدر ٦/ ٢١٤ للفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر. من طريق الثوري، ومسعر، وأبي الأحوص، وورقاء، وهُشَيم، وجرير، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عمير، وعبد الله بن رُبَيّعة.

وإسناده صحيح لغيره، وصححه الحاكم. ورواية الكوفِيِّين «الثوري، ومسعر، وأبو الأحوص، وورقاء» عن عطاء قبل اختلاطه، وقد تابَعَ عطاءً مُطرِّفُ بن طَريف، ومعاويةُ بن صالح. وتابعَ ابنَ عُبيد وابنَ رُبَيِّعةَ عطيةُ العوفي، وعليُّ ابن أبي طلحة، كما في كتاب الدعاء لابن فُضيل الضّبي (ص:٢٧٧))، وتفسير ابن جرير ٢/ ١٩١ (٢١٦٤)، وتفسير ابن أبي حاتم ٩/ ٧٠ ٣ (١٧٣٥٠)، ورواياتهم مُختَصرة.

<sup>(</sup>٣) كما في بعض ألفاظ الرواية عند ابن جرير ٢٠/ ١٩٠ (٢١١٦١).

الآيات أثر الصلاة ومكانتها، وأنها تنهىٰ عن الفحشاء والمنكر، نبه إلىٰ أن ذكر الله عند المعصية أكبر وأبلغ أثرًا في النهي عنها، من نهي الصلاة عنها؛ لإمكان تكرر هذا الذكر أكثر من تكرر الصلاة، ثم إن الصلاة ذكرٌ لله، قال تعالىٰ: ﴿فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة ٩]، أي: صلاة الجمعة. وشُرعت إقامةً لذكر الله وتحصيلًا له، كما قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه ١٤](١)، فلذلك أورثت نهيًا عن الفحشاء والمنكر؛ لما فيها من ذكر الله عظيمين: تلاوة القرآن، وإقامة وكأنه لَمَّا أمر بأمرين من أعمال البر عظيمين: تلاوة القرآن، وإقامة الصلاة. نَبُّه علىٰ أصل ذلك وهو: ذكر الله، وما يتضمنه من الإيمان به علىٰ ما أمر وشرع، فكان أبلغ في الردع عن المعصية واقترافها(٢). قال ابن عطية(ت:٥٤٦): (وعندي أن المعنىٰ: ﴿وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾، علىٰ الإطلاق، أي هو الذي ينهىٰ عن الفحشاء والمنكر، فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك، وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر مراقب..، والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في النهي، والذكر النافع هو مع العلم، وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله تعالىٰ) (٢)، ويشهد لهذا القول قول ابن مسعود رَضَالِيَّكُ عَنْهُ: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾: (ذكرُ الله علىٰ كل حال أحسن وأفضل، والذكر أن نذكره عند ما حَرَّم، فندع ما حَرَّم، ونذكره عند ما أحَلَّ، فنأخذ ما أحَلَّ) (١٠٠٠).

وذهب ابن عباس رَضَالِيُّكُ عَنْهُ إِلَىٰ أَن المُراد بِالآية: ذكرُ اللهِ لمن يذكره، وأنه أكبر من ذكر العبد رَبُّه، وذلك أنه لمَّا ذكر تلاوة القرآن وإقامة الصلاة -وكلها من الذكر-، والله تعالىٰ ذاكِرٌ من ذكره، كما قال تعالىٰ: ﴿ فَأَذْكُرُونِ آذَكُرَكُمْ ﴾ [البقرة ١٥٢]، بَيَّن إثر ذلك أن ذكره لمن ذكره أعظم وأكبر من ذكر العبد له، وفي تعليل ذلك قالوا: لأن ذكر الله

<sup>(</sup>١) الأظهر أن اللام في قوله: ﴿لِذِكْرِيَّ ﴾ [طه ١٤] للتعليل. ينظر: الوابل الصيب (ص:١٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ٧/ ١٥٠، والتحرير والتنوير ٢٠/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٤/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الثعلبي في تفسيره ٧/ ٢٨٢، من طريق جويبر، عن الضحاك، وإسناده ضعيف.

للعبد تفضل منه، وهو الغني، وفيه رحمة للعبد ونعمة، وذكر العبد لربه هو من توفيق الله له، والعبد محتاج له، ومُقَصِّرٌ فيه (١).

ويشهد له قول أبي الدرداء رَضَالِللَهُ عَنهُ: (ألا أخبركم بخير أعمالكم، وأحبِّها إلىٰ مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير من أن تغزوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، وخير من إعطاء الدنانير والدراهم، قالوا: ما هو؟ قال: ذكرُكُم ربَّكم، وذكرُ اللهِ أكبرُ)(٢).

## \* الحكم على الاستدراك:

اختار ابنُ عطية (ت:٥٤٦) قولَ عبد الله بن رُبَيِّعَةَ في الآية (٢٠)، وجَوَّزَه الفراءُ (ت:٢٠٧) وهو قولٌ حسنٌ صحيح، قال عنه ابن عباس رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ: (لقد قلت قولًا عجبًا)، ورُوِيَ نحوه عنه (٥).

وقال بقول ابن عباس: ابن مسعود، وسلمان، وأبو الدرداء، وابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُم، ومجاهد (ت:١٠٤)، وعكرمة(ت:١٠٥)، والحسن (ت:١٠٠)، والعوفي (ت:١١١)، وأبو قُرَّة (٢)، ومقاتل (ت:١٥٠)، وشعبة (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشف والبيان ٧/ ٢٨١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲۰/ ۱۹۱ (۲۱۱۲۷)، والثعلبي في تفسيره ۷/ ۲۸۲، وإسناده حسن، وله حكم الرفع. وروئ نحوه أبو الدرداء مرفوعًا بدون موضع الشاهد؛ أخرجه مالك ۱/ ۲۱۱، وأحمد ٥/ ١٥٥ (٣٣٧٧)، وابن ماجة ٢/ ٢٤٥)، والترمذي ٥/ ٤٥٩ (٣٣٧٧)، وابن ماجة ٢/ ٢٤٥)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٤/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٢/ ٣١٧، وينظر: الوسيط ٣/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير ابن سلاَّم ٢/ ٦٣٢.

<sup>(</sup>٦) أبو ليلى الكِندي مولاهم، الكوفي، قيل اسمه: سلمة بن معاوية، وقيل غيره، من الثقات. ينظر: الكاشف ٣/ ٣٧٢، والتقريب (ص:١٩٨٨).

<sup>(</sup>٧) شعبة بن الحجاج بن الوَرد العَتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثقة حافظ متقن، أمير المؤمنين في الحديث، مات سنة (١٦٠). ينظر: الكاشف ٢/ ١١، والتقريب (ص:٤٣٦).

(ت:١٦٠)(۱)، واختاره ابن قتيبة (ت:٢٧٦)، وابن جرير(ت:٣١٠)، وابن أبي زمنين(ت:٣١٩)، وابن عبد البر (ت:٣٦٩)، والقرطبي(ت:٢٧١)، وأبو حيان(ت:٥٤٥)، وابن كثير(ت:٧٧٤).

وهو أظهر القولين، وعليه الأكثر، والقول الأول مترتب عليه، فإن ذكر الله تعالى إنما كان أبلغ في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة لأمور؛ من أعظمها ذكر الله تعالىٰ لصاحبه، وحفظه له، وعصمته من أن يراه في حالٍ لا تُرضيه.

وقد ورد عن ابن عباس رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ كلا القولين السابقين، كما ورد عنه القول بالعموم (٣)، واختاره بعض المفسرين (٤)، والاختلاف هنا من اختلاف التنوع المُحتَمِل لتعدد الأقوال.

## (A) (B) (B)

[٥١]: ﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِّ قُل لَآ ٱسْتَلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْدَ قُ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْلَهُ فِيهَا حُسْنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [الشورى ٢٣].

عن طاووس قال: سُئِل ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ عن قوله: ﴿إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ [الشورى ٢٣]؟، فقال سعيد بن جبير: هم قربيل آل محمد ﷺ. فقال ابن عباس: عَجِلْتَ، إن

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير مجاهد ۲/ ٤٩٥، وتفسير مقاتل ۲/ ٥٢٠، وتفسير ابن سلاَّم ۲/ ٦٣٢، وجامع البيان ١٩٠/٢٠، وتفسير القرآن العزيز ٣/ ٣٤٨، والاستذكار ٢/ ٥١٧، والجامع لأحكام القرآن ٢٣١/ ٢٣١، وتفسير ابن كثير ٦/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير غريب القرآن (ص: ۲۸۸)، وجامع البيان ۲۰/ ۱۹۳، وتفسير القرآن العزيز ٣/ ٣٤٨، والاستذكار ٢/ ١٥٠، والجامع لأحكام القرآن ١٣١/ ٢٣١، والبحر المحيط ٧/ ١٥٠، وتفسير القرآن العظيم ٦/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٢٠/ ١٩٣، وتفسير ابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٦٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بحر العلوم ٢/ ٥٣٩، والوسيط ٣/ ٤٢١، والوجيز ٢/ ٨٣٤، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٤٠٠، والتحرير والتنوير ٢٠/ ٢٦٠.

النبي ﷺ لم يكن بطنٌ من قريشٍ إلا كان لهُ فيهم قرابَةٌ، فقال: إلا أن تَصِلُوا ما بيني وبينكم من القرابة)(١).

## \* تحليل الاستدراك:

ذهب سعيد بن جبير إلىٰ أن معنىٰ الآية: أن تودُّوني في قرابتي، فتحسنوا إليهم وتَبرُّوهم. ودعاه إلىٰ هذا ظاهر لفظ الآية، وقد رُويَ فيه عن ابن عباس مرفوعًا: (لمَّا نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: فاطمة وولديها) (٢)، ويشهد لهذا المعنىٰ سبب نزول الآية، فعن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: (قالت الأنصار: فَعَلنَا وفَعَلنَا، وكَأنهم فَخَرُوا، فقال ابن عباس، أو العباس رَصَالِتُهُ عَنهُ أَذ لنا الفضلُ عليكم. فبلغ ذلك رسول الله على الله على عبالسهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذِلَّة فأعزَّكُم الله بي؟ قالوا: بلىٰ يا رسول الله بي؟ قالوا: بلىٰ يا رسول الله بي؟ قالوا: بلىٰ يا رسول الله. قال: ألم تكونوا ضُلاَّلًا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلىٰ يا رسول الله. قال: أفلا تجيبوني؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون: ألم يُخرِجك قومُك فآويناك؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟ أولم يخذلوك فنصرناك؟ قال: فما زال يقول حتىٰ جَثُوا علىٰ الركب، وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله. قال: فنزلت: ﴿فُلُلَا الْمَوَدُةُ وَالْهُ الْمَوَدُةُ فِي الْلُورِيُ ١٤٤) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٤٢٦ (كتاب ٢٥- التفسير، باب ﴿إِلَّا ٱلْمُودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ [الشورئ ٢٣]، برقم: ٤٨١٨)، وعزاه السيوطي في الدر ٧/ ٢٩٨ لمسلم، وليس في صحيحه، قال ابن كثير (ت:٧٧٤): (انفرد به البخاري). تفسير القرآن العظيم ٧/ ٣١٢٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٣١٢٤، والطبراني في الكبير ٣/ ٤٧ (٢٦٤١)، والواحدي في الوسيط ٤/ ٥١، قال ابن حجر (ت:٨٥١): (وإسناده واه؛ فيه ضعيف ورافضي)، وضعفه ابن كثير، والسيوطي. ينظر: تفسير القرآن العظيم ٧/ ٣١٢٥، والفتح ٨/ ٤٢٧، والدر ٧/ ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير ٣٥/٣٥ (٢٣٦٩٩)، وابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٣١٢٤، والثعلبي ٨/ ٣١٢، وإسناده ضعيف، وضعفه ابن كثير، وابن حجر. ينظر: تفسير القرآن العظيم ٧/ ٣١٢، والفتح ٨/ ٤٢٧.

TY.

وردَّ ابنُ عباس رَضَيَالِلَهُ عَنهُ قولَ ابن جبير، وذهب إلىٰ أن المعنىٰ: لا أسألكم يا معشر قريش علىٰ هذا البلاغ والنصح أجرًا، إلا أن تَودُّوني في قرابتي منكم، وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم، حتى أُبلِّغ رسالة ربي. وهذا القول معتمد علىٰ لفظ الآية، وسبب نزولها، فعن قتادة (ت:١١٧) قال: (اجتمع المشركون في مجمع لهم، فقال بعضهم لبعض: أترون محمدًا يسألُ علىٰ ما يتعاطاه أجرًا؟ فأنزل الله تعالىٰ هذه الآية) (الله ويشهد له كذلك زمن نزول الآية، فالسورة مكية (الشورى ٤٤]، كما المشركين، قال تعالىٰ بعد هذه الآية: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ [الشورى ٤٤]، كما يشهد له واقع الحال، وذلك فيما ذكر ابن عباس رَصَيَالِللهُ عَنهُ بقوله: (إن النبي عَلَيْهُ لم يكن بطنٌ من قريشٍ إلا كان لهُ فيهم قرابَةٌ).

## \* الحكم على الاستدراك:

وافق ابنَ جبير(ت:٩٥) في قوله في هذه الآية: عليُّ بن الحسين<sup>(٣)</sup>(ت:٩٣)، وعمرو بن شعيب<sup>(١)</sup>(ت:١٨٨)، والسدي(ت:١٢٨) في رواية<sup>(٥)</sup>، وعلىٰ هذا القول تكون الآية عامَّة في حقِّ جميع المكلَّفين.

وقال بقول ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ: مجاهدُ (ت:۱۰۶)، والشعبيُّ (ت:۱۰۶)، وعكرمة (ت:۱۰۷)، والضحاك (ت:۱۰۵)، وأبو مالك، وقتادة (ت:۱۱۷)، والسدي

<sup>(</sup>١) أسباب النُّزول (ص: ٣٧٤)، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٦/١٧، والفتح ٨/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر: التنزيل وترتيبه (ص:۲۸)، والكشف والبيان ۸/ ٣١٠، وتفسير ابن كثير ٧/ ٣١٢٤.

<sup>(</sup>٣) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، زين العابدين، ذو الثفنات، ثقة عابد فقيه فاضل مشهور، مات سنة (٩٣). ينظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١٠٨، والسير ٤/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو إبراهیم السهمي القرشي، محدث صدوق، مات سنة (۱۱۸). ینظر: الکاشف 7/3 ۳۳۲، وتهذیب التهذیب 3/3 (ص: 3/3).

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٢٥/ ٣٣، والنكت والعيون ٥/ ٢٠٢، والجامع لأحكام القرآن ١٦/١٦.

(ت:١٢٨) في رواية، وابن زيد(ت:١٨٢)(١) وعلى هذا القول فالآية خاصةٌ بقريش، وهو الصحيح في معنى الآية؛ لدلالة سبب النُّزول، وسياق الآية، وزمن نزولها، فهي مكية باتفاق(٢)، وحملُ القرابات في الآية على العموم أولى من التخصيص بلا دليل.

وأدلة القول الأول لا حُجَّة فيها، وبيان ذلك من وجوه:

أولًا: الحديث المرفوع كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث (١٠).

ثانيًا: سبب النُّزول لا يصح، ويرُدُّه كون الآية مكية (٤).

ثالثًا: كما يضعف هذا القول من جهة نظم الآية؛ إذ قال فيها: ﴿إِلَّا الْمَودَةَ فِي اَلْقُرُنِيُ ﴾، ولو أراد آل رسول الله ﷺ وقرابته لقال: إلا المودة للقربي، أو لذوي القربي، كما في قوله تعالى: ﴿وَاَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمْكُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَيُ ﴾ [الأنفال ٤١]، وقوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ الْقُرِي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي ﴾ [الحشر ٧]، وقد بَيَّن ابن وقوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي ﴾ [الحشر ٧]، وقد بَيَّن ابن تيمية (ت:٧٢٨) عادة القرآن في ذلك فقال: (جميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربي النبي ﷺ، وذوي قربي الإنسان، إنما قيل فيها: ذوي القربي القربي القربي القربي القربي القربي المصدر دون الاسم دلَّ علي أنه لم يُرِد ذوي القربي (١٠).

رابعًا: ليس من طريقة أنبياء الله أن يأخذوا علىٰ تبليغ رسالةِ الله أجرًا البتة، بل أجرهم علىٰ الله تعالىٰ، وأدلة ذلك كثيرة، منها قوله تعالىٰ لنبيّهِ محمد ﷺ: ﴿ قُلَمَاۤ اَسْعَلُكُرُ الجرهم علىٰ الله تعالىٰ، وقوله: ﴿ قُلُ مَا سَأَلَتُكُمُ مِّنَ أَجْرِ فَهُولَكُمُ ۚ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [سبا٤٤].

<sup>(</sup>۱) جامع البيان ۲۰/۳۰، والكشف والبيان ۸/۳۱۰، والوسيط ۱/۵۱، والجامع لأحكام القرآن ۱۱/۵۱.

<sup>(</sup>٢) ينظر: منهاج السنة النبوية ٧/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: منهاج السنة النبوية ٤/ ٦٣، و٧/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري ٨/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٥) أو ﴿ أُولُوا القُرْبَيُ ﴾ كما في سورتي [النساء: ٨، والنور: ٢٢]، وهي بمعناها.

<sup>(</sup>٦) منهاج السنة النبوية ١٠١، وينظر: جامع البيان ٢٥/ ٣٥.

WYY ....

والاستثناء في الآية منقطع، ومعناه: ما أسألكم عليه من أجر لكني أسألكم المودة في القربيٰ. وهذا نظير قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْمَا ٓ اَسْعَلُكُمْ مَلَيْهِمِنَ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِمِ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان ٥٧](). أمَّا طلبه ﷺ من قريش أن تحفظ قرابته، ولا تؤذيه، وتمنعه من أذى الناس، كما يمنعون كل من بينهم وبينه مثل قرابته، فليس بأجر على التبليغ؛ لأن كل أحد يودُّهُ أهلُ قرابته وينتصرون له من أذى الناس، وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجرًا على التبليغ لأنه لم يؤمن، وإذا كان لا يسألُ أجرًا إلا هذا الذي ليس بأجر، تحقَّقَ أنه لا يسألُ أجرًا، كقول الشاعر ("):

ولاعيبَ فيهم غيرَ أنَّ سُيوفَهُم \*\* بِهِنَّ فلولٌ من قراعِ الكتائبِ(٣)

واختار هذا القول من المفسرين ابن قتيبة (ت:٢٧٦)، وابن جرير (ت:٣١٠)، والزجاج (ت:٣١٠)، والثعلبي (ت:٤٢٧)، والسمعاني (ت:٤٨٩)، وابن الجوزي (ت:٩٧٠)، ونسبه للمُحَقِّقين، وابن تيمية (ت:٧٢٨)، وابن القيم (ت:٧٧١)، وابن كثير (ت:٧٧٤)، وابن حجر (ت:٨٥٢)، والشنقيطي (ت:٣٩٣).

## ومن مسائل هذا الاستدراك:

في قول ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ لسعيد بن جبير: (عَجِلْت)، بيانٌ لسببٍ من أهم أسباب الخطأ في التفسير، وهو التعجُّل في حمل الآية على إحدى المعاني المحتملة،

<sup>(</sup>۱) ينظر: جامع البيان ٢٥/ ٣٥، ومعاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٩٨، ونكت القرآن ٤/ ٩٨، والوسيط ٤/ ٥٣، ومنهاج السنة النبوية ٧/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) هو: النابغة الذبياني، والبيت في ديوانه (ص:١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفسير الكبير ٢٧/ ١٤٢، وأضواء البيان ٧/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:٢٥٠)، وجامع البيان ٢٥/ ٣٥، ومعاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٩٨، والكشف والبيان ٨/ ٣١، وتفسير السمعاني ٥/ ٧٣، وزاد المسير (ص:١٢٦٨)، ومنهاج السنة النبوية ٤/ ٢٦، و٧/ ٩٥، وبدائع الفوائد ٣/ ١٠٥٦، وتفسير القرآن العظيم ٧/ ٣١٢٣، والفتح ٨/ ٤٢٧، وأضواء البيان ٧/ ٣١٢.

دون التحقق من صحته، ومن ضعف المعاني الأخرى وتأخرها في الاعتبار. والتعجل في مثل هذا المقام يُضَيِّقُ مجال الاحتمالات الواردة، ويعمد بالمفسر إلى المُتبادر من المعاني التي لم تأخذ حظها من التحرير.

(A) (A) (A)

[٥٢]: ﴿ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾ [المدثر ٥١].

عن أبي جَمرَة (١٠ قلت لابن عباس: القسورة الأسد؟ فقال: (ما أعلمه بلُغةِ أحدٍ من العربِ الأسدَ، هم: عُصبَةُ الرجال)(٢).

## \* تحليل الاستدراك:

ذَكَرَ السائلُ للقسورةِ في الآية معنىٰ: الأسد. وهو معنىٌ صحيح لُغةً (")، ويصح به سياق الآية، فإن الله ذكرَ حُمُرًا مُمْعِنةً في الهرب والفرار، وهذا حالها حين تَفِرُّ من الأسد.

<sup>(</sup>۱) نصر بن عمران بن عصام الضُّبَعي، أبو جمرة البصري، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، مات سنة (۱۲۸). ينظر: الكاشف ٣/ ٢٠٢، والتقريب (ص:١٠٠٠).

وقد رُسِمَت في بعض المراجع بالحاء (حمزة)، ونَصَّ ابن الجوزي في زاد المسير (ص: ١٤٩١) علىٰ أنه: نصر بن عمران الضبعي، وكُنيَتُه مشهورة بالجيم (جمرة)، وهو في الدر ٨/ ٣١٣ كذلك، وينظر: الإكمال، لابن ماكو لا ٢/٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٩/ ٢١١ (٢٥٠٩)، والثعلبي في تفسيره ١٠/ ٧٨، وعزاه ابن حجر في الفتح ٨/ ٤٤٥ لسعيد بن منصور، والسيوطي في الدر ٨/ ٣١٣ لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. من طريق شعبة، عن أبي جَمرَة نصر بن عمران.

وإسناده صحيح. وله متابعات عن عطاء ومجاهد، أخرجها ابن وهب في تفسيره ١٠/١ (١٦)، من طريق مسلمة بن على الخُشَني، وأسانيدها ضعيفة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٤٠١، وجمهرة اللغة ٢/ ١١٧٩، والصحاح ٢/ ٧٩١.



ورَدَّ ابنُ عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ أَن تكون القسورة بمعنىٰ الأسد، لِعَدَم علمه بهذا المعنىٰ في لغةِ أحدٍ من العرب، وذكر أن المعنىٰ: عُصبَةُ الرجال. وهو معنىً صحيح لُغةً (۱)، ولمَّا سُئِل ابن عباس عن القسورة قال: (جَمْعُ الرجال، ألم تسمع ما قالت فُلانة في الجاهلة (۲):

يا بِنتِ كونِي خَيْرَةً لِخَيِّرَة \*\* أَخُوالُها فِي الحَيِّ أَهلُ القَسورَة)(١)

كما أنه مُتَّسِقٌ مع سياق الآية، فإن شِدَّة فرار الحمر المستنفرة ربما كان بسبب عُصبَة الرجال عند طِرادِها وصيدها.

### \* الحكم على الاستدراك:

لفظ «قَسُورَة» مأخوذٌ من القَسْرِ، وهو: القهر والغلبة (أ)، وكل ضخم شديد عند العرب قسورة (أ)، وكلا مَعْنيي القسورة هنا (الأسد، وعُصبة الرجال) مُتَحَقِّقٌ فيه ذلك، فهما معنيان صحيحان لُغَةً كما سبق (أ)، وهذه الكلمة من المُشترَكُ اللفظي الذي تتعدد معانيه الأصلية ويتَّجِدُ لفظه (٧)، ثم كلا المعنيين مقبولٌ في سياق الآية، ويصح به المعنى، وقد تداولت أقوالُ المفسرين في هذه الآية جُلَّ معاني القسورة:

۱- فذهب ابن عباس، وأبو موسى الأشعري رَضَوَالِلَهُ عَنْهُم، وسعيد بن جبير (ت:٩٥)، ومجاهد(ت:١٠٥)، وعكرمة(ت:١٠٥)، والضحاك(ت:١٠٥)، وقتادة

<sup>(</sup>۱) ينظر: العين ٣/ ٣٨٧، وجمهرة اللغة ٢/ ١١٧٦، وتهذيب اللغة ٨/ ٣٠٥، ويكفي وروده عن ابن عباس رَحِزَاللَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أقف علىٰ قائلته.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٢٣/ ٤٥٨ ط/ التركي، والكشف والبيان ١٠/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: العين ٣/ ٣٨٧، والغريبين ٥/ ١٥٣٩، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: صحيح البخاري ٨/ ٤٤٥، والكشف والبيان ١٠/ ٧٩.

<sup>(</sup>٦) وينظر: نزهة القلوب (ص:٣٧٠)، وياقوتة الصراط (ص:٤٢٥)، وخزانة الأدب ٦/ ٦٨.

<sup>(</sup>٧) سبق الحديث عنه في الاستدراك رقم (٣٠) (ص: ٢٢٢).

(ت:١١٧)، ومقاتل (ت:٥٥)، إلىٰ أنهم: الرُّماة، والقُنَّاصُ، وعُصبَةُ الرجال (١٠).

٢ - وعن ابن عباس من طريق عطاء أنه: رِكزُ الناس وأصواتهم (١). وهو قريب من القول الأول.

٣- وعن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة (٢٠)، وأبي هريرة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُم، وعطاء (ت:١٤٦)، وزيد بن أسلم (ت:١٣٦)، والكلبي (ت:١٤٦)، وعبد الرحمن بن زيد (ت:١٨٦)، أنه: الأسد (ئ). واختاره أبو عبيدة (ت:٢١٠)، والزجاج (ت:٢١١)، والواحدي (ت:٢٨٠)، والكرماني (ت:بعد ٥٠٠)، والبيضاوي (ت:٦٨٥) (٥٠)، وجمهورٌ من اللغويين (٢٠٠٠).

وما دامت جميع هذه المعاني صحيحة لُغةً وسياقًا، فيصِتُ دخولها جميعًا في معنىٰ الآية، فتُحمَلُ الآية علىٰ العموم (١). وسبب تعدد أقوال المفسرين هنا أن لفظ (قَسْوَرَة» من المشترك اللفظي غير متضادة، ولا قرينة تُقَدِّم أحدَها، صَحَّ حمله علىٰ تلك المعاني جميعًا (٩).

غير أن القول الأوَّل يتقدم باعتباره قول جمهور المفسرين، كما قال ابن كثير

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير مقاتل ٣/ ٤٢٠، وجامع البيان ٢٩/ ٢١٠، والجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٣/ ٢٦٧ (٣٤٠٠)، وجامع البيان ٢٩/ ٢١٢ (٢٧٥١٢)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٢٩/ ٢١٣ (٢٥٥٥)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٢٩/ ٢١٢، وزاد المسير (ص:١٤٩١)، والجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٥٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مجاز القرآن ٢/٢٧٦، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/ ٢٥٠، والوسيط ٣٨٨/٤، والوجيز ٢/ ١١٥٢، وغرائب التفسير ٢/ ١٢٧٦، وأنوار التنزيل ٢/ ١١١٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٩٩، والبحر المحيط ٨/ ٣٧٢، وروح المعاني ٢٩/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ٢/ ٩٥٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مجموع الفتاوي ١٣/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٩) ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص:٩٨)، و(ص:٢٢٢) من هذا البحث.

(ت:٧٧٤)، وابن عاشور (ت:١٣٩٣) (١) واختاره الزمخشري (ت:٥٣٨)، والقرطبي (ت:٧٧٤)، وابن عاشور (ت:١٢٥)، ولاعتماد ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ له في مقابل معنى صحيح ورد عنه من طريق آخر. ثُمَّ عدم معرفة ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ بالمعنى الثاني الذي سُئِلَ عنه ولو في بادئ الأمر - يُؤخر رتبة هذا اللفظ في المعنى، وأقل ما يفيد ذلك تأخره في الشهرة عن المعنى الأول الذي ذكره ابن عباس، مع استصحاب سعة علم ابن عباس القرشي بلسان العرب، وعلم التفسير، وفقه الشريعة.

والتشبيه على هذا القول يكون جاريًا على مراعاة الحالة المشهورة في كلام العرب، وأقرب إلى حِسِّهم ونظرهم من التشبيه بالأسد؛ فإنه تشبيه مُبتكر لحالَة إعراض مَخلوط برعب، فاجتمع فيه تمثيلان (٢)، وبيان المعنى بتمثيل محسوس يباشره السامع، أقرب وأبلغ في نفس السامع من غيره من وجوه التمثيل الخارجة عنه.

وقول ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: (ما أعلمه بلُغةِ أحدٍ من العربِ الأسدَ)، ليسَ فيه إبطالٌ لهذا المعنى؛ لأمور:

أولاً: قول الشافعي (ت:٢٠٤) فيما اشتهر عنه: (لسان العرب أوسع الألسِنةِ مَذهبًا، وأكثرها ألفاظًا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسانٌ غيرُ نبي) (أن)، وقال ابن فارس (ت:٣٩٥) مُعَلِّقًا: (وهذا كلامٌ حَريٌّ أن يكون صحيحًا، ولا نعلمُ أحدًا ممن مضىٰ ادعىٰ حفظ اللغةِ كلَّها) (٥٠). وابن عباس رَضَاً اللَّهُ عَنْهُ في مقولته هذه إنما نفىٰ علمه بهذا المعنىٰ، وعدم العلم لا يعني العلم بالعدم.

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير القرآن العظيم ٨/ ٣٦٦٣، والتحرير والتنوير ٢٩/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٤٣، والجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٥٨، وفتح القدير ٥/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التحرير والتنوير ٢٩/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) الرسالة (ص:٤٢).

<sup>(</sup>٥) الصاحبي (ص: ٢٤)، وينظر: الاعتصام (ص: ٢٥).

ثانيًا: أنه قد صَحَّ عن ابن عباس تفسير القسورة بالأسد كما مرَّ، وهذا يؤكد علمه به في لغة العرب بعد أن لم يكن يعلمه.

ثالثًا: قد يكون مُراده بتلك العبارة: نفي أن تكون «قسورة» بمعنى الأسد في أصل لغة العرب، قال الفراهي ((ت:١٣٤٩)): (وأمَّا كون بعض الألفاظ من غير لغة قريش، فإن صَحَّت الرواية فنحملها على بيان أصل الكلمة، فإنه لا شكَّ أن غيرَ واحدٍ من الألفاظ العربية مجلوبةٌ من لسان آخر، مثل كلمة: سِجِّيل، وقسطاس، وقنطار، وهذا لا يجعل الكلمة غريبة، ولا مجهولة) ((الله عالم المن عاشور (ت:١٣٩٣)): (وعنه أي: ابن عباس أنه أنكر أن يكون قسور اسم الأسد، فلعله أراد أنه ليس في أصل العربية، وقد عَدَّه ابن السبكي ((اله في الألفاظ الواردة في القرآن بغير لغة العرب، في أبيات ذكر فيها ذلك ((الله بالعربية)) ويقوي هذا التوجيه ما ورد عن ابن عباس وَعَالِيَهُ عَنْهُ قال عن القسورة: (هو بالعربية: الأسد، وبالفارسية: شار، وبالنبطية: أريا، وبالحبشية:

<sup>(</sup>۱) عبد الحميد بن عبد الكريم الأنصاري، حميد الدين أبو أحمد الفراهي، عالم لُغوي مُفسر، صنف: نظام الفرقان، ومفردات القرآن، وإمعان في أقسام القرآن، مات سنة (١٣٤٩). ينظر: مقدمة مفردات القرآن (ص:١١).

<sup>(</sup>٢) مفردات القرآن (ص:٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تاج الدين أبو نصر الشافعي، فقيه أصولي، شرح مختصر ابن الحاجب، وله طبقات الشافعية الكبرئ، مات سنة (٧٧١). ينظر: الدرر الكامنة ٣/ ٢٣٢، وشذرات الذهب ٨/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) أوردها السيوطي في الإتقان ١/ ٢٨١، وهي خمسة أبيات، وذَيَّل عليها ابنُ حجر ثم السيوطي، فبلغت الألفاظ فيها جميعًا فوق المِئَة، وقد تعقب كُلُّ من الدكتور عبد الصبور شاهين، وعبد الجليل عبد الرحيم جُملَة وافرة مما ذكره السيوطي من معرب القرآن، وبَيَّنَا عربيَّتها. ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: ٢١٩ – ٣٢٨)، ولغة القرآن الكريم (ص: ٢١٩ – ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير ٢٩/ ٣٣٠، وعن المُعَرَّب في القرآن ينظر: الرسالة (ص:٤٤)، والصاحبي (ص:٣٢)، والبرهان ١/ ٥٩، والإتقان ١/ ٢٧١، ولغة القرآن الكريم (ص:١٩٨ – ٢١٣)، ومُعَرَّب القرآن عربيٌّ أصيل (ص:٤ – ٢٦).

AYY COURS

قسورة)(''، وسُئِلَ عكرمة عن القسورة فقال: (الرُّماة. فقال له رجل: هو الأسد بلسان الحبشة. فقال عكرمة: اسم الأسد بلسان الحبشة عَنْبَسَة)('').

ومن مسائل هذا الاستدراك في قول ابن عباس رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: (ما أعلمه بلُغةِ أحدٍ من العرب):

أُولًا: التأكيدُ على اشتراط موافقة لسان العرب لِصِحَّة المعنى. فمفهوم عبارته رَضَالِلَهُ عَنهُ: لو وافق لغة أحدٍ من العرب لقُبل.

ثانيًا: لا يشترط في هذه الموافقة أن تكون على لغةِ أَحَدٍ من العرب بعينه، فإنَّ لُغاتهم تتباين، وبِأفصَحِها نزل القرآن (٣)؛ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُّبِينِ ﴾ [الشعراء ١٩٥]، فلو وافق لُغةَ أحدهم لَصَحَّ الأخذُ به في التفسير.

ثالثًا: التنبيه على الأدب الواجب في مثل هذا المقام، حيث لم يَنفِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مجيءَ هذه اللفظة بهذا المعنى في لغة العرب، وإنما نفى علمَهُ بذلك، وهذا من كمال فقهه وإنصافه؛ فإن عدمَ العلم لا يعني العلم بالعدم، ولا يُحيط بلسان العرب إلا نبيّ، كما مَرَّ عن الشافعيّ (ت:٢٠٤).



<sup>(</sup>١) جامع البيان ٢١٢/٢٩ (٢٧٥١٥)، والكشف والبيان ١٠/ ٧٩، وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢٩/ ٢١١ (٢٠٥٠٥)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) ينظر: لغة القرآن الكريم (ص:١٠٥ - ١٠٩).

وقال ابن خالويه (ت:٣٧٠): (أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مِمَّا في غير القرآن، لا خلاف في ذلك). المزهر ١ / ١٦٨.

# [٥٣]: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون ٥].

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص (۱) قال: قلت لأبي: أرأيت قول الله ﷺ: ﴿ اللَّهِ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون ٥]، أهي تركها؟ – وفي رواية: أهو ما يُحَدِّثُ به أحدنا نفسه في صلاته –. قال: (لا، ولكن تأخيرها عن وقتها) (۲).

# \* تحليل الاستدراك:

دار سؤال مصعبٍ أباه حول معنيين للسهو عن الصلاة المذكور في الآية ("): الأول: تركها. والثاني: السهو فيها، وانصراف القلب عنها، وترك شيء من فروضها. وكلا المعنيين صحيحٌ لُغةً، ويحتمله السياق، فقد وُصِفوا في الآية قبلها بالمصلين،

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الاستدراك رقم (٤٨) (ص:٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه سفيان بن عيينة، كما في الضعفاء، للعقيلي ٣/٧٧، وعبد الرزاق في تفسيره ٣/٥٦٤ (٢)، وآدم بن أبي إياس، كما في تفسير مجاهد ٢/ ٧٨٦، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ١/ ١٢٥ (٤٣)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٦٣ (٤٠٠ – ٧٠٥)، وابن جرير في تفسيره ٢٣٠ (٤٠١ – ٢٩٨٠)، والنحاس في إعراب القرآن ٥/ ١٨٧، والبيهقي في السنن ٢/ ٢١٤ (٢٩٨٠ – ٢٩٨١)، وعزاه السيوطي في الدر ٨/ ٥٨٥ للفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن مردويه. من طريق موسى الجهني، وطلحة بن مُصَرف، وعاصم بن بَهدلة، وسماك، عن مصعب بن سعد.

وإسناده صحيح. وصححه الحاكم، والبيهقي في السنن ٢/ ٢١٤، وابن كثير في تفسيره ٨/ ٣٨٧٠، وإسناده صحيح. وصححه الحاكم، والبيهقي في المجمع ١/ ٣٢٥. وينظر: الدر ٨/ ٥٨٥.

وأخرجه مرفوعًا البزار في مسنده ٣/ ١٤٠ (١١٤٥)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ١٩٤١ (٢٥)، وأبو يعلىٰ في مسنده ٢/ ١٤٠ (٨٢٢)، وابن جرير في تفسيره ٣٠ / ٢٠٣ (٢٩٤٦٣)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٧٣٧ (٢٧٦٦)، والبيهقي في السنن ٢/ ٢١٤ (٢٩٨٢ – ٢٩٨٣)، وعزاه السيوطي في الدر ٨/ ٥٨٥ لابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. من طريق عكرمة بن إبراهيم الأزدي، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. وقد رواه الحفاظ موقوفًا كما سبق، ولا يصح رفعه؛ لمخالفة عكرمة فيه جماعة الثقات، مع اتفاقهم علىٰ ضعفه. ينظر: مسند البزار ٣/ ٣٤٥، وسنن البيهقي الكبرئ ٢/ ٢١٤، والترغيب والترهيب ١/ ٢١٨، ومجمع الزوائد ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مسند أبي يعلىٰ ٢/ ٦٤ (٧٠٥).

TT.

قال تعالىٰ: ﴿ فَوَ يَلُ لِلْمُصَلِّمِ ﴾ [الماعون ٤]، وليس الوعيد هنا لأهل الصلاة قَطعًا، ولا للمُصَلين كما أمر الله تعالىٰ، وإنما هو لمن يصلي ويترك، أو لمن يصلي علىٰ غير ما أمر الله تعالىٰ وشرع. ولِحاقُ الآية يشهد لكلا المعنيين، فقوله تعالىٰ: ﴿ الّذِينَ هُمِّ أُمر الله تعالىٰ وشرع. ولِحاقُ الآية يشهد لكلا المعنيين، فقوله تعالىٰ: ﴿ الّذِينَ هُمِّ أُمُونَ وَكَ الماعون مَا الناس، ويتركونَها في يُراّءُونَ ﴾ [الماعون ٦]، وصفٌ لأهل الرياء الذين يصلون مع الناس، ويتركونَها في خلوتهم، قال تعالىٰ عن المنافقين: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُراّءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللهُ عَن المنافقين: ﴿ وَإِذَا يَصلح وصفًا لمن لا يقيم صلاته كما أمر الله تعالىٰ، وإنما يراقب الخلق في عمله، فينصرف قلبه عن صلاته، فيسهو فيها.

ورد سعد رَضَالِتَهُ عَنْهُ هذين المعنيين، وحَمَل المعنى على تأخير الصلاة عن وقتها، وهو معنى صحيح في اللغة، مقبولٌ في سباق الآية ولحاقها، فهم مصلون كما في الآية قبلها، ولكنهم عن وقتها ساهون ومؤخرون، قال تعالىٰ: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا مَا الْمَافَقِينِ المراثين، كما الصَّلَوةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ [مريم ٥٥] أن وهو حال المنافقين المراثين، كما في قوله على عنهم: (تلك صلاة المنافق؛ يجلس يرقُبُ الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا) أن .

## \* الحكم على الاستدراك:

ذهب ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ (۱۰۵: ۱۰۵) و مجاهد (ت: ۱۰۵) وعكرمة (ت: ۱۰۵)، والضحاك (ت: ۱۰۵)، والقُرَظي (ت: ۱۸۸))، والحسن (ت: ۱۱۸)، وابن زيد (ت: ۱۸۲) الى

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشف والبيان ١٠/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٦٥ (٦٢٢)، وينظر: تفسير ابن رجب ٢/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>٤) من طريق ابن أبي طلحة، والعوفيين. ينظر: جامع البيان ٧٠/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) من طريق ابن أبي نجيح. ينظر: جامع البيان ٣٠/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ٢/ ٧٨٨، وتفسير ابن وهب ١/ ٥٣، وتعظيم قدر الصلاة ١/ ١٢٦، والكشف والبيان ١٠/ ٣٠٥.

أن المراد بالسهو هنا: ترك الصلاة. وليس مُرادهم مُطلَقُ الترك، فإن الآية قبلها نَصُّ في وقوع الصلاة منهم، وإنما كما قال ابن عباس رَضَالِتَهُ عَنهُ: (هم المنافقون؛ يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا، ويتركونها إذا غابوا)(۱)، وقد أبطل ابن مسعود رَضَالِتَهُ عَنهُ معنى الترك بالكُليَّة فقال: (والله ما تركوها البَتَّة، ولو تركوها البَتَّة كانوا كُفَّارًا)(٢).

وذهب ابن عباس رَخَالِلَهُ عَنْهُ (۱)، ومجاهد (ت:١٠٤) وقتادة (ت:١١٧)، وابن زيد (ت:١٨٢)، والفراء (ت:٢٠٧)، إلى أن المُراد: التّهاون، والتغافل، واللهو عنها (٥). وفي قراءة ابن مسعود رَخَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿عَنْ صَلاتِهِمُ لاهُونَ ﴾ [الماعون ٦] (١).

وذهب أبو العالية (ت:٩٣)، إلى أن المُراد: السهو فيها؛ فلا يدري عن كم انصرف؟ (٧).

وذهب سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وابن أبزى رَضَالِللَهُ عَنْهُم، ومسروق (ت: ٦٣)، وأبو العالية (ت: ٩٦)، والنخعي (ت: ٩٦)، وأبو الضحى (ت: ١٠٠)، ومصعب بن سعد (ت: ١٠٠)، والحسن (ت: ١٠١)، وأحمد ابن حنبل (ت: ٢٤١)، إلى أن المُراد: تأخيرها عن وقتها (٨).

وجُملَةُ الأقوال السابقة صحيحة مُحتَملَة، ومُتقاربَةٌ غير مُتعارضة، فالسهو في

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٣٠/ ٤٠٢ (٢٩٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) زاد المسير (ص:٩٤١)، وينظر: نكت القرآن ٤/ ٥٥٠، والتفسير الكبير ٣٢/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن، للفراء ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) من طريق ليث، وابن أبي نجيح. ينظر: جامع البيان ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن، للفراء ٣/ ٢٩٥، وجامع البيان ٣٠/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ٢/ ٧٨٦، والقراءات الشاذة، لابن خالويه (ص:١٨١).

<sup>(</sup>٧) تفسير مجاهد ٢/ ٧٨٧، وتفسير عبد الرزاق ٣/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>۸) تفسير مجاهد ۲/۷۸۷، وجامع البيان ۳۰/ ٤٠١، وزاد المسير (ص:١٥٩٤)، وبدائع الفوائد ٣٠/ ١٠٢٩.



أصل اللغة: الغفلة عن الشيء، وذهاب القلب عنه (۱). وهو منطبقٌ على جميع المعاني السابقة، وهي مُترَبِّبة عليه، وسبق بيان احتمال السياق لَهَا جميعًا. فجميعها صُورٌ للسهو عن الصلاة، وأمثلة له، وبعضها مترتب على الآخر، ومن لازمه (۱).

ويشهد للعموم ورود عدد من تلك المعاني عن المفسر الواحد، كابن عباس رَصَيَلَتُهُ عَنهُ، وأبي العالية (ت:٩٣)، ومجاهد (ت:١٠٤)، والحسن (ت:١١٠)، وابن زيد (ت:١٨٢). قال ابن كثير (ت:٧٧٤): (ساهون: إما عن فعلها بالكلية...، وإما عن فعلها في الوقت المُقدَّر ...، وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلىٰ آخره دائمًا أو غالبًا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها علىٰ الوجه المأمور به، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل هذا كُلَّه، ولكل من اتَّصفَ بشيء من ذلك قسطٌ من هذه الآية، ومن اتَّصفَ بجميع ذلك فقد تَمَّ نصيبُهُ منها، وكمُل له النفاق العملي) (ت. ٩٣٥)، والزجاج (ت ٢١٠١)، والجصاص (ت ٢٠٠٠)، والواحدي (ت ٢٠٨٤)، والزمخشري (ت ٢٠٨٠)، وابن تيمية (ت ٢٢٨٠)، وابن كثير (ت ٢٧٨٤)، والشوكاني (ت ٢٠٨٠)، والآلوسي (ت ٢٠٧١)، والسعدي (ت ٢٣٠٦)، وابن

<sup>(</sup>١) ينظر: تهذيب اللغة ٦/ ١٩٤، ومقاييس اللغة ١/ ٥٧٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: روح المعاني ۳۰/ ۲۵۷.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ٨/ ٣٨٦٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير مقاتل ٣/ ٥٢٧، وجامع البيان ٣٠ / ٤٠٣، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣٦٧، وأحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٣٤٣، والوسيط ٤/ ٥٥٨، والوجيز ٢/ ١٢٣٥، والكشاف ٤/ ٢٩٩، ومنهاج السنة النبوية ٥/ ٢١، ومجموع الفتاوئ ١٥/ ٢٣٤، و٢٢/ ٣٣، و٥٣/ ٢٠١، وتفسير ابن كثير ٨/ ٨/ ٨٨٨، وفتح القدير ٥/ ٤٧٤، وروح المعاني ٣٠/ ٢٥٧، وتيسير الكريم الرحمن ٢/ ١٠٦٥، والتحرير والتنوير ٣٠/ ٨٨٠.

وقد استُبعِدَ تفسير أبي العالية(ت:٩٣) بأنه: (السهو فيها؛ فلا يدري عن كم انصرف؟)، من جهة لفظ الآية؛ فإن في الآية: ﴿عَن صَلاتِهم ﴾، وليس «في صلاتهم»، قال عطاء بن دينار(١)(ت:١٢٦): (الحمد لله الذي قال: ﴿عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾، ولم يقل: في صلاتهم ساهون)(١)، وقد فَطِنَ لهذا الحسن(ت:١١٠)، فأجاب أبا العالية حين ذكر تفسيره ذلك: (مَه يا أبا العالية ليس هذا!، بل الذين سهوا عن ميقاتهم حتى تفوتهم؛ ألا ترى قوله ﷺ: ﴿عَن صَلَابِهِمْ ﴾؟) (")، قال الخطابي (أ) (٣٨٨): (وإنما أُتِيَ أبو العالية في هذا حيثُ لم يُفَرِّق بين حرف «عن» و (في)، فَتَنَبَّه له الحسن) (٥٠)، والفرق بينهما أن السهو عن الصلاة يكون خارجها؛ بتركها، وقلة الالتفات إليها، وتأخيرها عن وقتها، كحال المنافقين مثلًا، والسهو فيها يكون داخلها؛ نحو ما يعتري المصلى من وساوس الشيطان، وحديث النفس، وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم، وقد وقع نحوه لرسول الله على ومن ثَمَّ أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كُتُبهم (١). وفي بعض طرق الاستدراك قال سعدٌ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ لابنه: (أوليس كُلَّنا يفعل ذلك؟)(٧)، وذكرَ النحاس(ت:٣٣٨) قولَ أبي العالية هذا وقال: (وأولى من هذا القول؛ لعلُوِّ من قال

<sup>(</sup>۱) عطاء بن دينار الهذلي مولاهم، أبو الرَّيَّان المصري، محدِّث صدوق، أرسلَ عن سعيد بن جبير صحيفةً في التفسير كتبها سعيد لعبد الملك بن مروان، مات سنة (۱۲۱). ينظر: الكاشف ٢/ ٢٦٥، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٣٠/ ٤٠٤، وتفسير ابن كثير ٨/ ٣٨٦٨.

<sup>(</sup>٣) بيان إعجاز القرآن (ص:٣٢).

<sup>(</sup>٤) حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، أبو سليمان الخطابي، إمام لَغوي فقيه محدث، صنف: معالم السنن، وغريب الحديث، وبيان إعجاز القرآن، توفي سنة (٣٨٨). ينظر: السير ١٧/ ٢٣، وطبقات الشافعية الكبرئ ٣/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) بيان إعجاز القرآن (ص:٣٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٩٨، وأحكام القرآن، لابن العربي ٤/ ٣٤٢، والجامع لأحكام القرآن ٢٠ / ١٤٤.

<sup>(</sup>۷) مسند أبي يعليٰ ۲/ ٦٤ (٧٠٥).



به؛ ولِصِحَّتِه في العربية)، ثم ذكر قول سعد رَضَّالِلَهُ عَنَهُ ('')، وذهب بعض العلماء إلىٰ أن مُراد أبي العالية (ت:٩٣) السهو الدائم لا النادر، (وذلك يُنبِئُنا عن التفات القلب عن احترام الصلاة، فيتوجه الذَّمُ إلىٰ ذلك لا إلىٰ السهو) (''). فيكون تفسير أبي العالية علىٰ هذا من باب التفسير باللازم، وبما يؤول إليه الأمر.



[ ٤٥]: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون ٧].

سأل رجلٌ (٢) ابنَ عمر رَضَالِيَّهُ عَن الماعون، فقال: (هو المال الذي لا يؤدئ حقه. فقال الرجل: فإن ابن مسعود يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم. قال: هو ما أقول لك)(٤).

### \* تحليل الاستدراك:

نقل الرجل السائلُ عن ابن مسعود تفسيره للماعون؛ وأنه: المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم. وقد جاءَ عنه مُفَسَّرًا من عِدَّة طرقٍ أنه: الفأس، والدَّلو، والقدر، ونحوه (°). وهذا المعنى مُعتَمِدٌ على اللغة، وسليمٌ في السياق، بل إنه المعنى المشتهر بين الصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُ: (كنا أصحاب محمد عَلَيْ نتحدَّث أن الماعون:

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن ٥/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير (ص:١٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) هو أبو المغيرة علي بن ربيعة الوالبي، كما في رواية عبد الرزاق ٣/ ٤٦٤ (٣٧١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٣/ ٢٦٤ (٣٧١٠)، وابن جرير في تفسيره ٣٧١٠) (٤) أخرجه عبد الرزاق في المحبير ٢٠٧/٩ (٩٠١٢)، وعزاه السيوطي في الدر ٨/ ٥٨٧ للفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر. من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والثوري، وشعبة، عن سلمة بن كُهيَل. وابن عيينة، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن أبي المغيرة علي بن ربيعة.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٣٠/ ٤٠٩، ٤٠٩.

الدلو، والفأس، والقدر، لا يُستَغنىٰ عنهنّ)(١)، وفي لفظ: (كُنَّا نَعُدُّ الماعون علىٰ عهد رسول الله ﷺ: عارِيَةَ الدَّلو والقِدر)(١).

وذهب ابن عمر رَضَالِللهُ عَنهُ إلىٰ أن الماعون: المال الذي لا يُؤدى حقَّه، وفي لفظ: هي الزكاة. وهو معنىٰ يعتمد علىٰ اللغة، ويؤيده السياق؛ فقبلها توعُّدُ بالويل لمن اتصف بهذه الصفات، ومنها منع الماعون، ولا يكون هذا الوعيد إلا علىٰ ترك واجب، وهو حق المال، كما أن الصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله كثيرًا، ومن شأن من فرَّطَ في الصلاة؛ فتركها، أو أخرها عن وقتها، أن يترك الزكاة من باب الأولىٰ. وهذا المعنىٰ للماعون هو الأشهر في الإسلام، بل نَصَّ جماعةٌ من أهلِ اللغة علىٰ أنه معنىٰ الماعون في الإسلام<sup>(٣)</sup>.

### \* الحكم على الاستدراك:

كلا المعنيين السابقين صحيحٌ مشهورٌ في اللغةِ والشرع، قال أبو عبيدة (ت: ٢١٠) عن الماعون: (هو في الجاهلية: كُلُّ منفعةٍ وعَطِيَّة، قال الأعشىٰ (٤٠):

باَجْوَدَ منه بِمَاعُونِه \*\* إذا ما سَمَاؤُهُمُ لَهُ تَغِهُ

والماعون في الإسلام: الطاعةُ والزكاة، قال الراعي(٥):

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٣٠/ ٤٠٩ (٢٩٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود في سننه ٢/ ١٢٤ (١٦٥٧)، والنسائي في الكبرئ ٦/ ٥٢٢ (١١٧٠١)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في الفتح ٨/ ٦٠٣.

<sup>(</sup>٣) كأبي عبيدة، وأبي عبيد، والمبرد، وثعلب، والزجاج، وابن عُزَيز السجستاني، والخطيب التبريزي. ينظر: مجاز القرآن ٢/ ٣٦٨، وياقوتة الصراط (ص.٩٨)، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣٦٨، ونزهة القلوب (ص.٤١٦)، والكشف والبيان ١/ ٣٠٦، وشرح اختيارات المفضل ١/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ديوانه (ص:٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) عبيد بن خُصَين بن معاوية النَّمَيري، أبو جندل الراعي، لُقَّبَ به لكثرة وصفه الإبلَ وجودة نعته، شاعر فحل من شعراء الإسلام، عاصَرَ جريرًا وهاجاه. ينظر: طبقات فحول الشعراء ٢/ ٢٠٥، والشعر والشعراء (ص:٢٨٩). والبيت في ديوانه: (ص:٢٢٩).

# قَوْمٌ عَلَىٰ الإسلام لَمَّا يَمْنَعوا \*\* مَاعُونَهُم وِيُضَيِّعُوا التَّنْوِيلا)(١)

وقد سبق ذِكْرُ اشتهار المعنىٰ الأول عند الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ، ولعل قِسمَةَ أبي عبيدة باعتبار الأشهر، فالأول أشهر في الجاهلية، والثاني أشهر في الإسلام. (وأصلُ الماعون من كل شيء منفعته) (٢)، وهو بهذا الاعتبار يشمل كُلَّ مَنفَعة أو معروفٍ أو متاع يتعاطاه الناس بينهم، فيشمل هذين القولين وغيرهما من أقوال المفسرين؛ كقول من قال أنه: المال، أو الماء، أو المنخل، أو الإبرة، أو الدلو، والفأس، والقدر، ونحو ذلك من الأقوال التي هي كالتمثيل للمعنى (٣).

وذهب النحاسُ (ت:٣٣٨) إلىٰ أن الماعون مُشتَقٌّ من المَعْن، وقال: (وهذه الأقوال ترجع إلىٰ أصل واحد، وإنما هو الضَّن بالشيء اليسير الذي يجب ألا يُضَنَّ به، مُشتَقٌّ من المَعْن؛ وهو: الشيء القليل)(٤)، ويشمل الزكاة؛ لأنها قليل من المال(٥).

والقول بالعموم في معنىٰ الماعون هو الصحيح؛ لأن اللفظَ عامٌّ في الآية، ولا مُخَصِّصَ له، قال عكرمة (ت:١٠٥): (رأسُ الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل، والدلو، والإبرة)(١)، قال ابن كثير (ت:٧٧٤): (وهذا الذي قاله عكرمة حسَنٌ؛ فإنه يشمل

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ٢/٣١٣، ونقل ابن الأنباري هذا النص من قول يونس بن حبيب. ينظر: الزاهر ١/٣١٢.

 <sup>(</sup>۲) جامع البيان ۳۰/ ٤٠٥، وينظر: معاني القرآن، للفراء ۳/ ۲۹۵، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣٦٨،
 والصَّحاح ٦/ ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٣٠/ ٤٠٩، وزاد المسير (ص:٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن ٥/ ١٨٧، وينظر: شرح اختيارات المفضل، للتبريزي ١/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) قال الزجاج (ت: ٣١١): (سُمِّيَت الزكاة ماعونًا بالشيء القليل؛ لأنه يؤخذ من المال ربع عُشره، وهو قليل من كثير). تهذيب اللغة ٣/ ١٣. وهو رأي قطرب (ت: ٢٠٦). ينظر: الجامع لأحكام القرآن / ٢٠٦، والبحر المحيط ٨/ ٥٩، وغرائب التفسير ٢/ ١٣٩٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم ٨/ ٢٠٢، ووصله سعيد بن منصور في سننه، كما في الفتح ٨/ ٢٠٣، وابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٣٨٧١.

الأقوال كُلّها، ويرجع إلىٰ شيء واحد، وهو ترك المعاونة بِمالٍ أو منفَعَةٍ؛ ولهذا قال محمد بن كعب: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون ٧]، قال: المعروف)(١). وأما الوعيد بالويل علىٰ مانع الماعون، وعدم مناسبته للقول بالعموم، فيُجَابُ عنه بوجوه:

الأول: قولُ عكرمة(ت:١٠٥) لِمَن سأله عن الماعون فقال: العارية. فقال الرجل: فمن يمنع متاع بيته فله الويل؟ قال: (لا، ولكن إذا جمعهن ثلاثتهن فله الويل؛ إذا سهى عن الصلاة، ورايا، ومنع الماعون)(٢).

الثاني: أن المعنى العام يشمل الزكاة وغيرها مما يجب بذله، فيتوجه الوعيد على منع هذا الواجب، ومانع العارية - وهي ممّا يعود إليه - أقرب إلى منع غيرها مما لا يعود حِسًّا، كالزكاة مثلًا.

الثالث: أن مانع الماعون بالمعنى العام يكون في نهاية البخل، والمنافقون كذلك، كما قال تعالىٰ عنهم: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبِّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ ﴾ [النساء ٣٧]، فيتوجه الوعيد إليهم (٣).

واختار العموم في الآية على بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وعكرمة (ت:١٠٥)، والقرظي (ت:١٠٨)، والكلبي (ت:١٤٦)، وابن جرير (ت:٣١٠)، والجصاص (ت:٣٧٠)، والواحدي (ت:٤٨٦)، وابن العربي (ت:٥٤٣)، والقرطبي (ت:٢٧١)، والبيضاوي (ت:٦٨٥)، والرازي (ت:٦٠٤)، وابن كثير (ت:٧٧٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٨/ ٣٨٧١.

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٣/ ٥٥٩، وبحر العلوم ٣/ ٥١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفسير الكبير ٣٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٣٠/ ٤١٢، وأحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٦٤٣، والكشف والبيان ١٠/ ٣٠٥، والوجيز ٢/ ١٤٥، أنوار التنزيل والوجيز ٢/ ١٢٥، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣٤٣، والجامع لأحكام القرآن ١٤٦، أنوار التنزيل ٢/ ١٧٤، والتفسير الكبير ٢٣/ ١٠٩، وتفسير ابن كثير ٨/ ٣٨٧١.



# ثالثًا: استدراكات التابعين

[٥٥]: ﴿ وَلَأَضِلَنَهُمْ وَلَأَمُنِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلَمِ وَلَآمُ نَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلَمِ وَلَآمُ نَهُمْ فَلَيُعَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلَمِ وَلَآمُ نَهُمْ فَلَكُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ فَلَكُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ فَلَكُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهُ فَقَدْ خَسِرَ فَلَكُعْمِينَ ﴾ [النساء ١١٩].

قال القاسم بن أبي بَزَّة (١٠): قال لي مجاهد: (سل عنها عكرمة: ﴿وَلَا مُمْ أَهُمْ فَلَكُغَيِّرُكَ خَلْقَ اللّهِ عَلَى اللّهِ النساء ١١٩])، فسألته، فقال: (الإخصاء)، قال مجاهد: (ما له لعنه الله! فوالله لقد علم أنه غير الإخصاء)، ثم قال لي: (سله)، فسألته، فقال عكرمة: (ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ﴿فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أخزاه الله!) فحدثت به مجاهدًا، فقال: (ما له أخزاه الله!) (١).

#### \* تحليل الاستدراك:

ذهب عكرمة إلى أن تغيير خلق الله المذكور في الآية هو: الإخصاء. وهو معتمدٌ على لفظ الآية، فالإخصاء من تغيير خلق الله تعالى، ويقويه أنها نزلت في الإخصاء،

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) القاسم بن أبي بَزَّةَ المخزومي مولاهم، أبو عبد الله المكي القارئ، ثقة، مات سنة (۱۱۵). ينظر: الكاسف ٢/ ٣٨٨، والتقريب (ص:٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:٩٧)(٢٢٦)، وعبد الرزاق في تفسيره ١/ ٤٧٨ (٠٦٠- ٦٤١)، وفي مصنفه ٤/ ٤٥٧ (٨٤٤٥)، وآدم بن أبي إياس، كما في تفسير مجاهد ١/ ١٧٥، وسعيد بن منصور في سننه ٤/ ١٣٧٥ (٠٩٦٦)، وابن جرير في تفسيره ٥/ ٣٨٢ (٨٢٥٨- ٨٢٦٤، ٢٦٨- ٢٢٦٨)، والداني في المكتفئ في الوقف والابتدا (ص:٥٣)، والبيهقي في السنن ١١/ ٢٥ (١٩٥٨٢)، وعزاه السيوطي في الدر ٢/ ١٤٠ لعبد بن حميد، وابن المنذر.

من طريق وهب بن نافع، والمثنى بن الصباح، وعبد الجبار بن الورد، وابن جريج، عن القاسم بن أبي برَّة. ومن طريق ليث بن أبي سليم، ومطر الورَّاق، وقتادة، وحميد بن قيس الأعرج، عن عكرمة. ومن طريق ابن أبي نجيح، وليث بن أبي سليم، وعبد الله بن كثير، عن مجاهد.

كما ورد عن أنس بن مالك، وابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنْهُم، وعكرمة (ت:٥٠٥)(١٠٥.

وذهب مجاهد إلىٰ أن المعنى: دين الله. وهو ما وافقه عليه عكرمة بعد ذلك (٢)، ويشهد له لفظ الآية وسياقها، فهو من تغيير خلق الله؛ إذ خَلَقَ الله عبادَه علىٰ الفطرة والحنيفية، قال تعالىٰ: ﴿ فَأَقِدَ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيّها لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ وَبَلِكَ الدِّيثُ الْقَيّمُ وَلَاكِنَ أَكْبَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ النّاس عليها ولا تبديل لها هي: الدين القيّم. [الروم ٣٠]، فالفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا تبديل لها هي: الدين القيّم. (والمعنىٰ علىٰ التحقيق: لا تُبدّلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالكفر. فقوله: ﴿لا بَدِيلَ لِخَلِقِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللهِ يَعْلَى اللَّهُ وَلَا فَسُوقَ ﴾ [البقرة ١٩٧]، خبرٌ واقعٌ بالفعل لا محالة، ونظيره قوله تعالىٰ: ﴿فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فَسُوقَ ﴾ [البقرة ١٩٧]، غيرٌ واقعٌ بالفعل لا محالة، ونظيره قوله تعالىٰ: ﴿فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فَسُوقَ ﴾ [البقرة ١٩٧]،

ومن شواهد هذا المعنى في السنة حديث أبي هريرة مرفوعًا: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدَانه، أو يُنَصِّرَانه، أو يُمَجِّسَانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تُجِسُّون فيها من جدعاء؟. ثم يقول أبو هريرة رَضَيَالِتُهُ عَنهُ: ﴿فِطْرَتَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾)(أ)، وقال على فيما يرويه عن ربه: (وإني خلقت عبادي حنفاء كلَّهُم، وإنهم أتتهم الشياطينُ فاجْتَالَتْهُم عن دينهم، وحَرَّمَت عليهم ما أحللتُ لهم)(أ).

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٥/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بحر العلوم ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان ١/ ٣٢٨. وينظر: معاني القرآن وإعرابه ٢/ ١١٠، والتفسير الكبير ١١/ ٣٩، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٠٢٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٢٦٠ (١٣٥٩)، ومسلم في صحيحه ٦/ ١٥٧ (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٣٢٠ (٢٨٦٥).

### \* الحكم على الاستدراك:

تدور أقوال المفسرين في معنىٰ تبديل خلق الله المذكور في الآية على معنيين(١):

الأوَّل: تبديل معنويٌّ باطن؛ هو: تبديل دين الله. أو: تحليل الحرام، وتحريم الحلال. أو: تغيير أمر الله. كما ورد عن ابن عباس رَحَوَلَيَهُ عَنْهُ (۲)، وسعيد بن المسيب (ت:٩٤)، وسعيد بن جبير(ت:٩٥)، والنخعي (ت:٩٦)، ومجاهد (ت:١٠٤)، وعكرمة (ت:١٠٥)، والضحاك (ت:١٠٥)، والحسن (ت:١١٠)، والقاسم بن أبي بَزَّةَ (ت:١١٥)، وقتادة (ت:١١٧)، والسُّدِّي (ت:١٢٨)، وعطاء الخراساني (ت:١٣٥)، ومقاتل (ت:١٥٠)، وابن زيد (ت:١٨٢).

والثاني: تبديلٌ حِسِّيٌ ظاهر؛ هو: الخصاء. كما ورد عن أنس بن مالك، وابن عمر، وابن عباس (١٠٤٠)، وسعيد بن المسيب (ت:٩٤)، ومجاهد (ت:١٠٤)، وعكرمة (ت:١٠٥)، وقتادة (ت:١١٧)، وأبو صالح (ت:١٢١)، والربيع بن أنس (ت:١٣٩)، والثوري (ت:١٦١) (°).

أو هو: الوشم، كما ورد عن ابن مسعود رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، والحسن (ت:١١٠)، وقتادة (ت:١١٠)، وقتادة (ت:١١٠)، وفيه حديث ابن مسعود رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ قال: (لعن الله الواشِمات والمُستَوشِمات، والمُتَفَلِّجاتِ للحُسْنِ المُغَيِّراتِ خَلقَ الله) (٧٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الكبير ١١/ ٣٩، وتيسير الكريم الرحمن ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) من طريق ابن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان ٥/ ٣٨٣ (٨٢٦١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ٢٨٥، وجامع البيان ٥/ ٣٨٣، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٦٩، وزاد المسير (ص: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) من طريق عكرمة، وعمار بن أبي عمار. ينظر: جامع البيان ٥/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٥/ ٣٨٢، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٦٩، وزاد المسير (ص:٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: جامع البيان ٥/ ٣٨٥ (٨٢٧٢)، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٠.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٤٩٨ (٤٨٨٦)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٢٨٧ (٢١٢٥).

أو: نحوهما من التغيير الظاهر، كقطع الآذان، وفقء العيون(١٠).

والقول الأول أولى القولين بالصواب؛ لأنه أَعَمُّ؛ فالقول الثاني داخِلُ فيه، ولدلالة آية الروم السابقة عليه، ولأنه سبق ذِكرُ التغيير في الأجسام قبل هذه الجملة في الآية، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا مُرَنَّهُم فَلَكِبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ [النساء ١١٩]، فناسب أن يذكر بعد ذلك تغييرًا آخرَ، هو أعظم من سابقه، وليس من تمام الفصاحة الإجمال بعد التفصيل، وإنما العكس، (وتوجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولى من توجيهه إلى غيره، ما وُجِدَ إليه السبيل) (\*).

والأقوال في المعنى الثاني لا تعدوا أن تكون أمثلةً لتبديل دين الله (١٠)، قال الربيع بن أنس (ت:١٣٩): (من تغيير خلق الله الإخصاء) (١٠)، ويدُلُّ على إرادة أصحابِها التمثيل: تعدد الوارد عن أكثرهم في كلا المعنيين، ومنهم عكرمة (ت:١٠٥)، كما في رواية الاستدراك، إذ ذكر كلا المعنيين لسائل واحد.

وأما ما ورد عن أنس وابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُم، وعكرمة (ت:٥٠٥) من أنها نزلت في الخِصاء، فهو من قبيل التفسير بالمعنى والتمثيل له، أي أنه مِمَّا يدخل في معنى الآية. واستعمال السلف لصيغة سبب النُّزول في هذا المعنى كثير مشهور (٥٠).

وهذه الأنواع المذكورة في القول الثاني إنما حُرِّمَت لِمَا فيها من مخالفة الشرع، وطاعة الشيطان، والضرر العاجل والآجِل، قال ابن عطية (ت٤٦:٥): (وملاكُ تفسير

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشف والبيان ٣/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٥/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن، للنحاس ٢/ ١٩٦، والبحر المحيط ٣/ ٣٧٠، وفتح القدير ١/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٥/ ٣٨٢ (٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مجموع الفتاوئ ٣٣٨/١٣، والبرهان في علوم القرآن ١/٥٦، والفوز الكبير في أصول التفسير (ص:٩٥).



هذه الآية: أن كُلَّ تغيير ضارً فهو في الآية، وكل تغيير نافع فهو مباح)(١).

ونسب النحاس (ت: ٣٣٨) القول الأول لأهل التفسير (٢)، ولم يذكر الواحدي (ت: ٤٦٨) غيره (٢)، وعليه جمهور المفسرين (٤).

# ومن مسائل هذا الاستدراك:

أن المشهور عن السلف الأدب في الرد، وحسن الخطاب في الخلاف، وقولُ مجاهدٍ (ت:٤٠١) لعكرمة (ت:٥٠١): (كذب العبد، أخزاه الله، لعنه الله)، من الشاذِ النادر الذي لا حُكمَ له، أو مِمَّا تحمل عليه ضرورة البيان (ف). فقوله: (كذب العبد) لا اعتداء فيه إن قصد بالكذب الخطأ، وقد كان عكرمة مولئ لابن عباس، وأصله من البربر، فهو عبد من هذه الناحية. وفي تعبير مجاهد بذلك تنبية على سبب الخطأ في تفسير عكرمة (أ). وأما قوله: (مالة أخزاه الله!) فإنما حمله على ذلك تَعَجَّبُه من سُرعة تغيير عكرمة لقوله الذي عَلِمَهُ عنه، واستغرابه من تركه الأولى من المعنى إلى غيره، وقد سبق أن مُراد عكرمة من ذلك التمثيل للمعنى، كغيره من المفسرين.

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٢/ ١١٥، وينظر: التحرير والتنوير ٥/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوسيط ٢/ ١١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:٢٧٤)، وجامع البيان ٥/ ٣٨٦، ومعاني القرآن وإعرابه ٢/ ١١٠، ومعاني القرآن، للنحاس ٢/ ١٩٦، والوجيز ١/ ٢٩٠، والمحرر الوجيز ٢/ ١١٥، وأنوار التنزيل ١/ ٢٤٠، والبحر المحيط ٣/ ٣٠٠، وبدائع التفسير ٢/ ٧٩، وفتح القدير ١/ ٨١٩، وروح المعاني ٥/ ١٩٥، وتيسير الكريم الرحمن ١/ ٣٨٠، والتحرير والتنوير ٥/ ٢٠٥، وصفوة الآثار والمفاهيم ٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) كما مَرَّ عن ابن عباس رَيَخُ لِللَّهُ عَنهُ في الاستدراك رقم (٤٧) (ص: ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) ومثله ما رواه عبد الكريم بن أبي أمية قال: سمعت عكرمة يقول: ﴿سِحْرَانِ ﴾ [القصص ١٤]، فذكرت ذلك لمجاهد فقال: كذب العبد، قرأتها علىٰ ابن عباس ﴿سَاحِرَانِ ﴾ [القصص ١٤]، فلم يعب علي. الدر ٢/ ٣٧٤.

وليس بخافٍ أنَّهُما من أبرز تلاميذ ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُ، ورُبَّما كان بينهما ما يكون بين الأقران، والمعاصرة في أغلب صورها حجاب، وكلام الأقران في بعضهم بلا بَيِّنةٍ يُطوئ ولا يُروئ ولا حكم له، قال قتادة (ت:١١٧): (كان أعلم التابعين أربعة: عطاء، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والحسن، وأعلمهم بالتفسير عكرمة)(١).

وقال حبيب بن أبي ثابت (ت:١١٩): (اجتمع عندي خمسة: طاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير يُلقِيان عكرمة، وعطاء، فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يُلقِيان على عكرمة التفسير، فلم يسأَلاه عن آيةٍ إلا فَسَّرَها لَهُما، فلمَّا نَفِدَ ما عِندَهُما جعل يقول: أُنزِلَت آيةُ كذا في كذا، وأُنزِلَت آيةُ كذا في كذا) (٢).

وكان مجاهد يُرسِل من يسأل عكرمة عن قوله في عدد من الآيات، وربما وافقه في كثير منها<sup>(٣)</sup>.

(A) (A)

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ٣/ ١٣٥، وينظر: جُزء فيه ذكر حال عكرمة، للمنذري، ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، رسالة رقم: (١٢)، (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. وقد صَنَّفَ وأطال في الذَّبِّ عن عكرمة جماعة، منهم: ابن جرير – ونقل عنه المنذري في جزءه السابق –، وأبو عبد الله بن منده، وابن حبان، وابن عبد البر، والمنذري. وينظر في تفصيل حال عكرمة: جُزء فيه ذكر حال عكرمة، للمنذري، ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، الرسالة (١٢)، وهدى السارى (ص ٤٤٦)، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ١/ ٧٣٢، و١٧/ ٩٥، و٢٠/ ١٧٥، و٢١/ ٤٩، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٢٣٠. و٦/ ١٨٤٢، والكشف والبيان ٦/ ٢٩٨.



# [٥٦]: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ مَرَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف ٢٠٤].

عن طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز (') قال: رأيت عبيد بن عمير (') وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاصُّ ('') يقُصّ، فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر، وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلي، ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت فنظرا إلي، ثم أقبلا على حديثهما، قال: فأعدت الثالثة، قال: فنظرا إلي فقالا: إنَّما ذلك في الصلاة: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْمَ الْهُ أَلَا مُواَنْصِتُوا ﴾ [الأعراف ٢٠٤] (').

# \* تحليل الاستدراك:

ذهب طلحة بن عبيد الله إلىٰ لزوم الاستماع للقرآن، والإنصات له حيثما قُرِئ، ولذلك كرَّرَ على صاحبيه باستنكار، ورَغَّبَهُما في الإنصات بقوله: (وتستوجبان الموعود)، أي: الرحمة الموعود بها من استمع وأنصت للقرآن حين يُتلَىٰ. واعتمد في ذلك علىٰ ظاهر لفظ الآية العام، قال النحاس (ت:٣٣٨): (وفي اللغة يجب أن يكون - أي: الإنصات - في كل شيء، إلا أن يدل دليل علىٰ اختصاص شيء) (°). وفي سِبَاقِ الآية من أوصافِ القرآن ما يستوجب الاهتمام به، والإنصات له، قال تعالىٰ: ﴿ قُلُ إِنَّ مَا أَتَبِعُ مَا

<sup>(</sup>۱) طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز الخزاعي، أبو المطرف، ثقة. ينظر: الكاشف ٢/ ٤٤، والتقريب (ص:٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) الليثي، من مفاخر التابعين وساداتهم، تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (٢٨) (ص:٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) هو من يقصُّ على الناس ما يرقق قلوبَهم. ينظر: أساس البلاغة ٢/ ٨٣، والنهاية في غريب الحديث ٢ / ٢٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢١٦/٩ (١٢١٠٣)، والثعلبي في تفسيره ٢١١/٤. من طريق حميد بن مسعدة، عن بشر بن المفضل، عن الجَريري سعيد بن إياس، عن طلحة بن عبيد الله.

وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) إعراب القرآن ٢/ ٨٧، وينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٤٨، وفتح القدير ٢/ ٢٠٤.

يُوحَى إِلَىّٰ مِن زَيِّ هَٰذَابَصَ آبِرُمِن زَيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف ٢٠٣](١).

### \* الحكم على الاستدراك:

احترام القرآن وتعظيمه، وعدم اللغو فيه، واجبٌ عند الجميع، وهو من مقتضيات الإيمان، والاستماع والإنصات لتلاوته مأمورٌ بهما كما هو ظاهرٌ من الآية، قال الزمخشري (ت:٥٣٨): (ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن، في صلاة وفي غير صلاة)(٥)، وذهب إلى هذا العموم الحسن(ت:١١٠) في رواية، وأهل الظاهر(١)، واختاره

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٤٨، والتحرير والتنوير ٩/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٩/ ٢١٦، وأسباب النَّزول (ص:٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/ ٣٧٦، ٤٢٠ (٢٨٨، ٩٤٢٨)، وأبو داود ١/ ١٦٥ (٢٠٤)، والنسائي ٢/ ١٤١ (٩٢١)، وابن ماجة ١/ ٢٧٦). وصححه أحمد، كما في التمهيد ٣/ ١٨١، ومسلم في صحيحه ٢/ ٩٢١)، وينظر: تفسير ابن كثير ٤/ ١٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك ١/ ٨٦ (١٩٣)، وأبو داود ١/ ٢١٨ (٨٢٦)، والترمذي ١١٨/٢ (٣١٢)، والنسائي ٢ / ١١٨ (٩١٩)، وابن ماجة ١/ ٢٧٦ (٨٤٨)، وإسناده صحيح، وصححه أبو حاتم، كما في تفسير ابن كثير ٤/ ١٥٣٦.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢/ ١٨٥، وينظر: أنوار التَّنْزيل ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٥/١٦٤٧، والمحلئ ٤/ ٧٣، والتفسير الكبير ١٥/ ٨٣، وتفسير ابن كثير ١/٣٥٧.

ابن جُزَي (ت: ٧٤١)، والشوكاني (ت: ١٢٥٠) ويبدو أن القُصَّاص كانوا يُشِيعون هذا القول، ويستدلون عليه بِهذه الآية؛ ليستجلبوا إليهم اهتمام الناس، قال معاوية بن قرة (١٢٥٠): (إن الله على أنزل هذه الآية: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ لَا أَلْفُرَانُ فَأَسَتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ [الأعراف ٢٠٤] في الصلاة؛ إن الناس كانوا يتكلمون في الصلاة، وأنزلها القُصّاصُ في القصص) (٣).

إلا أن هذا الظاهر العام مخصوصٌ بحال جهر الإمام بالقراءة في الصلاة، فيكون الاستماع والإنصات له واجبًا، بدلالة سبب النُّزول الصريح، ودلالة السنة كما سلف، قال أحمد ابن حنبل(ت:٢٤١): (أجمع الناس علىٰ أن هذه الآية في الصلاة) (ئ)، وقال ابن عبد البر(ت:٤٦٣) عن هذه الآية: (وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة، لا يختلفون أن هذا الخطاب نزل في هذا المعنىٰ دون غيره) (ث)، وقال ابن تيمية (ت:٨٢٨): (وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة) (أئ)، ومن ثمَّ ذهب عامَّةُ العلماء إلىٰ وجوب الاستماع للإمام في قراءته في الصلاة الجهرية، واستحبابه خارج الصلاة (بن تيمية (ت:٨٢٨) عن الإمام أحمد (ت:٢٤١) الإجماع علىٰ أنه لا تجب القراءة علىٰ المأموم حالَ الجهر (ألى وقال ابن عبد البر

<sup>(</sup>١) ينظر: التسهيل ٢/ ١١١، وفتح القدير ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) معاوية بن قُرَّة بن إياس المزني، أبو إياس البصري، ثقة عالم عامل، مات سنة (١١٣). ينظر: الكاشف ٣/ ١٥٨، والتقريب (ص:٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٥/ ١٨٢ (٩٧٩)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) المغنى ٢/ ١١٧.

<sup>(</sup>٥) الاستذكار ١/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ٢٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٩٤، وأنوار التَّنْزيل ١/ ٣٧٤، وتفسير الحداد ٣/ ٢٤٦، والتحرير والتنوير / ٢٣٩.

<sup>(</sup>٨) مجموع الفتاوي ٢٣/ ٢٦٩، وينظر: المغني ٢/ ١١٨.

(ت: ٢٠٤): (وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِ عَ الْقُرْهَا أَلُهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ [الأعراف ٢٠٤] لم يُرِد كُلَّ موضِع يُسمَع فيه القرآن، وإنما أراد الصلاة، أوضَحُ الدلائل على أنه لا يُقرَأ مع الإمام فيما جَهَرَ فيه) (١)، ووجه دلالة أدلة السنة السابقة على خصوص وجوب الاستماع حال قراءة الإمام في الصلاة = ظاهرُ قوله على: (إذا قرأ الإمام فأنصتوا)، وإنما تُعلَم قراءته في الجهر (٢)، وأن المنازعة في القراءة إنما تكون حال الجهر بها، قال ابن عبد البر (ت: ٣٤٤): (أوجب تبارك وتعالى الاستماع والإنصات على كل مُصَلِّ جهر إمامه بالقراءة؛ ليسمع القراءة، ومعلوم أن الاستماع والإنصات على كل مُصَلِّ جهر إمامه بالقراءة؛ ليسمع نفسه دون غيره، فقول منا في صلاة الجهر دون صلاة السر؛ لأن المُسِرَّ إنما يُسمِع نفسه دون غيره، فقول رسول الله عَلَيْ: ﴿ وَإِذَا قُرِ عَنَ

ومن مقتضيات الإنصات للقرآن في الصلاة ما أجمع عليه العلماء من عدم الكلام فيها إلا بما أذِنَ به الشرع (أ). وجمهور المفسرين على تخصيص وجوب الاستماع للقرآن بالصلاة الجهرية، بل قال النقاش (ت:٣٥١): (أجمع أهل التفسير على أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة، وغير المكتوبة) (ه، وهذا هو الصحيح لظاهر القرآن والسنة، ولعمل الصحابة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُم، وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُم، وعبيد بن عمير (ت:٦٨)، وسعيد بن المسيب (ت:٩٥)، وسعيد بن جبير (ت:٩٥)، والنخعي (ت:٩٥)، ومجاهد (ت:١٠٤)،

<sup>(</sup>١) الاستذكار ١/ ٤٦٥، وينظر: التمهيد ٣/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن، للطحاوي ١/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٩٤، ومراتب الإجماع (ص:٥١)، والتمهيد ٣/ ٢٤٨، والمجموع ٤/ ١٤، وفتح الباري، لابن رجب ٩/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) بواسطة: الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٢٢٤.

والضحاك (ت:١٠٥)، ومعاوية بن قُرَّة(ت:١١٣)، وعطاء(ت:١١٤)، وقتادة (ت:۱۱۷)، والزهري(ت:۱۲٤)، والسدي(ت:۱۲۸)، وابن زيد(ت:۱۸۲)(۱). واختاره الفراء(ت:۲۰۷)، وابن جرير(ت:۳۱۰)، والطحاوي(ت:۳۲۱)، والنحاس(ت:٣٣٨)، وابن عبد البر(ت:٤٦٣)، والواحدي(ت:٤٦٨)، وابن عطية (ت:٢٤٥)، والقرطبي (ت: ٦٧١)، والحداد (١) (ت: ٠٠٨) (٣).

ورُوي عن سعيد بن جبير(ت:٩٥)، ومجاهد(ت:١٠٤)، وعطاء(ت:١١٤) أنه في الخطبة (١٠)، ورَدَّه بعض العلماء بأن الآية مكيَّة، حيث لا خطبة، ولا جمعة، ثم الاستماع لجميع الخطبة واجب، والقرآن فيها قليل (٥).

والصواب أنهم لم يأخذوا هذا الحكم من الآية، وإنما من السنة(٢)، وذكروه تبعًا لحكم الآية لمناسبة اتفاقهما، وتفسيرهم الآية بالمعنىٰ السابق يدل عليه.

وقريب من فقه عبيد بن عمير(ت:٦٨) وعطاء(ت:١١٤) في فهم هذه الآية، فقهُ

(١) ينظر: تفسير ابن وهب ١/٤٤، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ١٠٧، وسنن سعيد بن منصور ٥/ ١٨٢، وجامع البيان ٩/ ٢١٦، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر بن على بن محمد الحَدَّاد الزبيدي اليمني، رضى الدين الحنفي، فقيه مُفَسِّر، صَنف في التفسير: كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل، توفي سنة (٨٠٠). ينظر: البدر الطالع ١/١٦٦، ومعجم المفسرين ١/٩٠١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن، للفراء ١/ ٤٠٢، وجامع البيان ٩/ ٢٢٠، وأحكام القرآن، للطحاوي ١/ ٢٤٣، ومعاني القرآن، للنحاس ٣/ ١٢٢، والتمهيد ٣/ ١٨٢، والاستذكار ١/ ٤٦٥، والوسيط ٢/ ٤٤٠، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٩٤، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٢٢٤، وتفسير الحداد ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٩/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أحكام القرآن، للطحاوي ١/٢٤٣، وتفسير السمعاني ٢/ ٢٤٤، وأحكام القرآن، لابن العربي ٢/ ٢٩٦، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٩٤، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٢٢٤.

أبي عياض<sup>(۱)</sup>، الذي قال عنه مجاهد(ت:١٠٤): (ما رأيت أحدًا بعد ابن عباس أعلم من أبي عياض)<sup>(۱)</sup>، فلمَّا روى حديثَ أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنهُ: (كانوا يتكلَّمون في الصلاة حتىٰ نزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُدَرَانُ فَاسَتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ (<sup>۲)</sup>، قال له إبراهيم بن مسلم (<sup>1)</sup> - الراوي عنه -: (لقد كنتُ أظنُّ أنه لا ينبغي لأحدٍ يسمع القرآن ألا يستمع. فقال أبو عياض: لا، إنما ذلك في الصلاة المكتوبة، فأمَّا في غير الصلاة فإن شِئتَ مضيتَ ولم تسمع) (<sup>1)</sup>.

(A) (B) (B)

[٥٧]: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَثْخِرِينَ ﴾ [الحجر ٢٤].

عن أبي معشر (1) قال: سمعت عون بن عبد الله (۷) يذاكر محمد بن كعب في قول الله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ ﴾ [الحجر ٢٤]، فقال عون: خير صفوف الرجال المُقَدَّم، وشَرُّ صفوف الرجال المُؤخّر، وخير صفوف النساء المُقَدَّم، وشرُّ صفوف النساء المُقَدَّم. فقال محمد بن كعب: ليس هكذا،: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلمُسْتَقَدِمِينَ

<sup>(</sup>١) عمرو بن الأسود العنسي، أبو عياض الحمصي الداريّ، مخضرم ثقة عابد، من كبار التابعين، قال عنه عمر: (من سَرَّه أن ينظر إلىٰ هدي نبيه، فلينظر إلىٰ هدي هذا)، مات في خلافة معاوية. ينظر: الكاشف ٢/ ٣٢٤، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٥٧، والتقريب (ص: ٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٣/ ١٧٨، وسنده صحيح. وينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٩/ ٢١٦ (١٢١٠٠)، وأحكام القرآن، للطحاوي ١/ ٢٤٥ (٤٧٩)، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٦٤٥ (٨٧٢٨).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن مسلم العبدي، أبو إسحاق الهَجَري الكوفي. ينظر: الكاشف ١/٩٣، والتقريب (ص:١١٦).

<sup>(</sup>٥) التمهيد ٣/ ١٧٧، والاستذكار ١/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٦) نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، أبو معشر المدني مولىٰ بني هاشم، مشهور بكنيته، مات سنة (١٧٠). ينظر: الكاشف ٣/ ١٩٨، والتقريب (ص:٩٩٨).

<sup>(</sup>٧) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذلي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة عابد، مات في حدود (١٢٠). ينظر: الكاشف ٢/ ٣٥٨، والتقريب (ص.٧٥٨).

مِنكُمْ ﴾: الميت، والمقتول، و ﴿ ٱلْسُتَعَخِرِينَ ﴾: من يلحق بِهم من بعد،: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمُّ إِنَّهُ مُحَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجر ٢٥]. فقال عون بن عبد الله: وفقك الله، وجزاك خيرًا (١٠).

# \* تحليل الاستدراك:

فَسَّرَ عون (ت: ١٢٠) التَقَدُّم والتأخُّر المذكورين في الآية بالتَقَدُّم والتأخُّر في صفوف الصلاة؛ لاحتمال لفظ الآية له، ولسبب النُّرول الوارد، فعن أبي الجوزاء (٢٠) عن ابن عباس رَضَ اللَّهُ عَالَى: (كانت امرأةٌ حسناء من أجمل الناس تصلي خلف النبي عن ابن عباس رَضَ الناس يستقدم في الصف لئلاَّ يراها، ويستأخر بعضهم حتىٰ يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه في الصف، فأنزل الله في شأنها: ﴿وَلَقَدُ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَعْ خِرِينَ ﴾ [الحجر ٤٢]) (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن وهب في تفسيره ١١٦/١ (٢٦٥)، و٢/ ١٠٧ (٢٠٩)، وابن جرير في تفسيره ٢١/١٤ (٢٠٩)، وابن جرير في تفسيره ٢١/١٤ (١٥٩٥٧)، وعزاه السيوطي في الدر ٥/ ٦٨ لابن أبي حاتم. من طريق محمد بن أبي معشر، ومحمد بن سعيد بن حسَّان، عن أبي معشر. وعبد الرحمن بن أبي المَوَال، عن محمد بن كعب. وإسناده حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) ثقة، يرسل كثيرًا، تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (٣٧) (ص: ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي ١/ ٣٥٤ (٢٧١٢)، وأحمد ١/ ٣٠٥ (٢٧٨٤)، والترمذي ٥/ ٢٩٦ (٣١٢١)، والنسائي ٢/ ١٩١ (٨٧٠)، وابن ماجة ١/ ٣٣٢ (٢٠٤١)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٧١ (١٧٩١)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٨١. من طريق نوح بن قيس، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٥٦ (١٤٤٥)، وابن جرير ١٨٤ ٣٤ (١٥٩٧١)، وعزاه في الدر ٥/ ٦٥ لابن المنذر، من طريق جعفر بن سليمان، به، ولا ذكر فيه لابن عباس، ولا للقصة. قال الترمذي: (وروئ جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح)، وقال البزار: (لا نعلم رواه ابن يناس، ولا له طريق إلا هذه)، وقال أبو نعيم: (غريب من حديث أبي الجوزاء، عن ابن عباس، تفرد برفعه نوح بن قيس)، وقال ابن كثير عن رواية نوح: (حديث غريب جدًا)، وقال: (هذا الحديث فيه نكارةٌ شديدة...، والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط) تفسير القرآن العظيم ٤/ ١٩٥٤. وينظر: جامع الترمذي ٥/ ٢٩٦، وحلية الأولياء ٣/ ٨١، والكافي الشاف ٢/ ٥٥٠.

وفَسَّرَ محمد بن كعب المستقدمين والمستأخرين بِمَن مات ومضى، ومن يلحق بِهم من بعدُ، مِمَّن هو حيّ، ومِمَّن لم يخلق بعدُ. واستَدَل لذلك بالآية بعدها، وسِبَاقُ الآية ولِحاقها يشهدان لهذا المعنى، فقبلها قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُحِيء وَنُمِيتُ وَغَنُ الْآيَةِ وَلِحاقها يشهدان لهذا المعنى، فقبلها قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُحِيء وَنُويتُ وَغَنُ الْوَرِثُونَ ﴾ [الحجر ٢٣]، فالحديث عن الإحياء والإماتة والبعث، ثم ذكر في هذه الآية علمه بمن مات، ومن بقي، ومن بعدهم مِمَّن سيُخلق، ثم قال تعالى بعدها: ﴿ وَإِنَّ رَبَّك هُو يَحْشُرُهُمُ ۚ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجر ٢٥]، وهو تأكيد لِمَا مضى من ذكر البعث، وبيانٌ لتمام قدرته تعالى، وهو ما أكدته السورة في سياقها العام. ويؤكد هذا المعنى أن السورة مكيةٌ باتفاق (١)، وموضوع البعث والإحياء من أبرز موضوعات السور المكية (٢)، ومن نظائر هذا المعنى في القرآن قوله تعالى: ﴿ قَدْعَلِمُنَا مَا نَفْضُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌ ﴾ [ق ٤] (١).

### \* الحكم على الاستدراك:

تعددت أقوال المفسرين في هذه الآية (٤)، وأقوى ما قِيلَ فيها هذان القولان:

الأول: أنها في صفوف الصلاة، وهذا يعضده سبب النُّزول، ويحتمله لفظ الآية، وقال به ابن عباس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ (الله عند الحكم (ت:٦٥)، وأبو الجوزاء (ت:٨٣) (١٠)، واختاره الفراء (ت:٢٠٧)، والواحدي (ت:٤٦٨) (١٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الناسخ والمنسوخ، للنحاس (ص:١٨٠)، والتنزيل وترتيبه (ص:٢٨)، والدر ٥/٥٥، وفتح القدير ٣/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التسهيل ١/ ١٣، ومناهل العرفان ١/ ٢٠٥، وأهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها (ص:٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير مقاتل ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: زاد المسير (ص:٥٩)، والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) من طريق أبي الجوزاء. ينظر: جامع البيان ١٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: جامع البيان ١٤/ ٣٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن، للفراء ٢/ ٨٨، والوجيز ١/ ٥٩١، مع أن الواحدي في الوسيط ٣/ ٤٣ ذكر القول الثاني واستدل له بالسياق.

والثاني: أنها في من مات ومضئ، ومن هو مخلوق بَعدهم، وهذا يعضده سياق الآية، وكونها مكيةٌ، وانتظام موضوعها العام، وهو أقرب إلى عموم لفظ الآية من المعنىٰ الأول، وقال به ابن عباس رَضَالِللَّهُ عَنَهُ (۱)، ومجاهد (ت:۱۰۶)، والشعبي (ت:۱۰۶)، وعكرمة (ت:۱۰۸)، والضحاك (ت:۱۰۶)، والقرظي (ت:۱۰۸)، وقتادة (ت:۱۰۷)، وابن زيد (ت:۱۸۲) (۲).

والقول الثاني هو الراجح؛ لِمَا سبق، وعليه جمهور المفسرين والأخذ بالسياق يُضعِف القولَ الأولَ وغيرَه من الأقوال؛ لأنّها تُذهب اتصال المعنى، وسبب النّول المذكور لا يصح عن ابن عباس، والصواب وقفه على أبي الجوزاء كما سبق في تخريجه، وبدون ذكر القصة، ويقوي ذلك أن السورة مكية، كما ورد عن ابن عباس رَعَوَليّهُ عَنُهُ فَأَنَّ وأن رواية أبي الجوزاء -مع اشتهاره بالإرسال-، مُقابَلَةٌ برواية الضحاك، وقتادة، والعوفي، عن ابن عباس، وروايتهم أرجح، ومتوافقةٌ، ولا تعارض فيها فيها أن قال ابن عاشور (ت: ١٣٩٣) عن سبب النّول: (وهو خبرٌ واهٍ، لا يُلاقي انتظام هذه الآيات، ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة) وابن عطية (ت: ١٥٠)، والسهرقندي والمناني مقاتل (ت: ١٥٠)، وابن جرير (ت: ١٣٩٠)، والسمرقندي (ت: ٣٠٥)، وابن عطية (ت: ٢٥٠)، والسهيلي (ت: ١٤٥)، وابن كثير (ت: ٢٧٥)، والحداد (ت: ٣٠٥)، والآلوسي (ت: ٢٠٠)، وابن عاشور (ت: ١٣٩٣) والألوسي (ت: ٢٠٠)، وابن عاشور (ت: ١٣٩٥)

<sup>(</sup>١) من طريق الضحاك، وقتادة، والعوفيين. ينظر: جامع البيان ١٤/ ٣٢، وزاد المسير (ص:٥٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ١٤/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدر المنثور ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/١٤.

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير ١٤/ ٤٠. وينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٥٨، وروح المعاني ١٤/ ٣٧١.

<sup>(</sup>۷) ينظر: تفسير مقاتل ٢/ ٢٠١، وجامع البيان ١٤/ ٣٥، وبحر العلوم ٢/٢١، والمصابيح في تفسير القرآن (مخطوط، ص:٣٦٨)، والمحرر الوجيز ٣/ ٣٥٨، والتسهيل ٢/ ٢٧٣، وتفسير ابن كثير ١٩٥٤، وتفسير الحداد ٤/ ١١، وروح المعاني ١٤/ ٣٧١، والتحرير والتنوير ١٤/ ٤٠.

## ومن مسائل هذا الاستدراك:

أولًا: الاعتماد على دلالة السياق في تفاسير السلف.

ثانيًا: تنبُّه عون بن عبد الله(ت:١٢٠) إلىٰ دلالة السياق، ورجوعه إلىٰ مُقتضاها، فقد كان من عادة السلف الرجوع عن أقوالهم إذا تبين لهم ما هو أولىٰ منها، وهذه صورة مُشَرِّفة من ذلك.

\$ \$ E

[٥٨]: ﴿فَنَادَ نِهَا مِن تَعْلِهَآ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴾ [مريم ٢٤].

قال قتادة: تلا الحسن هذه الآية وإلىٰ جنبه حميد بن عبد الرحمن الحِميري<sup>(۱)</sup>، قال: إن كان لَسَرِيًّا، وإن كان لَكَرِيمًا. فقال حميد: يا أبا سعيد، إنه الجدول. فقال الحسن: لم تزل تعجبنا مجالستك، ولكن غلبتنا عليك الأمراء<sup>(۱)</sup>.

### \* تحليل الاستدراك:

ذهب الحسن (ت: ١١٠) إلى أن معنى السَرِيّ في الآية: السيد الكريم. ومُعتَمَدُه في ذلك صحة هذا المعنى لُغَةً، ويؤيدُه قراءة: ﴿فناداهامَنْ تَحتَها﴾ [مريم ٢٤](٢)، أي: عيسى عَلِيكًا. ثم لو كان المُراد النهر لكانَ إنما يكون إلىٰ جنبها لا تحتها.

<sup>(</sup>١) حميد بن عبد الرحمن الحِميري البصري، ثقة فقيه، قال عنه ابن سيرين: (هو أفقه أهل البصرة). ينظر: الكاشف ١/ ٢٥٧، والتقريب (ص:٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البستي في تفسيره ١٨٦/١ (١٣١)، وابن جرير في تفسيره ١٨٨/١٦ (١٧٨١٢)، وعزاه السيوطي في الدر ٥/٤٤٣ لعبد بن حميد. من طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن. وعند البستي من طريق سفيان بن عيينة، عن رجالٍ، عن الحسن. وهذا الإبهام مُبيَّنٌ بعضه في طريق ابن جرير. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وأبي بكر عن عاصم، ويعقوب. ينظر: المبسوط في القراءات العشر (ص:٢٤٣)، والإقناع ٢/ ٦٩٦.

¥0\$

وذهب حميد إلى أن المُرادَ: الجدول، أي النهر الصغير. واعتمد في ذلك شُهرة هذا المعنى لُغَة، وانتظام السياق به، فلما كانت المرأة في حال الوضع بحاجة الطعام والشراب، أنعم الله تعالى على مريم بكل ذلك، فقال تعالى: ﴿وَهُزِيَ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا بَعُلَى وَالشَّرِي، وَقَرِي عَيْنًا ﴾ [مريم ٢٥]، ثم امتنَّ عليها بقوله: ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْنًا ﴾ [مريم ٢٦]، أي: كلي من هذا النهر السَّرِي، وقرِّي عينًا (١٠).

### \* الحكم على الاستدراك:

ذهب عكرمة (ت:١٠٥)، والحسن (ت:١١٠)، وقتادة (ت:١١٧) في رواية، والربيع بن أنس (ت:١٣٩)، ومحمد بن عباد بن جعفر (٢)، وابن زيد (ت:١٨٢)، إلىٰ أن المُراد بالسَرِيّ: عيسىٰ ﷺ، أي أنه سيّدٌ شريف كريم (٣). وقد تكرر مع الحسن (ت:١١٠) نحو ما جرى له مع حميد، فإنه تلا هذه الآية يومًا وقال: (كان والله سريًّا، يعني: عيسىٰ ﷺ، فقال له خالد بن صفوان (١): يا أبا سعيد إن العرب تسمى الجدول السري. فقال: صدقت) (٥).

وذهب البراء بن عازب، وابن عباس رَعَوَاللَّهُ عَنْهُم، وعمرو بن ميمون (٢٤٠٠)، وسعيد بن جبير (ت:٩٥)، والنخعي (ت:٩٦)، ومجاهد (ت:١٠٤)، والضحاك (ت:١٠٥)، وحميد بن عبد الرحمن، وقتادة (ت:١٠٧)، وأبو صالح (ت:١٢١)،

<sup>(</sup>١) ينظر: زاد المسير (ص: ٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومي المكي، ثقة. ينظر: الكاشف ٣/ ٥٧، والتقريب (ص:٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ١٦/ ٨٩، وزاد المسير (ص:٨٨٢)، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٢١٦.

<sup>(</sup>٤) خالد بن صفوان بن الأهتم، أبو صفوان المِنقَري البصري، بليغ حكيم، فصيح زمانه. ينظر: السير ٢٦ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠٤/١٦.

<sup>(</sup>٦) عمرو بن ميمون الأودي، أبو عبد الله الكوفي، مخضرم مشهور، ثقة عابد، مات سنة (٧٤). ينظر: الكاشف ٢/ ٣٤٤، والتقريب (ص:٧٤٦).

وابن جریج (ت:۱۵۰)، ومقاتل (ت:۱۵۰)، ومعمر (ت:۱۵۳)، ووهب بن منبه (ات: ۱۱۶)، والسدي (ت:۱۲۸)، وابن سلام (ت:۲۰۰)، إلى أنه: النهر الصغير، أو الجدول (القول المولين)، وهو الراجح، وعليه جمهور المفسرين واللغويين (القول الأزهري (ت:۳۷۰): (وهو قول جميع أهل اللغة) (القول الرازي (ت:۲۰۶): (اتفق المفسرون - إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد - أن السَّرِي هو: النهر والجدول (القول وجه ترجيحه أنه الأشهر لُغَةً (الله والأوفق سياقًا (الله والحدي (ت:۲۰۸))، وابن أبي زمنين (ت:۳۹۹)، والواحدي (ت:۲۸۶)، وابن الجوزي (ت:۲۰۸)، وابن جزي (ت:۲۲۹)، وابن کثير (ت:۲۷۷)، والحداد (ت:۸۰۰)، والآلوسي (ت:۲۷۰)، والشنقيطي (ت:۳۹۳) (المورث (القول المورث (المورث (ال

<sup>(</sup>۱) وهب بن منبه بن كامل اليماني، أبو عبد الله الأبْنَاوي، مفسر مؤرخ ثقة، عالم بكتب أهل الكتاب، صنف في التفسير، ومات سنة (۱۱٤). ينظر: طبقات ابن سعد ٥/٣٥٣، والتقريب (ص:١٠٤٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير مقاتل ۲/ ۳۱۰، وتفسير ابن سلاَّم ۱/ ۲۲۱، وجامع البيان ۲۱/ ۸۸، وزاد المسير (ص:۸۸۲)، وتفسير ابن كثير ٥/ ۲۲۱٦. ورُويَ هذا المعنىٰ عن ابن عمر مرفوعًا، ولا يصح. ينظر: تفسير ابن كثير ٥/ ۲۲۱٦، ومجمع الزوائد ٧/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف والبيان ٦/ ٢١١، وتفسير السمعاني ٣/ ٢٨٦، والمحرر الوجيز ٤/ ١١، وزاد المسير (ص:٨٨٨).

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة ١٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير ١٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن، للفراء ٢/ ١٦٥، مجاز القرآن ٢/ ٥، وتفسير غريب القرآن (ص:٢٣٢)، وجامع البيان ١٩٠/١٦، ومعاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٢٥، وجمهرة اللغة ٢/ ٧٢٥، ونزهة القلوب (ص:٢٦٧)، ومعاني القرآن، للنحاس ٤/ ٣٢٥، والصحاح ٢/ ٢٣٧٥، والغريبين ٣/ ٨٩٢، والقاموس المحيط ١١٦٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: جامع البيان ١٦/ ٩٠، والنكت والعيون ٣/ ٣٦٦، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٢١٧.

<sup>(</sup>۸) ينظر: جامع البيان ١٦/ ٩٠، وتفسير القرآن العزيز ٣/ ٩٣، والوسيط ٣/ ١٨١، وزاد المسير (ص: ٨٨٢)، والتسهيل ٣/ ١٠، وتفسير القرآن العظيم ٥/ ٢٢١٧، وتفسير الحداد ٤/ ٢٩٣، وروح المعانى ١٦/ ٤٣٤، وأضواء البيان ٤/ ١٨٩.

وأما قول الحسن(ت: ١١٠)، فقد وصفه ابن حجر(ت: ٨٥٢) بالشذوذ<sup>(۱)</sup>، وقد تراجع عنه الحسن إلى القول الثاني<sup>(۱)</sup>، وهو ظاهر جوابه لحميد وخالد بن صفوان.

والقراءة السبعية المذكورة في هذا القول مُحتَمِلَةٌ لكلا المعنيين، إذ يصح أن يُرادَ بها جبريلُ في كلا الوجهين: ﴿مِن تَعْنِهَا ﴾ [مريم ٢٤]، و﴿مَنْ تَحْتَهَا ﴾ [مريم ٢٤]، أي: من مكان أخفض منها ((())، ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُ عَايَةً وَءَاوَيَسْهُما إِلَى رَبُووَ مكان أخفض منها (الهور لكان قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُ عَايَةً وَءَاوَيَسْهُما إِلَى رَبُووَ نَاتِ قَرَادٍ وَمَعِيبٍ ﴾ [المؤمنون ٥٠]. وأما قول ابن زيد (ت: ١٨٢): (لو كان النهر لكان إنما يكون إلى جنبها، ولا يكون النهر تحتها) (())، فيُجاب عنه بالآية السابقة وأن مريم كانت على ربوة (٥)، والمراد أسفل من مكانها، ومثله قوله تعالى: ﴿جَنَّنَتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا وَلَا نَهُمُ رُوهَا وَهُ لَا يَعْنَى مِن تَحْنِهَا وَمُنْ وَهَا لَا يُعْنَى مِن مَحْنِهَا وَمُنْ وَهَا لَا الزَّهُ اللّهُ وَهُ اللّهُ مُنْ وَهَا لَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ وَهَا لَا النّهُ مُن مَا اللّه مَنْ وَهُ وَلَا اللّهُ وَمُنْ وَهَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ وَهَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ وَهَا اللّهُ وَمُنْ وَهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلّهُ مِشْرَ وَهَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَهُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمُلْكُمُ اللّهُ اللّهُ وَمُلْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلّهُ مُلّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

ومن مسائل هذا الاستدراك اعتماد السلف على السياق في بيان المعنى، فقد ذكر السمر قندي (ت: ٣٧٥) أن حميدًا لَمَّا أنكر قولَ الحسن (ت: ١١٠) قال: ألا ترى أنه قال: ﴿ فَكُلِي وَ النَّهِ فِي ﴾ [مريم ٢٦]؟ (٧).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٦/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>۲) كما ذكره الزجاج، وابن الأنباري. ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۳/ ۳۲۵، وزاد المسير (ص:۸۸۲)، والتفسير الكبير ۲۱/ ۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار ابن عباس رَضِيَلِيَّهُ عَنهُ، وعلقمة (ت:٦٢)، وعمرو بن ميمون (ت:٧٤)، وسعيد بن جبير (ت:٩٥)، والضحاك (ت:١٠٥)، وقتادة (ت:١١٧)، والسدي (ت:١٢٨)، واستظهره القرطبي (ت:٦٧١). ينظر: حجة القراءات (ص:٤٤١)، وشرح الهداية ٢/ ٤١٠، والجامع لأحكام القرآن (٢١١٤)، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٢١٦.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ١٦/ ٨٩ (١٧٨٢١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التفسير الكبير ٢١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف ٣/ ١٢.

<sup>(</sup>٧) بحر العلوم ٢/ ٣٢٢.

[09]: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ مَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنِّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدُ مِنْهَا وَطُلًا زَوِّجَ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدُ مِنْهَا وَطُلًا زَوِّجَ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْلُمِنْ وَطُلًا زَوِّجَ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْلُمِهُولًا ﴾ وَطُلًا زَوِّجَ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْلُم اللهِ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب ٣٧].

قال علي بن زيد بن جدعان (۱): سألني علي بن الحسين (۱): ما يقول الحسن (۱) قوله: ﴿وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ﴾ [الأحزاب ٢٧]؟ قلت: يقول: لمَّا جاء زيدٌ إلىٰ النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أُريد أن أُطلِّق زينب. أعجبه ذلك، فقال: أمسك عليك زوجك. فقال علي بن الحسين: لا، ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد ليشكوها إليه، قال: اتق الله، وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفى في نفسك ما الله مبديه (۱).

# \* تحليل الاستدراك:

ذهب الحسن(ت:١١٠) إلىٰ أن الأمر الذي أخفاه رسول الله ﷺ، والمُضمَر في الآية هو: طلاق زيد لزوجه. إذ لفظ الآية يحتمله، ويوافقه سبب النُّزول الوارد عن

<sup>(</sup>۱) علي بن زيد بن عبد الله بن جُدعان التيمي البصري الضرير، أحد الحُفاظ، مات سنة (۱۳۱). ينظر: الكاشف ٢/ ٢٨٥، والتقريب (ص:٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) هو زين العابدين، تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (٥١) (ص:٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) هو البصري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البستي في تفسيره ٢/ ١٢٩ (٣٠٧)، وابن جرير في تفسيره ١٨/٢٢ (٢١٧٥٧)، وابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٢٨١٨، والثعلبي في تفسيره ٨/ ٤٨، وعزاه السيوطي في الدر ٦/ ٤٨٠ للحكيم الترمذي، والبيهقي في الدلائل. من طريق ابن أبي عمر العدني، وخلاد بن أسلم، وعلي بن هاشم بن مرزوق، عن ابن عيينة، عن على بن زيد.

وإسناده حسن لغيره. وله شاهد عن الزهري، كما في الشفا، لعياض (ص:٢٠١)، وآخر عن السدي عند ابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٢٨١٨، وفتح الباري ٨/ ٣٨٤، وصححه ابن حجر.

أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: (أَتَىٰ رَسُولَ الله ﷺ مَنْزَلَ زِيد بِن حَارِثَة، فَرَأَىٰ رَسُولَ الله ﷺ مَنْزَلَ زِيد بِن حَارِثَة، فَرَأَىٰ رَسُولَ الله ﷺ امرأَتَه زِينب، وكأنه دَخَلَه، فجاء زِيدٌ يشكوها إليه، فقال له النبي: ﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَى اللّهُ مُنْدِيهِ ﴾، إلىٰ قوله: ﴿زَوَّجُنَكُهَا ﴾، وَأَنِّي ٱللّهُ مُنْدِيهِ ﴾، إلىٰ قوله: ﴿زَوَّجُنَكُهَا ﴾، يعني: زينب) (۱).

وذهب زين العابدين(ت:٩٣) إلى أن ما أخفاه رسول الله على في نفسه هو: ما أعلمه الله تعالى من أنه سيتزوج زينب. وهو قولٌ يحتمله لفظ الآية، ويشهد له موافقته لسبب النُّزول السابق، وعدم خروجه عنه، وكذا سياق الآية ولفظها، فإن الله تعالى بيَّنَ في الآية أنه سيبدي ما أخفاه رسوله على وما أبداه تعالى في الآيات هو: زواجه بِها، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيدٌ يُتِنَّهُ وَطَرًا زَوَّجَنَّكُهَا ﴾، ولم يُبدِ تعالى شيئًا آخر من محبته لها، أو رغبته في نكاحها، ولو كان هو المُراد لأبداه تعالى "".

# \* الحكم على الاستدراك:

ذهب إلىٰ قول الحسن(ت:١١٠) في هذه الآية ابنُ عباس رَضَالِلَهُ عَنَهُ<sup>(٣)</sup>، وقتادة (ت:١٥٠)، والكلبي(ت:١٤٦)، وابن جريج(ت:١٥٠)، ومقاتل(ت:١٥٠)، وابن ريد (ت:١٨٠)، وابن سلاَّم(ت:٢٠٠)، واختاره ابن جرير(ت:٣١٠)، والسمر قندي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه في موضعين بغير هذا اللفظ، ٨/ ٣٨٣ (٤٧٨٧)، و١٩/ ٤١٥ (٧٤٢٠)، و٧/ ٤١٥ وردي)، وليس فيها: (وكأنَّهُ دَخَلَه)، وأحمد ٣/ ١٤٩ (١٢٥٣٣)، واللفظ له، وفيه بعد قوله (وكأنَّهُ دَخَلَه): (لا أدري من قول حماد أو في الحديث). وحماد هو ابن زيد راوي الحديث. وهو بهذا يشير إلى غرابة اللفظة، وقد نَصَّ ابن كثير في تفسيره ٦/ ٢٨١٨ على غرابة هذه الرواية، والأقرب أن هذه اللفظة من تفسير الراوي؛ إذ ذكر ابن حجر في الفتح ٨/ ٣٨٣ طريق أحمد بسنده ولفظه ولم يذكرها. وينظر: فتح الباري ٢٨١٨ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشف والبيان ٨/ ٤٨، والتفسير الكبير ٢٥/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) نسبه له الثعلبي، وابن الجوزي، كلاهما بلا إسناد، ولم أجده عنه مسندًا، ويَبعُد ثبوته عن ابن عباس، وما أكثرَ ما يُنسَب إليه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

(ت:٣٧٥)، وابن أبي زمنين(ت:٣٩٩)، والواحدي(ت:٤٦٨)، والزمخشري (ت:٥٣٨)، وابن عطية(ت:٥٤٦)، والرازي(ت:٢٠٤)، والبيضاوي(ت:٦٨٥)، وابن جُزَيِّ(ت:٧٤١)، والحداد(ت:٨٠٠).

وذهب إلىٰ قول زين العابدين(ت:٩٣)، الحسن(ت:١١) في رواية، والزهري (ت:١٢٤)، واختاره الحكيم الترمذي (ت:٣٢٠)، والثعلبي (ت:٢٤٤)، والسمعاني (ت:٤٨٩)، والبغوي (ت:٥١٦)، وابن العربي (ت:٥٤٩)، والقاضي عياض (ت:٤٥٥)، والقرطبي (ت:٢٧٦)، وابن الزبير الغرناطي ((ت:٧٠٨)، وابن القيم (ت:٧٠١)، وابن حجر (ت:٨٥١)، والآلوسي (ت:٧٧١)، وابن عاشور (ت:٣٩٣)، والشنقيطي (ت:٣٩٣)، وغيرهم (أ). وهو أولىٰ القولين بالصواب؛ لوجوه منها -بعد احتمال لفظ الآية له، وموافقته لسبب النُّزول-:

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير مقاتل ٣/ ٤٨، وتفسير ابن سلاَّم ٢/ ٧٢١، وجامع البيان ٢٢/ ١٧، ومعاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٢٩، وبحر العلوم ٣/ ٥٢، وتفسير القرآن العزيز ٣/ ٤٠١، والوسيط ٣/ ٤٧٣، والكشاف ٣/ ٢٢٥، والمحرر الوجيز ٤/ ٣٨٦، وزاد المسير (ص:١٢٦١)، والتفسير الكبير ٢٥/ ١٨٣، والتسهيل ٣/ ٢٥٥، وتفسير الحداد ٥/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله الحكيم الترمذي، الحافظ المؤذن، صَنَّف نوادر الأصول، وختم الولاية، وعلل الشريعة، مات في حدود (٣٢٠). ينظر: حلية الأولياء ١٠/٣٣٣، ولسان الميزان ٥/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، أبو جعفر الغرناطي، مقرئ لغوي مفسر، صنف: ملاك التأويل، والبرهان في ترتيب سور القرآن، مات سنة (٧٠٨). ينظر: تذكرة الحفاظ، للقيسراني ٤/ ١٤٨٤، وبغية الوعاة ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: نوادر الأصول ٢/ ١٨٦، والكشف والبيان ٨/ ٤٧، والنكت والعيون ٤/ ٢٠٠، وأمالي المرتضىٰ ٢/ ٤٠٠، وتفسير السمعاني ٤/ ٢٨٧، ومعالم التَّنزيل ٦/ ٣٥٥، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٤٥٨، والشفا (ص:٢٠١)، وزاد المسير (ص:١٢٦)، والجامع لأحكام القرآن ١١٢٨، وملاك التأويل ٢/ ٩٥٠، وزاد المعاد ٤/ ٤٤٤، وتفسير ابن كثير ٦/ ٢٨١٨، وفتح الباري ٨/ ٣٨٤، وروح المعاني ٢٢/ ٢٧٧، والتحرير والتنوير ٢٢/ ٣٢، وأضواء البيان ٦/ ٣٨٠.



أولًا: استقامة سياق الآية ولفظها به، وقد سبق بيانه.

ثانيًا: أن الله تعالىٰ صَرَّحَ بأنه هو الذي زوجه إياها؛ لحكمة قطع تحريم أزواج الأدعياء، قال تعالىٰ: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِ الأدعياء، قال تعالىٰ: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجَه بِها ليس محبته لها التي كانت سببًا فَي طلاق زيد لها، وإنما هو أمر الله لتحقيق تلك الحكمة، ويوضحه قوله تعالىٰ: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ﴾، أي: لم تبق له بِها حاجَة، فطلَّقَها باختياره (().

ثالثًا: دلالة ألفاظ الآية وما بعدها عليه، كقوله تعالىٰ: ﴿وَكَاكَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾، أي: لابد لك أن تتزوجها. وقوله: ﴿ مَّا كَانَ عَلَى النِّيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَهُ ﴾ [الأحزاب ١٣٨]، فنفي الحَرَج عن رسول الله علي في هذه الحادثة صريح، ولو كان على ما قِيلَ من وقوع زينب في قلبه عليه ومحبته طلاق زيد لها، لكان فيه أعظم الحَرَج عليه (١٠). وكذا قوله تعالىٰ: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقَدُولًا ﴾ [الأحزاب ١٣٨]، أي: جميع ذلك بأمر الله وتقديره واختياره لرسوله، ولا ذكر في كل ذلك لمحبة رسول الله عليه لها، ورغبته في طلاقها (١٠).

رابعًا: أنه الأليق بمقام رسول الله ﷺ، وفيه حفظٌ لعصمة النبوة، ومقام الرسالة(٤٠).

وأما القول الأول فلم يرد فيه خبرٌ يصح الاعتماد عليه، وجميع ما فيه آثار مقطوعة واهية، قال ابن كثير(ت:٧٧٤): (ذكر ابنُ جرير وابنُ أبي حاتم هاهُنا آثارًا

<sup>(</sup>١) ينظر: أضواء البيان ٦/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشفا (ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ملاك التأويل ٢/ ٩٥١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير السمعاني ٤/ ٢٨٦، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٤٥٨، والشفا (ص: ٢٠١)، ومعالم التنزيل ٢/ ٣٥٦.

عن بعض السلف رَضَالِتُهُ عَنْهُ أُحببنا أَن نضرب عنها صفحًا - لعدم صحتها - فلا نوردها)(١).

وأما قولهم: إن النبي على رأى زينب فوقعت في قلبه. فباطلٌ؛ (لأنه على لم يزل معها لمكان قرابته منها؛ فهي ابنة عَمّته أُميمة بنت عبد المطلب، ولم يكن حينئلا حجاب، وإنما نزلت آية الحجاب بسببها (٢٠)، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ذلك ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج؟! وقد وهبته نفسها، وكرهت غيره، فلم تخطر بباله، فكيف يتجدد له هوى لم يكن، حاشا لذلك القلب المُطهّر من هذه العلاقة الفاسدة، وقد قال الله تعالى له: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَينَكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ وَ أَزْوَنَهًا مِنْهُمْ وَهُرَة الْمُنْوَالَدُ أَينَالِنَ فَينَا لِهِ الله المناع أفتن الزهرات، وأنشر الرياحين، فيخالف هذا في المنكوحات والمحبوسات؟!) (٢٠).

ثم قد ورد عن الحسن التفسير بالقول الثاني، فَرُبَّما رجع إليه بعد قوله الأول. والله أعلم.

(A) (A) (A)

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن العظيم ٢٨١٨/٦، وما بين المعترضتين ليس في طبعة البَنَّا، واستدركته من طبعة دار الفكر. وينظر: فتح الباري ٨/ ٣٨٤، وروح المعاني ٢٢/ ٢٧٨، والتحرير والتنوير ٢٢/ ٣٥٠. وفي نقد هذه الروايات بتوسع ينظر: مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي على المنب بنت جحش (ص:١٤- ١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإصابة ٨/ ٣٣، ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٤٥٩، بتصرف، وينظر: ملاك التأويل ٢/ ٩٥٠.

# [٦٠]: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئَنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُّ لِنَفْسِهِ -وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَىٰ خَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [فاطر ٣٢].

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل (' قال: تلا كعب الأحبار هذه الآية: ﴿ مُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابُ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ لَغُوبٌ ﴾ [فاطر ٣٥]، فقال: دخلوها ورب الكعبة – وفي لفظ: كُلُّهُم في الجنة –، ألا ترى على أثره: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَمَ ﴾ [فاطر ٣٦]؟. فذُكِرَ ذلك للحسن فقال: أبتْ والله ذلك عليهم الواقعة (').

#### \* تحليل الاستدراك:

فَسَّرَ كعبُ (ت: ٣٢) قولَه تعالىٰ: ﴿ اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر ٣٦]، بأنهم: أُمَّةُ محمد عَلَيْ ، وأنهم المقصودون بالأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه، والمُقتصد، والسابق بالخيرات. وقد سألَهُ ابن عباس رَضَ اللَّهُ عن هذه الآية فقال: (تَماسَّت مناكِبُهم وربِّ الكعبة، ثُمَّ أُعطُوا الفضل بأعمالهم) (٢٠). وهذا القول مُعتَمِدٌ على ظاهر الآية وسياقها، فقد ذكر تعالىٰ قبل هذه الآية القرآنَ الكريم، وأنه مُصَدِّقٌ لِمَا بين يديه من الكتب فقال: ﴿ وَالْمَدِينَ اللَّهِ الْمَلْدَة وَالْمُورِيمَ الْمُعْدَة الفولَ مُعَمِّدً وَالْمُورِيمَ وَالْمُورِيمَ الْمُعْدِة وَالْمُورِيمَ المُعْدِة وَالْمُورِيمَ الْمُعْدِة وَالْمُورِيمَ الْمُعْدِة وَالْمُورِيمَ المُعْدِة وَالْمُورِيمَ الْمُعْدِة وَالْمُورُونِيمَ الْمُعْدِة وَالْمُورُونِيمَ الْمُعْدِقُونِ الْمُعْدِة وَالْمُورِيمَ الْمُعْدِقُونَ الْمُعْدِقُونَ الْمُعْدِقُونِ الْمُعْدَالِيمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْدَالَةُ الْمُعْدِقُونَ الْمُعْدِقُونَ الْمُعْدَالَةُ الْمُعْدَالُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْدَالُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) عبد الله بن الحارث بن نوفل المطلبي الهاشمي، أبو محمد المدني، له رُؤيّة، أجمعوا على ثقته، مات سنة (٧٩). ينظر: الكاشف ٢/ ٧٨، والتقريب (ص ٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:٢٤٦)(٧٨٧)، وابن المبارك في الزهد (ص:٥٤٨)(١٥٧١)، وعبد الرزاق في تفسيره ٣/ ٧١ (٢٤٤٨)، وابن جرير في تفسيره ٢٢/ ١٦٠ (٢٢١٧٥ - ٢٢١٧١)، من عِدَّة طُرُق مُختَصرًا، والبيهقي في البعث والنشور (ص:٥٥)(٦٤ – ٦٩، ٦٩ – ٧٠)، وعزاه السيوطي في الدر ٧/ ٢٤، ٢٦ لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر. من طريق عوف الأعرابي، عن عبد الله بن الحارث.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٢/ ١٦١ (٢٢١٧٦)، وإسناده صحيح.

#### \* الحكم على الاستدراك:

ذهب ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنهُ (۱)، ومجاهد (ت:۱۰۶)، وعكرمة (ت:۱۰۵)، والضحاك (ت:۱۰۵)، وقتادة (ت:۱۱۷)، وزيد بن أسلم (ت:۱۳۲)، والفراء (ت:۲۰۷)، إلى نحو قول الحسن (ت:۱۱۰) في هذه الآية، وعن ابن عباس، والحسن (ت:۱۱۰)، وقتادة (ت:۱۱۷) أن هذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة

<sup>(</sup>۱) في رواية عكرمة، وعمرو بن دينار، وجابر الجعفي، والعوفيين. ينظر: تفسير الثوري (ص:٢٤٦)، وتفسير عبدالرزاق ٣/ ٧٠، وتفسير البستي ٢/ ١٦٧.



الواقعة وآخرها(١).

وذهب عمر، وعثمان، وأبو الدرداء، وأبو مسعود البدري عقبة بن عمرو، وأبو سعيد الخدري، وابن مسعود، وعائشة، والبراء بن عازب، وابن عباس رَضَيَلِلَهُ عَنْهُ وَ ( المحمد الخدري، وابن عباس رَضَيَلِلَهُ عَنْهُ وَ ( المحمد المحمد

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير مجاهد ٢/ ٥٣٢، وتفسير ابن سلاَّم ٢/ ٧٩٠، ومعاني القرآن، للفراء ٢/ ٣٦٩، وتفسير البستي ٢/ ١٦٧، وجامع البيان ٢٢/ ١٦١، وتفسير ابن كثير ٦/ ٢٩١٦. وهو اختيار الزمخشري، والجُبَّائي، ومنذر بن سعيد في تفسيره، والرُّمَّاني، كما في طريق الهجرتين (ص: ٢٩٤)، وينظر: الكشاف ٣/ ٥٩٤، وروح المعاني ٢/ ٥٠٣.

وفي قولهم هذا شائبةُ اعتزال مُلَخَّصُها: أنه لا مغفرة للذنب يوم القيامة إلا بتوبة. وهذا على أصول المعتزلة في استحقاق الفاسق للوعيد يوم القيامة؛ فلا يدخل في المغفرة ما لم يتب. ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص:٤٣٩ - ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) في رواية عطاء، وابن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان ٢٢/ ١٦٠، وزاد المسير (ص:١٦٦).

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم ابن الحنفية، ثقة عالم، من أعلام التابعين، مات سنة (٨٠) على الأشهر. ينظر: الكاشف ٣/ ٨٠، والتقريب (ص: ٨٨٠).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرميِّ، أبو قلابة البصري، من أئمة التابعين، ثقة فاضل، مات سنة (٤٠١) وقيل غيرها. ينظر: الكاشف ٢/ ٨٨، والتقريب (ص:٨٠٥).

<sup>(</sup>٥) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني، أبو إسحاق السَّبِيعي، ثقة مُكثِرٌ عابد، أحد الأعلام، مات سنة (١٢٩). ينظر: الكاشف ٢/ ٣٣٤، والتقريب (ص:٧٣٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير مقاتل ٣/ ٧٧، وتفسير ابن وهب ٢/ ٥، وتفسير ابن سلاَّم ٢/ ٧٨٩، وتفسير البستي ٢/ ١٦٠، وجامع البيان ٢٢/ ١٦٠، والنكت والعيون ٤/ ٤٧٣، والجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٢١، والدر ٧/ ٢٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر في ذكر وجوه الاصطفاء: روح المعاني ٢٢/ ٥٠٢.

الأمة. وهذا القول هو الصواب في معنىٰ الآية، لوجوهٍ كثيرة:

**أولها**: دلالة ظاهر الآية وسياقها، وقد سبق ذكرهما<sup>(١)</sup>.

ثانيها: أنه مُقتضىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾ [فاطر ٣٣]، فقد أعاد ضمير الجمع علىٰ ما سبق ليشمل الأصناف الثلاثة لا بعضها(٢)، قال الشنقيطي (ت:١٣٩٣): (والواو في: ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾ شاملةٌ للظالم والمقتصد والسابق علىٰ التحقيق، ولذا قال بعض أهل العلم: حُقَّ لهذه الواو أن تُكتَبَ بماء العينين)(٢)؛ فلذلك كانت هذه الآية من أرجىٰ آيات القرآن(٤). والأصل أنه إذا ذكرت الصفة بعد مفردات أو جُمَل متعاطفة عادت إلىٰ جميعها إلا بقرينة(٥).

ثالثها: دلالة معنى التوريث الوارد في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَأَنَا ٱلْكِنَابَ ﴾ [فاطر ٣٦]، فهو (عبارة عن أن الله أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من الأمم)(١)، وقد تضمن القرآن معاني الكتب السابقة، فكأنه تعالى ورَّث هذه الأمة كتب السابقين؛ لاحتواء كتابهم على معانيها(١).

رابعها: وورود هذا المعنى عن رسول الله على من وجوه كثيرة، وهي وإن لم يخلُ أكثرها من ضعف؛ إلا أن مجموعَها يُثبتُ أصلًا لهذا المعنى (^)، ومنها حديث

<sup>(</sup>١) وينظر: نكت القرآن ٣/ ٧٠٧، وطريق الهجرتين (ص:٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بحر العلوم ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان ٦/ ١١١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٣٨٣، والبحر المحيط في الأصول ٢/ ٤٧٨، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) التسهيل ٣/ ٢٩٠، وينظر: جامع البيان ٢٢/ ١٦٤، ومنهاج السنة النبوية ٤/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٨) ذكر الحاكم، والبيهقي، وابن القيم، وابن كثير أن مجموع طرق هذا الحديث يثبت أن له أصلًا يتقوى به المعنى. ينظر: المستدرك ٢/ ٤٦٢، وطريق الهجرتين (ص:٣١٠)، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٩١٦، وطريق والدر ٧/ ٣٢.

أبي الدرداء رَضَالِللهُ عَنهُ، أنه سمع رسول الله عَلَيْ ذَكَرَ هذه الآية وقال: (فأمَّا السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابًا يسيرًا، وأما الظالم لنفسه فيصيب في ذلك المكان من الغَمِّ والحزن، ثم يتجاوز الله عنه، فذلك قول الله: ﴿الْمُمَّدُ لِللهِ اللَّهُ عَنهُ الْمُحَانُ ﴾ [فاطر ٣٤]) (١٠).

خامسها: أنه تفسير تسعة من الصحابة، وحسبُكَ به.

سادسها: أنه قول عامَّة أهل العلم (٢)، واختيار جمهور المفسرين (٣).

وأمَّا القول الأول فقال عنه ابن عطية (ت:٥٤٦): (وهذا قولٌ مردودٌ من غيرما وجه)<sup>(٤)</sup>، ومن هذه الوجوه:

الأول: أنه لا علاقة بين الأقسام الثلاثة في هذه الآية وفي سورة الواقعة، فإن هذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سلام في تفسيره ٢/ ٧٨٦، وعبد الرزاق في تفسيره ٣/ ٧١ (٢٤٤٦، ٢٤٤٩)، وأحمد في المسند ٥/ ١٦٩، ١٩٤، ١٩٨ (٢١٧٤)، وابن جرير في المسند ٥/ ١٦٤ (٢١٨٥)، وابن جرير في تفسيره ٢٢/ ١٦٤ (٢١٨٥)، وعزاه السيوطي في الدر تفسيره ٢٢/ ١٦٤ (٣٥٩٢)، وعزاه السيوطي في الدر ٧/ ٢٢ للفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه. وإسناده صحيح، وينظر: مجمع الزوائد ٧/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معالم التنزيل ٦/ ٤٢٣، والبحر المحيط ٧/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) كما في تفسير ابن سلامً ٢/ ٧٩١، والتسهيل ٣/ ٢٩١. وينظر: تفسير ابن سلامً ٢/ ٧٩١، وجامع البيان ٢٢/ ٢٢، ومعاني القرآن، للنحاس ٥/ ٥٥٦، ونكت القرآن ٣/ ٥٠٥، وبحر العلوم ٣/ ٨٧، وتفسير القرآن العزيز ٤/ ٣١، والوسيط ٣/ ٥٠٥، وتفسير السمعاني ٤/ ٣٥٨، ومعالم التنزيل ٢/ ٤٢٣، والتسهيل والمحرر الوجيز ٤/ ٤٣٨، والجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٢١، وأنوار التنزيل ٢/ ٨٦٢، والتسهيل ٣/ ٢٢٠، ومجموع الفتاوئ ٧/ ٥٨٥، و ١/ ٢، و ١١/ ١٨٢، وطريق الهجرتين (ص: ٣١٣)، وتفسير ابن كثير ٦/ ٢٩١، والموافقات ٢/ ٢٣١، وتفسير الحداد ٥/ ٤١٩، ومجالس في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿لَقَدَ مَنَّ اللهُ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] (ص: ٤٤٤)، وفتح القدير ٤/ ٤٦٠، وروح المعاني تعالىٰ: ﴿لَقَدَ مَنَّ اللهُ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] (ص: ١١٤)، وفتح القدير ٤/ ٤٦٠، وروح المعاني

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٤/ ٤٣٩، وقد استوعب ابن القيم (ت:٧٥١) هذه الوجوه مفصلةً في كتابه طريق الهجرتين (ص:٢٩١).

الأقسام الثلاثة سيقت في مقام الامتنان بإنزال القرآن على رسول الله على واصطفاء هذه الأمة واختصاصها به. أمَّا أقسام سورة الواقعة فإنها من أوّل السورة إلى آخرها في بيان أقسام الخلق يوم القيامة. وتشابه الآيات في بعض الأقسام وفي عددها لا يلزم منه تطابقهما في المعنى.

الثاني: أن المُراد بالظالم لنفسه في الآية: من ظلمها بالذنوب والعاصي. ومن ثُمَّ فلا إشكال في دخوله فيمن اصطفاهم الله تعالى، إذ المُراد: اصطفاء الله لدينهم(١)، واصطفائهم بالتوحيد(٢). ثم الظلم على درجات، فمنه الظلم الأصغر، وهو: ظلم النفس بالمعاصي، ومنه الأكبر، وهو: الشرك، كما في قوله تعالىٰ: ﴿ يَنْقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ [البقرة ٥٤]، وقوله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَتَر يَلْبِسُوٓا إِيمَننَهُم يظُلِّيرٍ ﴾ [الأنعام ٨٦](٢)، والمسلم العاصي لا يخرج عن مجموع الأمة، وهو يوم القيامة داخلٌ الجنة بفضل الله وتجاوزه ابتداءً، أو بعدل الله وتطهيره له من ذنوبه في النار، ثم مصيره الجنة. قال ابن القيم(ت:٧٦١): (كون العبد مصطفىً لله، ووليًّا لله، ومحبوبًا لله، ونحو ذلك من الأسماء الدالَّة علىٰ شرف منزلة العبد، وتقريب الله له، لا يُنافي ظلم العبد نفسه أحيانًا بالذنوب والمعاصي)، ثم استشهد بأدلة وافرة علىٰ ذلك، كقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أَوُلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّهُمْ مَّا يَشَآهُ وَ عِندَ رَبِهِمْ ذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِيُكَ فِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجَرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الزمر ٣٣- ٣٥]، وقوله تعالىٰ عن آدم ﷺ: ﴿قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء ٨٧]، ثم قال: (وإذا كان ظلم النفس

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الانتصاف ٣/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفسير الكبير ٢٦/ ٢٢، وطريق الهجرتين (ص:٢٩١).

77A

لا ينافي الصديقية والولاية، ولا يُخرج العبد عن كونه من المتقين، بل يجتمع فيه الأمران يكون وليًا لله صديقًا متقيًا، وهو مسيء ظالم لنفسه، علم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده، وأورثهم كتابه، إذ هو مصطفىً من جهة كونه من ورثة الكتاب علمًا وعملًا، ظالمٌ لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أُمرَ به، وتعديه بعض ما نُهي عنه، كما يكون الرجل وليًا لله محبوبًا له من جهة، ومبغوضًا له من جهة أخرى..، ونكتةُ المسألة أن الاصطفاء والولاية والصديقية، وكون الرجل من الأبرار ومن المتقين ونحو ذلك، كلها مراتب تقبل التجزيء والانقسام والكمال والنقصان، كما هو ثابت باتفاق المسلمين في أصل الإيمان، وعلىٰ هذا فيكون هذا القسم مصطفىً من وجه، ظالمًا لنفسه من وجه آخر)(١٠). والشرف لهذه الأمة، الوارد في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكَرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴾ والشرف لهذه الأمة، الوارد في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكَرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴾ والشرف لهذه الأمة، الوارد في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكَرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴾ والشرف لهذه الأمة، الوارد في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكَرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴾

وقد أكثر المفسرون من ذكر معاني أخرى غير هذين المعنيين (٢)، وكُلُّها من باب التمثيل لِلَّفظ بذكر بعض أفراده (٤).

(A) (B) (B)

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين (ص:٧٠٣)، وينظر: مجموع الفتاوي ١/١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: زاد المسير (ص:١١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أوصلها بعضهم إلىٰ ثلاثةٍ وأربعين قولًا. ينظر: تفسير التستري (ص:١٢٩)، والكشف والبيان ٨/ ١٠٩، والبحر المحيط ٧/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجموع الفتاوي ١٣/ ٣٣٧.

## [71]: ﴿ فَلُولَا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ [الصافات ١٤٣].

قال عمران القطان (۱): سمعت الحسن يقول في قوله: ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ [الصافات ١٤٣]، قال: والله ما كان إلا صلاةً أحدَثَها في بطن الحوت. قال عمران: فذكرت ذلك لقتادة، فأنكر ذلك، وقال: كان والله يُكثِر الصلاة في الرَّخاء (٢).

#### \* تحليل الاستدراك:

ذهب الحسن (ت: ١١٠) إلى أن تسبيح يونس عَلَيْ الذي أنجاه الله به هو ما كان منه في بطن الحوت، وهو الوارد في قوله تعالىٰ: ﴿فَنَادَىٰ فِي اَلظُّلُمَتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَا اللهَ به، إذ أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِي كُنتُ مِن الظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء ٨٧]، وهو الدعاء الذي نجاه الله به، إذ أعقبه الله تعالىٰ بقوله: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ الْفَوِّمِ وَكَذَلِكَ نُصْحِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء ٨٨]. وهذا تفسير للقرآن بالقرآن.

وأنكر ذلك قتادة (ت:١١٧)، وذهب إلى أن تسبيح يونس الله الذي نجاه الله به هو ما كان منه حال الرخاء من تسبيح وعبادة. وهذا المعنى مأخوذ من لفظ الآية، فقوله تعالى: ﴿كَانَ ﴾ [الصافات ١٤٣]، يفيد أنه في الماضي قبل حصوله في بطن الحوت، كما أن التعبير بلفظ: ﴿المُسَبِّحِينَ ﴾ دون غيره يفيد التكثير والدوام في كل حال، وهذا الشأنُ في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد ورد في السنة ما يشهد لهذا المعنى،

<sup>(</sup>١) عمران بن دَاوَر العَمِّي، أبو العوام القطان البصري، صدوق يَهِم، رُمِيَ برأي الخوارج، وصحب الحسن، وقتادة، ولازمه أشد الملازمة. ينظر: الكاشف ٢/ ٣٤٩، والتقريب (ص:٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٣/ ١٢٠ (٢٢٧١٧)، وعزاه السيوطي في الدر ٧/ ١١٠ لأحمد، وابن أبي حاتم، ولم أجده عندهما. من طريق بندار محمد بن بشار، عن أبي داود الطيالسي، عن عمران القطان.

وإسناده حسن.

وذلك في قوله ﷺ: (تعرف علىٰ الله في الرخاء يعرفك في الشدة)(١)، قال قتادة (ت:١١٧): (إن في الحكمة: العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عَثَر، فإذا صُرِعَ وَجَدَ مُتَّكئًا)(١)، ورُويَ عن النبي عِيد: (أن الملائكة سمعت دعاء يونس عَدِينَ في بطن الحوت، فقالوا: يا ربّ صوتٌ ضعيفٌ معروفٌ، من بلادٍ غريبة. قال: ذاك عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يَزَل يُرفَعُ له عملٌ صالحٌ، ودعوةٌ مستجابةٌ؟ قال: نعم. قالوا: يا ربنا أوَلا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء، فتنجيه من البلاء. قال: بلي. فأمر الحوت فطرحه في العراء)(٣).

#### \* الحكم على الاستدراك:

اتفق الحسن (ت: ١١٠) وقتادة (ت: ١١٧) على أن التسبيح في هذه الآية: الصلاة. وهي حقيقةٌ شرعية للفظ التسبيح، وإن كان في اللغة أشمل من ذلك(،)، قال الراغب (ت:بعد٠٥٠): (وجُعِل التسبيح عامًّا في العبادات قولًا كان، أو فعلًا، أو نيَّة)(٥٠)، وقد وافق الحسنَ(ت:١١٠) في تفسيره هذا سعيدُ بن جبير(ت:٩٥)، وابن جريج

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١/٣٠٧ (٢٨٠٤)، والترمذي ٤/٦٦٧ (٢٥١٦)، وأبو يعليٰ ٤/ ٣٥٠ (٢٥٥٦)، بألفاظ متقاربة، وإسناده صحيح، وصححه الترمذي، وابن مندة، وابن رجب. ينظر: نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ﷺ لابن عباس، ضمن مجموع رسائل ابن رجب ٣/ ٩١، وجامع العلوم والحكم ١/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سلاَّم في تفسيره ٢/ ٨٤٤، وعبد الرزاق في تفسيره ٣/ ١٠٤ (٢٥٥٥)، وابن جرير في تفسيره ٢٣/ ١١٩ (٢٢٧١٠)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٣/ ١٠٤ (٢٥٥٨)، وابن جرير في تفسيره ٢٣/ ١١٩ (٢٢٧١١)، والبزار في مسنده، وابن أبي حاتم في تفسيره، كما في البداية والنهاية ١/ ٢١١، بأسانيد لا تخلوا من ضعف، وذكر ابن كثير أن أسانيدها يُقَوِّي بعضها بعضًا. وله شاهد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أخرجه البستي في تفسيره ٢/ ٢١٥، وإسناده حسن. وينظر: البداية والنهاية ١/ ٢١٠، ومجمع الزوائد ٧/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن عبد البر (ت:٤٦٣) أن التسبيح في الاسم الشرعى خاصٌّ بالنافلة، والحقيقة الشرعية مُقَدَّمةٌ علىٰ اللغوية، وقاضيةٌ عليها. ينظر: التمهيد ٤/ ٣٠٠، و٥/ ١٦، والاستذكار ٢/ ١٨١، ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) المفردات (ص:٣٩٢).

(ت: ١٥٠)، واختاره ابن جُزَيّ (ت: ٧٤١)، واستظهره أبو حيّان (ت: ٥٧٥) (١٠).

وذهب سلمانُ الفارسي، وابنُ عباس، والضحاك بن قيس رَضَالِتُهُ عَنْمُ، وأبو العالية (ت:٩٣)، وسعيد بن جبير(ت:٩٩) في رواية (٢٠ والضحاك (ت:١٠٨)، والحسن (ت:١١٠) في رواية (٢٠ ووهب بن منبه (ت:١١٤)، والسدي (ت:١٢٨)، وعطاء بن السائب (ت:١٣٦)، والقاسم بن الوليد (ئا (ت:١٤١)، والكلبي (ت:١٤٦)، ومقاتل (ت:١٥٠)، وابن عيينة (ت:١٩٨)، إلى ما ذهب إليه قتادة (ت:١١١) في هذه الآية (قو أرجح المعنيين؛ لدلالة ظاهر الآية، ومقتضى اللفظ، ولشهادة السنة لمعناه، وعليه جمهور المفسرين (أ، ويؤيده وروده عن سعيد بن جبير (ت:٩٥)، والحسن (ت:١١١). ولعلهما أرادا بمجموع القولين - إن ثبت عنهما - الجمع بينهما على ما سيأتي، أو تَبدَّل اجتهادُهما في تفسير الآية.

وقد جمع الألوسي(ت: ١٢٧٠)(١)، والسعدي(ت: ١٣٧٦)(١) بين القولين، بأنه:

<sup>(</sup>۱) ينظر: جامع البيان ۲۳/ ۱۲۰، والمحرر الوجيز ٤/٦٨٤، والتسهيل ٣/ ٣٢٥، والبحر المحيط ٧/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المنثور ٧/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) كما في: الكشف والبيان ٨/ ١٧٠، والدر المنثور ٧/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) القاسم بن الوليد الهَمْداني، أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي، ثقة، توفي سنة (١٤١). ينظر: الكاشف ٢/ ٣٩٤، والتقريب (ص٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير مقاتل ٣/ ١٠٨، وتفسير البستي ٢/ ٢١٨، وجامع البيان ٢٣/ ١١٩، وبحر العلوم ٣/ ١٢٤، ومعالم التنزيل ٧/ ٦٠، والبداية والنهاية ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: زاد المسير (ص:١١٩٧)، وجامع البيان ٢٣/ ١١٩، ومعاني القرآن، للنحاس ٦/ ٥٨، ونكت القرآن ٣/ ٧٣٩، وبحر العلوم ٣/ ١٢٤، والكشف والبيان ٨/ ١٧٠، والوسيط ٣/ ٥٣٣، وتفسير السمعاني ٤/ ٤١٥، ومعالم التنزيل ٧/ ٦٠، والكشاف ٤/ ٥٩، وأنوار التنزيل ٢/ ٨٩٠، وتفسير ابن كثير ٧/ ٢٩٣، وتفسير الحداد ٦/ ٥٩، والإكليل ٣/ ١١٣٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: روح المعاني ٢٣/ ١٩١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ٢/ ٤٩٠.

TYY

كان من المسبحين في حال الرخاء، وكذلك في بطن الحوت، ولمجموع ذلك فَرَّجَ الله عنه. وهذا الجمع مَرَدُّه إلىٰ القول الثاني، فلا يكون قولًا ثالثًا؛ لأن من لازم تسبيح يونس علي وعبادته حال الرخاء، أن تدوم تلك العبادة وذلك التسبيح حال الشدة، فهذا المعنىٰ من تمام القول الثاني، وليس بخارج عنه، وإنما الذي يُقابله أن يكون ذلك التسبيح مُحدَثًا في بطن الحوت، كما في القول الأول.

(A) (B) (B)

[77]: ﴿ وَجَآءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنَفِخَ فِي الصَّورَّ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿ وَجَآءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴿ اللَّهِ لَلَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

قال يعقوب بن عبد الرحمن (''): (سألت زيد بن أسلم عن قوله تعالىٰ: ﴿وَجَآءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْخَقِّ ﴾ [ق ٢٩]، إلى قوله: ﴿سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴾ [ق ٢١]، فقلت له: من يُراد بهذا؟ فقال: رسول الله ﷺ. ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ فقال: رسول الله ﷺ. ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ مِنْ الله ﷺ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحیٰ ٢-٧]. قال: ثم سألت صالح بن كيسان ('') عنها، فقال لي: هل سألت أحدًا؟ فقلت: نعم، قد سألت عنها زيد بن أسلم. فقال: ما قال لك؟ فقلت: بل تخبرني ما تقول. فقال: لأخبرنك برأيي الذي عليه رأيي، فأخبرني ما قال لك. قلت: قال: يُراد بها رسول الله ﷺ. فقال: وما علم زيد؟ والله ما سنٌ عالية، ولا لسانٌ فصيح، ولا معرفةٌ بكلام العرب، إنما يُراد بهذا الكافر. ثم قال: اقرأ ما

<sup>(</sup>١) يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد ابن عَبْدٍ القارِّيِّ الزهري المدني، من الثقات، مات سنة (١٨١).. ينظر: الكاشف ٣/ ٢٩٢، والتقريب (ص:١٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) صالح بن كيسان المدني، أبو محمد، مُؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه، مات بعد (١٤٠). ينظر: الكاشف ٢/ ٢٣، والتقريب (ص:٤٤٧).

بعدها يدلك علىٰ ذلك. قال: ثم سألت حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس (۱۰) فقال لي مثل ما قال صالح: هل سألت أحدًا؟ فأخبرني به. قلت: إني قد سألت زيد بن أسلم، وصالح بن كيسان. فقال لي: ما قالا لك؟ قلت: بل تخبرني بقولك. قال: لأخبرنك بقولي. فأخبرته بالذي قالا لي. قال: فإنّي أُخالفهما جميعًا، يريد بها البر والفاجر، قال الله: ﴿وَجَانَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْخَيِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِدُ ﴾ [ق ١٩]، ﴿لَقَدُ كُنتَ فِ عَلْمَا عَن غِطَاء كَ فَبَصَرُكَ ٱلْمَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق ٢٢]، قال: فانكشف الغطاء عن البر والفاجر، فرأى كلٌ ما يصير إليه) (۱۲).

#### \* تحليل الاستدراك:

ذهب زيدُ بن أسلم (ت:١٣٦) إلى أن المعنيَّ بِهذه الآيات: رسولَ الله ﷺ واعتمد في ذلك التعيين على خطاب الواحد المذكور قبل في قوله تعالى: ﴿وَجَآءَتَ سَكُرَهُ الْمَوْتِ بِالْحَيِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ عَجِدُ ﴾ [ق ١٩]، وكذا الوارد في قوله: ﴿لَقَدْ كُنتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنَ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَصَرُكَ الْبَوْمَ حَدِيدُ ﴾ [ق ٢٦]. وقد بَيَّن زيد (ت:١٣٦) لسائله - لَمَّا رآه مُنكِرًا قولَه – أن لا غضاضة في كلِّ ذلك على رسول الله ﷺ، وأن ذلك مثل قول الله عَلَى له: ﴿أَلَمْ يَعِدْكَ يَتِهَا فَكَاوَىٰ آلُ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحي ٢-٧]. فالآية الأولىٰ في بيان حالٍ تحيدُ عنها كل نفس لشِدَّتِها أَن وقد كان ﷺ يُكرِّرُ عند موته: (لا إله إلا الله ، بيان حالٍ تحيدُ عنها كل نفس لشِدَّتِها أَن على سكراتِ الموت) أن وقال لابنته فاطمة رَضَالِيَهُ عَنَهَا الله مَوّن عليَّ سكراتِ الموت) أن وقال لابنته فاطمة رَضَالِيَهُ عَنَهَا

<sup>(</sup>١) الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، تابعيٌّ مدنيٌ، مات سنة (١٤١). ينظر: الكاشف ١/ ٢٣١، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن وهب في تفسيره ٢/ ١٢٦ (٢٥٠)، وابن جرير في تفسيره ٢٦/ ٢٠٩ (٢٤٧٠٠). من طريق ابن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٧٥٠ (٤٤٤٩)، والترمذي في جامعه ٣/ ٣٠٨ (٩٧٨).

في حاله تلك: (لا كربَ علىٰ أبيك بعد اليوم) (١٠). والآية الثانية شبهها واضحٌ بآيةِ الضحىٰ، والمعنىٰ فيها: (لقد كُنتَ في غفلةٍ من معرفة هذا القصص والغيب، حتىٰ أرسلناك، وأنعمنا عليك وعلمناك) (١٠)، فكلا الآيتين لديه خطاب للرسول ﷺ في الدنيا.

وذهب ابنُ كيسان(ت:بعد ١٤٠) إلىٰ أن المعنِيَّ بِها: الكافرُ إذا عاينَ الحقائق يوم القيامة. واعتمد لذلك سياق الآية بقوله: (اقرأ ما بعدها يدُلُّكَ علىٰ ذلك)، ومراده قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ قَرِيْنَهُ هَذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

وخالفهما الحسينُ (ت: ١٤١) وذهب إلى أن المَعنِيَّ بهذه الآيات: كُلُّ بَرِّ وفاجرٍ. واعتمد في ذلك العموم الواضح من سياق الآية، فقبلها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا يُوسَنَ لِمُوال هذا الإنسان من حين سكرة الموت، وحتى مصيره إلى الجنة أو النار.

#### \* الحكم على الاستدراك:

اجتمع في هذا الاستدراك ثلاثة أقوال، أولها: قول زيد بن أسلم (ت:١٣٦) أن المُراد: رسول الله على وتبعه عليه ابنه عبد الرحمن (ت:١٨٢) (أ)، وهو أضعفُ هذه الأقوال، وقد وصفه الرازي (ت:٤٠٦) بالنّكارة (أ)، وضَعَّفَه ابن عطية (ت:٤٦٥)، وابن جُزَي (ت:٧٤١) (قال: (وعن زيد بن أسلم قول

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٥٥٧ (٤٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/ ١٦٢، وينظر: إعراب القرآن، للنحاس ٤/ ١٥٠، وتفسير ابن كثير ٧/ ٣٢٩١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٢٦/ ٢١، وتفسير ابن كثير ٧/ ٣٢٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التفسير الكبير ٢٨/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ١٦٢، والتسهيل ٤/ ١٢٠.

في هذه الآية يَحرُم نقله، وهو في كتاب ابن عطية) (١٠)، ومُجمَلُ وجوه ضعفه: أنه مُخالفٌ للفظ الآية وسياقها، فالضمير في قوله: ﴿لَقَدْ كُنتَ فِ عَنْلَةٍ مِّنَ هَذَا﴾ [ق ٢٦] إنما يعود إلى أقرب مذكور، وهي النفس في قوله تعالى: ﴿وَمَا مَتَكُلُ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ﴾ [ق ٢٦]، وإعادته إلى القرآن أو الوحي إخراجٌ له عن نظم الآية بلا دليل، وكذلك الضمير بعد هذا في قوله: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ ﴾ [ق ٢٣] إنما يعود على أقرب مذكور وهو الذي يُقال له: ﴿فَصَرُكَ ٱلْوَمْ حَدِيدٌ ﴾ [ق ٢٢]، ولا يصح به المعنى على هذا القول، وإن جعلناه عائدًا على النفس في الآية المتقدمة جاء هذا الاعتراض في خطاب محمد على غير متمكن، ومُخالف لنظم الآية.

والثاني: قول ابن كيسان (ت:بعد ١٤٠) أن المراد: الكافر. وسبقه ابن عباس رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، من رواية ابن أبي طلحة، ومجاهد (ت: ١٠٥)، والضحاك (ت: ١٠٥)، واختاره مقاتل (ت: ١٥٠)، والثوري (ت: ١٦١)، والحداد (ت: ١٠٥)، وابن عاشور (ت: ١٣٩٣) (٢)، مقاتل (ت: ١٥٠)، والثوري (ت: ١٣٩٣) والحداد (ت: ١٠٥)، وابن عاشور (ت: ١٣٩٣) وهو وإن كان أقرب من سابقه، ويُمكِنُ تخصيص السياق به على تكلُّف، إلا أن العموم الوارد في قوله تعالى في أول سياق الآيات: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ لِهِ مَعْسُدٌ ﴾ [ق ٢١]، وقوله: ﴿ وَبَحَاةَ تَكُلُّ نَفْسٍ ﴾ [ق ٢١] أولى منه، وأحرى أن تُحمَلَ الآيةُ عليه؛ إذ الكلام فيما بين ذلك وبعده مرتبطٌ به ارتباطًا ظاهرًا (٢٠٠)، ثُمَّ هي أحوالٌ تمرُّ على كلِّ بَرُّ وفاجرٍ، ولا موجب للتخصيص فيها، وقد صَحَّ عن أبي بكر رَضَاً لِللَّهُ عَلَى الشهد لهذا القول، فإنه لَمَّا موجب للتخصيص فيها، وقد صَحَّ عن أبي بكر رَضَاً لِللَّهُ عَلَى الشهد لهذا القول، فإنه لَمَّا دخلت عليه عائشة رَضَاً لَلْهُ عَنْهُ في ساعة موته قالت: (هذا كما قال الشاعر (٤٠):

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير مقاتل ۳/ ۲۷۰، وجامع البيان ۲۲/ ۲۱۰، وزاد المسير (ص:۱۳۲۱)، وتفسير الحداد ۲/ ۳۱۶، والتحرير والتنوير ۲۲/ ۳۰۷.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٢٦/ ٢٠٩، وتفسير ابن كثير ٧/ ٣٢٩١.

<sup>(</sup>٤) حاتم الطائي، ينظر: الشعر والشعراء (ص: ١٣٤)، والأغاني ١٧/ ٢٧٤. وصدره: أَمَاويُّ ما يُغنِي الشَّراءُ عن الفتيٰ



### \* إذا حَشْرَجَت يومًا وضَاقَ بها الصَّدَرُ \*

فقال أبو بكر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: لا تقولي ذلك، ولكن قولي كما قال الله ﷺ: ﴿وَجَآءَتُ سَكُرَهُ ٱلْمَوْتِ بِاللَّهِ الله ﷺ: ﴿وَجَآءَتُ سَكُرَهُ ٱلْمَوْتِ بِاللَّهِ اللهُ عَلَى مَا كُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ﴾ [ق ١٩] (١). وهو القول الثالث الذي ذهب إليه الحسين بن عبد الله (ت: ١٤١)، وقبله ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، من طريق العوفيين، وقتادة (ت: ١١٧) وعليه جمهور المفسرين (٣).

#### وفي هذا الاستدراك مسائل:

أولها: أن تفسير القرآن بالقرآن اجتهادٌ من المفسر، فلا يجب المصير إليه ما لم يكن نَصَّا صريحًا، أو إجماعًا ثابتًا، أما ما عَدَاه فلا يكفي فيه تشابه اللفظ، وتقارب المعنىٰ؛ لأن لسبب النُّزول، وسياق الكلام وانتظامه أثرٌ قَوِيٌّ في تحديد المعنىٰ، وبيان المُراد. وتفسير زيد بن أسلم (ت:١٣٦) هنا وإن كان من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، إلا أنه أخرج الآية من سياقها، وخالَفَ انتظامها، فلم يُعتبَر.

ثانيها: في قول ابن كيسان(ت:بعد ١٤٠) لسائله - تمهيدًا لرده قولَ زيد بن أسلم (ت:١٣٦)-: (وما علم زيد؟ والله ما سنُّ عاليةٌ، ولا لسانٌ فصيحٌ، ولا معرفةٌ بكلامِ العرب)، بيانٌ لأمورِ ثلاثةٍ هي عنده أسباب خطأِ زيد(ت:١٣٦) في تفسيره هذا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البستي في تفسيره ٢/ ٤٠٥ (٢٠٢٦)، وابن جرير في تفسيره ٢٠٦/٢٦ (٢٦٤٨٩)، وأبو بكر الأنباري، كما في الجامع لأحكام القرآن ١٠/١٧، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:١٠٤٥)(١٠٢)، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٥٦٣ (٦٦٩٩)، والبستي في تفسيره ٢/ ٤٠٥ (١٠٢٨)، من طرق عِدَّة وبألفاظ متغايرة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢٦/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٢٦/ ٢٠٩، وإعراب القرآن، للنحاس ٤/ ١٥١، والنكت والعيون ٥/ ٣٤٩، والمحرر الوجيز ٢٦١، وزاد المسير (ص: ١٣٤١)، والتفسير الكبير ٢٨/ ١٤١، والجامع لأحكام القرآن ١١/ ١١، وأنوار التنزيل ٢/ ٢٠٠١، وتفسير سورة ق والقيامة وغيرها، للطوفي (ص: ٤٢)، والتسهيل ٤/ ١٢٠، والبحر المحيط ٨/ ١٢٤، وتفسير ابن كثير ٧/ ٣٢٨٩، ٣٢٩١، وروح المعاني والتسهيل ٤/ ٢٤٤، وفتح القدير ٥/ ١٠٠٠.

ويُقابلها أمورٌ ثلاثةٌ هي وجوه الترجيح، وبعضها شروطٌ في المفسر، وهي:

أولاً: عُلُوّ السِنّ، وليس مُراده أن صغير السِنِّ لا يُصيب، وإنما نبَّه بعبارته هذه علىٰ أن لعُلُوِّ السِنِّ فضيلةٌ تعين صاحبها علىٰ إصابة الحق، ففيه لقاء الأكابر، وعلىٰ الأخص هنا الصحابة، وطول مدارسة العلم ومشافهة العلماء، مِمَّا يُكسِبُ صاحبه ملكةً تُعينه علىٰ الصواب وتُقَرِّبُه منه، وكذا طولُ أَمَد التحقيق والنظر، وتَفَحُّصِ الأقوال وتتبعها؛ ليطمَئِنَّ إلىٰ ما يوصِلُه إليه اجتهاده.

ثانيًا: فصاحةُ اللسان، وهي في التفسير مَزِيَةٌ لَهَا شَأَن، تُعين صاحبها على صِحَّة الفهم، وحُسن الاختيار من المعاني.

ثالثًا: معرفة كلام العرب؛ ألفاظها، وأساليبها، وهذا شرطٌ لازمٌ للمُفَسِّر، فإن القرآن مُنَزَّلُ بلسان عربيٍّ مُبين، فلا تُعرَفُ معانيه إلا بمعرفة اللسان الذي نزل به، وهو لسان العرب.

용 용 용

[77]: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوكَ كُمُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمُ أَلْمَنَ وَالسَّلُوكَ كُمُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمُ أَوَمَا ظَلَمُونَ ﴾ [البقرة ٥٧].

قال مجاهد: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن إلا لهم (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١/٨١٦ (٨١٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣/١ (٥٤٩)، وعزاه السيوطي في الدر ١/١٥٦ لوكيع، وعبد بن حميد، من طريق أبي حذيفة النهدي، عن شبل بن عَبَّاد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

وإسناده صحيح. وقال ابن كثير: (وهذا سند جيد عن مجاهد). تفسير القرآن العظيم ٢٨٦/١. وله متابعات أخرجها الثوري، كما في تفسير ابن كثير ٢/٢٠٩، وابن جرير في تفسيره ٢/٤٤٧ (٣٢٠٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٣٢٠).



#### \* تحليل الاستدراك:

نفىٰ مجاهد(ت:٤٠١) أن يكون المُراد بالغمام في الآية: السحاب، ومن فَسَرَه بالسحاب اعتمد علىٰ اللغة، فالسحاب أشهر معاني الغمام وأظهرها، والمُتبادر منها.

وذهب إلى أن المُراد به الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، وهو الوارد في قوله تعالىٰ: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتِيهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَيَكِ كَةُ وَقُضِى الْأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تعالىٰ: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلّا آن يَأْتِيهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلِ مِّن الْغَمَامِ وَالْمَلَيَ علىٰ معناه في الآية الثانية، وهو تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴾ [البقرة ٢١٠]، فحمل الغمام في الآية الأولىٰ علىٰ معناه في الآية الثانية، وهو عنده أبيض رقيق غير سحاب المطر، بل أطيب منه وأرق وأصفىٰ (١٠). وكان ذلك من تمام نعمة الله عليهم، ولم يكن إلا لهم.

#### \* الحكم على الاستدراك:

الغَمُّ في أصل اللغة: الستر والإطباق (١٠)، قال ابن جرير (ت: ٣١٠): (الغمام جمع غمامة، كما السحاب جمع سحابة، والغمام هو: ما غَمَّ السماء فألبسها، من سحاب وقتام وغير ذلك ممَّا يسترها عن أعيُنِ الناظرين، وكُلُّ مُغَطَّىٰ فإن العرب تُسميه مغمومًا) (١٠). وأشهر معاني الغمام وأظهرها: السحاب (١٠)، قال صاحب كتاب «العين»: (الغَمامُ: السحاب، والقطعةُ: غَمَامَة) (٥).

وحيثُ كان الغمام بمعنىٰ السحاب هو المُتبادر، فهو الأرجح من معناه في هذه الآية، وبه فسرها ابنُ عمر، وابن عباس رَضَالِللَّهُ عَنْهُم، والربيع بن أنس(ت:١٣٩)، وأبو مجلز(ت:١٠٦)، والضحاك(ت:١٠٠)، والحسن(ت:١١٠)، وقتادة(ت:١١٧)،

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشف والبيان ١/ ٢٠٠، والمحرر الوجيز ١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جمهرة اللغة ١/ ١٦٠، ومقاييس اللغة ٢/ ٢٩٥، والمفردات (ص:٦١٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١/ ١٨.٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير غريب القرآن (ص:٩٤)، وتهذيب اللغة ٨/ ٢٨، والصحاح ٥/ ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٥) كتاب العين ٣/ ٢٩٣.

والسدي(ت:١٢٨)، ومقاتل(ت:١٥٠)، وابن قتيبة(ت:٢٧٦)<sup>(۱)</sup>، وذكره ابن الجوزي(ت:٩٥٠) قولًا واحدًا<sup>(۲)</sup>، وعليه أكثر المفسرين<sup>(۳)</sup>.

ورُوِيَ عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ نحو قول مجاهد (ت:١٠٥) غيرَ أنه لا يصحُّ عنه؛ لانقطاعه عن ابن جريج (ت:١٥٠) (ئ)، واختاره الثعلبي (ت:٢٧٤)، والبغوي (ت:٥١٦)، والحداد (ت:٠٨٠) وقد كان يُمكن الجمع بين القولين، بأن يُقَال: أن هذا الغمام نوعٌ من السحاب أبيضُ رقيقٌ صافٍ، غير أن مجاهدًا (ت:١٠٤) نفي كونه من سحاب الدنيا المعروف، ولا موجِبَ لهذا النفي (١٠٤).

(A) (B) (E)

# [78]: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلْسِئِينَ ﴾ [البقرة 30].

قال مجاهد: مُسِخَت قُلُوبُهم، ولم يُمسَخوا قِرَدةً، إنما هو مثل ضربه الله لهم، مثلما ضرب مثل الحمار يحمل أسفارًا(٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير مقاتل ۱/ ۵۰، وتفسير غريب القرآن (ص:٤٩)، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ١١٣، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير (ص:٦٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/ ١٣٨، وبحر العلوم ١/ ١٢٠، وتفسير ابن أبي زمنين ١/ ١٤١، والغريبين ٤/ ١٣٨، والوجيز ١/ ١٠٠، والكشاف ١/ ١٤٤، والمحرر الوجيز ١/ ١٤٨، والجامع لأحكام القرآن ١/ ٢٧٦، وأنوار التنزيل ١/ ٢٨، والتفسير الكبير ٣/ ٨، والبحر المحيط ١/ ٣٦٤، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٦٨، وروح المعاني ١/ ٣٥٧، وفتح القدير ١/ ١٩٥، وجواهر الأفكار (ص ٢٠٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ١/ ٤١٩، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشف والبيان ١/ ٢٠٠، ومعالم التنزيل ١/ ٩٧، وتفسير الحداد ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير ابن عثيمين ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٧) أخرجه آدم بن أبي إياس، كما في تفسير مجاهد ١/ ٧٧، وابن جرير في تفسيره ١/ ٤٧٢ (٩٥٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ١٣٣ (٦٧٢)، وعزاه السيوطي في الدر ١/ ١٦٩ لابن المنذر، من طريق أبي



#### \* تحليل الاستدراك:

ذهب مجاهد (ت: ١٠٤) إلى أن مسخَ الذين اعتدوا في السبت من بني إسرائيل ليس حقيقيًا ظاهريًا، وإنما هو مسخٌ معنويٌ لقلوبِهم؛ بالختم عليها والطبع، واستشهد لذلك بوصفهم في سورة الجمعة بالحمار الذي يحمل أسفارًا ولا ينتفع بِها، قال تعالىٰ: ﴿ مَثَلُ ٱلذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَئَةَ ثُمَّ لَمَ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَذِينَ كَنْ مُثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلّذِينَ كَنْ مُثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱللَّذِينَ كَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلنَّالِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الجمعة ٥].

ومن جعل المسخَ هنا حقيقيًا حملَ الآيةَ على ظاهرها، وأسنَدَ ذلكِ بأنه أبلغ في العقوبة والنَّكال الذي جعله الله لغيرها من القرئ، قال تعالىٰ: ﴿ فَعَلْنَهَا نَكَدُلًا لِمَابَيْنَ لَعَوْبة والنَّكال الذي جعله الله لغيرها من القرئ، قال تعالىٰ: ﴿ فَعَلْنَهَا نَكَدُلًا لِمَابَيْنَ لَا يَمَا عَلَهُم واحتيالهم، يَدَيْهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة ٦٦] (()، ثُمَّ هي عقوبة مناسِبةٌ لفعلهم واحتيالهم، قال ابن القيم (ت: ٧٥١) ناقلًا عن شيخه ابن تيمية (ت: ٧٢٨): (لَمَّا مَسَخ أولئك دينَ الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته، مَسَخهم الله قِرَدةً تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة، جَزاءً وِفاقًا) (().

#### \* الحكم على الاستدراك:

ذهب عامَّةُ المفسرين إلىٰ أن المسخ هنا علىٰ حقيقته؛ مسخًّا صُورِيًّا ظاهِرِيًّا "،

حذيفة النهدي، عن شبل بن عباد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وعن أبي عاصم، عن عيسيٰ، عن
 ابن أبي نجيح. وآدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح.
 وإسناده صحيح، وصححه ابن كثير في البداية والنهاية ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفتاوي الكبري ٦/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٥/ ٧٢، وينظر: الفتاوي الكبري ٦/ ٢٨، وإغاثة اللهفان ١/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ١/ ٤٧٢، وبحر العلوم ١/ ١٢٦، والوسيط ١/ ١٥٢، وتفسير السمعاني ١/ ٩٠، وغرائب التفسير ١/ ١٤٥، ومعالم التنزيل ١/ ١٠٥، والكشاف ١/ ١٤٩، والمحرر الوجيز ١/ ١٦١، والتسهيل ١/ ١٣١، والجامع لأحكام القرآن ١/ ٢٩٩، وأنوار التنزيل ١/ ٧٢، والبحر المحيط ١/ ٤٠٩، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٨٦، وتفسير الحداد ١/ ٤٠٤، وجواهر الأفكار (ص: ٢٢٠).

وهذا ظاهر الآية والمُتبادر من اللفظ، وقد تكرر هذا المعنىٰ في قوله تعالىٰ عن هذه الطائفة من بني إسرائيل: ﴿قُلْهَلَ أُنْبِتَكُمُ مِثَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَاللَّهِ مَن لَعَنهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَادُ لِرَوَعَبَدَ الطَّاعُوتَ ﴾ [المائدة ٢٠]، وقوله: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِردَةً خَسِئِينَ ﴾ [الأعراف ١٦٦].

وحمل المسخ على غير ظاهره وحقيقته تأويلٌ لا دليل عليه، وقد رَدَّ ابنُ جرير (ت: ٣١٠) قولَ مجاهد(ت: ٢٠٤) هذا جُملَةً بما يتلَخَّصُ في ثلاثة وجوه (١٠:

أولها: أنه لو جاز هذا التأويل لجازَ تأوُّل الصعقة التي أخذت بني إسرائيل لمَّا قالوا: ﴿ أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء ١٥٣]، ولجاز تأوُّل أمرهم بقتل أنفسهم توبةً عليهم لمَّا عبدوا العجل، ولجاز تأوُّل أمرهم بالتيه في الأرض لمَّا قالوا لنبيهم: ﴿ فَأَذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلاَ إِنَّاهَ لَهُ نَا قَعْدُونَ ﴾ [المائدة ٢٤]، فسواء القول بأن مسخهم لم يكن على ما أخبر الله به في ظاهر الآية، والقول بأن ما أخبر الله به عن بني إسرائيل من ذلك ومن خلافهم على أنبيائهم، والعقوبات التي أنزلها الله بهم لم يكن كما أخبر الله عنه. قال ابن جرير (ت: ٣١٠): (ومن أنكر شيئًا من ذلك وأقرَّ بآخر سُئِلَ البرهان على قوله، وعورضَ فيما أنكر بما أقرَّ به، ثُمَّ يُسأَل الفرق من خبر مُستَفيض، أو أثرٍ صحيح) (٢).

ثانيها: عدمُ الدليل على هذا التأويل، كما ذكر ابن جرير (ت: ٣١٠) في آخر كلامه السابق.

ثالثها: مخالفة مجاهد(ت:١٠٤) لإجماع المفسرين على حقيقة المسخ<sup>(٦)</sup>، قال ابن جرير(ت:٣١٠): (هذا مع خلاف قولِ مجاهد قولَ جميعَ الحُجَّة التي لا يجوز

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ١/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١/ ٤٧٣. وينظر: البداية والنهاية ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: زاد المسير (ص:٦٧).

TAY

عليها الخطأ والكذب فيما نَقَلَته مُجْمِعَةً عليه، وكفىٰ دليلًا علىٰ فساد قولٍ إجماعُها علىٰ تَخطِئَته)(١).

وزاد ابن كثير (ت:٤٧٧) في رَدِّ قولِ مجاهد (ت:٤٠١) هذا: مخالفتهُ للظاهر من السياق في هذا الموطن وفي غيره من المواطن كما سبق بيانه، وقال بعد أن استوعب أقوال المفسرين في مقابل هذا القول: (والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد كَاللهُ، من أن مسخهم إنما كان معنويًا لا صوريًّا، بل الصحيح أنه معنوي صوري) (٢).

أمَّا الآية التي ذكرها مجاهدُ (ت:٤٠١) نظيرًا لهذه الآية فلا يصح الاستشهاد بها، فإن الله تعالى بَيَّنَ أنه ضربَ ذلك مثلًا، فقال: ﴿ مَثَلُ النَّيْنَ حُيلُوا النَّوْرَنةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ السَّفَارَا بِنِسَ مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِتَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴾ كَمَثُلِ الْحِمَة هَا، ولو ورد في آية البقرة هذه أنه مثلٌ لهم لكان لقول مجاهد وجه، لكن لا ذكر للمثل في كلا آيتي البقرة والأعراف. ثُمَّ المسخ المعنوي الذي ذُكِر معنى لهذه الآية لا جديد فيه كما في القول الآخر، فإنه حاصِلٌ للكفار والمنافقين كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسَمُعُونَ أَوْ يَمْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَا كُالْأَمْرَمُ بَلَ هُمْ أَصَلُ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان ٤٤]. قيصُبُ أَنَّ أَكَثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَمْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَمْرَمُ بَلْ هُمْ أَصَلُ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان ٤٤]. وليس في كلام مجاهد(ت:٤٠) ما يُفيد إنكار المسخ من حيث هو، فإنه ثابتٌ في وليس في كلام مجاهد(ت:٤٠) ما يُفيد إنكار المسخ من حيث هو، فإنه ثابتٌ في الأحاديث الصحيحة (٢٠٠٥). ولم أجد من المفسرين من وافق مُجاهدًا (ت:٤٠) في قوله الأحاديث الصحيحة (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١/ ٤٧٣. وينظر: البداية والنهاية ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ١/ ١٦٠ طبعة: دار الفكر، وفي طبعة إبراهيم البَنَّا ١/ ٢٨٨: (صوري لا معنوي)، والأول أقرب إلىٰ تَمام المعنىٰ وسياقه، وعليه أكثر النسخ، وينظر: طبعة سامي السلامة ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) كما في صحيح البخاري ٥٣/١٠ (٥٩٠). وقد ذكر صاحب "أسباب الخطأ في التفسير" قولَ مجاهد هذا ٢/١٥، وجعل من أوجه إبطاله حصول المسخ في آخر هذه الأمة كما في الحديث، ولا وجه لذكره ما لم يُثْبُت إنكار مجاهد للمسخ من أصله، ولا يُظَن هذا من مثل مجاهد كِلَلْلَهُ.

هذا، إلا تجويز الرازي (ت:٢٠٤) وابن عاشور (ت:١٣٩٣) له وعدم استبعاده (١).

ومن مسائل هذا الاستدراك أن هذا القول من مجاهد (ت: ١٠٤) وَ الله من عرائب ما ورد عنه في التفسير، وقد وصفه بالغرابة غير واحد من المفسرين (٢٠)، وأشار القرطبي (ت: ٢٧١) إلى شذوذه بقوله: (ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم) ووجه الغرابة فيه: البعد الشديد بين هذه الآية، وبين ما تُوهِم أنه نظير لها (اله وقد سبق بيانُ أن تفسير الآية بنظائرها في القرآن فيه مدخلٌ واسعٌ للاجتهاد، ومن ثم لَزِمَ ضبطُ هذا الطريق من طرق التفسير بضوابط تحفظه من الشذوذ والغرابة والتأويل المذموم، ومن أهم هذه الضوابط في هذا المقام: أن ظاهر اللفظ واجب الاعتبار، ولا يصح المصير إلى غيره إلا بِحُجَّة، أما صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل يوجبه، فتحكُّمٌ يُنزَّه عن مثله كلام الله تعالى (٥).



<sup>(</sup>۱) ينظر: التفسير الكبير ٣/ ١٠٣، والتحرير والتنوير ١/ ٥٤٤، كما نحا إلى هذا القول صاحب تفسير المنار ١/ ٣٤٤، والمراغي في تفسيره ١/ ١٢٠، وقد وهم المراغي فنسب إلى ابن كثير أن المسخ المعنوي هو الصحيح، كما قال مجاهد، وهذا تحريف في النسبة.

<sup>(</sup>۲) كالكرماني في غرائب التفسير ١/ ١٤٥، وابن كثير في تفسيره ٢٨٦/١، ولم يذكره صاحب كتاب: »مجاهد المفسر والتفسير» ضمن غرائب تفسير مجاهد (ص:٦١٥- ٢٢٢)، مع ذكره لمواضع هي دونه في الغرابة والشذوذ!.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أسباب الخطأ في التفسير ١/ ٥٤٠، والأقوال الشاذة في التفسير (ص: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإبانة، للأشعري (ص:٣٥)، والصواعق المرسلة ١/١٨٧، و١/٢٨٨، وأضواء البيان ٣/ ٢٥٠، وجناية التأويل الفاسد (ص:٢٤)، وأسباب الخطأ في التفسير ١/ ٢٩٠، و٢/ ٧٣٠.

## [70]: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَكَوْةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ عَ وَهُو أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ [البقرة ٢٠٤].

عن أبي معشر (() قال: (سمعتُ سعيدًا المقبُرِي (() يُذَاكِر محمد بن كعب، فقال سعيد: إنا نجد في بعض الكتب: (أن لله على عبادًا ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصّبِر، يلبسون للناس مسوكَ الضأن من اللّين، ويَجترُّون الدنيا بالدين، قال الله تبارك وتعالى: أَعَلَيَّ يجترَءون؟ وبِي يغترُّون؟ وعِزَّتِي لأبعَثَنَّ عليهم فتنةً تترك الحليمَ منهم حيران). فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله جلَّ ثناؤُه. فقال سعيد: وأين هو في كتاب الله؟ قال: قول الله على ﴿ وَمِنَ النّياسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّيْنَ وَيُثَهِدُ اللهَ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### \* تحليل الاستدراك:

بَيَّن محمد بن كعب (ت:١٠٨) للمقبري (ت:١٢٣) أن أولئك الموصوفين بتلك الصفات في الكتب السابقة موصوفون بها كذلك في كتاب الله تعالى، وقرأً عليه الآية

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (٥٧) (ص: ٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (١٤) (ص:١١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٣/ ٨٣٠ (٣٦١)، وابن جرير في تفسيره ٢/ ٤٢٦ (٣١٤٢)، والبيهقي في الشعب ٥/ ٣٦٢ (٢٩٥٦)، من طريق أبي معشر. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٣٦٤ (١٩١٢)، من طريق حمزة بن أبي جميل الرَّبَذي، عن أبي معشر، عن القرظي مرفوعًا، ولا يصح. وأخرجه ابن وهب في تفسيره ٢/ ١٧ (٢٨)، وابن جرير في تفسيره ٢/ ٤٢٧)، من طريق الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن القرظي ونوف البكالي، بلفظه. وإسناده صحيح.

وإسناده حسن لغيره.

مستشهدًا بها على هذا المعنى وأنها في المنافقين كما صرَّح به في الرواية الأخرى، وهذا أخذٌ منه بعموم اللفظ في الآية في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾، واعتبارٌ للسياق كذلك؛ فقد سُبِقَت هذه الآية بذكر فريقين: كافرٌ لا حَظَّ له في الآخرة، ومؤمن رَغِبَ في حظه من الدنيا والآخرة، فقال تعالىٰ: ﴿ فَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَ عَالِنَا فِي الدُنيا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرة مِنْ خَلَقٍ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ مِنَ يَقُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي الدُنيا وَمَا لَهُ وَفِي الْآخِرة حَسَنَةً وَفِي اللَّهُ فِي اللَّخِرة حَسَنَةً وَقِنا اللَّهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَالَىٰ اللَّهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَالَىٰ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَقِنا اللَّهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَالَىٰ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقِنا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ا

وقد اعترض المقبري (ت:١٢٣) هذا المنزع بقوله: (قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآية)، وكأنه يشير بذلك إلى ما ذكره أكثر المفسرين في سبب نزولها، وأنها نزلت في الأخنس بن شُريق الثقفي الذي جاء إلى النبي على وأظهر الإسلام وأبطن خلافه (٢٠) وظاهر قوله، وما أجابه به القُرظي (ت ١٠٨٠) فقال: (إن الآية تنزل في الرَّجل ثم تكون عامَّة بعد)، أنه يرى الآية خاصَّة فيمن نزلت فيه ولا تتجاوزه إلى غيره، ومن ثَمَّ لم يصح عنده استشهاد القرظي (ت ١٠٨٠) بالآية على هذه المعاني. فهو في قوله هذا آخِذُ بسبب النُّزول، وقاصِرٌ له على صورته دون غيرها.

#### # الحكم على الاستدراك:

يدور الخلاف في هذا الاستدراك على قولين:

الأول: يرئ نزول الآية في الأخنس بن شُريق، ولا تتعدَّاه إلىٰ غيره. وهو رأي المقبري(ت:١٢٣).

والثاني: يرى نزول الآية في الأخنس بن شُريق، وتتعدَّاه إلى غيره، فتشمل كُلّ من

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الكبير ٥/ ١٧٦، وروح المعاني ٢/ ٦٦٨، والتحرير والتنوير ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢/ ٤٢٥، والكشف والبيان ٢/ ١١٩، وأسباب النُّرول (ص: ٦٥).

اتَّصَفَ بشيء من معناها، ويدخل فيها دُخُولًا أَوَّلِيًّا: المنافقون. وهو رأي القرظي (ت:١٠٨)، وبه فَسَّرها ابن عباس رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ، وأبو العالية(ت:٩٣)، ومجاهد (ت:١٠٤)، والحسن(ت:١١٠)، وعطاء(ت:١١٤)، وقتادة(ت:١١٧)، والربيع بن أنس (ت:١٣٩)، وابن زيد(ت:١٨٢)(١).

والرأي الثاني هو الصواب من كُلِّ وجه؛ فالأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب هو الصحيح عند عامَّة العلماء (٢)، وحكىٰ بعضهم الإجماع فيه (٣)، وقد قَرَرَ هذه القاعدة رسولُ الله ﷺ، ففي حديث ابن مسعود رَصَيَّكَ عَنْهُ: أن رجلًا أصابَ من امرأةٍ قُبلَة، فأتىٰ النبي ﷺ فأخبره، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الْمَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّ السَّيِ اللهِ فأمني كُلِّهم (٤)، وقد احتَجَّ الصحابة وغيرهم من أئمة الإسلام في جميع الأعصار والأمصار وفي وقائع مُختلفة بعموم آيات نزلت في أسباب خاصَّة، وهذا شائع بينهم، ولم يُعرَف عنهم استدلالٌ فيها بغير عموم لفظها (٤)، أسباب خاصَّة، وهذا شائع بينهم، ولم يُعرَف عنهم استدلالٌ فيها بغير عموم لفظها بأل ابن تيمية (ت: ٧٢٨): (قَصْرُ عمومات الكتاب والسنة علىٰ أسباب نزولها باطل؛ فإن عامَّة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد عُلِم أن شيئًا منها لَم يُقصَر علىٰ فإن عامَّة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد عُلِم أن شيئًا منها لَم يُقصَر علىٰ سببه) (٢)، وقال ابن القيم (ت: ٧٥١): (ما يذكره كثير من المفسرين في آيات عامَّة أنها سببه) (٢)، وقال ابن القيم (ت: ٧٥١): (ما يذكره كثير من المفسرين في آيات عامَّة أنها

<sup>(</sup>۱) ينظر: جامع البيان ٢/ ٤٢٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٣٦٤، والنكت والعيون ١/ ٢٦٦، وزاد المسير (ص:١٢٠)، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: قواطع الأدلة (ص:٣١٦)، والمسودة ٢٠٦/١، ومجموع الفتاوئ ٣٣٨/١٣، و١٥١٤، ٣٦٤، و٢٠٤، و١٥١٠، وسلاسل والصواعق المرسلة ٢/ ٦٩٣، وإعلام الموقعين ٢/ ٣٨٧، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٥٧٠، وسلاسل الذهب (ص:٢٧٠)، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط في الأصول ٢/ ٣٥٢، ٣٥٧، وإرشاد الفحول (ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٢ (٥٢٦)، ومسلم في صحيحه ١٧/ ٢٣٣ (٣٩، ٤٢). وينظر تعليق الشنقيطي علىٰ هذا الحديث في أضواء البيان ٣/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإتقان ١/ ٦١، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ١٥/ ٣٦٤.

في قوم مخصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين، تقصيرٌ ظاهرٌ منهم، وهضمٌ لتلك العمومات المقصود عمومها، وكأن الغلط في ذلك إنما عرض من جهة أن أقوامًا في عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه قالوا أقوالًا وفعلوا أفعالًا في الخير والشر، فنزلت بسبب الفريقين آياتٌ حمد اللهُ فيها المحسنين وأثنى عليهم، ووعدهم جزيل ثوابه، وذَمَّ المسيئين ووعدهم وبيل عقابه. فعمَد كثيرٌ من المفسرين إلىٰ تلك العمومات فنسبوها إلىٰ أولئك الأشخاص وقالوا: إنهم المعنيون بها)(١).

وجمهور المفسرين علىٰ أن الآية عامَّة في المنافقين وغيرهم، قال ابن كثير (ت:٤٠٤): (وهذا الذي قاله القرظي حسنٌ صحيحٌ) (٢٠٤)، وقال الرازي (ت:٤٠٤): (وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين) (٣).

(A) (A) (A)

[77]: ﴿ رَّبَنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ اَمِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا أَرَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَوْبَنَا وَكَوْفَنَا مَعُ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران ١٩٣].

قال محمد بن كعب القرظي: ليس كل الناس سمع النبي ﷺ، ولكن المنادي: القرآن<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة ٢/ ٧٠٠ بتصرُّف.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ٥/ ١٦٨، وينظر: بحر العلوم ١٩٦/، وتفسير القرآن العزيز ١/ ٢١٣، وأحكام القرآن، لابن العربي ١/ ١٩١، والمحرر الوجيز ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الثوري في تفسيره (ص: ٨٣) (١٧٣)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ٢٤) (١٨)، وابن جرير في تفسيره في تفسيره ٤/ ٢٨٠ (٦٦٦٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٢٨٠ (٢٢٠٤)، وعزاه السيوطي في الدر ٢/ ٣٨٣ لعبد بن حميد، والخطيب في المتفق والمفترق. من طُرُق عن موسىٰ بن عبيدة، عن القرظي.

وإسناده ضعيف.



#### \* تحليل الاستدراك:

نفى القرظي (ت:١٠٨) أن يكون المُراد بالمنادي في الآية رسول الله على وعلَّل ذلك بقوله: (ليس كل الناس سمع النبي على). ومن ذهب إلى أن المنادي: رسول الله على على الناس سمع النبي على واعتمدوا سياق الآية، وآياتٍ قرآنيةٍ في معناها. ففي الآية بعدها قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَءَائِنَا مَا وَعَدَّمَنَا عَلَىٰ رُسُلِك ﴾ [آل عمران ١٩٤]، أي: الذين استجبنا دعاءَهم، وآمنًا بما جاءوا به (۱٬ والمُراد بالنداء في الآية: الدعاء، ونسبته إلى النبي على أشهر وأظهر، فقد قال تعالى: ﴿ آدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّك ﴾ [النحل ١٢٥]، ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذِيهِ ﴾ [الأحزاب ٤٤] (۱٬ وقال تعالى آمرًا المؤمنين باستجابة دعوة رسوله على: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ بِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ المَوْمِنِين باستجابة دعوة رسوله على ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ بِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ المَالِي المَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

وذهب القرق. واستدل لقوله بأن المُراد بالمُنادي: القرآن. واستدل لقوله بأن القرآن يسمعه كل أحد من المؤمنين، سواءً في زمن رسول الله عَلَيْ أو بعده، ثُمَّ هو داع أيضًا إلى الإيمان، فقد أخبر الله تعالى عن مؤمني الجن قولهم: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانَا عَجَبًا ﴿ الْمُنَا إِلَى الْإِيمَانَ، فقد أُخبر الله تعالى عن مؤمني الجن قولهم: فإنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانَا عَجَبًا ﴿ اللهِ عَنْ مَوْمَنِي اللَّهِ اللهِ مَا قاله مؤمني الإنس في هذه الآية (١٠).

#### \* الحكم على الاستدراك:

ذهب إلىٰ قول القرظي(ت:١٠٨) في هذه الآية قتادة(ت:١١٧)، واختاره ابن جرير (ت:٣١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع التفسير ١/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير ٩/ ١١٨، روح المعاني ٤/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني ٢/ ١٠٤٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٤/ ٢٨١، وتفسير ابن المنذر ٢/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٤/ ٢٨١، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٨٤٢.

وذهب إلى أن المنادي: رسولُ الله ﷺ. ابنُ مسعود، وابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُمْ، وابن جريج (ت: ١٥٠)، ومقاتل (ت: ١٥٠)، وابن زيد (ت: ١٨٢) (١)، وهو أظهر القولين، وعليه جمهور المفسرين (١)، وفيه أخذُ بحقيقة اللفظ، وهو أولى من التَّجوُّز في المعنى الأوّل، وقد ذكر ابنُ جُزَيِّ (ت: ١٤١) من وجوه الترجيح في التفسير: تقديم الحقيقة علىٰ المجاز، وقال: (فإن الحقيقة أولىٰ أن يُحمَل عليها اللفظ عند الأصوليين) (١). ثم قد شهد السياق لهذا القول، وكذا نظائره الكثيرة في القرآن.

ولا يُشكِلُ عليه الاعتراض الذي ذكره القرظي (ت:١٠٨)، لأن نداءه على لم يسمعه كندائِه لمن سَمعَه، والقرآن والسُّنَّةُ من دعائِه على لأُمَّته، وكلاهُما باقٍ محفوظ، ونقل القرطبي (ت: ٦٧١) جوابَ بعض العلماء عن ذلك فقال: (وأجاب الأولون فقالوا: من سَمِعَ القرآن فكأنَّما لَقي النبي على النبي على الله عن النبي على النبي على الله الله عن النبي على النبي النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي

وقد لَحَظ بعض المفسرين كالراغب (ت:بعد ٤٠٠٠) والواحدي (ت:بعد ٤٠٠٠) تقارب المعنيين السابقين وارتباطهما، فحملا الآية عليهما؛ لأن الإيمان بأحدهما إيمان بالآخر، ودعوتهما واحدة. والأولى التفصيل السابق؛ لأن قولَ القرظي (ت: ١٠٨٠) تابعٌ للقول الأول، ومترتبٌ عليه.

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ٢٠٩، وجامع البيان ٤/ ٢٨١، والنكت والعيون ١/ ٤٤٢، وزاد المسير (ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>۲) كما في الوسيط ١/ ٥٣٤، وتفسير السمعاني ١/ ٣٨٩، ومعالم التنزيل ٢/ ١٥٣، والتفسير الكبير ٩/ ١١٧، والجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٠١، وفتح القدير ١/ ٦٦٤. وينظر: بحر العلوم ١/ ٣٢٤، وتفسير القرآن العزيز ١/ ٣٤١، والكشف والبيان ٣/ ٣٣٣، والكشاف ١/ ٤٤٥، وأنوار التنزيل ١/ ٢٠٣، والتسهيل ١/ ٢٨٨، والبحر المحيط ٣/ ١٤٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٢٨، وتفسير الحداد ٢/ ١٩٢، وروح المعاني ٤/ ٢٥٨، والتحرير والتنوير ٤/ ١٩٩، وتيسير الكريم الرحمن ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) التسهيل ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) في تفسيره ٢/ ١٠٤٩.

<sup>(</sup>٦) في الوجيز ١/ ٢٤٩، مع أنه قد اختار القول الآخر في الوسيط ١/ ٥٣٤، ونسبه لأكثر المفسرين.

[77]: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَ آ إِصْلَكَ ايُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء ٣٥].

قال مجاهد: أما إنه ليس بالرجل والمرأة، ولكنه الحكمان(١٠).

#### ♦ تحليل الاستدراك:

نفى مجاهدُ (ت:٤٠١) أن يكون الضمير في قوله تعالى: ﴿إِن يُرِيدَآ إِصَّلَاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيِّنَهُمَ ۗ ﴾ [النساء ٣٥] عائدًا على الزوجين، ومن ذكر ذلك اعتبر صِحَّتَه لُغَةً ومعنى، فالزوجان سبق ذكرهما فصحَّ إعادة الضمير عليهما، ويكون المعنى: إن أراد الزوجان إصلاح ما بينهما من الشقاق، أوقع الله بينهما الألفة والوفاق.

وذهب مجاهدُ (ت:٤٠١) إلى أن الضميرَ في الآيةِ عائدٌ على الحكمين، فهُما أقرب مذكور، وإعادة الضمير إليهما أظهر، ويكون به المعنى: إن يُرِد الحكمان إصلاحًا بين الزوجين وتأليفًا، يوفِّق الله بينهما، فتتفق كلمتهما، ويحصل مقصودهما.

#### \* الحكم على الاستدراك:

اختلف المفسرون في تعيين مُفَسّر الضمير في قوله تعالى: ﴿إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ السَّهُ بَيِّنَهُمَا ﴾ [النساء ٣٥] على أربعة أقوال(٢):

الأول: أنهما عائدان على الحكمين، على ما سبقَ بيانُه، قال ابن عباس رَضَالِللهُ عَنهُ: (ذلك الحكمان، وكذلك كُلُّ مُصلِح يوفقه الله للحق والصواب)(٣)، وهو قول سعيد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:٩٤)(٢١٥)، وعبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٥١٤ (١١٨٨٩)، وابن جرير في تفسيره ٥/ ١٠٤٨)، وعزاه السيوطي في الدر في تفسيره ٢/ ٦٩٩ (١٧٤٨)، وعزاه السيوطي في الدر ٢/ ٢٩٣ لعبد بن حميد. من طريق أبي هاشم إسماعيل بن كثير المكي، عن مجاهد. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) تنظر في: التفسير الكبير ١٠/ ٧٦، وروح المعاني ٥/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٥/ ١٠٨ (٧٤٨٢)، من طريق ابن أبي طلحة.

ابن جبير (ت:٩٥)، ومجاهد(ت:١٠٤)، والشعبي(ت:١٠٤)، والضحاك (ت:١٠٥)، والضحاك (ت:١٠٥)، وأبي صالح(ت:١٢١)، وأبي مالك، ومقاتل(ت:١٥٠)

الثاني: أنهما عائدان على الزوجين، وسبق ذكر معناه، واختاره الثعلبي (ت:٤٢٧)(٢).

الثالث: أن الأول عائدٌ على الحكمين، والثاني عائدٌ على الزوجين، فيكون المعنى: إن قصدَ الحكمان إصلاح ذات البين ونصحا، أوقع الله بين الزوجين الألفة والمحبة، والموافقة والصحبة، قال ابن الجوزي(ت:۹۷): (ذكره بعضُ المفسرين)<sup>(7)</sup>، ونسبه الواحدي(ت:٤٦٨) لعامَّة المفسرين<sup>(4)</sup>، – ولعلَّ مُراده الضمير الأول في الآية؛ إذ عامَّة المفسرين عليه –، واستظهره ابنُ عطية(ت:٤٦٥)، وابنُ جُزَيّ الأول في الآية؛ إذ عامَّة المفسرين عليه –، واستظهره ابنُ عطية(ت:٤٦٥)، والبيضاوي (ت:٤٦١)، واختاره ابن حزم(ت:٤٥٦)، والزمخشري(ت:٥٣٨)، والبيضاوي (ت:٥٨٥)، وابنُ تيمية(ت:٧٢٨)، وأبو حيَّان(ت:٥٤٥).

الرابع: أن الأول عائدٌ على الزوجين، والثاني عائدٌ على الحكمين، أي: إن يُرِد الزوجان إصلاحًا واتفاقًا، يوفق الله الحكمين لتحري الصواب وإصابته.

ولفظ الآية وإن كان مُحتَمِلًا لكلِّ هذه الوجوه، إلا أن القول الأول منها أظهر؛ لأن سياق الآية واضِحٌ في الحَكَمَين، فناسب اتساق الحديث عنهما، وعودُ الضمير

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير مقاتل ۱/ ۲۲۸، وجامع البيان ٥/ ١٠٨، وتفسير ابن المنذر ٢/ ٦٩٩، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٦٤٦، وزاد المسير (ص: ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان ٣/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير (ص: ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) الوسيط ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحلى ١١/ ١٥٣، والكشاف ١/ ٤٩٨، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٩، وأنوار التنزيل ١/ ٢١٨، وهرجموع الفتاوي ٣٥/ ٣٨٦، والتسهيل ١/ ٣١٤، والبحر المحيط ٣/ ٢٥٤.

TAY

إليهما(``، ثُمَّ حملُ الغيمائر على مُفَسَّر واحد صحيح المعنىٰ أولىٰ من تفريقها؛ لفائدة انسجام النظم، وتناسق السياق، قال أبو حيَّان(ت: 8 ٤٧): (تناسق الضمائر لواحد مع صحة المعنىٰ أولىٰ من جعلهما لمُختَلِفين) (``، وقال الزركشي(ت: ٤ ٩٧): (إذا اجتمع ضمائر، فحيث أمكَنَ عَوْدُها لواجِدٍ فهو أولىٰ من عَوْدِها لمختلف) (``.

وعليٰ هذا القول جمهور المفسرين (٬)، وذكر ابنُ عبد البر(ت: ٣٠٤) إجماع العلماء عليه (°).

(A) (A)

قال عيسى بن عبد الرحمن (``: (سألت الشعبي عن هذه الآية: ﴿وَإِنَ أَطَعْتُمُوهُمْ اللَّهِ عَنِهُ هَذَهُ الآية: ﴿وَإِنَ أَطَعْتُمُوهُمْ النَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام ١٩١]، قلت: تزعم اللّخوادج أنها في الأمراء. قال: كذبوا، إنما أنزلت هذه الآية في المشركين، كانوا يخاصمون أصحاب رسول الله عَلَيْ فيقولون: أمّا مَا قتل الله فلا تأكلون منه!، فأنزل الله:

<sup>(</sup>١) ينظر: الممحرد الموجيز ٢/ ٤٤٥ والتحرير والتنوير ٥/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) اللبحو اللمحيط ٨/ ٢٠٥.

 <sup>(</sup>٣) النبرهان في علوم القرآن ٤/ ٣٣، ٣٤، وينظر: النكشاف ٣/ ١٦، والتسهيل ٤/ ١١، والبحر المحيط
 ٣/ ٧٠ ٤، والإنقان ١/ ٣٨، وروح المعاني ٣٠/ ١٨، ٥، وأضواء البيان ٤/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) ينظو: نوالو اللمسيو (ص: ١٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) الاستغذكانو ٦/ ١٨٣٣، وينظو: جامع البيان ٥/ ١٠٨، ومعاني القرآن، للنحاس ٢/ ١٨، وبحر العلوم ١/ ٣٥٣، وتفسير القرآن العزيز ١/ ١٨٣٨، والممغني ٩/ ٤٤٦، وتفسير ابني كثير ٢/ ٩١٦، وتفسير المحداد ٢/ ١٥٢، والمتحرير والتنوير ٥/ ٤٧، وروح المعاني ٥/ ٣٧.

 <sup>(</sup>٦) عيسمل بن عبد الوحمن الشُّلَمي البَّجُلي، ثقة، مات بعد (١٥٠). ينظو: تهذيب الكمال ٢٢/ ١٣٠٠،
 والتقريب (ص:١٨٨٧).

﴿ وَلَا تَأْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْتُ ﴾ ، إلى قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴾ [الأنعام ١٣١]، قال: لئن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمشركون)(().

#### # تحليل الاستدراك:

نفى الشعبيُ (ت: ١٠٤) أن يكون المُراد بقوله تعالىٰ: ﴿وَإِنَّ أَطَعْتُنُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴾ [الأنعام ١٠١]: الأمراء. وهو ما تذهبُ إليه الخوارج بناءً على أصلهم في تكفير الأمراء من غير معسكرهم، وكُفُر من أطاعهم أو أقام في دارهم، وكذا تكفيرهم الحكمين ومن رضي بالتحكيم وأطاع فيه (٢).

وبَيَّن الشعبيُّ (ت: ١٠٤) أن المُراد بالآية: طاعةُ المشركين في تحليل الميتة على أنها ممَّا قَتَلَ الله تعالىٰ. وهو في ذلك مُعتَمِدٌ صراحةً على سبب النُّزول الذي ذكره، وكذا سياق الآية ظاهرٌ في بيان أحكام الأطعمة وحالاتها، قال تعالىٰ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمُ أَلَا تَأْكُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمُ أَلَا تَأْكُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم إِنَا يَدِهُ ﴾ [الانعام ١١٨-١١٩].

#### \* الحكم على الاستدراك:

أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في مجادلة المشركين في الميتة "، وجوابًا على ما أوحته إليهم شياطينهم من الإنس والجن في ذلك، قال ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ: (قالوا: يا محمد أمَّا ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه، وأمَّا ما قتل ربكم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٨٠ (٧٨٥٠)، من طريق علي بن الحسين بن الجنيد، عن عثمان بن أبي شيبة، عن مالك بن إسماعيل أبو غسَّان، عن عيسىٰ بن عبد الرحمن. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص:٨٦، ١٢٥)، ومجموع الفتاوئ ١٩/ ٨٩، والبداية والنهاية ٧/ ٢٢٢، والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ابن حنبل في العقيدة ٢/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوسيط ٢/ ٣١٧، والعذب النمير ٢/ ١٩٥٠.

T98

وقد سبق (٢) بيان أن تحليل ما حَرَّم الله تعالىٰ أو تحريم ما أحَلَّه أو الطاعة في أحدهما شركٌ، كما في حديث عديّ بن حاتم رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: (أتيت النبي ﷺ وهو يقرأ

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٨/ ٢٤ (٢٠٧٥٤)، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٨٠ (٧٨٤٨)، من طريق ابن أبي طلحة.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٨٠ (٧٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ٣٦٨، وجامع البيان ٨/ ٢٩، ومعاني القرآن، للنحاس ٢/ ٤٨٢، وبحر العلوم ١/ ١٥، وتفسير القرآن العزيز ٢/ ٩٥، والوسيط ٢/ ٣١٧، والوجيز ١/ ٣٧٣، وتفسير السمعاني ٢/ ١٤٠، وغرائب التفسير ١/ ٣٨٣، ومعالم التنزيل ٣/ ١٨٤، والكشاف ٢/ ٥، وأحكام القرآن، لابن العربي ٢/ ٢٠، والتفسير الكبير ١٣/ ١٣٩، والمغني ١٣/ ٣٩، والجامع لأحكام القرآن ١/ ١٥، وأنوار التنزيل ١/ ٣٠٠، والبحر المحيط ٤/ ٢١٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٣٥٨، وتفسير الحداد ٣/ ١٨٤، وروح المعاني ٨/ ٣٦٤، وفتح القدير ٢/ ٢٢٢، وتيسير الكريم الرحمن ١/ ٥٣٩، والتحرير والتنوير ٨/ ٤٤، والعذب النمير ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النكت والعيون ٢/ ١٦٢، وزاد المسير (ص:٤٦٥).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) في الاستدراك رقم (٥) (ص: ٧١).

في سورة براءة: ﴿ أَتَّحَٰذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ فقلت: يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم)(١).

أمَّا تنْزيل الخوارج الآيةَ علىٰ من أطاع الأمراء؛ لأنهم كفارٌ عندهم، ومن أطاع الكافر فهو مثله؛ فباطلٌ من وجوه:

الأوّل: مناقضته لسبب النُّزول الصريح، وأن الآية نزلت جوابًا علىٰ شبهات المشركين.

الثاني: مخالفته لسياق الآية، فهو واضحٌ في حكم الْمَيْتَة.

الثالث: أنه جارٍ على أصول المبتدعة في الاعتقاد والاستدلال، فإنهم يعتقدون ثُمَّ يستدِلُّون، وهكذا صنع الخوارج في هذه الآية، فإنهم لمَّا اعتقدوا كُفر من خالفهم من الأمراء ومن أطاعهم، نظروا في كتاب الله فوجدوا هذا الجزء من الآية فاقتطعوه منها، وعزلوه عن السياق، ولم يلتفتوا لسبب نزُوله، وما أجمع عليه العلماء من معناه، فجاء معنى شاذًا ناشزًا عن معنى الآية ونظمها، خارجًا عن سياقها، ومباعدًا لسببها، ومخالفًا لأصول الشريعة وأدلتها.

الرابع: أن هذا القول مبني على باطل لا تنزل الآية بمثله، ولا يصح حملها عليه، فإن تكفيرهم للأمراء الذين خرجوا عليهم وخالفوهم - كعلي ومعاوية وأبي موسى وعمرو بن العاص وابن عباس وغيرهم رَضَّالِتُهُ عَنْهُ -، من أعظم ضلالاتهم التي فارقوا بها جماعة المسلمين، وعلى الخصوص صحابة رسول الله عليه م ومناظرة ابن عباس رَضَّالله عَنْهُ لهم في ذلك معروفة مشهورة (٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ودراسته في الاستدراك رقم (٥) (ص:٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجها أحمد في المسند ١/ ٨٦ (٦٥٦)، وسندها صحيح. وينظر: البداية والنهاية ٧/ ٢٢٢، ٢٢٤.

[79]: ﴿ يَكُمُ عُشَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَنَاأَ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۚ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَوٰةُ ٱلدُّنيَاوَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴾ [الأنعام ١٣٠].

قال مجاهد: ليس في الجِنِّ رُسُل، إنَّمَا الرُّسُل في الإنْس، والنَّذَارةُ في الجِنّ، وقرأ: ﴿ فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف ٢٩] (١).

## \* تحليل الاستدراك:

نفيٰ مجاهدُ(ت:١٠٤) أن يكون في الجنِّ رسلًا، ومن ذهب إلىٰ ذلك استَدَلَّ بظاهر هذه الآية، إذ أعاد فيها ضمير الجمع إلى الجن والإنس(٢)، وكذا يشهد لهذا القول أن الرسل إنما تُبعَثُ من أقوامهم، كما قال تعالىٰ: ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ [البقرة ١٢٩]، وقال: ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ [المؤمنون ٣٢]، وقال ﷺ: (وكان النبي يُبعَثُ إلىٰ قومه)(٦)، وقوم الجن غير قوم الإنس(١).

وبَيَّنَ مجاهدُ(ت:١٠٤) أن الرُّسُلَ في الإنْس، والنَّذَارةَ في الجِنّ، واستدَلَّ بظاهر قوله تعالىٰ عن الجن: ﴿ فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف ٢٩]، ويشهدُ لهذا القول آياتٌ كثيرةٌ من كتاب الله، منها قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَّاۤ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ؟ ﴾، إلى قوله: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٣/ ١٩٧ (٢٨٤٧)، والبستى في تفسيره ٢/ ٣٥٢ (٨٨١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٨٩ (٧٩٠٣)، وعزاه السيوطي في الدر ٣/ ٣٢٣ لعبد بن حميد، وابن المنذر. من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: النكت والعيون ٢/ ١٧٠، وزاد المسير (ص:٤٦٨)، والإشارات الإلهية ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٥١٥ (٣٣٥)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٧٨ (٥٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري ٦/ ٣٩٧.

ٱلرُّسُلِّ ﴾ [النساء ١٦٣- ١٦٥]، وقوله تعالىٰ عن نوح وإبراهيم ﷺ؛ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ ﴾ [الحديد ٢٦]، فحصر النبوة في ذُرِّيَّتِهما، ثم كرر الحصر في ذُرِّيَّة إبراهيم عَلِيِّكُ فقال: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّـبُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ﴾ [العنكبوت ٢٦]، قال ابن كثير (ت:٧٧٤): (ولم يقُل أحدٌ من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل، ثم انقطعت عنهم ببعثته..، ومعلومٌ أن الجن تبعٌ للإنس في هذا الباب، ولهذا قال تعالىٰ إخبارًا عنهم: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّاحَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا ۗ فَلَمَّا قُضِي وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ اللهِ قَالُوا يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيم ﴿ يَنقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُجِرَكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِي ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَ أَوْلِيَآءُ أُولَتِهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأحقاف ٢٩- ٣٢])(١)، فذكر استماعهم لموسىٰ ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ثم نذارتهم لقومهم. وقد تلا ﷺ علىٰ الجنِّ سورةَ الرحمن، وفيها قوله تعالىٰ: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيَّ ۗ اَلَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن ٣١- ٣٢](٢)، فهم مُخَاطَبون بِمَا خوطِبَ به الإنس(٢). وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَغَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُزْرَيَّةً ابْعَثْهَا مِنْ بَعْضِ ﴾ [آل عمران ٣٣- ٣٤]، قال الرازي(ت:٦٠٤): (وأجمعوا على أن المُراد بهذا الاصطفاء إنما هو النبوة، فوجب كون النبوة مخصوصة بهؤلاء القوم فقط)(أ).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٣/ ١٣٦٦.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: جامع الترمذي ٩٩٩/٥ (٣٢٩١)، ومستدرك الحاكم ٢/٥١٥ (٣٧٦٦)، وشعب الإيمان
 ٢/ ٤٨٩ (٣٤٩٣)، ومجمع الزوائد ٧/١١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير آيات أشكلت ١/ ٢٣٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ١٣/١٦٠.



### \* الحكم على الاستدراك:

استدلً الضحاك (ت: ١٠٥) بِهذه الآية علىٰ أن للجن رُسُلًا كالإنس، وهو قول مقاتل (ت: ١٥٠)، وأبي سليمان الدمشقي (١٥ وابن حزم (ت: ٥٦٥)، واستظهره ابن الجوزي (ت: ٩٥٠)، وأبو حيّان (ت: ٧٤٥) (٣)، وهو وإن كان الظاهر من اللفظ إلا أبن الجوزي (ت: ٩٥٠)، وأبو حيّان (ت: ٧٤٥) (١٠)، وهو وإن كان الظاهر من اللفظ إلا أنه محتمل غير صريح، وذلك أن من عادة العرب في كلامها أن تَنسِبَ الفعل لِمَذكورَيْن وهو واقعٌ من أُحدِهِما (١٠)، ومن شواهده الكثيرة في كتاب الله قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمّا بَلَغُ الجُمْعَ بَيْنِهِما نَسِيا الله قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمّا بَلَغُ الجُمْعَ مَنْ الناسي هو فتىٰ موسىٰ، فقد قال تعالىٰ عنه: ﴿ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ ﴾ [الكهف ٢٦]، مع أن الناسي هو فتیٰ موسیٰ، فقد قال تعالیٰ عنه: ﴿ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ ﴾ [الكهف ٢٦]، وقوله تعالیٰ: ﴿ مَنَ مَ البَحَرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ الرحمن ٢٢]، ثم قال: ﴿ يَغُرُجُ مِنْهُمَا اللّؤَلُو وَالْمَرَحَاثُ ﴾ [الرحمن ٢٠]، ثم قال: ﴿ يَغُرُجُ مِنْهُمَا اللّؤَلُو وَالْمَرِجانُ إِنما يخرجان من الماء الملح لا العذب، ومثله قوله تعالیٰ: ﴿ اَلرَحْنَ اللّؤُلُو وَالْمرجان إنما يخرجان من الماء الملح لا العذب، ومثله قوله تعالیٰ: ﴿ اَلْرَبَوْا اللّؤلُو والمرجان إنما يخرجان من الماء الملح لا العذب، ومثله قوله تعالیٰ: ﴿ اَلْرَبُونَ اللّؤُلُو وَالْم وقال تعالیٰ: ﴿ اَلْمُونَ اللّؤلُو وَالْم وقال تعالیٰ: ﴿ الْمَارِيَّ وَلَا تَعَالَىٰ: ﴿ الْمُونَ اللّؤلُو وَالْم وقال تعالىٰ: ﴿ الْمُونَ اللّؤُلُو وَالْم وقال تعالىٰ: ﴿ الْمُونَ الْمُونِ الْمُونِ وَالْمُونِ الْمُونِ الْمُونَةُ اللّؤلُو وَالْم وقال تعالىٰ: ﴿ الْمُونَةُ اللّؤُلُونُ لَحُمُا اللّؤلُو وَالْم وقال تعالىٰ اللّؤلُونُ الْمُونِيَّ الْمُونِيَّ وَسُلُونُ الْمُونِيَّ الْمُونِ وَالْمُونِ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُونِ الْمُؤْلُونُ الْمُونِ الْمُؤْلُونُ اللّؤُلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللّؤُلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن سليمان السَّعدي، أبو سليمان الدمشقي الشافعي، مُفَسِّر، صنف مجتبىٰ التفسير، والمهذب في التفسير، عاش في القرن الرابع. ينظر: تاريخ دمشق ٣٤٩/٥٣، وطبقات المفسرين، للسيوطي (ص:٨٩).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير مقاتل ۱/ ۳۷۰، وجامع البيان ۸/ ٤٨، وزاد المسير (ص:٤٦٨)، والبحر المحيط
 ۲۲۰، وفتح الباري ٦/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن، للفراء ١/ ٣٥٤، وتأويل مشكل القرآن (ص:١٧٥)، وجامع البيان ٨/ ٤٨، ومعاني القرآن وإعرابه ٢/ ٢٩٢، ومعاني القرآن، للنحاس ٢/ ٤٩٢، والإنصاف، للبَطليَوسي (ص:٤٩)، والمحرر الوجيز ٢/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) تتابع أكثرُ اللغويين والمفسرين على الاستشهاد بهذه الآية على هذا الأسلوب، قال السمعاني (ت:٤٨٩): (وأجمع أهلُ العلم بهذا الشأن أنه يخرج من الملح دون العذب). تفسيره ٥/٣٢٧ وينظر: الزاهر، لابن الأنباري ٢/ ٣٦١. واعترض عليه بعضهم من حيث المعنى، فقال: إن اللؤلؤ والمرجان يخرج من كلا البحرين الملح والعذب، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبُ فَرَاتُ سَآيِةٌ شَرَابُهُ, وَهَاذَا مِلْحُ أُبَاحُ أُمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَيَسْتَخْرِجُونَ عِلْيَهُ تَلْبَسُونَهَا ﴾ [فاطر ١٦]. ينظر: الإلهية ٢/ ١٩٥، وأضواء البيان ٢/ ١٦٠.

كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ فَ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِي نَوْرًا ﴾ [نرح ١٥-١٦]، وإنما هو في سماء واحدة (١٠). وقد ذكر الرازي (ت: ٢٠٤) أن الأخذ بِهذا الوجه كافٍ في حمل اللفظ على ظاهره؛ لأن الضمير عائدٌ على مجموع الإنس والجن، وإذا كان الرسل من الإنس كان الرسل بعضًا من أبعاض ذلك المجموع، فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من الجن (١٠).

# وللعلماء توجيهات أخرى في الآية منها:

أولًا: أن الضمير إنما عادَ للإنس والجن لاشتراكهما في أمور كالخطاب والعقل، والحياة والنطق، والأكل والشرب، والتناكح والتناسل، وليس منه ما انفرد به الإنس فقط كالرسالة (من النفس الثقلين باعتبار فقط كالرسالة عن اله ابن تيمية (ت:٧٢٨): (فصار الرسول من أنْفُسِ الثقلين باعتبار القدر المشترك بينهم الذي تَمَيَّزوا به عن الملائكة، حتى كان الرسول مبعوثًا إلى الثقلين دون الملائكة) وذكر النحاس (ت:٣٣٨) عن هذا التوجيه أحسن ما قِيلَ الثقلين دون الملائكة).

ثانيًا: أن من الإنس رُسُل الله، ومن الجن رُسُلُ رُسُلِ الله، كما ورد عن ابن عباس رَضَاً لِللهُ عَنْهُ، وابن جريج (ت: ١٥١)(٢).

ثالثًا: أنه غَلَّبَ في الخطاب جانب الإنس على جانب الجن، كما يُغَلَّب المُذَكر

<sup>(</sup>۱) ينظر: المرجع السابق، والكشف والبيان ٤/ ١٩٢، ومعالم التنزيل ٣/ ١٩٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير ١٣/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٢٩٢، ومعاني القرآن، للنحاس ٢/ ٤٩٢، ومجموع الفتاوئ ١٩٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ١٦/ ١٩٢، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٥٧.

<sup>(</sup>٥) إعراب القرآن ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان ٨/ ٤٨.



على المُؤَنث(١).

رابعًا: أن هذا الخطاب موجَّه للجن والإنس المُحاسَبين في عرصات القيامة، وهم هنا جماعةٌ واحِدة هي الثقلان، والرسل منهم علىٰ تلك الحال، سواءٌ كانوا من كلً منهما أو من أحدهما(٢).

وهذه الوجوه قد يرجع بعضها إلىٰ بعض.

أمَّا قول من ذكر أن من الجن رسلًا: إن الرسل إنما تُبعَثُ من أقوامهم، وقوم الجن غير قوم الإنس. فلا إشكال فيه؛ لأن حكمة ذلك أن يُفهَم خطابهم، ويأنس بهم أقوامهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَلِيُبَيِّ فَكُم ﴾ [إبراهبم ٤]، وكُلُّ ذلك حاصِلٌ في بعث رسل الإنس إلى الثقلين، فالجن تخالطُ الإنس، وتفهم خطابهم، وترى الإنس من حيثُ لا يرونهم، وقد بعث الله رسولَه محمدًا ﷺ إلى كافَّة الخلق؛ جِنَّهُم وإنسَهم، بإجماع المسلمين (٣)، فلو لم تَقُم بذلك حُجَّة لم يبعثه الله تعالى إليهم.

وقد سبق مجاهدًا في قوله في الآية ابنُ عباس رَضَالِلَهُعَنْهُ، ووافقه الحسن (تَخَالِلَهُعَنْهُ، ووافقه الحسن (ت:١٥٠)، والكلبي(ت:١٤٦)، وابن جُرَيج(ت:١٥٠)، والفراء(ت:٢٠٧)، وابن قتيبة (ت:٢٧٦)<sup>(١)</sup>، وهو أشهر القولين وأَوْلاهُما، وعليه جمهور العلماء<sup>(٥)</sup>، وأكثر

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التمهيد ١٥/ ٢١٩، وفتح الباري ٦/ ٣٩٧، والعذب النمير ٢/ ٦٦٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن، للفراء ١/ ٣٥٤، وتأويل مشكل القرآن (ص:١٧٥)، وجامع البيان ٨/ ٤٨، والنكت والعيون ٢/ ١٧٠، وزاد المسير (ص:٤٦٨)، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مجموع الفتاوئ ٤/ ٢٣٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٣٦٦، والبحر المحيط ٤/ ٢٢٥، وفتح الباري ٦/ ٣٦٦، ولوامع الأنوار البهية ٢/ ٢٢٣، والعذب النمير ٢/ ٦٦٤.

المفسرين(١).

وجعل الكرماني(ت:بعد٥٠٠) قولَ الضحاك(ت:١٠٥) في هذه الآية من العجيب الذي فيه أدنى خلل ونظر<sup>(٢)</sup>، وقال عنه ابن عطية(ت:٥٤٦): (وهذا ضعيف)<sup>(٣)</sup>.

& & &

[٧٠]: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَلِفِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْحِمَّةِ وَلَنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود ١١٨-١١٩].

<sup>(</sup>۱) ينظر: جامع البيان ٨/ ٤٨، معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٢٩٢، ومعاني القرآن، للنحاس ٢/ ٤٩٢، وتفسير القرآن العزيز ٢/ ٩٨، والوسيط ٢/ ٣٢٣، والوجيز ١/ ٣٧٥، والجُمان في متشابه القرآن (ص:٣٤٣)، وغرائب التفسير ١/ ٣٨، والكشاف ٢/ ٣٦، والمحرر الوجيز ٢/ ٣٤٦، والتفسير الكبير ١٩٢/ ١٦٠، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٥٠، وأنوار التنزيل ١/ ٣٢٢، ومجموع الفتاوئ ٢١/ ١٩٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٣٦٦، وتفسير الحداد ٣/ ٩٠، وفتح القدير ٢/ ٢٢٩، وروح المعاني ٨/ ٣٧٨، وتفسير التحرير والتنوير ٨/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) غرائب التفسير ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٢/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن وهب في تفسيره ١٤/١ (٢٥)، وأبو جعفر الرملي في جزء تفسير يحيئ بن يمان (ص:٥٠)(٥٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ٢٠٩٥ (١١٢٩٣)، وعزاه السيوطي في الدر ٤/ ٤٣٩ لأبي الشيخ. من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيح.

وإسناده حسن.



### \* تحليل الاستدراك:

لَمَّا اختصم هذان الرجلان إلى طاوس (ت:١٠٦) فأكثَرَا، نهاهُمَا عمَّا هُم فيه من اختلافٌ مذمومٌ، فقال أحدهما مُسَوِّغًا ذاك الاختلاف: (لذلك خُلِقنا)، واستدل على قوله هذا بقوله تعالىٰ: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُغَنِّلِفِينَ ﴿ اللَّهُ مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُمُ ۗ هود١١٥ واللاَّمُ فيه للتعليل، أي: خَلَقَهُم ليَختَلِفُوا. واللفظ يحتمله.

وأنكر طاووس (ت: ١٠٦) هذا الاستدلال، ورَدَّ المعنىٰ الذي ذكره الرجل، وبَيَّنَ أَن الضمير في قوله: ﴿ إِلَّا مَن رَجِمَ الرحمة المذكورة في قوله: ﴿ إِلَّا مَن رَجِمَ رَبُّكَ ﴾، وهي للضمير أقربُ مذكور، ومن ثَمَّ يبطُلُ الاستدلال بالآية على تسويغ ما فيه هذان الرجلان من اختلاف؛ لأن أهل الرحمة لا يختلفون اختلافًا يفترقون به ويتباغضون، كما هو ظاهرُ حالِ هذين الرجلين، ويؤكد أن اختلافهما من الاختلاف المذموم ذكرُ طاووس (ت: ١٠١) للجماعة في رده علىٰ الرجل بقوله: (إنما خلقهم للرحمة والجماعة)، أي: لا لِمَا أنتُمَا فيه من فرقة وخِصَام.

# \* الحكم على الاستدراك:

استدلال الرجل بالآية على خلافه وتفَرُّقِه مع صاحبه مردودٌ غيرُ صحيح؛ لأن الله تعالىٰ ذكر في الآية دوامَ اختلاف الخلق، ثم استثنىٰ منهم أهل الرحمة، فقال تعالىٰ: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ ﴿ اللَّهِ مَن رَجِمَ رَبُكَ ﴾، فأهل الرحمة لا يختلفون، وإن اختلفوا فليس اختلافهم من جنس اختلاف الخلق في أديانهم وتباغضهم وتفرقهم، فإن اختلافهم رحمةٌ لا تباغض فيه، واجتماعٌ لا فُرقَة فيه، فهم أعلَمُ الخلق بالحَقِّ، وأرحمهم للخلق، قال الحسن (ت:١١٠): (أهل رحمة الله لا يختلفون اختلافًا يضرُّهم)(١)، وقال قتادة

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١٨٦/١٢ (١٤٤٠٧).

(ت:١١٧): (أهلُ رحمة الله أهلُ الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهلُ معصيته أهلُ فرقةٍ، وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم) (١). فهذا الاختلاف المذموم غير داخل في معنىٰ الآية علىٰ جميع الأقوال الآتية، واللام التي جعلها للتعليل ليست كما ذهب إليه، وسيأتي بيان معناها في القول الثاني في الآية.

وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيين مُفَسّر الضمير في الآية على قولين:

الأول: أن المُراد بقوله: ﴿وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴿ الرحمة التي هي أقرب مذكور، أي: ولرحمته خلق الذين لا يختلفون في دينهم. وهو قول ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنُهُ (٢)، ومجاهد (ت:١٠٤)، وعكرمة (ت:١٠٥)، والضحاك (ت:١٠٥)، وطاووس (ت:٢٠١)، وقتادة (ت:١١٧)، ومقاتل (ت:١٠٥)، والثوري (ت:١٦١) (٣)، واختاره الحداد (ت:٨٠٠)، وإنما لم يُؤنث في الإشارة إلىٰ الرحمة؛ لأنها مصدر، أي: خلقهم ليرحمهم. ولأن تأنيث الرحمة ليس حقيقيًا، ومثله قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ رَحَمَكَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف ٥٦] (٥).

الثاني: أن المُراد: خلقهم ليختلفوا فريقين، فريقًا يَرْحمُ فلا يختلف، وفريقًا لا يَرْحَمُ للختلاف والرحمة، قال يَرْحَمُ يختلف. فتكون الإشارة بقوله: ﴿وَلِلاَلِكَ ﴾ للأمرين: الاختلاف والرحمة، قال

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٦/ ٢٠٩٤ (١١٢٩٠)، وينظر: مجموع الفتاوئ ٢٢/ ٣٥٩، و٢٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) من طريقي: عكرمة، والضحاك. ينظر: جامع البيان ١٢/ ١٨٧، وتفسير ابن أبي حاتم ٦/ ٩٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير مقاتل ٢/ ١٣٥، وتفسير الثوري (ص:١٣٦)، وجامع البيان ١٨/ ١٨٧، وتفسير ابن أبي حاتم ٦/ ٢٠٩٠، وزاد المسير (ص:٦٧٧)، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٨٢٠.

<sup>(</sup>٤) في تفسيره ٣/ ٥٠٦. وهو اختيار جمهور المعتزلة، كما شرحه الشريف المُرتضىٰ في أماليه ١/ ٧٠، وذكره الزمخشري في الكشاف ٢/ ٤٢٢، وذلك منهم فِرارًا من القول بأنه تعالىٰ خلقهم للاختلاف؛ لمُخَالَفته لأصلهم في باب العدل والقدر. ينظر: نكت القرآن ١/ ٢٠٧، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٢٧، والمحرر الوجيز ٣/ ٢١٥، والتفسير الكبير ١٨/ ٣٣، والبحر المحيط ٥/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أمالي المرتضىٰ ١/ ٧١، والكشف والبيان ٥/ ١٩٤، ووَضَح البرهان ١/ ٤٤٧، والتفسير الكبير ١٨٦٣.

2.1

الثعلبي (ت:٢٧٤): (وهذا بابٌ سائِغٌ في اللغة، وهو أن يُذكرَ لفظان مُتضادًان، ثُمَّ يُشَارُ إليهما بلفظ التوحيد) (()، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ لَا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكٌ ﴾ البقرة ٢٦، وقوله: ﴿ وَاللَّذِي إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ وَلِكَ فَوَامًا ﴾ [الفرقان ٢٦]، وقوله: ﴿ وَاللَّذِي إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ وَيلُلُ عَلَىٰ هذا الفول أن الكلام في الآية في بيان اختلاف الخلق في أديانهم، وهو مُفتتَتُ الكلام وإليه يعود، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ النّاسَ أُمّةَ وَحِدةٌ وَلا يَرَالُونَ مُغْلِفِينَ ﴾ [هود ١١٥]، ثُمَّ الاختلاف المذكور أكثر مناسبة للإشارة للمُذكّر البعيد في قوله: ﴿ وَلِذَلِكَ ﴾، كما أن سباق الآية ولحاقها يؤكد هذا المعنىٰ، فقد ذكر تعالىٰ قبل هذه الآية انقسام الخلق إلىٰ شَبقيّ وسعيد فقال: ﴿ وَفَمْنَهُمُ شَغِيّ وَسَعِيدُ ﴾ [هود ١٠٥]، ثمَّ مَتالىٰ هذه الآية ببيان حال هذين الفريقين المُختَلِفَين فقال: ﴿ وَمَمَّتَ كِلَمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَانَ جَهَنَعَ مِنَ الْجِنَةِ وَالنّاسِ حَالِ هذين الفريقين المُختَلِفَين فقال: ﴿ وَمَمَّتَ كِلَمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَانَ جَهَنَعَ مِنَ الْجِنَةِ وَالنّاسِ حَالِ هذين الفريقين المُختَلِفَين فقال: ﴿ وَلَمَّتَ كُلِمَةُ لَوْكَ لَا مُنَالًا اللهُ عَلَى اللهُ عَبْسُ مَنْ الْجِنَةِ وَالنّاسِ حَالِي هَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وعبيد القاسم بن سلامٌ (ت: ٢٢٤) (أن).

وعلىٰ هذا القول تكون اللامُ في قوله تعالىٰ: ﴿وَلِلاَلِكَ ﴾، بمعنیٰ: «علیٰ» كما ذكره ابن جرير(ت:٣١٠) أو للصيرورة، وبيان العاقبة الكونية (٢٠٠ وهو قول ابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنُهُ (٧٠) ، وعمر بن عبد العزيز (ت:١٠١)، والحسن (ت:١١٠) ، وعطاء

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان ٥/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٥، والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ١٢/ ١٨٦ (١٤٤٠٨)، وتفسير ابن أبي حاتم ٦/ ٢٠٩٥ (١١٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) كما في تفسير السمعاني ٢/ ٤٦٨. وينظر: أحكام القرآن ٣/ ٢٧، والتفسير الكبير ١٨/ ٦٣، والإشارات الإلهية ٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ١٢/ ١٨٨، وينظر: الكشف والبيان ٥/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٢١٥، والمحرر الوجيز ٣/ ٢١٦، ومجموع الفتاويٰ ٤/ ٢٣٦، والبحر المحيط ٥/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) من طريق عطاء، وابن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان ١٢/ ١٨٦، والوسيط ٢/ ٥٩٧.

(ت:۱۱٤)، والكلبي (ت:۱٤٦)، والأعمش (ت:۱٤۸)، ومقاتل بن حيَّان (ت:۱۵۰)، ومالك بن أنس (ت:۱۷۹)، والفراء (ت:۲۰۷) وأبي عبيد القاسم بن سلاَّم (ت:۲۲٤) وقال: (وعليه أهلُ السُّنةِ) (٢).

وما عدا هذين القولين من الأقوال إمَّا راجعٌ إليهما<sup>(٣)</sup>، أو فيه تكلُّفٌ وبُعدٌ، قال أبو حيَّان(ت:٥٤٥): (وقد أبعد المتأوِّلُون في تقدير غير هذه الثلاث)<sup>(١)</sup>، أي: رجوع الضمير للاختلاف، أو الرحمة، أو كليهما.

والقول الثاني أرجح القولين وأولاهُما؛ لدلالة لفظ الآية وسياقها عليه، ولأنه أعم من القول الأول، بل القول الأول راجعٌ إليه ومترتبٌ عليه، كما أشار إلىٰ ذلك جماعةٌ من المفسرين (٥٠)، وقال عنه النحاس (ت:٣٣٨): (وهو أبينُها وأجمعُها) (٢٠)، وعليه أكثر المفسرين (٧٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: معاني القرآن، للفراء ۲/ ۳۱، وجامع البيان ۱۸۲/۱۸، وتفسير ابن أبي حاتم ٦/ ٢٩٥، وبحر العلوم ٢/ ١٤٧، والكشف والبيان ٥/ ١٩٤، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٨٢٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير السمعاني ٢/ ٤٦٨، والوسيط ٢/ ٥٩٧، ولعلَّ مُراده أن ذلك في مقابل قول المعتزِلة السابق في القول الأول. وينظر: معاني القرآن، للنحاس ٣/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) ذكر الماوردي في النكت والعيون ٢/ ٥١١، وابن الجوزي في زاد المسير (ص:٦٧٧)، ما مجموعه خمسةَ أقوالٍ في الآية، هي تشقيقٌ وتكثيرٌ لِهذين القولين، في حين أنهُما وجهٌ واحِدٌ في تفسير ابن أبي حاتم ٦/ ٩٥، ووجهان في تفسير ابن جرير ١٨٦/١٢.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٥/ ٢٧٣، وينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٥، وروح المعاني ١٢/ ٩٩٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٨٤، ومعاني القرآن، للنحاس ٣/ ٣٨٩، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن ٣/ ٣٨٩، وينظر: تفسير السمعاني ٢/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>۷) ينظر: جامع البيان ۱۸۸/۱۲، ومعاني القرآن وإعرابه ۴/ ۸۵، ومعاني القرآن، للنحاس ۴/ ۳۸۹، وتفسير القرآن العزيز ۲/ ۳۱۳، والكشف والبيان ٥/ ١٩٥، والوسيط ۲/ ٥٩٧، والوجيز ١/ ٥٣٧، والتفسير ومعالم التنزيل ٤/ ٢٠٧، وأحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ٢٧، والمحرر الوجيز ٣/ ٢١٥، والتفسير الكبير ١٨/ ٣٣، والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٧، والإشارات الإلهية ٢/ ٣٢٦، ومجموع الفتاوئ

# 

قال مسروق: (والله ما نزلت في عبد الله بن سلام، ما نزلت إلا بمكة، وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة، ولكنها خصومة خاصم بها محمد على قومه، قال: فنزلت: ﴿ قُلْ اَرْمَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ الله وَكَفَرْتُمْ بِدِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَى يلَ عَلَى مِثْلِدِ فَنَامَنَ وَاسْتَكُبَرَتُمْ إِن الله الله عَلَى مِثْلِدِ فَنَامَنَ وَاسْتَكُبَرَتُمْ إِن الله عليهما وسلم، فآمنوا بالتوراة وبرسولهم، وكفرتم) (۱).

#### \* تحليل الاستدراك:

ذهب مسروق (ت: ٦٣) إلى أن المُراد بالشاهد: موسى عَلَيْكُ، شَهِدَ على مثل هذا القرآن وهو: التوراة، فآمنَ هو وأتباعه، واستكبرتم أنتم عن الإيمان برسولكم محمد على وهو قولُ مُعتَمِدٌ على سياق الآية، فإن هذه الآية جاءت في سياق مُحَاجَّة مشركي قريش وتوبيخهم، قال ابن جرير (ت: ٣١٠): (وهذه الآية نظير سائر الآيات قبلها) وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَائتَانَ عَلَيْهِمَ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَمُ هَذَاسِحُ مُبِينً ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

 <sup>=</sup> ١٣٦٦، والبحر المحيط ٥/ ٢٧٢، وروح المعاني ١١/ ٤٩٢، وتيسير الكريم الرحمن ١/ ٨٢٤، والتنوير والتنوير ١/ ١٨٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٦/ ١٣ (٢٤١٦٨ - ٢٤١٦٩)، وعزاه السيوطي في الدر ٧/ ٣٨٠ لسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن، للنحاس ٦/ ٤٤٣، وتفسير ابن كثير ٧/ ٣١٨٧.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٢٦/ ١٧.

يُوحَىۤ إِلَىٰۤ وَمَاۤ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُبِينُ ﴾ [الأحقاف ٧- ٩]. ثُمَّ قوله تعالى: ﴿ قُلۡ مَاكُنتُ بِدۡ عَامِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف ٩] يُقَوِّي هذا المعنىٰ، فهو ﷺ ليس بأوَّل الرسل، فقد كان قبله رُسلٌ، منهم موسىٰ ﷺ الشاهد على مثل القرآن وهي التوراة. ثُمَّ ذكر تعالىٰ بعد هذه الآية تأكيد هذا المعنىٰ بقوله: ﴿ وَقَالَ النِّينَ كَفَرُوالِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُوناۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمَ يَهَ تَدُواْ بِهِ هَذَا المعنىٰ بقوله: ﴿ وَقَالَ النِّينَ كَفُرُوالِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُوناۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمَ يَهَ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَمِن قَبْلِهِ عَلَيْكُ مُوسَىۤ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبُ مُصَدِقُ لِسَانًا عَرَبِياً لِيُكُونُ مَلَا القول قوله عَرَبِيًا لِيُكُ نَذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشَرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأحقاف ١١- ١٢]. ونظير هذا القول قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رّبِهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِن قَبْلِهِ عَنْ اللَّهُ وَمِن قَبْلِهِ عَلِيلُ مُوسَىٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ تعالىٰ: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِن رّبِهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِن قَبْلِهِ عَلَىٰ وَيَلْكُونُ مُنَالًا عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْمَالَ وَلَا الْعَلَالُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَوْ اللَّهُ مُنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِن رَبِهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِن قَبْلِهِ عَلَىٰ اللَّهُ مُعَلِقًا إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ [مود: ١٦- ٢٠].

ونفى مسروق أن يكون الشاهد عبد الله بن سلام رَضَالِتُهُ عَنْهُ، ومن ذهب إلىٰ ذلك اعتمد سبب النُّزول، فعن سعد بن أبي وقاص رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: (ما سمعت النبي ﷺ يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، قال: وفيه نزلت هذه الآية: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ [الأحقاف ١٠])(١)، وعن عبد الله بن سلام رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: (نزلت في آياتٌ من كتاب الله: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يلَ عَلَى عَلِيهِ عَلَى عَلَى مِثْلِهِ ﴾ (١٠).

### \* الحكم على الاستدراك:

وافق الشعبيُّ (ت:١٠٤)، وعكرمةُ (ت:١٠٥) مسروقًا (ت:٦٣) فيما ذهب إليه من أن الآية لم تنزل في عبد الله بن سلام رَضِّاً لِللَّهُ عَنْهُ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ١٦٠ (٣٨١٢)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٥ (٣٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه ٥/ ٣٨١ (٣٢٥٦)، وابن جرير في تفسيره ٢٦/ ١٤ (٢٤١٧١)، وفي إسناده ضعف، وصَحَّ عن سعد ابن أبي وقاص وغيره من الصحابة أنها نزلت في عبد الله بن سلام. ينظر: صحيح مسلم ٦/ ٣٥ (٣٤٨٢)، وجامع البيان ٢١/ ١٢٦ ط/ التركي.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٢٦/ ١٢، وزاد المسير (ص:١٣٠٠)، والدر المنثور ٧/ ٣٨٠.

2.16

وذهب سعد بن أبي وقاص، وعوف بن مالك الأشجعي رَخَوَلِلَهُ عَنْهُمْ، وابن عباس من طريق العوفيين، ومجاهد(ت:١٠٤)، والضحاك(ت:١٠٥)، وعكرمة(ت:١٠٥) في رواية، والحسن(ت:١١٠)، وقتادة(ت:١١٧)، والسُّدي(ت:١٢٨)، والثوري (ت:١٦١)، ومالك بن أنس(ت:١٧٩)، وغيرهم، إلىٰ أنها نزلت في عبد الله بن سلام رَضَالِللهُ عَنْهُ (١).

وظاهرُ الآية وسياقها ظاهرٌ في مُحاجَّة قريش، وإثبات صدق محمد على وموافقته ما جاء به المرسلون قبله، ويؤكد ذلك أن السورة مكية بالإجماع (١٠)، وسبق ذكر نظير هذه الآية في كتاب الله تعالى وقد رَدَّ مسروقُ (ت:٦٣)، والشعبيُ (ت:٤٠١) القولَ الثاني بأن السورة مكية؛ لأن عبدالله بن سلام إنما أسلم في المدينة. فأجاب من ذهب إلى أنها في عبد الله بن سلام عن ذلك بأن هذه الآية مدنية في سورة مكية، قال ابن سيرين (ت:١١٠): (كانوا يرون أن هذه الآية تنزل فيُؤمر النبي على أن سلام. قال: والسورة مكية، والآية مدنية. قال: وكانت الآية تنزل فيُؤمر النبي على أن هذه منهُن) (١٠).

ومع وجاهة هذا القول، وجلالة القائلين به، وذهاب كثير من المفسرين إليه (٤٠)، إلا أن القول الأول أرجح منه؛ لوجوه:

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير ابن وهب ۱/ ٥٤، وجامع البيان ٢٦/ ١٤، وزاد المسير (ص: ١٣٠٠)، وتفسير ابن كثير ٧/ ٣١٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فضائل القرآن، لابن الضُّريس (ص:٣٤)، وجامع البيان ٢٦/ ٣، وفتح القدير ٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير البستي ٢/ ٣٤٢، وينظر: التنزيل وترتيبه (ص: ٦٠)، والدر المنثور ٧/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير مقاتل ٣/ ٢٢١، ومعاني القرآن، للفراء ٣/ ٥١، ومعاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٣٩، ومعاني القرآن، للفراء ٣/ ٥١، ومعاني القرآن، والوسيط ٤/ ٤٠١، والوسيط ٢/ ٤٠١، والوسيط ٤/ ٢٩٠، والوسيط ٢/ ٩٩٠، والعسير المحاني ٥/ ١٠١، والكشاف ٤/ ٢٩١، والتفسير الكبير ٢٨/ ٩، والجامع لأحكام القرآن ٢١/ ١٢٥، وأنوار التنزيل ٢/ ٩٧٨، وتفسير البحر المحيط ٨/٨٥، وفتح القدير ٥/ ٢٢، ٢٥، وروح المعاني ٢٦/ ٢٣٦، وأضواء البيان ٧/ ٢٤٧، والعذب النمير ٢/ ٨٦٨.

الأول: موافقته لسياق الآية.

الثاني: موافقته لموضوع السورة العام ومكان نزولها.

الثالث: لم يَجِر لأهل الكتاب أو اليهود ذِكرٌ في محيط الآية (١٠).

الرابع: أن السلف كثيرًا ما يذكرون نزول الآية في أمر، ويريدون بذلك أنه داخلٌ في معنىٰ الآية، وممَّا يَصِحُّ أن تُراد به، وقد سبق بيان ذلك (الله ويشهد لهذا قول عبد الله بن سلام رَضَالِتُه عَنْهُ (نزل فِيَّ آياتٌ من كتابِ الله: ﴿ رَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِ إِلَى مَلِهِ عَلَى مِنْدِهِ فَى الله عَنْهُ وَمَنْ الله عَنْهُ الله عَلَى مِنْدِهِ فَى الله عَنْهُ وَمَنْ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَلَى مَنْهُ وَمَنْ الله عَنْهُ وَالله عَلَى الله الله يَتِينَ مَكِيَّتُنان، والعموم في الثانية ظاهر، وتخصيصها بعبد الله بن سلام باطلٌ قطعًا (ان فَهُ الدُهُ إِذَا من كلا الآيتين ما فُكِر (٥).

الخامس: أن إخراج الآية من سياقها مُخالِفٌ للأصل، ومُحِيلٌ لنظم الآية واتساقها، ولا حاجَة داعية إليه، وقد استقام المعنىٰ بدونه، قال ابن جرير (ت: ١٠٣): (ولا دَلَّ علىٰ انصراف الكلام عن قصص الذين تقدَّم الخبر عنهم معنىٰ) (٠٠).

السادس: أَنْ لَفُظَة: ﴿ شَاهِدُ ﴾ نَكِرَةٌ في سياق الشرط، فتُغيد العموم (٧٠).

فمن ثُمَّ يكون الشاهد اسمُ جنس يَعُمُّ عبد الله بن سلام وغيره، وهو اختيار ابن جريو (ت: ١٣١٨)، وابن عبد البر(ت:٣٢٤)، وابن تيمية(ت:٨٢٨)، وابن كثير

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٣٦/ ١١٧، وروح الممعاني ٣٦/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاستعداك رقم (٥٥) (صي: ١١ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في جامعه ٥/ ٣٨١ (٢٥٦٣)، وابن جريو في تفسيره ٢٦/ ١٤ (١٧١١).

<sup>(</sup>٤) ينظو: اللصواعق اللمرسلة ٢/ ٢ ،٧٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاستيعاب ٣/ ٩٢٣.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان ٦٦/ ١٧.

<sup>(</sup>٧) ينظو: دوج المعاني ٦٦/ ٧٣٧.

(ت:۷۷۶)، والسعدي(ت:۱۳۷٦)، وابن عاشور(ت:۱۳۹۳)<sup>(۱)</sup>، ونسبه ابن عطية (ت:۶۱۹) للجمهور (۲).

& & &

# [٧٢]: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُونَرَ ﴾ [الكوثر ١].

عن سعيد بن جبير: (أن ابن عباس رَضَوَلَكُهُ عَنْهُ قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر<sup>(7)</sup>: فقلت لسعيد بن جبير: فإن ناسًا يزعمون أنه نَهرٌ في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه)<sup>(4)</sup>.

### \* تحليل الاستدراك:

ذهب سعيد بن جبير (ت:٩٥) إلى أن المُراد بالكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله رسولَه ﷺ. ونقل ذلك عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وهو قولٌ مُعتَمِدٌ على اللغة كما سيأتي.

وذهب قومٌ إلى أن المُراد بالكوثر في الآية: نَهرٌ في الجنة. مُعتَمِدِين على حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: (بَيْنَا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهُرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه مُتبَسِّمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أُنزلت عليَّ آنفًا سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ اللهُ فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱنْحَرُ اللهِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ اللهُ فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱنْحَرُ اللهِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ اللهُ فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱنْحَرُ اللهِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اللهُ عَلَى اللهِ الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَاكَ اللهُ عَلَيْنَاكَ اللهُ عَلَيْنَاكَ اللهُ عَلَيْنَاكَ اللهُ عَلَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْنَاكُ الْكَوْثَرَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ وَالْحَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَاكَ اللهُ عَلَيْنَاكَ اللهُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْمَالُهُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْنَاكُ الْحَالَانِ اللهُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ عَلْمَالِيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنِكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُونُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ اللّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَانَاكُ عَلَيْنَاكُمُ اللّهُ عَلَيْنَالَانَا عَلَيْنَاكُمُ اللهُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَاكُونَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاكُمُ اللّهُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَاكُمُ اللّهُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَاكُمُ اللّهُ عَلَيْنَاكُمُ اللّهُ عَلَيْنَاكُمُ اللّهُ عَلَيْنَاكُمُ اللّهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَاكُمُ اللّهُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَاع

<sup>(</sup>۱) جامع البيان ٢٦/ ١٧، والاستيعاب ٣/ ٩٢٣، ومجموع الفتاوئ ١٥/ ٧٤، و١٦ ٢١٤، وتفسير ابن كثير ٧/ ٣١٨٨، وتيسير الكريم الرحمن ٢/ ٦٦٨، والتحرير والتنوير ٢٦/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/ ٩٤، وينظر: معالم التنزيل ٧/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) الراوي عن سعيد بن جبير، وهو: حصين بن عبد الرحمن السُّلمي الكوفي، مات سنة (١٣٦). ينظر: الكاشف ١/ ٢٣٧، والتقريب (ص:٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٦٠٣ (كتاب ٦٥- التفسير، باب ١٠٨- سورة ﴿ إِنَّآ أَعَطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾، برقم: ٤٩٦٦).

شَانِئَكَ هُواً لَأَبْتَرُ ﴿ الكوثر ١-٣]. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نَهرٌ وَعَدَنِيهِ ربي عَلَى في الجنة، عليه خيرٌ كثيرٌ، هو حوضٌ تردُ عليه أمتي يوم القيامة، آنيتُهُ عددُ النجوم، فيُختَلَج العبدُ منهم، فأقول: رَبِّ إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك (١)، فهذا تفسيرٌ نبويٌ صريحٌ في أن الكوثر نهرٌ في الجنة.

### \* الحكم على الاستدراك:

صَحَّ عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ أن الكوثرَ في الآية: الخير الكثير. وتبعه سعيد بن جبير (ت:٩٥)، ومجاهد(ت:١٠٠)، وعكرمة(ت:١٠٠)، والحسن(ت:١١٠)، ومحارب بن دِثَار (٢)(ت:١١٦)، وقتادة (ت:١١٧)

وذهب أنس بن مالك، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس (أُ وَيَوَالِلَهُ عَنْهُمْ، وأبو العالية (ت:٩٣)، ومجاهد (ت:١٠٤)، وعطاء بن أبي رباح (ت:١١٤)، وعطاء الخراساني (ت:١٣٥)، ومقاتل (ت:١٥٠)، إلى أن المُراد به في الآية: نَهرٌ في الجنة أعطاه الله رسوله على ("").

وقد صَحَّ به الخبر عن رسول الله ﷺ كما سبق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٥ (٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) محارب بن دِثَار السدوسي الكوفي القاضي، ثقة إمام زاهد، مات سنة (۱۱٦). ينظر: الكاشف ٣/ ١٢٢، والتقريب (ص:٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: صحيح البخاري ٨/ ٦٠٣، وجامع البيان ٢٠/ ٤١٦، وتفسير ابن كثير ٨/ ٣٨٧٦.

<sup>(</sup>٤) من طريق عطاء عن ابن جبير، وصححها ابن كثير في تفسيره ٨/ ٣٨٧٦، ومن طريق العوفيين. ينظر: جامع البيان ٣٠/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير مقاتل ٣/ ٥٢٨، وجزء فيه تفسير يحيىٰ بن يمان (ص:٦٠٦)، وجامع البيان ٣٠/ ١١٤، ه.) ينظر: ابن كثير ٨/ ٣٨٧٧.

والكوثر لُغَةً: فَوْعَلُ من الكثرة، أي: بليغُ الكَثرَة (١)، قال الشاعر (٢):

وأنتَ كَثيرٌ يا ابنَ مروانَ طَيِّبٌ \*\* وكانَ أبوكَ ابنُ العَقائِل كَوثَرا

(والعرب تُسَمِّي كُلَّ شيءٍ كثيرٍ في العدد والقدر والخطر: كوثَرًا)<sup>(٢)</sup>، وهو ما اعتمده أصحاب القول الأول.

ولكنه تفسيرٌ مُقابَلٌ في القول الثاني بتفسير النبي على وقَد جعلَهُ جماعةٌ من المفسرين نَصًّا من النبي على يُخصَّصُ به العموم اللفظي في الآية، وممَّن ذهب إلى ذلك ابن جرير(ت:٣١٠)، وابن أبي زمنين(ت:٣٩٩)، والبغوي(ت:٥١٦)، والقرطبي (ت:٧٤١)، والطوفي(ت:٢١٦)، وابن جُزي(ت:٤١١)، وأبو حيان (ت:٥٧٥)، وابن حجر (ت:٨٥١)، ونسبه الواحدي(ت:٨٥٤) لأكثر المفسرين (٥)، وقال الرازي (ت:٤٠٦): (وهو المشهور والمستفيض عند السلف والخلف) (١٠).

والصواب أن تفسير النبي ﷺ للكوثر بأنه نهرٌ في الجنة، هو من باب التمثيل لا التخصيص، وهو ما فهمه ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُ، ومن تبعه من المفسرين، فإن الأحاديث في الكوثر بلغت حَدَّ التواتر(٧)، فلم تكن لتخفى على ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير غريب القرآن (ص:٤٧٤)، وتهذيب اللغة ١٠٢/١، والمفردات (ص:٧٠٣)، وأساس البلاغة ٢/٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) هو: الكميت بن زيد الأسدي، ينظر: لسان العرب ٥/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) الكشف والبيان ١٠/ ٣٠٨، وينظر: معالم التنزيل ٨/ ٥٥٨، والجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٣٠/ ٤١٨، وتفسير القرآن العزيز ٥/ ١٦٧، ومعالم التنزيل ٨/ ٥٥٨، والجامع لأحكام القرآن ٢٠ / ١٤٨، والإشارات الإلهية ٣/ ٤٢٣، والتسهيل ٤/ ٤٢٦، والبحر المحيط ٨/ ٥٠٠، وفتح البارى ٨/ ٢٠٤،

<sup>(</sup>٥) الوسيط ٤/ ٥٦٠، وينظر: أنموذج جليل (ص:٥٨٢).

<sup>(</sup>٦) التفسير الكبير ٣٢/ ١١٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير ابن كثير ٨/ ٣٨٧٧، ونظم المُتناثِر من الحديث المُتواتر (ص: ٢٥٠).

بل قد صَحَّ عنه تفسير الكوثر بأنه نهرٌ في الجنة، كما سبق، ولا يُتَصَوَّر أن يخالف ابن عباس رَخِيَالِيَّهُ عَنْهُ نَصَّ حديث رسول الله ﷺ لو كان أراد ذلك.

# ووجوه ترجيح العموم في الآية عديدة، وهي:

الأول: أنه الحقيقة اللغوية لكلمة: كوثر. ولا يُقَدَّم عليها النقل الشرعي ما لَم يكُن صريحًا.

الثاني: أنه دلالة اللفظ في قوله تعالىٰ: ﴿ٱلْكُونَـرَ ﴾ [الكوثر ١]، فإن اقتران هذه الصفة باللام المفيدة للاستغراق جعلها شامِلَة، ولإعطاء معنى الكثرة كاملة(١).

الثالث: دلالة حذف موصوف الكوثر، فإنه أبلغُ في العموم؛ لِمَا فيه من عدم التعيين (٢).

الرابع: أن فَهم ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ للتمثيل، أولى من فهم من بعده للتخصيص، فمن حضر التنزيل وعاصر نزوله وأحواله، كان أعرف بتأويله، ولا يُعارَض هذا بأقوال غيره من الصحابة أن الكوثر نهرٌ في الجنة كما سبق؛ إذ أقوالُهم جاريةٌ مجرى التعريف بالكوثر شرعًا، لا تفسير معناه في الآية، ولو جُعِلَت أقوالهم في سياق بيان معنى الآية لكانت من قبيل التمثيل للمعنى أيضًا، إذ ليس في كلامهم دليلُ تخصيص يُعتَمَد عليه.

الخامس: أن قَولَه ﷺ في الحديث: (عليه خيرٌ كثيرٌ)، يُشعِرُ بأن معنىٰ الوصفية موجود، وهو ما فهمه ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ ومن تبعه من المفسرين.

السادس: أن العموم أنسب لسياق الآية، فقد قال تعالى في آخر السورة: ﴿إِنَّ الْمَانِ عَلَى الله عَلَيْهِ لَمَّا شَانِعَكَ هُوَا لَأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر ٣]، وذلك فيمَن قال من المشركين عن رسول الله عَلَيْهِ لَمَّا

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:٥٢٢)، ومجموع الفتاوي ١٦/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجموع الفتاوي ١٦/ ٥٢٩، ودقائق التفسير ٦/ ٣١٢.

مات ابنه عبد الله: دَعُوه فإنما هو رجلٌ أبتَر لا عَقِبَ له، لو هلك لانقطع ذِكره، واسترحتم منه (۱). فناسَب ذلك أن يذكر عظيمَ نِعَمه، وجليل فضله علىٰ رسوله ﷺ في الدنيا والآخرة، وهو القول بالعموم علىٰ ما سَبَق.

السابع: أن أكثر المفسرين علىٰ عدم التخصيص، ثُمَّ هُم بعد ذلك علىٰ قسمين:

- فمنهم من يُحَدِّد معنى للآية علىٰ جِهَة التمثيل<sup>(۱)</sup>، كقول عكرمة(ت:١٠٥): (هو: النبوة)، وقول الحسن(ت:١١٠): (هو: القرآن)<sup>(۱)</sup>.

- ومنهم من يَختارُ العموم مُطلَقًا بلا تَمثيل (1) ، كقول السمرقندي (ت: ٣٧٥): (يعني: الخير الكثير) (1) ، وقول ابن عطية (ت: ٥٤٦): (كأنه يقول في هذه الآية: إنا أعطيناك الحظ الأعظم... ، فنعمَ ما ذَهَبَ إليه ابن عباس، ونِعمَ ما تَمَّمَ به ابن جبير رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمُ (1).

ولا شَكَّ أن البيان النبوي السابق عن الكوثر يدخُلُ دُخُولًا أَوَّلِيًّا في معنىٰ الآية عند اختيار العموم، كما أشار إلىٰ ذلك ابن عباس رَضِكَالِلَهُ عَنْهُ، وسعيد بن جبير (ت:٩٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٣٠/ ٤٢٦، وأسباب النُّزول (ص:٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) بلغت الأقوال في هذا القسم أكثر من ستة وعشرين قولًا. ينظر: الكشف والبيان ١٠/ ٣١٠، والبحر المحيط ٨/ ٥٢٠، وروح المعاني ٣٠/ ٦٦١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٣٠/ ٤١٧، والكشف والبيان ١٠/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن، للفراء ٣/ ٢٩٥، وتفسير غريب القرآن (ص:٤٧٤)، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/٣، ونكت القرآن ٤/٣٥، وتهذيب اللغة ١٠٢/١٠، وبحر العلوم ٣/ ٥١٩، والوجيز ٢/ ٣٦٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٢٩، والكشاف ٤/ ٨٠٢، وأنوار التنزيل ٢/ ١١٧٥، ومقدمة تفسير ابن النقيب (ص:٥٢٢)، ومجموع الفتاوئ ٢/ ٢/ ٢٥، وتفسير ابن كثير ٨/ ٣٨٧٧، وتفسير الحداد ٧/ ٢٧٩، وروح المعاني ٣٠/ ٢٦٢، وتيسير الكريم الرحمن ٢/ ١٠٦٧، والتحرير والتنوير ٣/ ٢٩٧٠، وتفسير ابن عثيمين (ص:٣٣١).

<sup>(</sup>٥) بحر العلوم ٣/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٥/ ٥٢٩.

## ومن مسائل هذا الاستدراك:

أولًا: إدراك مفسري السلف لترابط المعاني وتداخلها، وحرصهم على اختيار أعمِّها وأفخَمِها، وهذا بَيِّنٌ من جواب سعيد بن جبير (ت:٩٥): (النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه).

ثانيًا: لزوم التفريق في كلام النبي على معاني الآيات بين ما هو نَصِّ في التفسير فلا يجوز مخالفته، وما هو من قبيل التمثيل، أو بيان الأولى، ونحو ذلك مِمَّا لا حصر فيه للمعنى. ومن وسائل التفريق المُعتَبرة بين نَوْعَي التفسير النبوي السابِقين: فَهمُ الصحابي وتفسيره، فهو الأقدَرُ على تَمْييز هذين النوعين من جميع من بعده؛ لاطِّلاَعِه على أمور خارِجَةٍ عن النص النبوي الذي بين أيدينا، كسياق الموقف ومُناسبته، وشهود التنزيل، وقرائنه الحاليَّة، ومعرفة حال من نزل فيهم القرآن، بالإضافة إلى إدراكهم لخصائص ألفاظه، وفَهمِهم مُراده عن قُرب واطلاع، فإدراكهم للمعاني أتمّ، وتعبيرهم عنها أفصح وأوضح، قال ابن القيم(ت:٥١١): (والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن، ويجب الرجوع إلى تفسيرهم) وقال الشاطبي (ت:٧٩٠): (فمتى جاء عنهم تقييدُ بعضُ المُطلَقات، أو تخصيص بعض العمومات، فالعَمَلُ عليه صواب) أن وتُعَدُّ هذه الأمور وغيرها من أسباب حُجِّية قول الصحابي، ووجوه تقديمه على ما عداه ".

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن (ص:٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) الموافقات ٤/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام القرآن، للطحاوي ١/ ٢٤٥، والفقيه والمتفقه ١/ ٤٣٧، والعُدَّة، لأبي يعلىٰ ٣/ ٧٢١، ومجموع الفتاوىٰ ٢/ ١٤، وتنبيه الرجل العاقل ٢/ ٥٦، وعنه نقل ابن القيم في إعلام الموقعين ٥/ ٥٤٠، ومختصر الصواعق المرسلة (ص:٥١٠)، والموافقات ٤/ ١٢٧. وممَّا أُفرِدَ في هذا الموضوع: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، للعلائي، وقول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية، لبابكر الفاداني، والصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله، لعبد الرحمن الدرويش، وقول الصحابي في التفسير الأندلسي حتىٰ القرن السادس، لفهد الرومي.

# [٧٣]: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا نَقُرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّدِينَ ﴾ [البقرة ٢٢٢].

عن أبي المنهال'' قال: (كنت عند أبي العالية يومًا فتوضأ وتوضأت، فقلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِينَ ﴾ [البقرة ٢٢٢]. فقال: إن الطهور بالماء لَحَسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب)''.

# # تحليل الاستدراك:

حمل أبو المنهال (ت: ١٢٩) التطهر في الآية على الطهارة بالماء، وهو قول معتَّمِدُ على المعتبادر من اللفظ، وسياق الآية، ووروده بهذا المعنى في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية. فظاهر اللفظ المتبادر منه هو التطهر بالماء، قال ابن جرير (ت: ٣١٠): (ذلك هو الأغلب من ظاهر معانيه) أن قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَهَرُواً ﴾ [المائدة ٨]، وقال: ﴿وَيُمْزِلُ عَلَيْكُم مِن السّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِركُم بِهِ ﴾ [الانفال ١١]، ثُمَّ موضوع الآية في الحيض وبيان حكمه والطهارة منه، ولَمَّا كانت الطهارة منه بالغسل بالماء، ناسب خِتام الآية بالثناء على فاعليه، وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في الموله تعالى: ﴿وَيَهُونَ النَهُ يُحِبُ الْمُطَهِرِين ﴾ [التوبة ١٠٨]، وقد ثبت

<sup>(</sup>١) سبيًّالر بن سلامة الرياحي، أبو المنهال البصري، ثقة، مات سنة (١٢٩). ينظر: الكاشف ١/٤١٤، والتقريب (ص:٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابين أبي ثنيبة في المصنف ١/ ١٣ (٢٣)، و ٧/ ٢٠٧ (٣٥٣٨٢)، وابين أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٣٥٣٨٢)، وابين أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٣٠٤ (١٨٧٧)، وعبد بن ٢/ ٣٠٤ (١٨٧٨)، وعبد بن حميلة العبدي اللدر ١/ ٥٨٩ لوكيع، وعبد بن حميلة العبدي الأعرابي، عن أبي المنهال. وقد تحرَّفُ في مصنف ابن أبي ثنيبة، وتفسير ابن أبي حاتم إلى (المنهال).

ه إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٢/ ٥٣١.

أن الله تعالىٰ أثنىٰ علىٰ هؤلاء القوم من الأنصار لتطهرهم بالماء (')، وجاءت السنة بهذا المعنىٰ في دعائِه على بعد الوضوء: (اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) ('')، فتطابق دعاء رسول الله على مع لفظ الآية، واقترن بالوضوء بالماء، فدلً علىٰ أنه المُراد.

أمًّا أبو العالية (ت: ٩٣) فقد أثنى على التطهر بالماء، وذكر أنه أمرٌ حَسَنٌ فَضيلٌ، لكن المُراد عنده بالتطهر في الآية: من الذنوب. وهو معنى مأخوذٌ من عموم اللفظ، ومناسب لسياق الآية، وله شواهد في القرآن. فالتطهر في الآية جاء مقرونًا بدال، المفيدة للعموم والاستغراق، وأولى ما تَطَهَّرُ منه العبدُ ذنوبَه، وطهارة الباطن أصلٌ لطهارة الظاهر، وهو الأنسب لذكر التوابين في الآية، والثناء عليهم بترك الذنوب والطهارة منها. ويشهد له من القرآن قوله تعالى: ﴿خُذَ مِنَ أَمَوَلِمِم صَدَفَةٌ تُطَهِّرُهُم وَثُرَكِم مِها﴾ [النوب ويشهد له من القرآن قوله تعالى: ﴿خُذَ مِنَ أَمَوَلِم صَدَفَةٌ تُطَهِّرُهُم وَثُرَكِم مِها﴾ [النوب وقوله: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا اللَّولِ مِن قَرْيَتِكُم إِنَهُم أَنَاسُ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرُ فَا النام ٢٥]، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذَهِب عَنصَهُم الرِّحْسَ أَهلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرً فَ الله عند جميعهم على ويُطَهِّرَهُ تَطْهِيرً فَ الذوب، ومن سائر الأشياء التي تدنس بني آدم) (المن ذلك عند جميعهم على التطهير من الذنوب، ومن سائر الأشياء التي تدنس بني آدم) (المن الذنوب، ومن سائر الأشياء التي تدنس بني آدم) (اله الفور) (المن الذنوب، ومن سائر الأشياء التي تدنس بني آدم) (المناه الذنوب، ومن سائر الأشياء التي تدنس بني آدم) (المناه الذنوب، ومن سائر الأشياء التي تدنس بني آدم) (المناه الذنوب، ومن سائر الأساء التي تدنس بني آدم) (المناه الفور) (المناه الفور) (المناه الفور) (الفور) (المناه الفور) (الفور) (الفور)

<sup>(</sup>۱) ينظر: مسند أحمد ٢/ ٤٢٢ (١٥٥٢٤)، وسنن أبي داود ١/ ١١ (٤٤)، وجامع الترمذي ٥/ ٢٨٠ (٢٥٠)، وسنن ابن ماجة ١/ ١٢٧ (٣٥٥)، وجامع البيان ١١/ ٤٠، وأحكام القرآن، للطحاوي ١٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في الجامع / ۷۸ (۳۸٤) عن عمر، والطبراني في الأوسط ٥/ ١٤٠ عن ثوبان، والبيهقي في السنن الصغرى // ٩٤ (١١٢) عن ابن عمر وأنس، وهو حديث حسن بطرقه، وذكر ابن القيم ثبوته في زاد المعاد ١/ ١٨٨، وقد أعلَّه الترمذي بالاضطراب، وأجاب عنه أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي ١/ ٧٩. وله شواهد عن علي وحذيفة عَرَاللَّهَا في مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٣٠ (٢٠، ٢٥)، وأصله عند مسلم في صحيحه ١/ ٤٧٠ (٢٣٤)، وأحمد في مسنده ٤/ ١٤٥، ١٥٥ (١٧٣٥)، بدون (اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن ١/ ١٣٠.



# \* الحكم على الاستدراك:

ذهب ابنُ عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وعطاء (ت:١١٤)، وأبو المنهال (ت:١٢٩)، والكلبي (ت:١٤٦)، ومقاتل (ت:١٥٠)، إلى أن المُراد: التطهر بالماء (١).

وذهب سعيد بن جبير(ت:٩٥)، ومجاهد(ت:١٠٤)، إلى ما ذهب إليه أبو العالية (ت:٩٣)، فحملوا الآية على التطهر من الذنب<sup>(٢)</sup>، واختاره ابن أبي زمنين (ت:٣٩٩)، والشوكاني(ت:١٢٥)<sup>(٣)</sup>.

ولفظ التَّطَهر في الآية المقترن بأل المفيدة للعموم والاستغراق يشمل جميع معاني التطهر الظاهرة والباطنة، غير أن التطهر بالماء أولئ هذه المعاني؛ لأنه الأغلب من معانيه، والأوفق لسياق الآية وموضوعها، قال ابن العربي (ت:٥٤٣): (واللفظ وإن كان يحتمل جميع ما ذُكر، فالأول به أخص أي: التطهر بالماء للصلاة موه فيه أظهر، وعليه حَمَلَه أهلُ التأويل، وهو المُنعَطِف على سابق الآية، المُنتَظم معها) وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يحب المتطهرين في آيتين، آية البقرة هذه وآية التوبة في قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالُ يُجِبُونَ أَن يَنظَهُ رُواً وَاللهُ يُجِبُ المُطَهرين كَان ذلك أولى المعاني وأقربها في الآية الأخرى، قال الطحاوي (ت:٣١١): (فدلً ذلك على أن المعاني وأقربها في الآية الأخرى، قال الطحاوي (ت:٣١١): (فدلً ذلك على أن الطهارة المذكورة في الآية الأولى، هي هذه الطهارة المذكورة في الآية الأخرى) (٥٠)، وقد جاءت دلالة السنة ظاهرة على هذا المعنى كما سبق.

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير مقاتل ۱۱۸/۱، ومصنف ابن أبي شيبة ۳/ ۱٤۱، وجامع البيان ۲/ ٥٣١، وزاد المسير (ص: ١٣٢)، ومعالم التنزيل ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢/ ٥٣١، وزاد المسير (ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العزيز ١/ ٢٢٢، وفتح القدير ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن ١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن ١/ ١٣١.

وهو اختيار ابن جرير (ت: ٣١٠)، والطحاوي (ت: ٣٢١)، والنحاس (ت: ٣٣٨)، والجصاص (ت: ٣٦٨)، والسمر قندي (ت: ٣٧٥)، وابن الجصاص (ت: ٥٤٨)، وأبو حيَّان (ت: ٧٤٥)، وابن القيم (ت: ٧٥١) (١).

(A) (A) (B)

عن منصور بن المعتمر (٢)، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِ مِنَّ أَنْرَ السُّجُودِ ﴾ [الفتح ٢٩]، قال: (هو الخشوع. قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال: رُبَّما كان بين عيني من هو أقسى قلبًا من فرعون) (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: جامع البيان ٢/ ٥٣١، أحكام القرآن، للطحاوي ١/ ١٣٠، ومعاني القرآن، للنحاس ١/ ١٨٤، وأحكام القرآن، للجصاص ١/ ٤٢٥، وبحر العلوم ١/ ٢٠٥، والوسيط ١/ ٣٢٨، والوجيز ١/ ١٦٨، وأحكام القرآن، لابن العربي ١/ ٢٢٠، والمغني ١/ ٤٣٧، والبحر المحيط ٢/ ١٧٩، والتبيان في أقسام القرآن (ص: ٢٢٥)، وتفسير ابن عثيمين ٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عَتَّاب الكوفي، ثقة ثبت، مات سنة (١٣٢). ينظر: الكاشف ٣/ ١٧٧، والتقريب (ص:٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:٢٧٨)(٩٠٠)، وابن المبارك في الزهد (ص:٥٦)(١٧٣)، مُختصرًا، والبخاري في صحيحه ٨/ ٤٤٥ (كتاب ٦٥- التفسير، باب ٤٨: سورة الفتح)، مُعلَّقًا بصيغة الجزم، والبخاري في صحيحه ٤٨ (٤٥١) في فتح الباري ٨/ ٤٤٦، والبستي في تفسيره ٢/ ٣٧٨ (٩٥١) (٩٥٣)، وابن جرير في تفسيره، كما في تفسير ابن كثير وابن جرير في تفسيره ٢٢ / ١٤٣ (٢٤٤٨٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره، كما في تفسير ابن كثير ما مريق ابن جريج ومنصور، وابن نصر. من طريق ابن جريج ومنصور، عن مجاهد. وإسناده صحيح.



### \* تحليل الاستدراك:

ذهب منصور إلى أن المراد بالسّيمَا "في الآية أثر السجود المحسوس في الوجه، ومن فسرها بذلك أخذه من ظاهر لفظ الآية، فإنها بينت سبب هذه السيماء والعلامة، فقال تعالى: ﴿مِنَ أَثَرِ السَّجُودِ ﴾. ثم السياق يشهد له أيضًا، ففي الآية قبلها: ﴿رَبَهُمْ رُكُعًا فقال تعالى: ﴿مِن كانت هذه حاله ظهر عليه نحو ذلك الأثر ولو لم يقصد. كما ورد في السنة ما يشهد له، وهو قوله على فيمن يُخرج من النار من الموحدين: (ويعرفونهم بآثار السجود، وحَرَّم الله على النار أن تأكل أثر السجود) "، وعن جابر مرفوعًا: (إن قومًا يخرجون من النار يحترقون فيها إلا داراتِ وجوهِهم، حتى يدخلون الجنة) "، فهو أثرٌ في الوجه محسوس لا تمسه الناريوم القيامة.

وفسَّرها مجاهد بأنها الخشوع، وفي ألفاظ أخرى عنه قال: التواضع، والوقار، والسَّحنة أن فهي ليست بالأثر المحسوس على وجه المصلي؛ لأنه ربما ظهرت على من لا يدخل في من وَصَفَتْهُم الآية، كقساة القلوب، وبعض المنافقين أن قال ابن عطية (ت: ٥٤٦): (وهذه حال مكثري الصلاة؛ لأنها تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، وتُقِل الضحك، وترد النفس بحالة تخشع معها الأعضاء) أن وظاهر اللفظ يحتمل بعمومه هذا المعنى، كما يشهد له سياق الآية، فهو في وصف رسول الله على وأصحابه، ولم يكن ذلك الأثر المحسوس من وصف رسول الله على أصحابه رَحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) السُّيمَا هي: العلامة التي يُعرف بها الخير والشر. ينظر: تهذيب اللغة ١٣/٧٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٣٤١ (٨٠٦)، ومسلم في صحيحه ١/ ٣٩٣ (٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٤١٧ (٣١٩)، وينظر: فتح الباري ٢/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: صحيح البخاري ٨/ ٤٤٥، وتفسير البستي ٢/ ٣٧٨، وجامع البيان ٢٦/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن، للنحاس ٦/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٥/ ١٤١.

### \*الحكم على الاستدراك:

يجتمع كلا هذين القولين في بيان المراد بالسيما في الآية على أنها في الدنيا، وقد سَبَقَ بعضُ الصحابة مُجاهدًا إلى هذا القول، فعن ابن عباس رَضَالِللَّهُ عَنْهُ في قوله تعالى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُومِهِم مِّنْ أَثْرُ ٱلسُّجُودِ ﴾ قال: (أما إنه ليس بالذي ترون، ولكنه عليما الإسلام وسحنته، وسمته وخشوعه (١٠)، وعن الجعيد بن عبد الرحمن والله كناك عند السائب بن يزيد (") إذ جاء الزبير بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف و في وجهه أثر السجود، فقال السائب: (لقد أفسدَ هذا وجهَه، أما والله ما هي السِّيْمَا التِيْ سَنَّعَىٰ اللهُ، ولقد صليت على وجهي منذ ثمانين سنة ما أثَّرَ السجود بين عيني) "، وَهُوالا السائِبُ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ أَنْ هَذْهُ العلامة لا تؤثر عند عدمها، فكذلك لا تؤثر عند وجودها، فصاحب هذه العلامة لا يدخل في من وُصِف في الآية بمجردها عبل للا بلا من أمر آخر مول ما يبيته ابن عباس رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ، ومِنْ بعده مجاهد(ت:٤٠١)، وهو سمت الإسلام العام، وهديه وخشوعه وتواضعه. ومن ثُمَّ يكون نفيهم للأثر الحسِّي للسجود ُ في الوَّجَّه أَنْ يَكُون مرادًا في الآية، أي: بمفرده، أو من يتقصُّدُه، ويُراثي به، كما في أعْتَراضُ مَجَاهَد في الاستدراك. وقريب من هذا القول تفسين السيما بيور الوجه من أثر الصلاق كما قاله خَسُن وجهه بالنهار. فنظن ثابت أن هذا الكارم مُتَركب على الس

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٩/٣٦ (٣٤٤٧٩)، من طَرِيقَ مَجَاهُدُ عَنَ ابَنَ عَبَاسَ، وَأَخْرَجَهُ الْعَلَيي (١) أخرجه العليي المناوه المناوه

<sup>(</sup>٢) المخيد العلم النواز في الصغير الم ١٧٣ (١٤٤) في المحدود العلم المراز في الصغير الم ١٨٤٠) والأوسط ٤/ ١٧٣ (١٢٥٤)، وعزا: (٩٩٧: هم)

<sup>(</sup>٣) السائب بن الزيد بن منعيد بن محمد الكندي الكندي المن المنطقة الطبطابة الموروية الروااية، ومو آخر من مات بالثلاثية من الصحابة الماك سنة (٩١) . يقطن الهيوس ٢/ ٤٠٠ ، وينايف الله فيب ١٨٣/٥ المن من الصحابة المناف سنة (٩١) . يقطن الهيوس ٢/ ٤٠٠ ، وينافيف الله فيب ١٨٣/٥ ، المنافق من الصحابة المنافق سنة (٩١) . يقطن الهيوس ٢/ ١٨٣٠ ، وينافي الله من الصحابة المنافق سنة (٩١) . يقطن المنافق المناف

<sup>(</sup>٤) أخرُجه ابْلُ أَبِي اعاضِم في الآلحاف والثبتاني عَهُم ٢٨٧٪ (١٦٨٥٪)، والطّبراني في الكبير ١٩٨٠/٥٥٠ (٩٦٨٥)، والبيهقي في السنن ٢/ ٢٨٧ (٣٣٧٤). وإسناده صحيح، وينظرُه شجمة الزلوائك ١٩/٧ ولا مسمالة ا

الثوري (ت:١٦١)، وصححه النحاس(ت:٣٣٨)(١)، وفيه قول بعض السلف: (من كثرت صلاته بالليل، حَسُنَ وجهه بالنهار)(١).

وذهب أبو العالية (ت:٩٣)، وسعيد بن جبير (ت:٩٥)، وعكرمة (ت:٠١٥)، والضحاك (ت:٠٠٠)، والخسن (ت:٠١٠)، ومالك (ت:١٠٥)، إلىٰ أن السيما آثارُ السجود في الدنيا من نحو: أثر السهر والتعب في الوجه، والصُّفرة، وأثر ثرى الأرض وترابها، والطَّهُور (٢). وهذا من تفسير السيما بالمثال من غير حصر.

وعن ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: (هو ما يبدو على وجوه المؤمنين يوم القيامة من أثر صلاتهم) (''). وعن أبي بن كعب رَضَّالِللهُ عَنْهُ قال: (قال رسول الله عَلَيْهُ في قوله: ﴿سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرَ ٱلسُّجُودُ ﴾: النور يوم القيامة) ('')، قال ابن عاشور (ت:١٣٩٣): (وهو لا يقتضي تعطيل بقية الاحتمالات، إذ كل ذلك من السيما

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن ٤/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ١/ ٤٢٢ (١٣٣٣) مرفوعًا عن جابر، ولا يصح، قال ابن عطية (ت:٥٤): (وهذا حديث غلط فيه ثابت بن موسى الزاهد، سمع شريك بن عبد الله يقول: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، ثمَّ نَزَع شريكٌ لَمَّا رأى ثابتَ الزاهد، فقال يعنيه: من كثرَت صلاته بالليل، حَسُن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن هذا الكلام مُتركب على السند المذكور، فحدث به عن شريك). المحرر الوجيز ٥/ ١٤١، ونقل ابن حجر (ت:٥٥٨) اتفاق أئمة الحديث على أنه من قول شريك لثابت لَمَّا دخل. ينظر: الكافي الشافي ٤/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير ابن وهب ٢/ ١٣٥، وجامع البيان ٢٦/ ١٤٤، والكشف والبيان ٩/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٢٦/ ١٤٢ (٢٤٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الصغير ١/ ٣٧٠ (٦١٩)، والأوسط ٤/ ٣٧١ (٤٤٦٤)، وعزاه في الدر ٧/ ٤٧٠ لابن مردويه، وقال الهيثمي: (رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه رواد بن الجراح، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه الدارقطني وغيره). مجمع الزوائد ٧/ ١٠٧، وفي التقريب (ص:٣٢٩): (روَّاد بن الجراح صدوق اختلط بآخره فتُرك)، وقد حَسَّن حديثه هذا السيوطي في الدر ٧/ ٤٧٠، وتبعه الآلوسي في روح المعاني ٢٦/ ٣٨٩.

المحمودة، ولكن النبي ﷺ ذَكَرَ أعلاها)(۱)، واختاره مقاتل بن حيَّان (ت:١٥٠)(۱)، واستبعده ابن جزي(ت:٧٤١)، وقال: (لأن قوله: ﴿تَرَبُهُمْ رُكُّمًا سُجَّدًا﴾ [الفتح ٢٩]، وصف حالهم في الدنيا، فكيف يكون سيماهم في وجوههم كذلك)(١).

والصحيح حمل السيما في الآية على العموم، فجميع آثار السجود الحسية والمعنوية، في الدنيا والآخرة، داخلة في معنى الآية. واختاره قتادة (ت:١١٧)، وعطاء الخراساني (ت:١٣٥) (ئ)، وابن جرير (ت:٣١٠) وقال: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله تعالى ذكره أخبرنا أن سيما هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم: في وجوههم من أثر السجود، ولم يخص ذلك على وقت دون وقت، وإذا كان ذلك كذلك، فذلك على كل الأوقات) (٥٠).

(A) (A) (A)

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير البستى ٢/ ٣٧٩ (٩٥٤، ٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) التسهيل ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٢٦/ ١٤٥، والكشف والبيان ٩/ ٦٦.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ٢٦/ ١٤٤.



# رابعًا: استدراكات أتباع التابعين

[٧٥]: ﴿يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيراً وَمَا يَذَكُو إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾ [البقرة ٢٦٩].

قال مالك بن أنس: (قال زيد بن أسلم: إن الحكمة العقل. قال مالك: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله، وأمرٌ يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله، ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل ضعيفًا في أمر دينه، عاقلًا في أمر الدنيا إذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفًا في أمر دنياه، عالمًا بأمر دينه، بصيرًا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا، فالحكمة الفقه في دين الله) (۱).

# \* تحليل الاستدراك:

ذهب زيد بن أسلم (ت:١٣٦) إلى أن الحكمة: العقل. وهذا القول معتمدٌ على اللغة، إذ أصل الحكمة: المنع (٢)، ومن معانيها: العقل؛ لأنه يمنع صاحبه من الجهل والهوى، قال ابن الأنباري (ت:٣٢٨): (والحِكمَةُ: اسمُ العقل، وجمعها: حِكم) (٣). كما أنه صحيحٌ في السياق، فالعقل من خير الله الكثير الذي يؤتيه من يشاء.

وذهب مالك(ت:١٧٩) إلى أن الحكمة: العلم والفقه في دين الله، والتفكر في أمره، وإصابة الحق واتباعه (٤). وهو معنى معتمِدٌ على اللغة؛ إذ من معاني الحكمة

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن وهب في تفسيره ۲/ ۱۳۰ (۲۰۲) عن مالك، وابن جرير في تفسيره ۳/ ۱۲۵ (۴۸٤٠-۲۸۱) أخرجه ابن وهب في تفسيره ۲/ ۷۳۲ (۲۸۲۹)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۲/ ۶۸۶)، وابن أبي حاتم في تفسيره ۲/ ۷۳۲ (۲۸۲۹)، من طريق عبد الله بن وهب، عن مالك. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقاييس اللغة ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) الزاهر ١/١١١.

<sup>(</sup>٤) هذا مجموع ما رُوِيَ عن الإمام مالك في معنىٰ الآية، ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٦٤، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢١٣.

أيضًا: الحُكم وفصل القضاء(١)، وكذا: الإحكام والإتقان والإصابة(١)، والفقه في دين الله واتُّبَاعه مانعٌ من الجهل والظلم والخلل. وقد استشهد مالك(ت:١٧٩) علىٰ هذا المعنىٰ بقوله تعالىٰ: ﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا ﴾ [مريم ١٧]، وقوله: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِثْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ [الزخرف ٦٤] (١) ، وقد جاءت الحكمة في أكثر الآيات بهذا المعنى، كما في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَّكِبِهِمَّ ﴾ [البعرة ١٢٩]، وقوله: ﴿وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَّمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء ١١٣]، وقوله تعالىٰ لنبيه عيسىٰ ﷺ: ﴿وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنِ وَٱلْجِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلُّ ﴾ [الماندة ١١٠]، وقوله: ﴿ ذَٰلِكَ مِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ﴾ [الإسراء ٣٩]، وقوله تعالىٰ لأزواج نبيه ﷺ: ﴿ وَأَذْكُرْكَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةَ ﴾ [الأحزاب ٣٤]، وقوله تعالىٰ عن داود عليها: ﴿ وَشَدَدُنَا مُلَكُهُ وَ النِّنْكُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ [ص ٢٠]، ثُمَّ هو معنى صحيحٌ في السياق، فالفقه في الدين خيرُ ما يُؤتىٰ العبد، ويشهد له من السنة قوله ﷺ: (من يُرِد الله به خيرًا يُفَقُّه في الدين)(١٠).

# \*الحكم على الاستدراك:

الحِكمَةُ عند العرب: ما مَنَعَ من الجهل (°). ولا يكون ذلك إلا بعلم وفهم، والعلم الممدوح في هذه الآية وفي غيرها من كتاب الله هو علم القرآن والفقه في الدين، ومن ثُمَّ دارت تفاسير السلف للحكمة حول هذا المعنى: (الإتقان وإصابة

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الزاهر، لابن الأنباري ١/ ١٠٩، وتهذيب اللغة ٤/ ٧١، والمحرر الوجيز ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن وهب ٢/ ١٣٠ (٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ١/١٩٧ (٧١)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٠٥ (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الزاهر، لابن الأنباري ١/ ٣٩٧، ومعاني القرآن، للنحاس ١/ ٢٩٨، والغريبين ٢/ ٤٧٧، ومشارق الأنوار ٢/ ٣٠٣، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢١٤.

277

الحق في القول والفعل)، وإن اختلفت عباراتهم، وتعددت ألفاظهم (۱)، فعن ابن مسعود رَصِّكَلِللهُ عَنْهُ: (يعني: المعرفة مسعود رَصِّكَلِللهُ عَنْهُ: (يعني: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومُقَدَّمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله) وقريبٌ من ذلك عن أبي الدرداء رَصِّكَلِللهُ عَنْهُ، وأبي العالية (ت:٩٣)، والنخعي (ت:٩٦)، ومجاهد (ت:٤٠١)، وأبي مالك، والحسن (ت:١٠١)، والنخعي (ت:١٢٨)، وقتادة (ت:١١١)، والسدي (ت:١٢٨)، والربيع بن أنس ومكحول (ت:١٢٨)، وقتادة (ت:١١١)، ومقاتل بن حيان (ت:١٠١)، والكلبي (ت:٢٤١)، ومقاتل بن حيان (ت:١٠١)، وابن قتيبة (ت:٢٧٦)، وأبو العباس ثعلب أنس (ت:١٧٩)، وأبن زيد (ت:١٨١)، وابن قتيبة (ت:٢٧٦)، وأبو العباس ثعلب أن (ت:٢٩١) (تا القيم (ت:٢٥١)؛ (وأحسنُ ما قيلَ في الحكمة: وله مجاهد، ومالك: إنها معرفةُ الحق والعمل به، والإصابةُ في القول والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن، والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان) (۱).

وقد جاء رَدُّ مالك بن أنس(ت:١٧٩) علىٰ قول زيد بن أسلم(ت:١٣٦) من هذا

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٣/ ١٢٥، والمحرر الوجيز ١/ ٣٦٤، والكليات (ص:٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه ١/ ١٥٣، وزاد المسير (ص:١٦٥).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن يحيى بن زيد بن سيَّار الشيباني مولاهم، أبو العباس ثعلب، النحوي اللغوي الحافظ، صَنَّف معاني القرآن، وغريب القرآن، والقراءات، وغيرها، مات سنة (٢٩١). ينظر: معجم الأدباء ٢/ ٥٣٦، وبغية الوعاة ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير مقاتل ١/٦٤، وتفسير غريب القرآن (ص:٣٣)، وجامع البيان ٣/ ١٢٤، وتفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٥٣١، وبحر العلوم ١/ ٢٣١، والفقيه والمتفقه ١/ ١٨٩، وزاد المسير (ص:١٦٥).

<sup>(</sup>٦) ذكرَ أبو حيان في البحر المحيط ٢/ ٣٣٤ تسعةً وعشرين مقالةً في تفسير الحكمة في الآية. وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٥٣٢، وحقائق التفسير ١/ ٧٩، والكشف والبيان ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>۷) مدارج السالكين ۳/ ۳۵۰.

الوجه، فحملُ الحكمة في الآية على العقل مُجَرَّدًا لا يصح، من جهة أن العقل بلا دين لا خيرَ فيه، بل العاقل بلا دين والجاهل سواءٌ في عدم الانتفاع والاهتداء للحق والعمل به، ومثلُ ذلك غير ممدوح، قال مالك(ت:١٧٩): (ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل ضعيفًا في أمر دينه، عاقلًا في أمر الدنيا إذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفًا في أمر دنياه، عالمًا بأمر دينه، بصيرًا به، يؤتيه الله إياه، ويحرمه هذا، فالحكمة الفقه في دين الله)، فالعالم بأمر دينه هو مِمَّن آتاه الله الحكمة وإن كان ضعيف العقل والتدبير في أمر دنياه.

ومن ثَمَّ فقول زيد(ت:١٣٦) في تفسير الحكمة وإن كان صحيحًا لُغةً، إلا أنه ضعيفٌ تفسيرًا؛ لقصور معناه عن اشتمال وصف الخيرية الأعظم الممدوح في لفظ الحكمة وهو: الفقه في الدين والعمل به، والصواب قول مالك(ت:١٧٩) لصحته في اللغة، ولأنه أعمُّ في المعنىٰ، ولشواهد هذا المعنىٰ المتوافرة من الكتاب والسنة، بل لم يَرِد العقل مُجَرَّدًا معنى للحكمة في القرآن الكريم(١)، إذ ما كُلُّ عاقل بحكيم، كما أن العقل الممدوح في كتاب الله هو ما كان طريقًا للتدبر، وموصلًا للحق والاهتداء، لا ما عَرِيَ عن ذلك، قال تعالىٰ: ﴿كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ مَا يَتِيهِ وَاللهُ لَكُمُ مَعَقَلُونَ ﴾ [العمران ١١٨]، وقال: ﴿ إِنَّا أَنْرَلْتُ وَاللهُ لَكُمُ مَعَقَلُونَ ﴾ [العمران ١١٨]، وقال: ﴿ إِنَّا أَنْرَلْتُهُ قَوْرُنَ ﴾ [العمران ١١٨]، وقال: ﴿ إِنَّا أَنْرَلْتُهُ تَعَالَىٰ اللهُ هداية كغير العاقل سواء، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَثَلُ الَذِينَ كَعُرُوا كَمَثُوا الَّذِي يَعْفَى عَالَهُ الْا يُسْمَعُ إِلَا دُعَاةً وَنِدَاءً صُمُّ المُكُمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقَلُونَ ﴾ [البقرة ١٧١]، وقال: ﴿ وَمَثَلُ الدِينَ كَعُرُوا كَمَثُوا الَوْكُنَا اللهُ عَلَى اللهُ هذا يَ الملك ١٠].

وقد اتفقت كلمة المفسرين (٢) على قول مالك (ت:١٧٩) كما سبق (٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأشباه والنظائر، لمقاتل (ص:۱۱۱)، وتحصيل نظائر القرآن (ص:۷۰۷)، والوجوه والنظائر، للدامغاني (ص:۱۷۶)، ونزهة الأعين النواظر (ص:۲٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوسيط ١/ ٣٨٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٦٤٣.

 <sup>(</sup>٣) وينظر: جامع البيان ٣/ ١٢٥، ومعاني القرآن، للنحاس ١/ ٢٩٨، وتفسير القرآن العزيز ١/ ٢٦٠، وينظر: جامع البيان ٣/ ١٢٥، ومعاني القرآن، للنحاس ١/ ٢٩٨، والوسيط ١/ ٣٦٤، والوجيز ١/ ٣١٤، وقانون



# [٧٦]: ﴿ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَ يْنِمِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَأَمْرَأَتَ انِمِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَى ﴾ [البقرة ٢٨٢].

قال سفيان بن عيينة: (ليس تأويل قوله: ﴿فَتُذَكِّرَ إِخَدَنَّهُمَا ٱلْأُخْرَى ۚ ﴾ [البقر: ٢٨٢] من الذُّكْرِ بعدَ النِّسيَان، إنما هو من الذَّكر، بِمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذَّكَر)(١).

### \* تحليل الاستدراك:

نفى ابن عيينة (ت ١٩٨٠) أن يكون المُراد بالتذكير في الآية: ما يُقابلُ النسيان. ومن ذهب إلى ذلك اعتمد ظاهرَ اللفظ والمتبادر منه، وكذا سياق الآية؛ إذ عِلَّةُ الأمر بشهادة امرأتين مع رجل مذكورة في الآية وهي قوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَالُهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَالُهُمَا ٱلْأُخْرَى ﴾ [البقرة ٢٨٢]، فخشيةً من نسيان إحدى المرأتين تشهد معها أخرى لِتُذَكرها ما نسيت، فالمناسب لذكر النسيان في الآية ما يقابله وهو: التذكر.

وذهب ابن عيينة(ت:١٩٨) إلىٰ أن المُراد بالتذكير هنا: أن تجعلها ذَكَرًا في شهادتها بشهادتها معها، إذ شهادتهما كشهادة رجل في الضبط والحفظ والإتقان. وقوله هذا معتمدٌ علىٰ معنىٰ الآية وحكمها، فقد جعل تعالىٰ شهادة امرأتين كشهادة

التأويل (ص:١٥٢)، والتفسير الكبير ٧/ ٥٩، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢١٤، وأنوار التنزيل ١/ ١٤٥، والإشارات الإلهية ١/ ٣٦٢، والبحر المحيط ٢/ ٣٣٤، ومدارج السالكين ٣/ ٣٥٠، وتفسير ابن كثير ٢/٦٤٣، وفتح القدير ١/ ٤٩١، وروح المعاني ٣/ ٥٦، وتيسير الكريم الرحمن ١/ ٢٠٢، والتحرير والتنوير ٣/ ٦١، وتفسير ابن عثيمين ٣/ ٣٥١.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٣/ ١٦٩ (٤٩٨٥)، وقال: حُدُّثتُ عن أبي عبيد القاسم بن سلاّم أنه قال: حُدُّثتُ عن سفيان بن عيينة. وأخرجه ابن المنذر في تفسيره ١/٧٨ (١١١)، من طريق على بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلاّم، بلفظه. والثعلبي في تفسيره ٢/ ٢٩٥.

وفي إسناده ضعف؛ للجهالة بين أبي عبيد وشيخه ابن عيينة.

رجل في قوله: ﴿ فَإِن لّمَ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَاتَكَانِمِمْن رَّضَوْنَ مِنَ الشَّهُدَاء ﴾ [البقرة ٢٨٦]، فناسب أن يكون التذكير بعد هذا الحكم أن تجعل إحداهما الأخرى ذكرًا في الشهادة حين تشهد معها فتكونا بذلك بمنزلة الذَّكر، وقد صَحَّ هذا المعنىٰ عن رسول الله على بقوله: (ما رأيت من ناقصاتِ عقل ودينٍ أغلبَ لذي لُبٍ منكُنّ. فقالت امرأةً: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل العقل العقل قراءة من قَرَأ: هما دَو بن العلاء (٢٨٢)، بالتخفيف (٢٠)، من أذْكَرَ يُذْكِر، وعن الفراء (ت: ١٥) وأبي عمرو بن العلاء (٢٥٠): (من قَرَأ بالتخفيف فهو من الذَّكر الذي هو ضد الأُنهَىٰ) (٢٠).

# \* الحكم على الاستدراك:

رُوِيَ عن أبي عمرو بن العلاء(ت:١٥٤) في هذه الآية نحو ما رُوِيَ عن ابن عيينة (ت:١٩٨) (ن)، واختاره القاضي أبو يعلى (١٤٠) (ت:١٩٨) (ن)، وجوز الجصاص

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٤١ (٣٠٤)، ومسلم في صحيحه ١/ ٢٥٠ (٧٩)، وينظر: أحكام القرآن، للجصاص ٢/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٢) قراءةٌ سبعية، قرأ بها ابنُ كثير وأبو عمرو، ويعقوب، والكسائي برواية قتيبة. ينظر: المبسوط في القراءات العشر (ص:١٣٧)، والإقناع في القراءات السبع ٢/ ٦١٦.

<sup>(</sup>٣) زَبَّان بن العلاء بن عمار التميمي المازني، أبو عمرو البصري، الإمام اللغوي المُقرئ، أحد السبعة وأكثرهم شيوخًا، مات سنة (١٥٤). ينظر: طبقات القراء ١/ ٩١، وبغية الوعاة ٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص ١/ ٦٣١، وحجة القراءات (ص:١٥٠)، والكشف عن وجوه القراءات السبع ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: زاد المسير (ص:١٧٢)، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢٥٧، والبحر المحيط ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي، أبو يعلى ابن الفرَّاء الحنبلي القاضي، الفقيه شيخ الحنابلة في وقته، صنف أحكام القرآن، ونقل القرآن، وغيرها، مات سنة (٤٥٨). ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٦، والسير ١٨/ ٨٩.

<sup>(</sup>٧) زاد المسير (ص:١٧٢).



(ت: ٣٧٠) كلا المعنيين؛ تكثيرًا للمعاني، وجمعًا بينها(١).

واختار أن التذكير في الآية: ضد النسيان، سعيدُ بن جبير(ت، ٩٥)، والضحاكُ (ت: ١٠٥)، والحسن(ت: ١١٨)، وقتادة (ت: ١١٧)، والسدي (ت: ١٢٨)، والربيع بن أنس (ت: ١٣٩)، ومقاتل بن حيَّان (ت: ١٥٠)، ومقاتل بن سليمان (ت: ١٥٠)، وبن أنس (ت: ١٨٩)، والفراء (ت: ٢٠٧)، وابن قتيبة (ت: ٢٧٦) (٢٠)، وعليه جمهور وابن زيد (ت: ١٨٨)، والفراء (ت: ٢٠٧)، وابن قتيبة (ت: ٢٧٦) (٢٠)، وهو الصواب من معنى الآية؛ لأنه الظاهر المُتبادر من اللفظ في هذا السياق، ولد لالة السياق عليه د لالةً صريحةً، إذ المُقابِلُ للضلال والنسيان المذكور فيها: التذكر بعد النسيان (١٠).

أمَّا قولُ ابنُ عيينة (ت:١٩٨) فهو عند عامَّة المفسرين قولٌ غريبٌ شاذٌّ بعيدٌ باطلٌ (٥٠)،

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ١/ ٦٢١.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير مقاتل ۱/ ۱۰۱، ومعاني القرآن، للفراء ۱/ ۱۸۶، وتأويل مشكل القرآن (ص:۲۰۲)، وجامع البيان ۳/ ۱۷۱، وتفسير ابن أبي حاتم ۲/ ۵۲۲، والنكت والعيون ۱/ ۳۰۵، وزاد المسير (ص:۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٣/ ١٧٠، وزاد المسير (ص:١٧٢)، والتفسير الكبير ٧/ ١٠٠.

وينظر: جامع البيان ٣/ ١٧٠، ومعاني القرآن وإعرابه ١/ ٣٦٣، ومعاني القرآن، للنحاس ١/ ٣١٨، وبحر العلوم ١/ ٢٣٧، وتفسير القرآن العزيز ١/ ٢٦٨، والكشف والبيان ٢/ ٢٩٥، والوسيط ١/ ٤٠٤، وتفسير السمعاني ١/ ٢٨٥، وغرائب التفسير ١/ ٢٣٦، ومعالم التنزيل ١/ ٣٥١، والكشاف ١/ ٢٣١، والمحرر الوجيز ١/ ٣٨١، والتفسير الكبير ٧/ ١٠٠، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢٥٧، والتسهيل ١/ ٢٢٨، والبحر المحيط ٢/ ٢٦٦، وبدائع التفسير ١/ ٤٤٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٦٥، وتفسير الرحمن الحداد ١/ ٤٤٧، وفتح القدير ١/ ٥٠٩، وروح المعاني ٣/ ٨٠، وتيسير الكريم الرحمن ١/ ٢١٠، والتحرير والتنوير ٣/ ١٠٠، وتفسير ابن عثيمين ٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٣/ ١٧٠، والكشف والبيان ٢/ ٢٩٥، والمحرر الوجيز ١/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن، للنحاس ١/٣١٨، وغرائب التفسير ١/٢٣٦، والمحرر الوجيز ١/٣٨٢، وفتح وأحكام القرآن، لابن الفرس ١/٤٣٢، وتفسير ابن كثير ٢/٦٦٥، والتفسير الكبير ٧/١٠٠، وفتح القدير ١/٠٠٠.

من مُنْكَر التأويل(١)، وبدع التفاسير(٢)، ويتبَيَّن خَطَؤه من وجوه:

الوجه الأول: خروجه عن مقتضىٰ اللغة، فقد ذكر النحاس (ت:٣٥٨) أنه قولٌ لا يعرفه أهل اللغة (أن وجعله أبو بكر النقاش (ت:٥١) في مقدمة تفسيره ضمن باب: في شواذ التفسير ممَّا يُنكِره أهل اللغة والنظر، ويتذاكر به أصحاب الأخبار والأثر (أن وكذا أدرجه أبو نصر الحدادي (أن بعد ١٤٠٠) في كتابه «المدخل لعلم التفسير» ضمن باب: ما جاء عن أهل التفسير ولا يوجد له أصلٌ عند النحويين ولا في اللغة (أن أبو حيّان (ت:٥٤٧) خللَ هذا القول من جهة اللغة فقال: (إن المحفوظ أن هذا الفعل لا يتعدى، تقول: أذكرت المرأةُ فهي مُذكر، إذا ولدت الذكور، وأما: أذكرت المرأةُ فهي مُذكر، إذا ولدت الذكور، وأما: أذكرت المرأة، أي: صيرتها كالذّكر، فغير محفوظ) (١٠).

الوجه الثاني: أن السياق صريحٌ في إرادة التذكير الذي هو ضد النسيان، قال ابنُ العربي (ت:٥٤٣): (والذي يَصِحُّ أن يعقُبَ الضلالَ والغفلَةَ: الذِّكرُ)(^)، والضالَّة منهما إلىٰ التذكير أحوج منها إلىٰ الإذكار (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير غريب القرآن (ص:١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ١/ ٣٢١، وروح المعاني ٣/ ٨٠، وبدع التفاسير (ص:٣٢).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) شفاء الصدور (مخطوط، ص:١٣).

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن أحمد السمر قندي، أبو نصر الحدادي، شيخ القراء بسمر قند، صنف المدخل لعلم تفسير كتاب الله، والموضح في التفسير، مات (بعد ٠٠٥). ينظر: غاية النهاية ١/٥٥، ومقدمة محقق كتابه المدخل (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٦) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالىٰ (ص:٩٨، ١٠٩).

<sup>(</sup>٧) البحر المحيط ٢/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٨) أحكام القرآن ١/ ٣٠٢. وينظر: معالم التنزيل ١/ ٣٥١، والمحرر الوجيز ١/ ٣٨٢، والتفسير الكبير ٧/ ١٠٠، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٩) جامع البيان ٣/ ١٧٠.



الوجه الثالث: اختلاله من جهة المعنى، وذلك من وجهين: أولهما ذكره النحاس (ت:٣٣٨) بقوله: (لو كان إنما معناه: تجعلها بمنزلة الذَّكر. لم يُحتَج إلى: ﴿أَن تَضِلَ ﴾؛ لأنها كانت تجعلها بمنزلة الذَّكر، ضَلَّت أو لم تَضِلّ، ولا يجوز أن تُصَيِّرها بمنزلة الذَّكر وقد نسيت شهادتها) ((). وثانيهما ذكره أبو حيَّان (ت:٧٤٥) (ت ومعناه: أنه لو سُلِّمَ بأن أذكر بمعنى: تصيرها ذكرًا. فلا يصح؛ لأن التصيير ذكرًا سيشملُ المرأتين، إذ كلتاهُما سَتُذكِّرُ الأُخرى على هذا التأويل، فتصبح شهادة المرأتين كشهادة رجلين، وهذا باطل.

الوجه الرابع: أن النساء لو بَلَغنَ ما بَلَغنَ، ولم يكن معهنَّ رجلٌ لم تَجُز شهادَتُهُن أن قال الرازي (ت: ٢٠٤): (فإذا كان كذلك فالمرأة الثانية ما ذَكَّرَت الأولىٰ) أن .

ولا حُجَّة لهذا القول في القراءة السبعية المذكورة؛ فإن «ذَكَّرَ وأَذْكَرَ» بمعنى واحد، قال الجوهري ((ت:٣٩٣): (وذكرتُ الشيءَ بعدَ النسيانِ، وذَكَرْتُه بلساني وقلبي، وتَذَكَّرتُه، وأَذْكَرتُه غيري، وذَكَّرتُه بمعنى (())، قال مكتي (ت:٤٣٧): (فالقراءتان مُتعادِلتان) (()، أي في المعنىٰ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٢/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى ١٣/ ٤٢٩، وزاد المسير (ص:١٧٢)، والتفسير الكبير ٧/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ٧/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر الفارابي، اللغوي الأديب، أخذ عن أبي علي الفارسي، والسيراني، وصَنَّف كتابه المشهور «الصَّحاح»، وغيره، توفي سنة (٣٩٣). ينظر: معجم الأدباء ٢ ٢٥٦/، وبغية الوعاة ٢ / ٤٤٦.

<sup>(</sup>٦) الصَّحاح ٢/ ٦٦٥، وينظر: الوسيط ١/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٧) الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٣٢١. وينظر: شرح الهداية ١/ ٢١٢، والتسهيل ١/ ٢٢٨.

الوجه الخامس: ما قاله ابنُ جرير(ت: ٣١٠) عن هذا القول: (أنه خلافٌ لقولِ جميع أهل التأويل)(١).

وليس ذهابُ الجصاص(ت: ٣٧٠) للأخذ بكلا المعنيين للفائدة المتجددة في كلتيهما، بأولى من جمع القراءتين على معنى واحد صحيح لُغة وسياقًا ومعنى، خاصَّة إذا عُلِمَ ضعفُ أحد معنيي قراءة منهما، فالصواب يكون في حملها على معنى القراءة الثانية إذا صَحَّ ذلك لُغةً.

وأمًّا تخريجُ ابنُ جرير (ت: ٣١٠) لقول ابن عيينة (ت: ١٩٨) علىٰ أنه رُبَّما أراد أن المرأة الأولىٰ تعين الأُخرىٰ وتُجَرِّنها علىٰ ذكرِ ما نَسِيَت، فتُقَوِّي ذاكِرَتَها بالتذكير حتىٰ تكون كالرجل في التَّذَكُّر، كقولهم للشيء القوي في عمله: ذكر، وكما يُقال للسيف الماضي في ضربه: سيفٌ ذكر () = فبعيدٌ لا وجه له؛ لنفي ابن عيينة (ت: ١٩٨) الصريح لمعنىٰ التذكر المقابل للنسيان، ولأن مُؤدَّاه للقول الثاني بعد تطويل شديد، (وإذا دعاك اللفظ إلىٰ المعنىٰ من مكان قريب، فلا تُجِب من دعاك إليه من مكان بعيد) وقد قال ابن جرير (ت: ٣١٠): (أولىٰ العبارات أن يُعَبَّر بِها عن معاني القرآن أقربَها إلىٰ فهم سامعيه) ().

(A) (B) (B)

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن (ص:٢١٦).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ١٦/١٧.



## [۷۷]: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ عَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنَيَّا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾ [الأعراف ١٥٢].

قال سفيان بن عيينة: (ليس في الأرضِ صاحبُ بدعةٍ إلا وهو يجدُ ذِلَّةً تَغْشَاه، وهو في كتابِ الله. قالوا: وأين هي من كتاب الله؟! قال: أما سمعتم قولَه تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ اَتَّخَدُواْ الْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ عَضَبُ مِن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ أَتَّخَدُواْ الْمِجلَ سَينَا لَهُمْ عَضَبُ مِن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ أَنَّ الأعراف ١٥٢]. قالوا: يا أبا محمد هذه لأصحاب العجلِ خاصَّةً. قال: كلا، اتلوا ما بعدها: ﴿وَكَذَالِكَ بَجْزِى الْمُفْتَرِينَ ﴾ [الأعراف ١٥٢]، فهي لكل مُفتَرٍ ومُبتَدع إلىٰ يوم القيامة)(١).

#### \* تحليل الاستدراك:

ذهب بعضُ جلساءِ ابن عيينة (ت:١٩٨) إلى أن الوعيد الوارد في الآية خاصٌّ بأصحابِ العجل، الذين سِيقَ الحديثُ عنهم فيها، ولا يعدوهم إلىٰ غيرهم، فيكون المعنىٰ: وهكذا نجزي هؤلاء المفترين الذين زعموا أن العجل إلاهُهُم. فهو تخصيصٌ لمعنىٰ الآيةِ بحسب سياقها وقصَّتها.

فَبَيَّنَ لَهُمُ ابنُ عَيِينة(ت:١٩٨) من هذه الآية معنىً عامًّا، وذكر أنَّها شاملةٌ لكُلِّ مُفتَرٍ ومُبتَدِع إلىٰ يوم القيامة. وهذا العموم مأخوذٌ من لفظ الآية وهو قوله تعالىٰ: ﴿وَكَذَالِكَ ﴾، أي: وبمثل هذا العذاب نَجزي كَلَّ مُفتَرٍ. وهو ما استدَلَّ به علىٰ من استنكر قوله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٩ / ٩٦ (١٧٦٦)، مُختصرًا من طريق المثنى، عن إسحاق، عن عبد الله بن الزبير، عن ابن عيينة. وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره ٥ / ١٥٧١ (٩٠٠٨)، من طريق أبي حاتم، عن محمد بن أبي عمر العدني، عن ابن عيينة. وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٨١، من طريق إبراهيم بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق الثقفي، عن سوار بن عبد الله بن سوار، عن أبيه، عن ابن عيينة، واللفظ له. والبيهتمي في الشعب ٧/ ٧٢ (٢٥ ٩)، من طريق أبي الحسين بن فهر المصري، عن الحسن بن رشيق، عن علي بن سعيد الرازي، عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن سفيان بن عيينة. وعزاه السيوطي في الدر ٣/ ١٥ لأبي الشيخ. وإسناده صحيح لغيره.

#### \* الحكم على الاستدراك:

وقد ورد نحو قول ابن عيينة(ت:١٩٨) عن جماعة من السلف، كجارية بن قدامة رَضِّوَالِلَهُ عَنْهُ (نَّ)، وقيس بن عُبَاد (نَّ (ت:بعد ٨٠)، وأبي قِلابَة (ت:١٠٤)، والحسن

<sup>(</sup>١) ينظر: السير ٨/ ٥٨، وتفسير ابن عيينة (ص:٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير ١٥/ ١٣، والاعتصام (ص:٩٦).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٢/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) جارية بن قدامة بن مالك التميمي السعدي، صحابي على الصحيح، مات في ولاية يزيد. ينظر: الطبقات، لابن خياط ١/ ٤٤، والإصابة ١/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) قيس بن عُبَاد القيسي الضُّبَعي، أبو عبد الله البصري، ثقةٌ مُخضرم، من كبار التابعين، مات بعد الثمانين. ينظر: الكاشف ٢/ ٤٠٥، والتقريب (ص:٨٠٥).



(ت:۱۱۰)، وأيوب السختياني<sup>(۱)</sup>(ت:۱۳۱)، ومالك بن أنس(ت:۱۷۹)، والفضيل بن عياض<sup>(۱)</sup>(ت:۱۸۷)<sup>(۱)</sup>.

وورد حملُ الآية على عمومها عن ابن عباس رَضَالِللَّهُ عَنْهُ ''، وعليه عامَّة المفسرين ''، وهو الصواب.

وما ذهب إليه بعض أصحاب ابن عينة (ت١٩٨٠) من تخصيص الآية بأصحاب العجل، وعدم شمولها من سواهم قصورٌ عن ملاحظة العموم في اللفظ، ووقوفٌ بالآية دون ما تشتمل عليه من المعاني، وهذا من القصور في الفهم، وقد أشار ابن القيم (ت١٠٥) إلىٰ ذلك فقال: (وكذلك الحالُ في أحكام وقعت في القرآن كان بُدُوُّ افتراضِها أفعالٌ ظهرت من أقوام، فأنزل الله بسببها أحكامًا صارت شرائع عامَّةً إلىٰ يوم القيامة، فلم يكن من الصوابِ أضافتها إليهم، وأنهم هم المرادون بها، إلا علىٰ وجه ذكر سبب النُّزول فقط، وأن تناولها لهم ولغيرهم تناولٌ واحدٌ)، ثُمَّ قال بعد أن مَثَّل لذلك: (ومن تأمَّل خطابَ القرآنِ وألفاظَه، وجلالةَ المُتكلِّم به، وعظمةَ مُلكِه،

<sup>(</sup>١) أيوب بن أبي تميمة كيسان السَّختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حُجَّة، من كبار الفقهاء العُبَّاد، مات سنة (١٣١). ينظر: الكاشف ١/ ١٤٥، والتقريب (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٢) الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الخراساني، أبو علي المكي، الزاهد المشهور، ثقة عابد، مات سنة (١٨٧). ينظر: الكاشف ٢/ ٣٨٦، والتقريب (ص:٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ٩٠، وجامع البيان ٩/ ٩٥، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٥٧١، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ ١٦١، والكشف والبيان ٤/ ٢٨٦، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الوسيط ٢/ ٤١٤، وزاد المسير (ص: ٥٢٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٩/ ٩٥، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٥٧١، وبحر العلوم ١/ ٢٧٥، والكشف والبيان ٤/ ٢٨٦، والوسيط ٢/ ٤١٤، والوجيز ١/ ٤١٥، وتفسير السمعاني ٢/ ٢١٨، ومعالم التنزيل ٣/ ٢٨٥، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٥٨، وزاد المسير (ص: ٥٢)، والتفسير الكبير ١٥/ ١٣، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٨٦، ومنهاج السنة النبوية ٦/ ١٧٩، والبحر المحيط ٤/ ٣٩٦، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٤٧٩، والاعتصام (ص: ٩٦)، وتفسير الحداد ٣/ ٢٠٨، وفتح القدير ٢/ ٣٥٦، وروح المعاني ٩/ ٩٥، والتحرير والتنوير ٩/ ١٢، والعذب النمير ٤/ ١٥٨٠.

وما أراد به من الهدايةِ العامَّةِ لجميع الأمم، قرنًا بعد قرنٍ إلى آخرِ الدهر، وأنه جعله إنذارًا لكل من بَلَغه من المُكلفين، لم يَخفَ عليه أن خطابَه العامُّ إنَّمَا جُعِلَ بإزاءِ أفعال حسنةٍ محمودةٍ، وأخرى قبيحةٍ مذمومةٍ، وأنه ليس منها فعلٌ إلا والشَّرِكَةُ فيه موجودةً أو ممكنةً، وإذا كانت الأفعال مُشتَركة، كان الوعدُ والوعيدُ المُعَلَّقُ بها مشتركًا، ألا ترئ أن الأفعالَ التي حُكِيت عن أبي جهل بن هشام، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وأضرابِهم، وعن عبد الله بن أُبَيّ، وأضرابِه، كان لهم فيها شركاءُ كثيرون، حُكمُهُم فيها حُكمُهُم؟ ولهذا عَدَلَ الله سبحانه عن ذكرهم بأسمائهم وأعيانهم، إلى ذكر أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم؛ لئلا يَتَوَهَّم مُتَوَهِّم اختصاصَ الوعيدِ بهم وقصره عليهم، وأنه لا يجاوزهم، فَعَلَّقَ سبحانه الوعيدَ على الموصوفين بتلك الصفات دون أسماء من قامت به (١)، إرادةً لتعميم الحكم، وتناوله لهم ولأمثالهم ممن هو على مثل حالهم..، ولو أن الذين ارتكبوا ما ذكرنا من التفاسير المُستكرَهَة المُستَغرَبَة، وحملوا العمومَ على الخصوص، وأزالوا لفظ الآية عن موضوعه، علموا ما في ذلك من تصغير شأن القرآن، وهضم معانيه من النفوس، وتعريضه لجهل كثيرٍ من الناس بما عَظَّمَ اللهُ قدرَه، وأعلىٰ خَطَرَه، لأَقَلُّوا مما استكثروا منه، ولَزَهِدواً فيما أظهروا الرغبة فيه، وكان ذلك من فعلهم أحسنُ وأجملُ وأولىٰ بأن يُوَفَّىٰ معه القرآنُ بعضَ حَقُّه من الإجلال والتعظيم والتفخيم، ولو لم يكن في تفسير القرآن على ا الخصوص دون العموم إلا ما يتصوره التَّالِي له في نفسه، من أن تلك الآيات إنما قَصِدَ بها أقوامٌ من الماضين دون الغابرين (''، فيكون نفعه وعائدته علىٰ البعض دون البعض، لكان في ذلك ما يُوجِب النُّفرَة عن ذلك، والرغبة عنه) (").

<sup>(</sup>١) في هذا الموضع من هذه الطبعة تكرار لهذه الجملة.

<sup>(</sup>٢) الغابر: من الأُضداد، يطلق علىٰ الماضي والمستقبل. ينظر: الأضداد، للأنباري (ص:١٢٩)، ورسالة الأضداد، للمنشى، ضمن ثلاثة نصوص في الأضداد (ص:١٥٠).

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة ٢/ ٧٠٠.



#### ومن مسائل هذا الاستدراك:

بيانُ أن ما ذهب إليه بعضُ أصحابِ ابن عيينة (ت١٩٨٠) تفريطٌ في فهم المعنى، وقابله إفراطٌ في تحميلِ الآيةِ ما لا تحتمله من المعاني، والحسنةُ بين سيَّتين؛ وذلك بتوفيةِ الألفاظ حَقَّها من المعاني بلا زيادةٍ ولا نقص، قال ابن القيم (ت٢٥١): (والعلمُ بمرادِ المتكلمِ يُعرَف تارةً من عمومِ لَفظِه، وتارةً من عمومِ عِلَّتِه، والحَوالَةُ على الأوَّل أوضَحُ لأربابِ الألفاظ، وعلى الثاني أوضحُ لأربابِ المعاني والفهم والتدبر، وقد يعرضُ لكُلِّ من الفريقين ما يُخِلُّ بمعرفة مُراد المتكلم، فيعرِضُ لأربابِ الألفاظ ويعرض لأربابِ المعاني فيها نظيرُ ما يعرضُ لأربابِ الألفاظ، فهذه أربعُ آفاتٍ هي ويعرض لأربابِ المعاني فيها نظيرُ ما يعرضُ لأربابِ الألفاظ، فهذه أربعُ آفاتٍ هي منشأ غَلَطِ الفريقين)، ثُمَّ مَثَل لذلك، وقال: (ولهذا كان معرفةُ حدود ما أنزل الله على رسوله أصلُ العلم وقاعدته وآخِيَّتُه التي يَرجَعُ إليها، فلا يُخرِج شيئًا من معاني ألفاظه عنها، ولا يُدخِرُ شيئًا من معاني ألفاظه عنها، ولا يُدخِلُ فيها ما ليس منها، بل يعطيها حقها، ويفهم المراد منها) (۱).

[٧٨]: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوَقُونَ ٱلرَّكُوةَ
وَهُمْ رَكِعُونَ ﴾ [المائدة ٥٥].

قيل لأبي جعفر الباقر في هذه الآية: (مَنْ الذين آمنوا؟ قال: الذينَ آمنُوا. وفي لفظ: أصحابُ محمدٍ ﷺ. قيل له: بلغَنَا أنها نَزَلت في علي بن أبي طالب. قال: علي من الذين آمنوا)(١).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٢/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلاَّم، كما في معاني القرآن، للنحاس ٢/ ٣٢٥، وابن جرير في تفسيره ٢/ ٦٥٩ (٩٥٢٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٦٦ (٦٥٤٧)، والثعلبي في تفسيره ٤/ ٨١، وأبو

#### \* تحليل الاستدراك:

ذُكِرَ لأبي جعفر (ت:١١٤) أن المُراد بالذين آمنوا في الآية علي بن أبي طالب رَضَالِللَهُ عَنهُ خاصَّة، ومن ذهب إلىٰ ذلك جعل جملة: ﴿وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ [المائدة ٥٥] حالًا، وحملوا الركوع على ركوع الصلاة، أي: يؤتون الزكاة حالَ ركوعهم في صلاتهم. واعتمدوا أيضًا سبب النُّزول الوارد، وهو أن رجلًا سألَ صدقة وكان عليُّ رَضَالِللَهُ عَنهُ راكعًا في صلاة، فأخرج له خاتَمه وكان من فِضَة، وتصدق به عليه، فأخبر المسكينُ رسولَ الله عَني بذلك، فأنزل الله هذه الآية من العام الذي أُريدَ به الخصوص (٢٠)، وقد الكُلّ وإرادة البعض لُغة، فتكون هذه الآية من العام الذي أُريدَ به الخصوص (٢٠)، وقد صحة في معنىٰ هذه الآية من السنة قوله ﷺ: (من كنت مولاه فعليٌّ مولاه) (٣٠).

<sup>=</sup> نعيم في الحلية ٣/ ١٨٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٥/ ٢٩٠، وعزاه السيوطي في الدر ٣/ ٩٩ لعبد بن حميد، وابن المنذر. من طُرُق عن عيسىٰ بن يونس، وهُشيم، ويزيد بن هارون، وعَبدَة بن سليمان، والمحاربي عبد الرحمن بن محمد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق، وابن مردويه، كما في تفسير ابن كثير ٣/ ١١٩٤، وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٦/ ٣٨٩ (١ ١٩٥٦، ٢٥٥١)، والطبراني في الأوسط ١١٦٢ (٩٥٢، ٢٥٥١)، والطبراني في الأوسط ١١٦٨ (٩٥٢، ٢٥٥١)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص:٣٣٣) (٢٤٠)، والثعلبي في تفسيره ٤/ ٨٠، والواحدي في أسباب النُّزول (ص:١٩٩)، وعزاه السيوطي في الدر ٣/ ٩٩ لعبد بن حميد، وأبي الشيخ، والخطيب في المتفق والمفترق، وابن عساكر. وجميع طرقه ضعيفةٌ جدًا وموضوعة، وقد بَيَّن عللها ابن كثير في تفسيره عقب كلِّ رواية، ينظر: تفسيره ٣/ ١٩٤، وكذا ابن حجر في الكافي الشافِ ١/ ٣٣٦، وقال ابن تيمية: (وأجمع أهل العلم بالحديث علىٰ أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع). منهاج السنة ٧/ ١١. وينظر: مجمع الزوائد ٧/ ١٧، والفتح السماوي ٢/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإشارات الإلهية ٢/ ١٢٠، وروح المعاني ٦/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٧٢ (١٩٣٤٧)، و٥/ ٣٦٦ (٢٣١٥٦)، وفي فضائل الصحابة ٢/ ٢٥٩ (٣٧١٩)، وابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ٣٧٢ (٣١١٨)، والترمذي في الجامع ٥/ ٦٣٣ (٣٧١٣)، والنسائي في الكبرئ ٥/ ٥٥ (٨١٤٥)، و٥/ ١٣١ (٨٤٦٨)، وابن حبان في صحيحه ٥١/ ٥٧٥ (١٩٣١)، والطبراني في الأوسط ١/ ١١١ (٣٤٦)، و٢/ ٢٤ (١١١١)، وفي الكبير ٣/ ١٧٩ (٣٠٤٩)،



وذهب أبو جعفر (ت:١١٤) إلى أن المُراد بالآية العموم، وهم: الذين آمنوا. ومعتمده في ذلك ظاهرُ لفظ الآية، فإن: ﴿الَّذِينَ ﴾ في الآية من صِيَغ الجمع وألفاظِ العمومِ لُغة () كما يدل عليه سببُ نُزول هذه الآيات وما قبلها، فهي نازلة في عُبادة بن الصامت وَ الله عن تَبَرَّأ من حلفِ اليهود، ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين (). ويدل على عمومها سياق الآيات قبلها وبعدها، قال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (إنه من المعلوم المُستَفيض عند أهل التفسير خَلَقًا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن مُوالاة الكفار، والأمر بموالاة المؤمنين) ()، ثُمَّ قال: (إن سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر القرآن، فإنه قال تعالى: ﴿يَتَابُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَشَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَدَى وَلِيَا اللهُ عَن موالاة بَعْضَ عن موالاة المؤمنين ﴾ [المائدة ٥١]، فهذا نهي عن موالاة اليهود والنصارى، ثُم قال: ﴿ فَتَرَى اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَشٌ يُسَدِعُونَ فِيمٌ يَقُولُونَ غَشَى آن تُوبِبَاناً

و٥/٥٧١ (٥٠٧١). من طُرُق، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه الإمام أحمد، وصححه ابن جرير، وابن حجر. ينظر: منهاج السنة النبوية ٧/٣٢٠، والمطالب العالية ٤/٢٥٢، ومختصر زوائد البزار ٢/٢٠٣، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٧١.

وأبطل ابن تيمية عددًا من الزيادات في هذا الحديث كزيادة: (اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه)، و (أنت أولىٰ بكلِّ مؤمنِ ومؤمنةٍ) وذكر أنها كذب. ينظر: منهاج السنة النبوية ٧/ ٣١٩.

<sup>(</sup>١) ينظر: إعراب القرآن، للنحاس ١/ ٢٧٣، ومنهاج السنة النبوية ٧/ ١٦، وروح المعاني ٦/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>۲) فيما أخرجه ابن إسحاق في المغازي، كما في سيرة ابن هشام ٢/ ٤٩، والكافي الشافِ ١/ ٢٣٠، وابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ٣٩١ (٣٢٣٠١)، وابن جرير في تفسيره ٦/ ٣٧٢ (٩٤٧٩– ٩٤٨١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٥٥، وعزاه السيوطي في الدر ٣/ ٩٢ لابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، وابن عساكر. وفي أسانيدها ضعف، وبعضها مرسل، وضَعَفَها في الجملة ابن جرير في تفسيره ٦/ ٣٧٤.

واختار ابن جرير والثعلبي و ابن كثير أن هذه الآيات نزلت في عُبادة بن الصامت رَحَيَالِتَهُمَّةُ، وهو المنقول عن أهل السير كالزهري، وابن إسحاق، وذكر ابن تيمية أن هذا هو المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفًا عن سلف. ينظر: الكشف والبيان ٤/ ٨٠، ومنهاج السنة النبوية ٧/ ١٨، وتفسير ابن كثير ٣/ ١١، ١١٩٥، ١١٩٥.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٧/ ١٨.

دَابَرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْقِي بِالْفَتْجِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيُصَّبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُواْ فِي آفَسِهِمْ نَدِمِينَ ﴾ [المائدة ٥٦]، فهذا وصف الذين في قلوبهم مرض، الذين يوالون الكفار كالمنافقين، ثم قال: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمِ يوالون الكفار كالمنافقين، ثم قال: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمِ يُعِبُونُهُ وَيُحْبُونَهُ وَيُحْبُونَهُ وَيَعْبُونَهُ وَاللّهُ وَلِي عَلَى الْمُومِينِ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَيِيلِ اللّهِ وَلا يَغَافُونَ لَوْمَةً لاَ يَعْفُرُ وا الله اللهِ يُوقِيهِ مَن يَشَاءُ وَلَا يَعْفُونَ الْوَمْ وَسِعُ عَلِيمُ ﴾ [المائدة ٤٥]، فذكر فعل المرتدِّين و أنهم لن يَضُرُّ وا الله شيئًا، و ذكر من يأتي به بَدَلَهُم، ثم قال: ﴿ إِنّهَا وَلِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ الْإِينَ يُقِيمُونَ السَّلَوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ وَهُ وَمَن يَتُولُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ الْفَلِيمُ وَمَن يَتُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَ حِرْبَ اللّهِ هُمُ الْفَلِيمُ وَمَا المَوْمَنِينَ الثَابِينِ عليه ظاهرًا و باطنًا) (١٠).

كما أن لهذا المعنى نظائر في كتاب الله، منها قوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُعُمْ أَوْلِيااً وُ بَعْضِ ﴾ [التوبة ٧١]، وقوله: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مُولِنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ اللهُ عَلَيْ لِيسوا لِي بأولياء، إنما وليِّي اللهُ وصالحُ المؤمنين) (٢)، قال النووي (ت: ٢٧٦): (معناه: إنما ولِيِّي من كان غيرَ صالحٍ وإن كان نسبُهُ وريبًا) (٢).

#### \* الحكم على الاستدراك:

لا يُعرَفُ عن أحدٍ من السلف والمفسرين أن هذه الآية خاصَّةٌ بعلي رَسَحُالِلَهُ عَنهُ فلا تتناول غيره، قال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (أجمع أهلُ العلم بالنقل على أنها لم تَنْزل في علي بخصوصه)، والقولُ بالعُموم في الآية هو الصوابُ لُغةً وسَبَبًا وسِيَاقًا، وهو ظاهر

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٧/ ١٩، وينظر: الإشارات الإلهية ٢/ ١٢٢، ١٢٤، وروح المعاني ٦/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١٠/ ٤٣٢ (٥٩٩٠)، ومسلم في صحيحه ١/ ٤٤٥ (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم ١/ ٤٤٥.



الآيةِ المُحتَفُّ بنظائره من الكتاب والسنة، قال ابن عباس رَضَيَّلَهُ عَنْهُ: (من أسلَمَ فقد تولَّىٰ الله ورسولَه والذين آمنوا)(١).

وهو قول ابن عباس رَضَّوَالِلَهُ عَنْهُ، والضحاك(ت:١٠٥)، والحسن(ت:١١٠)، وأبي جعفر الباقر(ت:١١٤)، وأبي المعفر الباقر(ت:١٤٧)، والسدي(ت:١٢٨)، وعتبة بن أبي حكيم (١٤٧) (ت)، وعليه جمهور المفسرين وعامَّتُهُم (١٠٠).

ونَصَّ جماعةٌ من السلف علىٰ نفي التخصيص في الآية بقولهم: (عليُّ من الذين آمنوا)، كما ورد عن ابن عباس رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ، وأبي جعفر الباقر(ت:١١٤)، والسُّدي (ت:١٢٨)، وعُتبةُ بن أبي حكيم(ت:١٤٧) (٥٠). وما ورد عن بعضهم من أنها نزلت في علي رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ (١٠ فليس مُرادُه أنها لا تتناول غيره، وإنما هو عنده تمثيلٌ لمعنىٰ الآية، وبِهذا يَصِحُّ الإجماع علىٰ عموم معنىٰ الآية كما ذكره ابن تيمية (ت:٧٢٨) كَيْمَالِلْهُ.

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٦/ ٣٨٩ (٩٥٢٠)، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١١٦٢ (٦٥٤٦)، من طريق ابن أبي طلحة.

<sup>(</sup>٢) عُتبة بن أبي حكيم الهمْداني، أبو العباس الأُرْدُنِّي، محدث صدوق، مات سنة (١٤٧). ينظر: الكاشف ٢ / ٢٤٤، والتقريب (ص:٦٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١١٦٢، والنكت والعيون ٢/ ٤٩، ومعالم التنزيل ٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٩، والتفسير الكبير ٢١/ ٢٦، والإشارات الإلهية ٢/ ١٢٢. وينظر: جامع البيان ٢/ ٣٨٨، ومعاني القرآن، للنحاس ٢/ ٣٢٥، وإعراب القرآن، له ٢/ ٣٧٨، والوسيط ٢/ ٢٠١، والوجيز ١/ ٣٢٥، وتفسير السمعاني ٤٧، ومعالم التنزيل ٣/ ٧٧، والمحرر الوجيز ٢/ ٢٠٩، والتفسير الكبير ٢١/ ٢٦، وأنوار التنزيل ١/ ٢٧٥، والإشارات الإلهية ٢/ ١٢٤، ومنهاج السنة النبوية ٣/ ٤٠٤، و٧/ ، والصواعق المرسلة ٢/ ٢٩٧، وتفسير ابن كثير ٣/ ١١٩٤، وفتح القدير ٢/ ٣٧، وروح المعاني ٢/ ٨٥٨، وتيسير الكريم الرحمن ١/ ٤٥٦، والتحرير والتنوير ٢/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١١٦٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ١١٩٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير مقاتل 1/ 9.04، وبحر العلوم 1/ 9.83، وتفسير القرآن العزيز 1/ 9.04، وتفسير الحداد 1/ 9.04.

وما ذهب إليه من زَعَم التخصيص (١) فليس فيه مُستَمسَك، وقد أجاب عنه العلماء (٢) بما يأتي:

أولاً: سبب النُّزول المذكور باطلٌ موضوعٌ كما سبق تخريجه.

ثانيًا: الأصل بقاء العام علىٰ عمومه، ولا يُصَارُ إلىٰ التخصيص- فضلًا عن إرادة الخصوص- إلا بدليل صحيح صريح يتعيَّنُ المصير إليه. قال البيضاوي(ت:٦٨٥): (مع أن حمل الجمع علىٰ الواحد أيضًا خلاف الظاهر)(٢).

ثالثًا: أن حملَ الواو في قوله: ﴿وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ [المائدة ٥٥] علىٰ العطف هو الأكثر، وهي المعروفة المُتبادرة في مثل هذا الخطاب(٤)، ولا دليل علىٰ أنها واو حال لا من السياق ولا من خارجه.

رابعًا: أن الآية جاءت في بيان وصف المؤمنين الذين هم أهل الولاية، فوصفهم الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومُداوَمَة الركوع، والتعبير بالجملة الإسمية-: ﴿وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ [المائدة ٥٠] - مُفيدٌ للدوام والثبات على هذا الوصف، وإكثارهم من

<sup>(</sup>۱) أجمع الشيعة، وادَّعوا إجماع غيرهم علىٰ أن هذه الآية خاصَّةُ بعليٍّ رَضَيَلِلَهُ عَنهُ. ينظر: فقه القرآن، لقطب الدين الراوندي ١/ ١٦، ومتشابه القرآن، للمازندراني ٢/ ٣٠، ومنهاج السنة النبوية ٧/ ٥. والرافضةُ هم أكثرُ طوائف أهل الباطل ادِّعاءً لتخصيص عمومات الكتاب والسنة، قال ابن القيم (ت:٥١): (فقلَّ أن تجد في القرآن والسنة لفظًا عامًّا في الثناء علىٰ الصحابة إلا قالوا: هذا في عليِّ وأهلِ البيت). الصواعق المرسلة ٢/ ٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) أبطل ابن تيمية دعوى الشيعة في هذه الآية من تسعةَ عشرَ وجهًا، أُستُفيدَت جملةُ الردود منها مُلَخَّصَةً. ينظر: منهاج السنة ٧/٧. كما أطالَ الردَّ عليهم الطوفي في الإشارات الإلهية ٢/ ١٢٢، والآلوسي في روح المعاني ٦/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) أنوار التنزيل ١/ ٢٧٥، وينظر: التفسير الكبير ١٢/ ٢٥، والإشارات الإلهية ٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) وهي أُمُّ الباب بإجماع النحاة. ينظر: رصفُ المباني (ص:٤٧٣)، ومغني اللبيب١/ ٦٦٥، والأشباه والنظائر، للسيوطي ٢/ ١١٨، والأمهات في الأبواب النحوية (ص:٤١).



النوافل بعد الفرائض ('')، وهذه الآية بمنزلة قوله تعالىٰ: ﴿وَأَقِيمُوا اَلصَّلُوا وَءَاتُوا اَلزَّكُوا وَ النوافل بعد الفرائض ('')، وهذه الآية بمنزلة قوله تعالىٰ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىهُ وَمَا يَزَال فَقَد آذَنتُهُ بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أَحَبَّ إليَّ ممًّا افترضتُه عليه، وما يزال عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافل حتى أُحِبَّهُ ('').

خامسًا: أن ثُناء الله تعالىٰ علىٰ هذا الفعل في الصلاة يجعله دائرًا بين الوجوب والاستحباب؛ لأن الله تعالىٰ لا يُثني إلا علىٰ ما هو محمودٌ عنده، والصدقة والهدية والعتق والهبة والإجارة والنكاح والطلاق ونحوها من العقود ليست مُستحبة ولا واجبةٌ في الصلاة باتفاق المسلمين، بل كثيرٌ منهم يُبطِل الصلاة بمثل ذلك وإن لم يتكلم فاعله، بل تبطل بالإشارة المفهومة ث. ثُمَّ مُقتضىٰ إقامة الصلاة المذكور في الآية خُلُوها من أي عمل فيها من غير جنسها ولو قيلَ بإباحته ''.

سادسًا: أنه لو قُدِّر أن هذا مشروعٌ في الصلاة لم يختص به الركوع، بل فعله في القيام والقعود أولى منه وأيسر. فإن قيل: أُرِيدَ بهذا التعريف، لا المدح بالوصف. قيل: وكيف يُتركُ تعريفُ علي رَضَيَلَهُ عَنهُ بالأمور الكثيرة المعروفة الظاهرة، ويُعرَّفُ بأمر لا يعرفه إلا من سمعه وصَدَّقه؟!

سابعًا: أن حمل لفظ الزكاة على التصدُّق بالخاتم فيه بُعدُّ؛ لأن الزكاة لا تأتي إلا

<sup>(</sup>١) ينظر: التحرير والتنوير ٦/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢١/ ٣٤٨ (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحلىٰ ٣/ ٥١، والمجموع ٤/ ٢٠، والمغني ٢/ ٢٤٥، والإشارات الإلهية ٢/ ١٢٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٦٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روح المعاني ٦/ ٤٦٠. وقد فرَّع الجصاص في أحكام القرآن ٢/ ٥٥٧ على تصدُّقِ على رَحَوَلِتَهُ عَنهُ في الصلاة: إباحة العمل اليسير فيها. واجتهد في إثبات ذلك، وكذا فعل ابنُ الفرس المالكي في أحكام القرآن (مخطوط، ص:٧١)، وينظر: الإكليل ٢/ ٦٤٨. ورُبَّما أمكن الاستدلال لذلك من غير هذه القصة الباطلة.

بلفظها المختصِّ بها، وهو: الزكاة المفروضة(١).

ثامنًا: مُقتضىٰ الآية علىٰ هذا القول: أن عليًّا رَضَالِتَهُ عَنهُ آتىٰ الزكاة حالَ ركوعه. وعليٌّ رَضَالِتَهُ عَنهُ مِمَّن لم تجِب عليه علىٰ عهد رسول الله ﷺ؛ فإنه كان فقيرًا، وزكاة الفضة إنما تجب علىٰ من ملك النصاب حولًا، وعليٌّ رَضَالِتُهُ عَنهُ لم يكن من هؤلاء (٢٠).

تاسعًا: أن المُراد بالوَلاية في الآية: المحبةُ والنصرة والإعانة. فهي ولايةٌ في الدين، وليس يُرادُ بها: الوِلاية، التي هي الإمارة والسلطنة. والفرقُ بينهما ظاهِرٌ معروف، فالأمير يُسَمَّىٰ الوالي، ولا يُسمَّىٰ الوليّ، فلفظ الوَليّ والوَلاية غير لفظ الوالي، والآيةُ عامَّةٌ في المؤمنين، والإمارة لا تكون عامَّة. قال أبو عبيد(ت:٢٢٤): (فالمولَىٰ والوَليُّ واحد، والدليل علىٰ هذا قوله ﷺ: ﴿اللهُ وَلِيُ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُلُمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة ٢٥٧]، ثُمَّ قال في موضع آخر: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللهُ مَولَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَانَّ اللهُ مَولَى النَّبِي لَا مَولَى مَا الولايات) (الدين، وهي أَجَلُّ الولايات) (الدين، وهي أَجَلُّ الولايات) (الله معنی حدیث النبي الله علی من كنت مولاه -: في ولاية الدین، وهي أَجَلُّ الولایات) (۱۰).

عاشرًا: أن الله سبحانه لا يُوصَفُ بأنه مُتَوَلَّ على عباده، أو أميرٌ عليهم، جَل جلاله وتقدست أسماؤه، فإنه خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم، وله الخلق والأمر. بل الرسول على أيضًا لا يُقال إنه مُتَوَلِّ على الناس وأميرٌ عليهم، فإن قدرَه أجلُّ من ذلك.

حادي عشر: ومن ثُمَّ فلا حُجَّة لهم في قوله ﷺ: (من كنت مولاه فعليٌّ مولاه)؛ لأن معناه كما قال أبو عبيد(ت:٢٢٤): (من كنت وليًّا له أُعينه وأنصره، فعليٌّ يعينه وينصره في الدين)('').

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: طبقات ابن سعد ٣/ ١٧، والتفسير الكبير ١٢/ ٢٧، والسير، قسم الخلفاء الراشدون (ص:٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن، للنحاس ٢/ ٣٢٥. وينظر: التفسير الكبير ١٢/ ٢٤، وروح المعاني ٦/ ٩٥٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير السمعاني ٢/ ٤٨، وينظر: نكت القرآن ١/ ٢١٠، والغريبين ٦/ ٢٠٣٤.

217

ثاني عشر: أنه ليس كُلُّ من تَوَلَّىٰ عليه إمامٌ عادلٌ يكون من حزب الله، ويكون غالبًا، فإن أئمة العدل يتوَلَّون على المنافقين والكُفار، كما كان تحت حكم النبي عَلَيْهُ في المدينة ذِمِّيُون ومنافقون.

#### ومن مسائل هذا الاستدراك:

أولاً: أن تخصيص عموم المعاني القرآنية بلا دليل تحريف لمعاني كتاب الله تعالى، وقصورٌ عن ملاحظة العموم في اللفظ، ووقوف بالآية دون ما تشتمل عليه من المعاني، وهذا تقصير في الفهم يبعث عليه غالبًا الجهلُ والهوى (۱)، وقد عَدَّ الأصفهاني (ت:٩٤٧) هذا القصر من التأويل المُستكرَه؛ وهو ما يُستَبْشَعُ إذا سُبِرَ بالحُجَّة (۱)، وقال ابن القيم (ت:٥١): (وهكذا تجدُ كلَّ أصحاب مذهب من المذاهب إذا ورد عليهم عامٌ يخالف مذهبهم ادَّعوا تخصيصه، وقالوا: أكثرُ عمومات القرآن مخصوصة وليس ذلك بصحيح، بل أكثرُها محفوظة باقية على عمومها. فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة) (۱).

ثانيًا: من أهم أسباب الغلط في التفسير: الجهل بلغة العرب عمومًا، وبالفروق اللغوية بين الألفاظ المُتشابهة وحملها على معنى واحد خصوصًا، وهو من أبواب التحريف المَطروقة عند المبتدعة، قال الحسن(ت:): (أهلكتكم العُجْمَةُ، تتأوّلون القرآن على غير تأويله)(ئ)، وقال الزهري(ت:١٢٤): (إنما أخطأ الناسُ في كثيرٍ من تأويلِ القرآن لجهلهم بلغة العرب)، وقال أبو عبيد(ت:٢٢٤): (سمعت الأصمعي يقول: سمعت الخليل بن أحمد يقول: سمعت أيوب السختياني يقول: عامّةُ من

<sup>(</sup>١) سبق بيان هذا في الاستدراك رقم (٧٧) (ص:٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) مقدمات تفسير الأصفهاني (ص:١٣٤).

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة ٢/ ٦٨٩.

<sup>(</sup>٤) خلق أفعال العباد (ص:٢٦، ٢٠٢)(٢٣٦، ٤١٠)، والاعتصام (ص:١٨١، ٤٠٥).

تزندَقَ بالعراق لجهلهم بالعربية) (۱)، وقال الدارمي (ت: ٢٨٠) مُبَيِّنًا أثر المبتدعة في اللغة: (لقد تَقَلَّدتَ أيها المُعارض من تفاسير هذه الأحاديث أشياء لم يسبقك إلى مثلها فصيحٌ ولا أعجميّ، ولو قد عِشتَ سِنينَ لقلَبتَ العربيةَ على أهلها) (١).

(A) (B) (B)

[٧٩]: ﴿ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِامُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَا هُمَ الْحَوْلَ الظَّلِامُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَا الْإِسراء ٤٧].

قال ابنُ قتيبة في قوله تعالى: ﴿إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء ١٤]: (قال أبو عبيدة: (يريدون بشرًا ذا سَحْرٍ؛ ذا رِئَةٍ) (٢)، ولستُ أدري ما اضطره إلى هذا التأويل المُستكرَه؟! وقد سَبقَ التفسيرُ من السلف بما لا استكراه فيه، قال مجاهد في قوله: ﴿رَجُلَا مَسْحُورًا ﴾: (أي: مخدوعًا) (١)؛ لأن السِّحْرَ حِيلةٌ وخَديعةٌ. وقالوا في قوله: ﴿فَأَنَّ لَمُسْحُورًا ﴾: (أي: من تخدعون؟) (١٠)، ﴿إِنَّمَا آلْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ [الشعراء ١٥٣] (أي: المُعَلَّلِين) (١٥)، وقال امرؤ القيس (٢):

<sup>(</sup>١) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأوّل (ص:٦٣).

<sup>(</sup>٢) نقض الدارمي علىٰ المريسي ٢/ ٧٤٧. وينظر: الرسالة (ص:٥١)، وتهذيب اللغة ١/٦، ومجموع الفتاوئ ٧/ ١٩٩، والموافقات ٤/ ٢٢٤، و٥/ ٥٣، والاعتصام (ص:٥٠٣)، وأسباب الخطأ في التفسير ٢/ ٩٨٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجاز القرآن ١/ ٣٨١، وجامع البيان ١٥/ ١٢١، وتهذيب اللغة ٤/ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير مجاهد ١/ ٣٦٢، وجامع البيان ١٥/ ١٢٠، وزاد المسير (ص:٨١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ١٨/ ٦٤، ونزهة القلوب (ص:١٧٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: جامع البيان ١٨/ ٦٤، والزاهر، لابن الأنباري ١/ ٢٠٦، والدر ٦/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) امرؤ القيس بن حُجْر بن الحارث بن عمرو الكندي، ذو القروح، الملك الضِّلِيل، من رؤوس الشعراء وكبرائهم، مات مسمومًا. ينظر: طبقات فحول الشعراء ١/٥١، والشعر والشعراء (ص:٤١)، والأغاني ٩/٥٥.

والبيت في ديوانه (ص:٦٣) وصدره: أرانا موضِعِين لأمْرِ غَيْبٍ.



## \* ونُسْحَرُ بالطُّعَام وبالشَّرَاب \*

أي: نُعَلَّلُ فَكَأَنا نُخدَع. وقال لبيد(١):

فإن تَسسُّألِينا فِيمَ نحنُ؟ فإننا \*\* عَصافِيرُ من هذا الأنامِ المُسَحِّرِ

أي: المُعَلَّل. والناس يقولون: (سَحَرْتَني بكلامك)، يريدون: خَدَعتني ". وقوله: ﴿ انْظُرْ كَيْفَضَرَبُواْ لَكَ الْأَمْمَ لَو أرادوا رجلًا ذا رَبَّةٍ لَم يكن في ذلك مثلٌ ضربوه، ولكنهم لمَّا أرادوا رجلًا مخدوعًا - كأنه بالخديعة سُحِر - كان مثلًا ضربوه، وتشبيهًا شبَّهوه. وكأنَّ المشركين ذهبوا إلى أن قومًا يعلمونه ويخدعونه، وقال الله في موضع آخرَ حكايةً عنهم: ﴿ وَلَقَدُ نَمَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِمُهُ وَيَخْدَعُونه، وقول فرعون: ﴿ إِنِّ لَأَظُنُكَ يَنُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء ١٠١] لا يجوز أن يُراد به: إني لأظنك إنسانًا ذا رئة. وإنما أراد: إني لأظنك مخدوعًا) ".

#### \* تحليل الاستدراك:

ذهب أبو عبيدة (ت: ٢١) إلى أن المُراد بالمَسْحُورِ في الآية: بشرًا ذا سَحْرٍ، أي: رِئَةً. فصار المعنى عنده: ما تَتَّبعون أيها المؤمنون إلا بشرًا كالبشر يأكُل ويشرب. وقد أراد المشركون النبيّ مَلكًا لا يأكل ولا يشرب (٤)، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكًا وَلَا يَشرب (٤)، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكًا وَلَا يَشرب (٤)، وقال: ﴿ فَلَمَلَّكَ تَارِكُ بَعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْك وَلَوْ أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَمَعَهُ مَلَكً ﴾ [مود ١٢]. واعتمد أبو عبيدة (ت: ٢١٠) فيما ذهب إليه صحّة المعنى لُغة (٥)، واستشهد عليه بالبيتين السابقين،

<sup>(</sup>۱) ينظر: ديوانه (ص:۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الزاهر، لابن الأنباري ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب القرآن (ص:٢١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجاز القرآن ١/ ٣٨٢، وأمالي المرتضى ١/٥٧٨.

<sup>(</sup>٥) وينظر: إصلاح المنطق (ص:١٩،١٩).

وكذا اعتمد نظائر هذا المعنى في غيرما آية كما سبق، ومن أظهر نظائره قوله تعالى: ﴿ قَالُوۤ الْإِنَّمَ الْنَصَادِ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِكَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِاقِينَ ﴾ [الشعراء ١٥٣-١٥٤]، فالسياق ظاهر في أن مرادهم بالمُسَحَّر -أي: المسحور-: المخلوق، وهو المروي عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ (١٠).

ورَدَّ ابنُ قتيبة (ت:٢٧٦) هذا القول، ووصفه بالقول المُستكرَه، وفسَّر المسحور في الآية: بالمخدوع. واعتمد في ذلك وروده عن السلف قبله، كما حكاه عن مجاهد (ت:٤٠١)؛ وذلك أنهم أعلم بالتفسير، وأيده بمجيئه في القرآن الكريم بهذا المعنى في عدد من الآيات منها ما ذكر، ومن أظهر نظائرها قوله تعالىٰ عن فرعون: ﴿إِنِّ لَأَظُنُك يَنُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء ١٠١]، إذ لا يصح أن يُراد به إنسانًا ذا رئة، وإنما أراد: مخدوعًا، كما ذكر ابن قتيبة (ت:٢٧٦). ودَلَّلُ علىٰ هذا المعنىٰ بصحته لُغة، واستشهد عليه بالبيتين السابقين، وبانتشاره بهذا المعنىٰ علىٰ ألسنة الناس، وبدلالة السياق بعده صراحة عليه.

#### \* الحكم على الاستدراك:

أصلُ كلمة «سَحَر» في اللغة يدل على: الخديعة. كما يدل على: عضو من الأعضاء (٢). فكلاهُما معنى صحيح لهذه اللفظة، ولِكِلا المعنيين نظائر في كتاب الله تعالى تشهد له كما سبق، وقد قال ابن جرير (ت: ٣١٠) عن قول أبي عبيدة (ت: ٣١٠) هذا أنه: (غير بعيد من الصواب) (٣).

غير أن قول ابن قتيبة (ت:٢٧٦) يترجح من ثلاث جهات ذكرها في استدراكه، وهي:

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١٩/ ١٢٥ (٢٠٣٢٠)، من طريق أبي صالح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب اللغة ٤/ ١٦٩، وجمهرة اللغة ١/ ٥١١، والزاهر، لابن الأنباري ١/ ٢٠٦، ومقاييس اللغة ١/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١٢١/١٥.

أولًا: أنه المذكور عن السلف، كمجاهد(ت:١٠٤)، ولم يُنقَل عن أحد منهم تفسيرها هنا بما ذكر أبو عبيدة(ت:٢١٠).

ثانيًا: دلالة السياق، وهي أقوى جهات الترجيح هنا؛ لعدم استقامة المعنى الأول به(١).

ثالثًا: أنه المعنى الأشهر والمتبادر لكلمة «مسحور»، قال النحاس(ت:٣٣٨): (والقول الأول - قول مجاهد- أنسب بالمعنى، وأعرفُ في كلام العرب)()، وقال ابن كثير (ت:٤٧٧): (مسحور: من السِّحْر، على المشهور)().

ثُم هو كذلك اختيار أكثر المفسرين (')، ولا يبعدُ عنه من فَسَرَه بأنه: المغلوب علىٰ عقله. علىٰ عقله.

ويُورَد على المعنى الذي ذكره أبو عبيدة (ت:٢١٠) عدمُ استقامته مع نفس اللفظة في مواضع أُخر من القرآن، كالآية التي أوردها ابن قتيبة (ت:٢٧٦) فيما حكاه الله تعالىٰ عن فرعون (١). وما ذُكِر عن ابن عباس رَضَاً لِللهُ عَنْهُ في شواهد المعنىٰ لا يصح؛ لضعف أبي صالح، وانقطاعه بينه وبين ابن عباس رَضَاً لِللهُ عَنْهُ. والمعروف عن أبي صالح (ت:١٢١) تفسير تلك الآية: بالمخدوعين (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤٦١، والبحر المحيط ٦/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٤/ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ٥/ ٢٠٩٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن، للنحاس ٤/ ١٦١، وتفسير القرآن العزيز ٣/ ٢٤، وتفسير المشكل من غريب القرآن (ص:١٣٧)، والوسيط ٣/ ١١١، والوجيز ٢/ ٦٣٦، وتفسير السمعاني ٣/ ٢٤٦، والمحرر الوجيز ٣/ ٤٦، وزاد المسير (ص:٨١٥)، والتسهيل ٢/ ٣٣١، والبحر المحيط ٦/ ٤٠، وبهجة الأريب (ص:١٢٥)، وتفسير ابن كثير ٥/ ٨٩٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير مقاتل ٢/ ٢٦٠، وبحر العلوم ٢/ ٢٧١، والكشف والبيان ٦/ ١٠٥، والكشاف ٢/ ٦٤٥، والتفسير الكبير ٢/ ١٧٩، والجامع لأحكام القرآن ١/ ١٧٧، وفتح القدير ٣/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الفوائد ٢/ ٧٤٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر ٦/ ٢٨٥.

#### ومن مسائل هذا الاستدراك:

أولاً: يظهر جليًّا من هذا الاستدراك بدايات النَّقدِ الموسَّع للأقوال في التفسير في عصر السلف، وفي تحرير ابن قتيبة (ت:٢٧٦) لهذا الاستدراك يبرز بوضوح منهج المُفَسِّر الناقد، فبالإضافة إلى نقل الأقوال والإحاطة بها، نَجد تحريرها لُغة، والاستشهاد عليها بكلام العرب، واعتبار نظائر معانيها في القرآن الكريم، واستقامتها فيها وعدم تناقضها، وكذا نقل أقوال السلف، وتقديمها، وعدم مخالفتها، ثم بيان مدى مناسبة المعاني للسياق، واشتهارها على الألسن.

وهذا التحرير من ابن قتيبة (ت:٢٧٦) في هذه الآية، يُشبِه أن يكون أُنموذجًا لمنهج السلف في التفسير، وبمراعاة هذه الجوانب وتحقيقها يسهل الوصول إلى معاني الآيات ومقاصدها، كما يسهل تمييز الأقوال فيها وحصرها، ومعرفة صحيحها ومقبولها ومردودها، ومن ثَمَّ تجتمع الأقوال، ويقلُّ الخلاف، ويصح الاستنباط والاستشهاد.

ثانيًا: في قول ابن قتيبة (ت:٢٧٦): (ولستُ أدري ما اضطره إلى هذا التأويل المُستكرَه؟! وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه)، إشارة إلى لزوم اعتبار أقوال السلف أولًا، والوقوف عندها، وعدم تجاوزها بما يخرج عنها ويناقضها، وأن عدم مراعاة ذلك يوقع في الخطأ في التفسير. وقد تميز ابن قتيبة (ت:٢٧٦) بين أهل اللغة بالاستفادة من أقوال السلف حتى في بيان الغريب (١٠)، كما أن إغفال هذا الجانب من أظهر ما أُخِذَ على أبي عبيدة (ت:٢١٠) في كتابه «مجاز القرآن» (٢٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير غريب القرآن (ص:١٠)، والتفسير اللغوي (ص:٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: جامع البيان ۱/ ۲۸۲، ومعاني القرآن، للنحاس ۱/ ٤٠٣، وطبقات النحويين واللغويين (ص: ۱۲۷)، والمُعرَّب، للجواليقي (ص: ۸۳)، ومعجم الأدباء ۲/ ۲۷۰۷، والتفسير اللغوي (ص: ۳٤۸).

# [ ٨٠]: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدًآ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور ٤].

قال يحيى بن سَلاَّم في قوله تعالىٰ: ﴿وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [النور ٤]: (العاصون، وليس بفسق الشرك، وهي كبيرة)(١).

#### \* تحليل الاستدراك:

نفىٰ ابنُ سلامً (ت:٠٠٠) أن يكون المُراد بالفِسقِ في الآية: فسق الشرك، المُخرج من المِلَّة. ومن ذهب إلىٰ ذلك اعتمدَ صحة هذا المعنىٰ لُغةً، فإنَّ الفسق مُطلَقُ الخروج عن الطاعة (٢٠ فيه الخروج من الإسلام إلىٰ الشرك. وهو الظاهر من اقترانه بـ «أَلُ» المفيدة للاستغراق والعموم، كما أن تقدم ضمير الفصل «هُمْ» يفيد اختصاصهم بصفة الفسق، وتمحضهم بها، وذلك حين كونهم مشركين. ثُم قد تكرر الاستعمال القرآني لكلمة الفسق بمعنىٰ الشرك في غيرما آية، منها قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) تفسیره ۱/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٣٥٤، وسيأتي بيان المعنىٰ اللغوي بتوسع.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٢/ ٥٣٩، وينظر: روح المعاني ١٨/ ٤٠٢، والتحرير والتنوير ١٨/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى، أبو عبد الله الحسني اليمني، المعروف بابن الوزير، إمام فقيه أصولي، صنف العواصم والقواصم، وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، وغيرها، مات سنة (٨٤٠). ينظر: الضوء اللامع ٦/ ٢٧٢، والبدر الطالع ٢/ ٨١.

علىٰ أن الفاسق في زمان النبي ﷺ يُطلق علىٰ الكافر كثيرًا، كقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النوبة ٢٧]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَنتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهِاۤ إِلّا الْفَسِقُونَ ﴾ [البقرة ٩٩]، وقوله: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُوبَهُمُ النَّالُّ كُلُمّا أَرادُوا أَن يَكُفُرُ بِهِاۤ إِلّا الْفَسِقُونَ ﴾ [البقرة ٩٩]، وقوله: ﴿ وَأَمّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُوبَهُمُ النَّالُ كُلُمّا أَرادُوا أَن يَكُوبُوا مِنْهَا أَي يَكُوبُوا مِنْهَا أَي يَكُونُ عَلَا اللّهُ مَ ذُوقُوا عَذَابَ النّارِ الّذِي كُنتُم بِهِ عَلَيْهُونَ ﴾ [السجدة ٢٠])، وذكر آياتٍ كثيرةً ثم قال: (فهذه الآيات دالّةٌ علىٰ أن الفاسق في العرف الأول يُطلَق علىٰ الكافر، ويسبق إلىٰ الفهم)(١).

وذهب ابنُ سلام (ت: ٢٠٠) إلى أن المُرادَ بالفِسقِ في الآية: فسق المعصية، غير المُخرِجِ من المِلَّة. ومعتمده في ذلك صحة المعنىٰ لُغة، فالعاصي خارجٌ عن الطاعة. وكذلك دلالة السياق؛ فإنه في الحديث عن قذف المسلم لأخيه المسلم. ولهذا المعنىٰ نظائر في كتاب الله تعالىٰ، منها قوله: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْمَجَ فَلا رَفَكَ وَلا فُسُوفَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِ اللهِ تعالىٰ، منها قوله: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْمَجَ فَلا رَفَكَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِ اللهِ تعالىٰ، منها قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُم فَاسِقً بِينَا فَتَبَيَّنُوا ﴾ فسوقًا، كما سمىٰ الكاذب فاسقًا في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُم فَاسِقً بِينَا إِن المُسلم وَقَلْ التنابِز بالألقاب فسوقًا في قوله: ﴿ وَلا نَنَابَرُوا بِالْأَلقَابِ بِينَى الاِحْمَا المُسلم وَقَدْ التنابِز بالألقاب فسوقًا في قوله: ﴿ وَلا نَنَابَرُوا بِالْأَلقابِ أَلْمَالُونَ المُسلم الفسق على العاصي، كما في قوله ﷺ: (الحجرات ١١]، وقد جاءت السنة بإطلاق اسم الفسق على العاصي، كما في قوله ﷺ: (سباب المسلم فسوق) (١٠)، قال اللالكائي (ت ١٨٤٤): (إن المُسلم إذا سبب المسلم وقذفه فقد كذب، والكذاب فاسق، فيزول عنه اسم الإيمان) (١٠). وقال رسول الله ومن الفُسَّاق؟ قال: (بلیٰ، رسول الله ومن الفُسَّاق؟ قال: (بلیٰ، والنساء)، قال رجل: يا رسول الله أو لَسْنَ أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: (بلیٰ،

<sup>(</sup>۱) العواصم والقواصم ۲/ ۱٦٠ باختصار، وينظر: إيثار الحق علىٰ الخلق (ص:٤٠٧)، وتفسير المنار ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١٣٥ (٤٨)، ومسلم في صحيحه ١/ ٢٤١ (١١٦).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٦/ ٩٣.١.



ولكنهن إذا أُعطِينَ لم يشكُرنْ، وإذا ابتُلِينَ لم يَصْبرنْ)(١).

#### \* الحكم على الاستدراك:

الفسق لُغةً: الخروج عن الشيء، والعرب تقول: فَسَقَتْ الرُّطبَةُ من قشرها. إذا خرجت. ويقال: فسق الرجل. إذا فجر، وخرج عن الطاعة (٢)، قال ابن الأنباري (ت:٣٢٨): (قال أهل اللغة: الفاسق معناه في كلام العرب: الخارج عن الإيمان إلىٰ الكفر، وعن الطاعة إلىٰ المعصية)(٢).

وذلك معناه شرعًا<sup>(٤)</sup>، ثُمَّ هو في الإسلام على قسمين - أشار إليهما ابن الأنباري-:

الأول: فسقٌ مُخرِجٌ من الملَّة، وهو فسق الشرك.

الثاني: فسقٌ غيرُ مُخرج من الملَّة، وهو فسق المعصية.

وهذه القسمة ثابتة شرعًا، مشهورة عن السلف رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ: (كل شيء نسبه الله إلىٰ غير أهل الإسلام من اسم، مثل: خاسر، ومُسرف، وظالم، وفاسق، فإنما يعني به الكُفر، وما نسبه إلىٰ أهل الإسلام، فإنما يعني به الذَّنب)(٥)، ورُوي عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وطاووس(ت:٢٠١)، وعطاء(ت:١١٤)، وغيرُ واحد من أهل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٢٨ (١٥٥٧٠)، والحاكم في المستدرك ٢/٧٠٣ (٢٧٧٣) وصححه، وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٧٣: رجاله ثقات. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ١/ ٢٦٢، وتهذيب اللغة ٨/ ٣١٥، وتفسير غريب القرآن (ص:٣١)، ومقاييس اللغة ٢/ ٣٥٤، والصَّحاح ٤/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) الزاهر ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ١/ ٢٦٢، والمفردات (ص: ٦٣٦)، والمحرر الوجيز ١/ ١١٢، وزاد المسير (ص: ٥١)، ومجاز القرآن، للعز بن عبد السلام (ص: ٤١٢)، وعمدة الحفاظ ٣/ ٢٣٠، وروح المعاني ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ١/ ٢٦٧، والدر المنثور ١/ ٩٧.

العلم قولهم: (كُفُرٌ دون كفر، وفِسقٌ دون فسق) (۱) قال المروزي (۲۹٤:): (الفسق من فسقان: فسق ينقل عن الملة، وفسق لا ينقل عن الملة، فيُسمىٰ الكافر فاسقًا، والفاسق من المسلمين فاسقًا) أثّ. ثُمَّ ما ورد في النص تسميته فسقًا من الذنوب يكون أعظم مما لم يُسَمَّ بذلك، قال البيضاوي (ت: ٦٨٥): (والفسق إذا استُعمل في نوع من المعاصي ذَلَّ علىٰ عظمته، كأنه مُتجاوزٌ عن حَدِّه) (۱) ، بل قد خُصَّ الفاسقُ عرفًا واستعمالًا بمن ارتكب كبيرة، أو أصرَّ علىٰ صغيرة، قال الأصفهاني (ت: بعد ٤٥٠): (والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، لكن تُعُورِف فيما كان كثيرًا) (۱) وقال ابن حجر (ت: ٢٥٨): (والفسق في عُرف الشرع أشدُّ من العصيان) (۱) وقد أشار إلىٰ ذلك ابنُ سلاَّم (ت: ٢٠٠) في هذه الآية بقوله: (وهي كبيرة).

ومن ثُمَّ فكلا المعنيين المذكورين صحيحٌ لُغَةً، مُستَعمَلٌ في القرآن الكريم (۱)، ويتحدد أيُّ نوعيه هو المراد بحسب السياق، كما سبق عن ابن عباس رَضَيَليَّهُ عَنْهُ، فإن كان السياق في الكافرين فهو فسق الشرك، وإن كان في المؤمنين فهو فسق المعصية، ولا يصح حمل جميع ما في القرآن منه على معنى واحد.

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٦/ ٣٤٧، وجامع الترمذي ٥/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) محمّد بن نصر بن الحجاج المروزي، أبو عبد الله الحافظ، إمام في الحديث والسنة والأثر، صنف: تعظيم قدر الصلاة، واختلاف الفقهاء، وغيرها، توفي سنة (٢٩٤). ينظر: السير ٢١/ ٣٣، وطبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٥٢٦، وينظر: مجموع الفتاوى ١١/ ١٤٠، ١٤٣، و٧/ ٥٢٤، وكتاب الصلاة، لابن القيم (ص:٥٧).

<sup>(</sup>٤) أنوار التنْزيل ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) المفردات (ص:٦٣٦).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١/ ١٣٨، وينظر: التفسير الكبير ٢٣/ ١٤٢، وروح المعاني ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأشباه والنظائر، لمقاتل (ص:٣٢٨)، والوجوه والنظائر، للدامغاني (ص:٣٦٨)، ونزهة الأعين النواظر (ص:٤٦٥).

وحيثُ كان سياقُ الآيات هنا واضحًا في المؤمنين؛ في بيان أحكام الزنا حَدًّا ونِكاحًا وقَذَفًا، فالصواب أن المُراد بالفسق هنا: فسقُ المعصيةِ. كما ذكر ابنُ سَلاَّم (ت:٠٠٠)، وكذا سعيد بن جبير(ت:٥٠)، ومقاتل(ت:١٥٠)، وابن زيد(ت:١٨٢)، وابن نصر المروزي(ت:٢٩٤)، والسمرقندي(ت:٣٧٥)، وابن أبي زمنين (ت:٣٩٩)، والواحدي(ت:٢٦٤)، وابن القيم(ت:٢٥١) (٥٠)، وعليه عامَّةُ العلماءِ والمفسرين (٢٠).

ولم أجد من فسر الفسق هنا بالشرك، غير أنه جارٍ على أصول الخوارج في التكفير بالكبيرة أن والمعتزلة وإن قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين؛ لا كافر ولا مؤمن أن والأباضية وإن سَمَّوا مرتكب الكبيرة كافرًا كفر نعمة، أو كفر نفاق أن فإنهم جميعًا موافقون للخوارج في خلود مرتكب الكبيرة في الناريوم القيامة.

فتفسير الفسق هنا بالشرك، موافقٌ لرأي الخوارج صراحةً، وهو ما يؤول إليه قول المعتزلة والأباضية، باعتبار خلود الفاسق يوم القيامة مع المشركين (١). قال هود

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير مقاتل ٢/ ٤٠٨، وتعظيم قدر الصلاة ٢/ ٥٢٦، وجامع البيان ١٨/ ١٠٠، وتفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٥٣١، وبحر العلوم ٢/ ٤٢٧، وتفسير القرآن العزيز ٣/ ٢٢٢، والوسيط ٣/ ٣٠٥، وكتاب الصلاة، لابن القيم (ص:٥٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤/ ١٦٥، والجامع لأحكام القرآن ١١٩/١٢، وتفسير الحداد ٥/ ٤٣، وروح المعاني ١٨/ ٤٠٢، وفتح القدير ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص:٨٦)، والفرق بين الفرق (ص:٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص:٢٦٩)، وشرح الأصول الخمسة (ص:٤٧١)، والملل والنحل 8/١٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص:١١٠)، والفرق بين الفرق (ص:٩٧)، وهِميان الزاد إلىٰ دار المعاد / ٢٠٤، و٣/ ٤٤٣، وتيسير التفسير ١/ ١٦٠. ووافقهم في تسميته منافقًا: عمرو بن عبيد، من رؤوس المعتزلة. ينظر: أمالي المرتضى ١/ ١٦٥، وشرح الأصول الخمسة (ص:٤٨٢).

<sup>(</sup>٦) ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أن الخلاف في مرتكب الكبيرة بين المعتزلة والخوارج والأباضية خلافٌ لفظي؛ لأن المآلَ واحدٌ عند الجميع وإن اختلفوا في الألفاظ، وإنما خفَّفَت المعتزلة- وتبعهم

بن مُحَكِّم الأباضي<sup>(۱)</sup> في تفسيره المختصر من تفسير ابن سلاَّم (ت:٢٠٠)، عند آية النور هذه: (أي: العاصون، وليس بفسق الشرك، ولكن فسق النفاق، وهي كبيرة من الكبائر الموبقات)<sup>(۱)</sup>، ومع أن الأصل في المُختَصِر تقليل عبارة الأصل، إلا أن التصرف في عبارة صاحب الأصل وتحويرها<sup>(۱)</sup>، حمَلَ المُختَصِر على إقحام عبارة: (فسق النفاق) في وصف صاحب الكبيرة هنا، لتوافق رأيه، وتُبين مذهبه (۱).

#### ومن مسائل هذا الاستدراك:

أولاً: إن معرفة واقع المفسر له أثرٌ جليل في معرفة وجه اختياره ومأخذ تفسيره، وهذا جليٌ جدًا في تفاسير السلف واختياراتهم، وقد مضت الإشارة إلىٰ ذلك والتمثيل له (٥٠)، ومن ذلك تخصيص ابن سلاَّم (ت: ٠٠٠) قولَ الخوارج والأباضية بالرد في هذه الآية، وإن لم يكن قولًا معروفًا أو مذكورًا عند أهل السنة؛ لكن لآثارهم السياسية

الأباضية - من أحكام مرتكب الكبيرة في الدنيا، فغيرت اسمه، ولم تُحل دمه وماله. ينظر: الفرق بين الفرق (ص:١٩٩)، وشرح العقيدة الطحاوية ٢/٤٤٤، وتأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة (ص:٢٠، ٣٧٩).

<sup>(</sup>۱) هود بن مُحَكِّم الهواري الأوراسي، مفسر من علماء الأباضية، عاش في القرن الثالث الهجري، وصنف: تفسير القرآن العزيز. مُختَصِرًا فيه تفسير يحيىٰ بن سلاَّم. ينظر: معجم المفسرين ٢/٧١٣، ومقدمة محقق تفسيره ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير كتاب الله العزيز ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) كثيرًا ما يُقحم المؤلفُ نحو هذه المصطلحات العقدية الأباضية في ثنايا كلام ابن سلاَّم، وقد أشار محقق هذا التفسير: بالحاج بن سعيد شريفي – أباضي – إلىٰ ذلك في مقدمة تحقيقه، وينظر: التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا ٢/ ٨١٠، ويتضح ذلك جليًا بمقارنه اختصاره باختصار ابن أبي زمنين في هذه الآية وغيرها من المواضع.

<sup>(</sup>٤) وقال ابن أطفيَّش الأباضي (ت:١٣٣٢) عند هذه الآية: (الفاسقون أي: الفاعلون لكبيرة نفاق عظيمة). هِميان الزاد ٢١٨/١١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاستدراك رقم (٤١) (ص: ٢٧٧ - ٢٧٨). ؟؟؟



والاجتماعية في ذلك الوقت (١)، ولواجب البيان والبلاغ، بَيَّن كَغَلَلَهُ بطلان هذا القول، في ذلك المقام.

ومن ثُمَّ ينبغي أن لا تخلوا كتب التفسير في كلِّ زمان من مثل هذه الإشارات والوقفات؛ سيرًا على نهج السلف في هذا الباب، وربطًا للناس بكتاب الله تعالىٰ واقعًا وسلوكًا، وردًا للباطل وأهله من كل سبيل.

#### ثانيًا: تتلخص الأصول المنهجية للاختصار في ثلاثة أصول:

الأول: صحة الفهم. الثاني: حسن البيان. الثالث: سلامة المقصد.

فالأصل الأول يعصم من سوء الفهم، قلا يُبنَىٰ المُختَصَر علىٰ ما لم يُرده صاحب الأصل. والأصل الثاني يعصم من الخطأ في إيصال مُراد صاحب الأصل. والأصل الثالث يعصم من تحريف مُراد صاحب الأصل، بزيادة أو نقص أو تصرُّفِ في العبارة علىٰ وجه يُحيل المعنىٰ إلىٰ خلاف مُراد المؤلف، وعلىٰ ما يوافق رأي المُختَصِر (٢٠). وأكثر ما يقع الخلل في مُختصرات التفسير من الإخلال بهذا الأصل، وعلىٰ الأخص عند التخالف في الاعتقاد. وهو ما عُرِضَ لمثاله في اختصار هود بن محكِّم لعبارة ابن سلاَّم (ت:٠٠٠) تَعْلَنْهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) مكث ابن سُلاَّم (۱۲٤- ۲۰۰) بأفريقية عشرين عامًا، عاصر فيها عددًا من حركات الأباضية في الشمال الأفريقي، والتي بدأت عام (۱۳۱) واستمرت حتىٰ عام (۲۹٦) بنهاية الدولة الأباضية الرستمية، وقامت بعدها إمارات صغيرة ومشيخات إقليمية، لم يكن لها سلطان نافذ أو مدة طويلة كالدولة الرستمية. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٧٣، ومقدمة تفسير ابن سلاَّم ١/ ١١، والتفسير والمفسرون في غرب أفريقيا ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) لَمَّا اجتمع لابن عباس رَضَالِتُهُ عَنهُ العلمُ بالقرآن، وحسنُ البيان، كان «ترجمان القرآن»، ولا يكون ذلك إلا لِمَن تَحَقَّق علمه فيما يترجم عنه، وما يُتَرجِمُ إليه. وينظر قول صالح بن كيسان المتقدم (ص:٣١٢).

<sup>(</sup>٣) للاستزادة ينظر: قواعد الاختصار المنهجي في التأليف، للدكتور عبد الغني مزهر، مجلة البحوث الإسلامية العدد (٥٩) (ص:٣٣٧)، والاختصار في التفسير، لعلي بن سعيد العَمْري، رسالة ماجستير، بجامعة أم القرئ.

## البّائِ التّابِي

«الاسْتِدْرَاكَاتِ فِي التَّفْسِيرِ»

نَشْأَتُهَا، وتَطَوُّرُهَا، وأَثَرُهَا فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ

وَفِيهِ مَدْخَلٌ وفَصْلاَن:

مَدْخَلُ: حِرْصُ السَّلَفِ عَلَى تَصْحِيحِ الفَهْمِ لِمَعَانِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى.
 الفصل الأول: « الاسْتِدْراكاتُ فِي التَّفْسِيرِ » نَشْأَتُهَا، وَتَطَوُّرُهَا.

الفصل الثاني: أَثَّرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى عِلْمِ التَّفْسِيرِ. وَفِيهِ تَمْهِيدٌ وخَمْسَةُ مَبَاحِثِ:

- ۞ الْمَبْحَثُ الأُوَّلُ: أَثَّرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى وجوه التَّرْجِيحِ فِي التَّفْسِيرِ.
- ۞ المُبْحَثُ الثَّانِي: أَثَّرُ اسْتِدْراكاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى أَسْبَابِ الْخَطَأِ فِي التَّفْسِيرِ.
- ۞ المُبْحَثُ الثَّالِثُ: أَثَّرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى أَسْبَابِ الاخْتِلاَفِ فِيهِ.
  - ۞ الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ .
    - ۞ المَبْحَثُ الخَامِسُ: اخْتِلاَفُ مَدَارِسِ التَّفْسِيرِ وَعَلاَقَتُهُ بِالاسْتِدْرَاكَاتِ فِيهِ .

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ مِ

## ۞ مَدْخَلٌ: حِرْصُ السَّلَفِ عَلَى تَصْحِيحِ الفَهْمِ لِمَعَانِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

ظهر اهتمام السلف بعلم التفسير جليًّا منذ نزول القرآن على رسول الله على فقد حفظ الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ عن رسول الله على ألفاظ القرآن، وتفهموا معانيه، فعرفوا أكثرَه بلسانِهم الذي نزل به القرآن، ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَّءَنَا عَرَبِيَّالَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف ٢]، وما أشكل عليهم معناه سألوا عنه رسول الله على فبينه لهم كما أمره الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِل إِلَيْمِمْ ﴾ [النحل ٤٤]، وقوله: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِيتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُنهُ الذِّى الْخَلَفُوا فِيهِ ﴾ [النحل ٤٤]، وقد كانت أفعال رسول الله على الكيتنب إلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُنهُ الذِّى الْخَلَفُوا فِيهِ ﴾ [النحل ٤٤] (١)، وقد كانت أفعال رسول الله على وأقواله وتقريراته بيانًا للقرآن الكريم، وتأوُّلًا لِمَا فيه، قالت عائشةُ تَصِفُ رسولَ الله على والله وسجوده: «سبحانك اللهم ربَّنا وبحمدك، اللهم اغفر لي»، يتأوّلُ القرآن) (١٠).

ولم يعهد رسولُ الله عَلَيْ لأحدٍ من أصحابه بأمرٍ لم يعهده إلىٰ الناس كافّة، قال عمّار بن ياسر رَضَائِتُهُ عَنْهُ: (ما عهدَ إلينا رسولُ الله عَلَيْ شيئًا لم يعهدهُ إلىٰ الناسِ كافّةً) (٤)، ولمّا قيل لعلي بن أبي طالب رَضَائِتُهُ عَنْهُ: هل عندكم من رسول الله علي شيءٌ سوىٰ القرآن؟ قال: (لا والذي فلَقَ الحبّةَ وبَرَأَ النّسمَة، إلا أن يُعطِي اللهُ عَلَى عبدًا فهمًا في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة. قيل: وما فيها؟ قال: العقل، وفِكاكُ الأسير، وأن لا يُقتلَ مسلمٌ بكافر) (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ١/ ٥٨، وشفاء الصدور (مخطوط، ص:٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٦٨ (٧٤٦)، وينظر: شرح النووي علىٰ مسلم ٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٦٠٥ (٤٩٦٨)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٥٠ (٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٦٨ (٢٧٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ٦/١٩٣ (٣٠٤٧)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٤٩٧).

وحين تُوفِي رسول الله على لم يكن شيءٌ من كتاب الله خَفِي المعنىٰ عن الصحابة رَضَيَلِيَهُ عَنْهُم، بل كُلُّ كتاب الله تعالىٰ معلوم المعنىٰ عند مجموع الصحابة رَضَيَلِيَهُ عَنْهُم، ثُمَّ يتفاوت علم أفرادهم به بحسب ما اختصَّ الله تعالىٰ كُلًا منهم، ويتقدمهم في هذا العلم على بن أبي طالب رَضَيَلِيّهُ عَنْهُ (')، وابنُ عباس الذي دعا له الرسول عَلَيْ بقوله: (اللهم فَقِهه في الدين، وعَلِّمه التأويل) ('')، وقال عنه ابن مسعود رضيَليّهُ عَنْهُ: (نعم ترجمان القرآن ابن عباس) (")، وكذا عبدُ الله بن مسعود، الذي قال: (والله الذي لا إله غيره، ما أُنزِلَت سورةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلمُ أينَ أُنزِلَت، ولا أَنْ أَعلمُ فيمَن أُنزِلَت، ولو أعلمُ أحدًا أعلمَ مِنِي بكتاب الله تبلغُه الإبلُ لرَكِبتُ إليه) ('').

ثُمَّ تَحَمَّلَ هذا العلم من بعدهم التابعون وتابعوهم، فساروا فيه على سَنَنِ من قبلَهُم، واختصَّ به جماعةٌ منهم، فأفنوا فيه أعمارهم، واشتهروا به دون غيره من العلوم، فقد سألَ مجاهدُ (ت:١٠٤) ابنَ عباس رَخَوَلِنَهُ عَنهُ عن تفسير القرآن كاملًا وقال: (عرضتُ القرآنَ على ابنِ عباسٍ ثلاثَ عَرضاتٍ، أَقِفُهُ على كُلِّ آية فيمَ نَزَلَت؟ وكيفَ كانَت؟) (م)، كما كَتَبَ التفسير عنه كاملًا، قال ابن أبي مليكة (ت:١١٧): (رأيت مجاهدًا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب.

<sup>(</sup>١) ينظر: شفاء الصدور (مخطوط، ص:٣٦، ٣٨)، ومقدمات تفسير الأصفهاني (ص:٢٧١)، والتيسير في قواعد علم التفسير (ص:٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن راهويه في مسنده ٤/ ٢٣٠ (٢٠٣٨)، وأحمد في المسند ٢/ ٣١٤ (٢٨٨١)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١/ ٦٦ (٨٤- ٨٥)، وسنده صحيح، وينظر: تفسير ابن كثير ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٦٦٢ (٥٠٠٢)، ومسلم في صحيحه ٦/ ١٥ (٢٤٦٣).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ١/ ٦٢، وتذكرة الحفاظ، للقيسراني ٢/ ٦٠٧، وقال: (حديث حسن). وينظر: جامع البيان ٣٠/ ٣٩.

قال: حتىٰ سأله عن التفسير كله)(۱)، وقال أبو الجوزاء(ت:۸۳): (أقمت مع ابنِ عباسٍ وعائشةَ اثنتي عشرةَ سنة، ليس من القرآنِ آيةٌ إلا سألتُهُم عنها)(۱)، وقال الشعبي(ت:١٠٤): (والله ما مِنْ آيةٍ إلا قد سَأَلتُ عنها)(الله عنها)

وكان من مُقتَضىٰ خيريَّةِ هذه القرون الثلاثة من السلف أن يُبيَّنوا معاني كتاب الله تعالىٰ للناس أوضَحَ بيان، وأن يُصَحِّحوا لهم معانيه كما يُصَحِّحوا ألفاظه، قال أبو عبد الرحمن السلمي (ت: ٧٤): (حدثنا الذين كانوا يُقرِؤوننا القرآن كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وأُبيّ بن كعب رَضَيَليّهُ عَنْهُمُ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عَيَّا عشر آياتٍ لم يجاوزوها حتىٰ يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا) (1).

ولأجل هذه المقاصد الجليلة تميَّز تفسير السلف بالإجمال، والاختصار، و وضرب الأمثال من واقع الناس، والاستشهاد بألفاظهم وأساليبهم السليمة علىٰ المعاني، وكان عامَّةُ تفسيرهم علىٰ المعنىٰ تسهيلًا وتقريبًا.

## وقد اتَّخذَ بيانُهم للقرآن الكريم مسلككينِ عامَّين:

أَوَّلُهما: عرضُ معاني الآيات وبيانها ابتداءً، ونَشرُ ذلك بين الناس، وهذا الأصل في تفسيرهم، وهو الأكثر، وعليه قامت مُصَنَّفاتهم في التفسير.

وثانيهما: رَدُّ المعاني الناقصة أو الباطلة، مع بيان صحيح المعاني وأولاها، وهو

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١/ ٦٢. وقال مجاهد مرَّةً: (هكذا وجدت في كتابي) جامع البيان ٣٠/ ٣٩، وهو بِهذا يُعَدُّ أُولَ من صَنَّفً كتابًا كاملًا في التفسير؛ فإن ابن عباس رَسِحَالِيَّهُ عَنْهُ توفي سنة (٦٨)، ومجاهدٌ فرغ من كتابة تفسيره كاملًا قبل ذلك.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ١٦، وينظر: الثقات، لابن حِبَّان ٤/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ١/٥٦، والكشف والبيان (مخطوط، لوحة:٣٣)، والسير ٤/ ٢٦٩، ٢٧١.

أقلُّ المنهجين سلوكًا، ولا يلجأُ إليه المفسر إلا لحاجةٍ عارِضةٍ؛ كسؤال سائل، أو إيرادِ مُعتَرض، أو لمناسبةٍ واقعةٍ اقتضت التنبيه والرد.

ومن أظهر صور المسلك الثاني: «استدراكات السلف في التفسير»، وذلك بإتباع المعاني المذكورة بمعانٍ أصحَّ وأصوَبَ، وأكملَ وأوضَح.



## الفَصْيِلُ الْمَأْوِلِنَ

## «الاسْتِدْرَاكَاتُ فِي التَّفْسِيرِ» نَشْأَتُهَا، وَتَطَوُّرُهَا

نَشَأَتْ الاستدراكاتُ في التفسيرِ مع أوَّلِ نَشْأَةِ التفسيرِ وظهورِه؛ إذ هي طريقةٌ مُعتبَرةٌ في بيان المعاني وإيضاحها، بل كان أسلوب الاستدراكات في التفسير من أفضل أساليب الردِّ والتصحيح، بعد البيان والتوضيح الذي يَتَوَخَّاهُ المفسِّرُ بأساليبَ كثيرة.

وقد أبانت الدراسةُ السابقةُ لنماذجَ مُختارة من الاستدراكات في التفسير بداياتِ هذه النشأةِ، وكيف ارتبطت عند السلف بمسلك العرض والإيضاح غاية الارتباط، وقد كان أوَّلُ ظهورها في هذا العلم: في بيان رسول الله على لمعاني القرآن الكريم، فقد أخذ هذا الأسلوب بِحَظِّهِ من البيان النبوي، ومن ثَمَّ صارَ منهجًا مُتَبَعًا في تفاسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومَنْ بعدهم من أئِمَّة المفسرين؛ اقتداءًا بالهدي النبوي في ذلك، وأخذًا بفوائد هذا الطريق وعوائده الجليلة في التفسير.

وقد تنوعت الاستدراكات باعتبار قائليها، وموضوعاتها، وأغراضها في تفاسير السلف تنوُّعًا ظاهرًا، فبالنظر إلى قائليها كان منها الاستدراكات النبويَّة، واستدراكات النبويَّة، واستدراكات الصحابة على بعضهم، وعلى قولٍ مُطلَقٍ لم يُعَيَّن قائِلُه، وعلى التابعين. وكذا استدراكات التابعين على الصحابة، وعلى بعضهم، وعلى قولٍ مُطلَقٍ، وعلى أتباعهم. ثم كانت استدراكات أتباع التابعين على سَننِ استدراكات التابعين. وقد احتوت الدراسةُ ثلاثةَ عشرَ استدراكاً نبويًا تفسيريًّا (من:١، إلى:١٣)، وواحدًا وأربعينَ استدراكاً عن الصحابة رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ (من:١٠، إلى:٥٠)، وعشرينَ استدراكاً عن التابعين (من:٥٠)، وستةَ استدراكات عن أتباع التابعين (من:٥٠).

كما تنوَّعت الاستدراكات في التفسير باعتبار موضوعاتها، وهذا عرضٌ لبعض ما وقفتُ عليه من موضوعات الاستدراكات في كتب التفسير، مع التمثيل عليها(١):

\* الاستدراكات في القراءات: وهي اعتراضاتٌ تختَصُّ بقبول قراءةٍ أو رَدِّها، ومن أمثلتها:

١- عن سعد بن أبي وقاص رَضَالِيَّهُ عَنْهُ (أنه قرأ: ﴿مانَنْسَخ من آية أُوتَنْسَها﴾ [البقرة ١٠٠]. فقيل له: إن سعيد بن المسيَّب يقرأ: ﴿تُنْسَها﴾ [البقرة ١٠٠]، قال سعد: إن القرآن لم ينزل علىٰ المسيَّب ولا آل المسيَّب، إنما هي: ﴿مانَنْسَخ من آية أُوتَنْسَها﴾ [البقرة ١٠٠] يا محمد. قال الله: ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلاَ تَسَى ﴾ [الأعلىٰ ٦]، ﴿وَاَذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف ١٠٠].

٢- قال الأعمش: (كان ابن مسعود يقرأ: ﴿ماكان لِنَيِّ أَن يُغَلَّ ﴾ [آل عمران ١٦١]،
 فقال ابن عباس: بلى ويُقتل. قال: فذكرَ ابنُ عباسٍ أن ذلك إنما كان في قطيفَةٍ، قالوا إن رسول الله غَلَّهَا يوم بدر، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنِيِّ أَن يَغُلَّ ﴾ [آل عمران ١٦١])(٣).

\* الاستدراكات في قصص الآي وأخبار بني إسرائيل: وهي اعتراضاتٌ تختَصُّ بقبول شيءٍ من أخبار بني إسرائيل، أو رَدِّها، أو تصحيحِهَا، ومن أمثلتها:

١ - قال ابن عباس رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات ١٠٧]:

<sup>(</sup>١) اشتملت الدراسةُ في الباب الأوّل علىٰ نماذِجَ من هذه الأنواع، وسيُمَثَّلُ هنا بغيرها للتأكيد والإيضاح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢٨٥ (١٠٦)، وابن منصور في سننه ٢/ ٥٩٧ (٢٠٨)، والنسائي في الكبرئ ٦/ ٢٨٩ (٢٠٩٦)، وابن جرير في تفسيره ١/ ٦٦٧ (١٤٥٥)، وابن أبي داود في المصاحف ١/ ٣٩٨ (٢٩١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٠٠ (١٠٥٩). وفي تحديد القراءات في الأثر اختلاف ينظر تحقيقه في المراجع السابقة، وفي تحقيق الدكتور أحمد الزهراني لتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٣٢٤، والدكتور سعد الحميد للسنن ابن منصور ٢/ ٥٩٧.

<sup>(</sup>٣) علَّقَهُ الثوري في تفسيره (ص:٨١) عن ابن عباس، ووصله ابن جرير في تفسيره ٨/ ٢٣٦ (١١٣٦٣).

(المَفدِيُّ إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاقَ، وكذبت اليهود)(١).

٢- قال الحسن في قوله تعالىٰ: ﴿قَالَتَ إِنَ أَبِى يَدْعُوكَ ﴾ [القصص ٢٥]: (يقولون: شُعَيبٌ، وليسَ بشُعَيبٍ، ولكنَّه سيِّدُ الماءِ يومئذٍ) (٢).

\* الاستدراكات في معاني الآيات وأحكامها: وتشملُ استدراكاتٍ في معاني الألفاظ، وأسبابِ النُّزول، والناسخِ والمنسوخ، وأحكامِ القرآن، ونحوها من موضوعات التفسير وعلومه، ومن أمثلتها:

1 – قال ابن جرير(ت:٣١٠): (قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: المُتَّكَأُ هو: النّمرقُ يُتَّكَأُ عليه. وقال: زعمَ قومٌ أنه الأُترُجّ. قال: وهذا أبطلُ باطلِ في الأرض، ولكن عسى أن يكون مع المُتَّكَأِ أُترُجّ يأكلونه (٢٠). وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قولَ أبي عبيدة، ثم قال: والفقهاء أعلمُ بالتأويل منه. ثم قال: ولعله بعضُ ما ذهب من كلام العرب، فإن الكسائي كان يقول: قد ذهب من كلام العرب شيءٌ كثيرٌ انقرضَ أهلُه)(١٠).

٢ - قال سهل بن حنيف رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ: (أتدرون فيم أنزلت: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْحِرِينَ ﴾ [الحجر ٢٤]؟ قيل: في سبيل الله. قال: لا، ولكنها في صفوف الصلاة) (٥).

٣- كان ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ يقرأ: ﴿ وَعَلَى الذَين يُطَوَّقُونَه ﴾ [البقرة ١٨٤]، ويقول: (ليست بمنسوخة، هو الشيخُ الكبيرُ، والمرأةُ الكبيرةُ، لا يستطيعان أن يصوما،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن وهب في تفسيره ١/ ٥٠ (١٠٨)، وابن جرير في تفسيره ٢٣/ ٩٩ (٢٢٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٦٥ (١٨٣٣).

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ١/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ١٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى في الدر ٥/ ٦٦ لابن مردويه.



فيُطعِمان مكان كُلِّ يوم مسكينًا)(١).

٤ - سُئِلَ الحسنُ عن قوله تعالىٰ: ﴿ وَكَنِّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [المائدة ه٤]: (أهِيَ عليهم خاصَّةٌ؟ قالَ: عليهم وعلىٰ الناس عامَّةً)(٢).

هذه جُملَةُ الموضوعات العامَّة للاستدراكات، وما يندرج تحتها من موضوعاتٍ جزئيةٍ تابعةٍ لها وغيرِ خارجةٍ عنها. ويلاحَظُ في هذه الموضوعات العامَّة التَنَوُّعُ الظاهر الذي يشيرُ إلى انتشار هذا الأسلوب في علم التفسير وتأصُّلِه في وجوهه وأنواعه.

وقد دارت أغراض الاستدراكات في التفسير بين غرضين رئيسيين:

الأول: رَدُّ القول المُستَدرَك عليه وإبطاله، وإصلاح خطئِه، مع بيان وجه نقده واعتراضه أحيانًا.

والثاني: تكميلُ نقصِ القول المُستَدرَك، وإزالة لَبْسِه، وتوجيه السامع إلى معنى الثاني: أولىٰ منه لوجه من وجوه الترجيح التي تُذكر أحيانًا.

كما دارت طُرُقُ الاستدراكات في التفسير بين طريقين:

أُوَّلُهما: أنْ يَذكُرَ المفسرُ قولًا في الآية ثم يستدرك عليه.

وثانيهما: أن يُذكر للمفسرِ قولٌ في الآية فيستدرك عليه.

ولَمَّا كانت الاستدراكات في التفسير عند السلف بهذه المثابة والانتشار، صارت بعد ذلك منهجًا مسلوكًا في كثير من كتب التفسير، ورُبَّما أُفرِدت كُتُبٌ خاصَّةٌ في الاستدراكات علىٰ تفاسير متقدمة (٢)، ولم يَخلُ من ذلك سوى التفاسير المختصرة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٢٨ (٤٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٤٤ (٦٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) نحو كتابَى: «مباحثُ التفسير» أو «الاستدراك» لأحمد بن محمد بن مظفر الرازي (٦٣١)، وهو استدراكات على تفسير الثعلبي «الكشف والبيان»، ويحقق الآن في جامعة أم القرئ في رسالة

التي قصد مُؤلفوها الاختيارَ والعرضَ دون التَّعَقُّب والرد.

وكُلَّما اشتهرَ كتابٌ في التفسير وعظُمَ اهتمامُ الناس به، كُلَّما كثرت الاستدراكات والتَّعقُّبات عليه، ومن أظهرِ الأمثلة علىٰ ذلك تفسير: «جامع البيان عن تأويلِ آي القرآن» لابن جرير الطبري (ت: ٣١٠) كَالله، فقد جمع فيه مؤلفُه أقوالَ مفسري السلف بأسانيدها، وعَرضَ لضعف هذه الأسانيد وعِلَلِها عند الحاجة، ودرسَ مُتُونَها دراسةً تفسيريَّة نقديَّة شاملة، فميَّزَ الأقوال وبيَّنها، ورجَّح ما اختاره منها، مع ذكر وجه ترجيحه ومأخذ اختياره بالتفصيل والدليل. وقد اشتهر في الناس إمامةُ مؤلفه، وتمكُّنُه واجتهادُه في سائر العلوم، فلا غرو أن صار تفسيرُه أصلًا لعَامَّة من بعده؛ نقلًا وشرحًا وتهذيبًا واعتراضًا.

وكان من أثرِ منهج ابن جرير(ت: ٣١٠) النقدي في تفسيره أن استدرك على من سبقه من المفسرين في مواضع كثيرة من تفسيره (١)، كما استدرك عليه من تبعه من المفسرين؛ مِمَّن جمع النقل والتحليل والترجيح، وكان من أبرزهم في هذا الجانب: ابنُ عطية (ت: ٥٤٦)، وابنُ كثير (ت: ٧٧٤) (٢).

ماجستير. وينظر: طبقات المفسرين، للداوودي (ص:٦٤)، ومعجم المفسرين ١/ ٦٥. وكتاب «المُتَدارك على المَدارك» لابن الضياء العَدَويّ؛ محمد بن أحمد الصاغاني الحنفي (ت:٥٥٤)، عَمِلَه علىٰ تفسير النسفى، ووصل فيه إلىٰ آخر سورة هود، وأتَمَّه أبوه. ينظر: الضوء اللامع ٧/ ٨٤.

وقد سُجلتا رسالتان علميتان في الاستدراكات في هذين الكتابين علىٰ ابن جرير، ونوقشتا في الجامعة

ثُمَّ تتابع المفسرون على هذا المنهج، حتى أصبحت الاستدراكاتُ سَمتًا عامًّا في كتب التفسير المتوسطةُ والموَسَّعَة دون المختصرة، وصارت دليل تمكَّنِ واقتدارِ من المفسر في علمه، لما فيها من النقل والتحليل، والتصحيح والاختيار، ولا يتيسر هذا لِنَقَلَةِ التفسير غير المتبحرين فيه.



الإسلامية بالمدينة النبوية، وهما بعنوان: «استدراكات ابن عطية الأندلسي على ابن جرير الطبري في تفسيره»، و «استدراكات ابن كثير على ابن جرير في التفسير».

ومن الأمثلة الظاهرة للاستدراكات في التفسير: استدراكات السمين الحلبي الكثيرة في تفسيره «الدر المصون» علىٰ الزمخشري، وأبي حيّان، وقد شُجلتا رسالتين علميتين، ونوقشتا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. ومن البحوث والمقالات في هذا الباب:

<sup>- «</sup>استدراكات الفقيه ابن جُزيّ على القاضى ابن عطية في تفسير القرآن»، لشايع بن عَبده الأسمري، مجلة الجامعة الإسلامية، (عدد:١١٢)، (ص: ٢٥٩).

<sup>- «</sup>مناظرات في تفسير الآيات»، لفريد مصطفىٰ السلمان، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، (عدد: ٣٢)، شوال ١٤٢١هـ، (ص: ٨٧).

<sup>- «</sup>استدراكات الفِجيجي علىٰ القرطبي»، لبنعلي محمد بوزيان، مجلة دعوة الحق، المغربية، (عدد:٣٤٣)، ١٤٢٠هـ، (ص:٤٧).

#### الهَطْيِلُ الثَّابْخِ

## أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى عِلْمِ التَّفْسِيرِ

#### ۵ منیکناه

تضمنت الاستدراكات في التفسير أنواعًا متعددةً من علوم التفسير وأصوله، فإن المفسِّر حين يتعرَض لقولٍ من الأقوال بالردِّ والتصحيح، إنما ينطلق في ذلك من أصولٍ وقواعدَ تستلزم تقديم قوله واعتباره، وقد يُصَرِّح المُفَسِّرُ بهذه الأصول والقواعد، وقد لا يُصَرِّح بها وإنما تُتَعَرَّف من سياق الموقف ومناسباته، ومن مجموع ردود ذلك المفسِّر واستدراكاته.

وقد احتوت استدراكات السلف في التفسير جُملةً وافرةً من هذه الأصول والقواعد المنهجية في علم التفسير، وتلمُّس هذه المعارف التفسيرية من تفاسير السلف أولى وأحرى من تلمُّسِها مِمَّن بعدهم؛ فهم أصلُ كلِّ علم نافع، ومن بعدهم إنما يَصدُر عنهم ويَأخذُ منهم، ورَبَّما تتابع بعضُ مَنْ بعدهم على ما لم يقولوه، أو فهموا ما لم يريدوه، فأصلوا على ذلك أصولًا، وفرَّعوا علومًا، بعيدةً عن هدي سلفهم، أو مناقضةً له.

فمن ثُمَّ كانت العناية بجمع واستخراج أصول التفسير وقواعده من تفاسير السلف، وعبر استدراكاتِهم فيه، أحد مقاصد هذا البحث، وذلك من خلال صريح عبارتهم أوَّلًا، ثُمَّ بما يؤكدها من ترجيحاتهم واختياراتهم، مُعتمدًا في ذلك على ما سبق دراسته في الباب الأول من الاستدراكات، ثُمَّ بالاستدراكات من غيرها، مقتصرًا من ذلك على بيان أثرها في عَدَّةِ مباحث متنوعةٍ من مباحث أصول التفسير، مِمَّا له علاقةٌ مباشرةٌ بالاستدراكات فيه.



### المُبْحَثُ الأَوَّلُ: أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى وجوهِ التَّرْجِيح فِيه

ثَمَّةَ أمارات يُتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال في معاني الآيات، تعرف بروجوه الترجيح في التفسير (())، وهي وإن لم تكن دائمًا في محلّ الوضوح والتنصيص في تفاسير السلف إلا أنها معتمدهم في الترجيح والاختيار، وقد كان لاستدراكاتهم في التفسير أثرٌ واضحٌ في إبراز هذه الوجوه والتأكيد عليها؛ لحاجة المفسر إلىٰ ذكرها في استدراكاته عند الحاجة. وسبيل معرفة هذه الوجوه من أقوال السلف ليس بقريب؛ لحاجته إلىٰ استقراء أقوالهم وردودهم، واستخراجها منها.

ومن خلال ما تمَّت دراسته من الاستدراكات في الباب الأول يتبيَّن في هذا الجانب ما يأتي:

أولًا: لم تكن هذه الوجوه الترجيحية نصوصًا صريحةً في كلام مفسِّري السلف على الأغلب، والصريح منها لم يكن مسبوكًا في صورة «قاعدة» بمعناها الاصطلاحي، وإنما بدأت تبرز بِهذه الصورة في كلام نَقَدَةِ التفسير، ومحرري الأقوال فيه شيئًا فشيئًا فشيئًا .

ومن أمثلة ذلك قاعدة: «العبرةُ بعموم اللفظ لا بخصوص السَّبب»، فإن أصلَها وارد عن رسول الله ﷺ حينما أخبره رجلٌ أنه أصاب ذنبًا، فنزل فيه قولُه تعالىٰ:

<sup>(</sup>۱) ينظر: النكت والعيون ۱/ ۳۸، ومجاز القرآن، للعز بن عبد السلام (ص:۲۲۰) ط:دار البشائر، والتسهيل ۲۰/۱.

<sup>(</sup>٢) ولذلك سَمَّاها ابنُ جُزَي (ت:٧٤١) في مقدمة تفسيره ٢٠/١: «وجوه الترجيح»، وهو أقدم من وصفها وجمع جُملةً وافِرَةً منها، وعِبارَتُه هذه تسميةٌ دقيقةٌ بالنظر إلىٰ الغرض منها في استعمال المُفَسِّر، ولأن بعضها لا يرتقي إلىٰ أن يكون قاعدة بمعناها الاصطلاحي، أو ليس لفظهُ بِمَسبوكٍ في صورةِ قاعدةٍ، مع صِحَّتِه ووضوحِه.

﴿ وَأَقِمِ الصَّكَاوَةُ طَرَقِي النَّهَارِ وَزُلِقًا مِنَ اليَّيْ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّ اَتِ ذَلِكَ ذَكْرَى اللَّهَ الْمِينَ السَّيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ثانيًا: انحصرت وجوه الترجيح في استدراكات السلف في أربعةِ أقسام عامَّة:

الأول: ترجيح المعنىٰ لدلالةٍ شرعيَّةٍ، كدلالة القرآن والسنة نَصَّا علىٰ المعنىٰ، أو وروده فيهما بذلك المعنىٰ، أو للإجماع علىٰ معنىٰ وعدم المخالف فيه، أو لمخالفته لنصوص الشرع وقواعده، كما في الاستدراكات رقم (١، ٨، ١٠، ١١، ١٣، ١٩، ١٣، ٢٢، ٢٤، ٢٤، ٢٩) (٤٠).

الثاني: ترجيح المعنىٰ لدلالةٍ لُغَويَّةٍ، كأن يكون أظهر معاني اللفظ وأشهرها والمتبادر منها، أو يكون أصلًا لِمعانيه الأخرى، أو يكون بذلك المعنىٰ في عُرفِ من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٣٣ (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر الاستدراك رقم (٦٥) (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١٤/ ٣٤١ ط: التركي. وينظر في إعمال هذه القاعدة: المحرر الوجيز ١/ ٣٧١، وأنوار التنزيل ٢/ ٩٨٠، ومجموع الفتاوئ ١٣/ ٣٣٩، ١٥/ ٣٦٤، والبحر المحيط ١/ ٤٢٧، وتفسير ابن كثير ٣/ ٩٨٤، ١/ ١٠٩٤.

<sup>(</sup>٤) وينظر أيضًا الاستدراكات الآتية: تفسير ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٨١ عن رسول الله على، والدر ٥/ ٤٦٦ عن رسول الله على، والدر ٣/ ٤٤٨ عن ابن عباس رَحَيَلِتُهُ عَنْهُ، والدر ٣/ ٤٠٨ عن كعب الأحبار، وجامع البيان ٢/ ٢٦٤ عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وتفسير البستي ٢/ ١٥٤ عن ابن عيينة.



نزل عليهم القرآن، أو لمخالفته للُغَة العرب ومعهود كلامها، كما في الاستدراكات رقم (٢، ٢٦، ٣٣، ٣١) (١).

الثالث: ترجيح المعنى لدلالةِ السياق، سواءً سياق الآيات قبلها وبعدها، أو سياق الآيةِ الواحدة، كما في الاستدراكات رقم (٧، ٢٨، ٣٩، ٣٩، ٤٠، ٥٧، ٢٠، ٧٧)

الرابع: ترجيح المعنىٰ لدلالةِ النُّزول، كذكر سببه، أو مكانه؛ مَكِيًّا كان أو مدنيًّا، كما في الاستدراكات رقم (١٥، ١٧، ٣٥، ٣٥، ٤٤، ٦٥، ٦٨، ٧١)(٣).

وما عدا هذه الأنحاء الأربعة في الترجيح إمَّا أن يكون داخلًا فيها وتابعًا لها، وإما أن يكون استعماله والترجيح به قليلًا، أو يكون وجهًا غير معتبر.

ثالثًا: يتقدَّم الترجيح بدلالَةٍ شرعيَّةٍ إجمالًا علىٰ غيره من وجوه الترجيح؛ لأن فيه ما هو نَصُّ قاطِعٌ في الدلالة لا يُتَقَدَّمُ عليه بوجهٍ من الوجوه، وفيه ما أُجمِع عليه فلا

<sup>(</sup>۱) وينظر أيضًا الاستدراكات الآتية: الدر ٤/ ٤٢٨ عن رسول الله ﷺ، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٤ عن ابن مسعود رَيَحَالِيَهُ عَنْهُ، وجامع البيان ٥/ ١٤٢ عن ابن عباس رَيَحَالِيَهُ عَنْهُ، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٤ عن الحسن، والدر ٥/ ٣٩٦ عن كعب الأحبار، والدر ٦/ ٢٠ عن عروة بن الزبير، وتفسير ابن أبي حاتم ٧/ ٢٤٠٥ عن محمد بن عباد، والدر ٣/ ٨٤ عن مقسم مولى ابن عباس رَيَحَالِيّهُ عَنْهُ، وزين العابدين، والدر ٣/ ٤٦٦ عن الضحاك، وسيرة ابن هشام ١/ ٣٦٠ عن ابن إسحاق، والدر ٣/ ٥١١ عن ابن عينة.

<sup>(</sup>٢) وينظر أيضًا الاستدراكات الآتية: الدر ٣/ ١٥٩ عن عمر رَضِّالِلَهُ عَنْهُ، وجامع البيان ٦/ ٣١٠ عن ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، والدر ٣/ ١٩١ عن ابن عباس رَصَّالِلَهُ عَنْهُ، والدر ٣/ ١٩١ عن ابن عباس رَصَّالِلَهُ عَنْهُ، والدر ٣/ ٥٩٥ عن ابن مسعود رَصِّالِلَهُ عَنْهُ، والدر ٣/ ٥١٥ عن أبي وجْزَة السعدي، والدر ٨/ ٥٨٥ عن الحسن، وجامع البيان ١٩١/ ١٥٧ عن زيد بن أسلم، والدر ٣/ ٥١١ عن ابن عيينة.

<sup>(</sup>٣) وينظر أيضًا الاستدراكات الآتية: تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٦٧١ عن عمر رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ، والدر ٢/ ٣٨٨ عن أبي هريرة رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ، والدر ٣/ ٥٧٢ عن عبد الله بن مغفل رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ، وجامع البيان ١٠/ ٧٥٧ عن ابن الزبير رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ، وجامع البيان ٧/ ١٩٣ عن ابن أبزى، وجامع البيان ٢٣ / ٢٣٢ عن سعيد بن جبير، والكشف والبيان ٥/ ٣٠٢ عن أبي جعفر الباقر، وجامع البيان ٢ / ١٣ عن مسروق والشعبي.

يُخالَف، وكذا قول الصحابة فلا يخرَجُ عنه.

رابعًا: ثَمَّةَ وجوهٌ من الترجيح ليست في قُوَّةِ هذه الوجوه الأربعة وتَقَدُّمِها، وهي مع ذلك مُفِيدةٌ مُعتبَرة في الترجيح، ويقعُ الترجيح بها في تفاسير السلف كثيرًا مع تأخُّرها في القوَّة أو الظهور عن غيرها من الوجوه، ومن هذه الوجوه:

١- الترجيح بما ورد من أخبار أهل الكتاب المروية عنهم أو من كتبهم؛ مِمَّا وافق شرعنا أو لم يخالفه، وما صَحَّ عن الصحابة رَضَيَلَكُ عَنْهُم من ذلك أعلاها درجةً؛ لتوثُّقهم في النقل، وتحرِّيهم في المعنىٰ، وقد وقع من السلف الترجيح كثيرًا بهذا الوجه، كما في الاستدراك رقم (٢٨)(١).

٢- فصاحةُ اللسان، وهي في التفسير مَزِيَةٌ لَهَا شَأن، تُعين صاحبها على صِحَّة الفهم، وحُسن الاختيار من المعاني، كما في الاستدراك رقم (٦٢).

٣- و٤- الرسوخ وتحقَّق الملكة في اللغة، والتَّفَرُغ لتحصيل العلم والانقطاع اليه. وقد أشار إليهما ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ فيما حكاه سعيد بن جبير(ت:٩٥) قال: (اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير في قوله: ﴿أَوْ لَامَسَّنُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [النساء ٣٤]، فقال عبيد بن عمير: هو الجماع. وقلت أنا وعطاء: هو اللمس. قال: فدخلنا على ابن عباس فسألناه، فقال: (غُلب فريقُ الموالي، وأصابت العرب). أو قال: (أخطأ المَوْلَيَان وأصاب العربيُّ؛ هو الجماع، ولكن الله يَعُفُّ ويَكنِي)(٢)، وقد أُشيرَ إلىٰ هذا الجانب

<sup>(</sup>۱) حصر بعض الباحثين مرويات ابن مسعود رَيَحُولَيَّهُ عَنْهُ في التفسير من أخبار الأمم السابقة، فبلغت نحو (۱۸۰) أثرًا. ينظر: تفسير ابن مسعود رَيَحُولَيَّهُ عَنْهُ ١/ ٧١. وينظر: جامع البيان ٢١/ ٩٧، والدر ٥/ ٤٤٧ عن كعب الأحبار، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٧٦١ عن ابن عباس رَيَحُوليَّهُ عَنْهُ، وسؤالاته لأبي الجلد عند ابن أبي حاتم ١/ ٥٥، وسؤالاته لكعب الأحبار في تفسير ابن وهب ١/ ٢٩، ٢/ ٨٠، وقد جمعتُ كلّ الأخبار الإسرائيلية المروية عن السلف في تفسير ابن جرير، وبيّنت اعتمادهم عليها في التفسير تبيينًا وترجيحًا، وذلك في كتاب: «الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري الرواة والموضوعات والمقاصد».

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن وهب ١٠٨/١ (٢٤٥)، وجامع البيان ٥/ ١٤٢ (٧٩٥٧- ٧٩٥٧).

£ 177

في غيرما رواية بقولهم: (وهو مَملوك - من الموالي - كذبَ العبد)(١)، ويلحق به من بعض الوجوه قولهم: (إنها نزلت وهو يهودي)(١)، ووجه ذلك ما سبق ذِكرُه من عدم الرسوخ وتحقُّق الملكة في اللغة، والموالي وإن كانوا عربًا إلا أن العربية فيهم ملكةٌ مُكتسبةٌ ليست كالفطرية الراسخة في العربي صليبةً؛ الذي رضعها من صِغره، ودرجَ عليها في قومه، وارتاض بها لسانه، وشافه بها أجناس العرب، وعرف ألفاظهم ومعانيهم وأساليبهم وعاداتهم في الكلام.

وكذا كان التَّفَرُّغ لتحصيل العلم والانقطاع إليه من أسباب الرسوخ فيه، وإتقانه، ومعرفة وجه صوابه، وهذا ما لا يتيسَّر للمولئ؛ لاشتغاله بخدمة سيده والقيام بأمره، فيفوته شيء من العلم يدركه المصاحب للعلماء، المُلازِم لمجالسهم.

٥- عُلُوُّ السِّنِّ، وقد وردت الإشارة إليه في غيرما رواية، نحو قولهم: (وأنا يومئذ حدث والله ما سِنُّ عاليةٌ وإني لأصغر القوم إنك غلامٌ حَدَثُ السِّنِ إن صبيانا هاهنا)، وكما في الاستدراكات (٣٣، ٦٢) (٢٠)، وليس مُرادهم أن صغير السِنِّ لا يُصيب، وإنما نبَّهوا بعبارتهم هذه على أن لعُلُوِّ السِنِّ فضيلةٌ تعين صاحبها على إصابة الحق؛ ففيه لقاء الأكابر، وعلى الأخص الصحابة رَخَوَلَكُ عَنْهُم، وطول مدارسة العلم ومشافهة العلماء، مِمَّا يُكسِبُ صاحبه ملكةً تُعينه على الصواب وتُقرِّبُه منه، وكذا طولُ أَمَد التحقيق والنظر، وتَفَحُّصِ الأقوال وتتبعها؛ ليطمَئِنَّ إلىٰ ما يوصِلُه إليه اجتهاده (٤٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: جامع البيان ٥/ ١٤٢ عن ابن عباس رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ، والدر ٦/ ٣٧٤ عن مجاهد، وجامع البيان ٢/ ٥٣٦ عن أبي ماجد الزيادي.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٤/ ٢٧٦ عن ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) وينظر: الدر ٣/ ٣٠٣ عن عبد الله بن الزبير رَسِحَالِيَّهُ عَنْهُ، وجامع البيان ٧/ ١٣٠ عن جبير بن نفير.

<sup>(</sup>٤) ومن وجوه الترجيح الفرعية أيضًا: الترجيح بكثرة القائلين، وجلالتهم، وباسم السورة، وموضوعها العام، ومناسبات الآيات والسور، وعدم ذكر الكتب الجامعة لأقوال المفسرين غير معنى واحد للآية، دون غيره من المعاني، ونحوها من الوجوه التي عرضت لها كتب التفسير، واعتمدها المفسرون في الترجيح، ولها شواهد من استدراكات السلف.

خامسًا: قد يتَّحِدُ قولان أو أكثر في وجهٍ من وجوه الترجيح العامَّة، فيُصَارُ إلى الترجيح بوجوه عامَّةٍ أو فرعيَّةٍ أخرى، ومن أمثلته في الاستدراك الواحد الاستدراك رقم (٥٢) حيث وقع فيه الترجيح بدلالة اللغة والسياق في كلا القولين، وكذا الاستدراك رقم (٦٢) حيث وقع فيه الترجيح بدلالةٍ شرعيَّة للقول الأوَّل، وبدلالة السياق للقولين الآخرين، فيُصَارُ هنا إلى الترجيح بوجه آخر من الوجوه العامَّة أو الفرعيَّة.

ومثاله في أكثر من استدراك في موضع واحد: قول الحسن (ت: ١١) في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنَ اللهِ عَنِي: عيسىٰ عَلِيكُ . فقال له خالد بن صفوان: يا أبا سعيد إن العرب تسمي الجدول السّريّ. فقال: صدقت (). وقال جرير بن حازم (ت: ١٧٠): سألني محمد بن عبّاد بن جعفر: ما يقول أصحابكم في قوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴾ [مريم ٢٤]؟ قال: فقلت له: سمعت قتادة يقول: الجدول. قال: فأخبر قتادة عنّي فإنما نزل القرآن بِلُغَتِنا: إنه الرجل السّريّ).

فقد اعتمد خالد بن صفوان ومحمد بن عبّاد على الترجيح بدلالة اللغة، فهنا يُصَارُ إلى مُرَجِّح آخر وهو ما ذكره السمرقندي (ت:٥٧٥) عن حميد بن عبد الرحمن أنه لَمَّا أنكر قولَ الحسن (ت:١١٠) قال: ألا ترى أنه قال: ﴿فَكُلِي وَاشْرَفِي ﴾ [مريم ٢٦]؟ (٣). وهي دلالة السياق.

وبِهذا يتبيَّن أثر استدراكات السلف في التفسير على وجوه الترجيح فيه، فقد قرَّبت الاستدراكاتُ تلك الوجوه وأبرزتْهَا، وساهمت في حصرها وما يُعتَبَرُ منها، وجعلَتها في مُتناوَل المفسرين بعدهم في كل زمان؛ جمعًا وتدوينًا، وتنقيحًا وتطبيقًا.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۰٤/۱۳.

<sup>(</sup>٢) الدر ٥/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) بحر العلوم ٢/ ٣٢٢. وينظر الاستدراك رقم (٥٨) (ص:٣٥٦).



#### المبْحَثُ الثَّانِي:

## أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى أَسْبَابِ الْخَطَأِ فِي التَّفْسِيرِ

تَضَمَّنت استدراكات السلف في التفسير إشاراتٍ تُبيِّن عددًا من أسباب الخطأِ في التفسير؛ فإن المُفَسِّر حين يستدرك على قولٍ ويُخَطِّئُه يذكرُ أحيانًا وجه خَطَئِه وسببَه ليُعلَم ويُجتَنب.

وذِكرُهم لهذه الأسباب ربما كان صريحًا في أنها سبب الخطأ، كما في قول عمر لقدامة بن مظعون رَضِّالِلَهُ عَنْهُمُ: (أخطأت التأويل)، لَمَّا استدل له على إباحة شربه للخمر بالآية، ثم ذكر عمر سبب خطأه بقوله: (إنك إذا اتَّقيت اجتنبت ما حَرَّمَ اللهُ عليك) (۱). وربما ذُكِرَ السبب على سبيل الإيماء والإشارة، كما في قول ابن مسعود رَضَّالِللهُ عَنْهُ لمَّا بلغه قولٌ لكعب الأحبار (ت: ٣٢)، قال: (إنها نزلت وهو يهودي) (٢).

وهذا جمعٌ لمَا ذُكِر عن السلف من أسباب الخطأِ في التفسير، من خلال ما تَمَّت دراسته من استدراكاتٍ في الباب الأول:

١ عدم التأمُّل في نظائر الآية وما يُفَسِّرها في القرآن، كما في الاستدراكات (١، ٨، ١١، ١٨، ٢٢، ٧٩)

٢- الأخذ بالنظائر القرآنية فقط دون النظر إلىٰ غيرها من وجوه التفسير، كما في الاستدراكات (٣٦، ٦٢، ٦٤)، وهذا مُقابلُ للسبب الأول.

٣- عدم العلم بالسُّنَّة النبويَّة المُفَسِّرة للآية، أو مخالفة صريحها (١١، ٢١، ٣٤، ٤٧).

<sup>(</sup>١) ينظر الاستدراك رقم (١٦) (ص:١٢٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر الاستدراك رقم (٣٩) (ص:٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) وينظر: تفسير ابن وهب ٢/ ١٠٤، وجامع البيان ٧/ ٣٣٤ عن أُبَي بن كعب رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

٤ - عدم التَّنبُّه إلىٰ لفظ الآية وتمامها، كما في الاستدراكات (٢، ١٦، ٣٨)(١٠).

٥- إهمال السياق وعدم الأخذ به، كما في الاستدراكات (٧، ٤٠، ٥٧، ٧٧، ٧٠). (٧٩)

٦- مخالفة العربية والجهل بِها، كما في الاستدراكات (٣٢، ٣٣، ٦٢) (٣).

٧- عدم التَّنبُّه للفروق اللغوية بين الألفاظ، كما في الاستدراك رقم (٤١)(،،

٨- عدم فصاحة اللسان، والجهل بأساليب القرآن، كما في الاستدراك رقم
 (٦٢)<sup>(٥)</sup>.

٩، و١٠ - عدم الرسوخ وتحقُّق الملكة في اللغة، وعدم التَّفَرُّغ لتحصيل العلم والانقطاع إليه (٦).

(١) وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢ عن علي بن أبي طالب رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ، والدر ٥/ ٣٣٣ عن ابن عباس رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ، والدر ١٥٧/١٥ عن زيد بن أسلم، وَخَوَالِلَهُ عَنْهُ، وتفسير عبد الرزاق ٣/ ٤٦٤ عن أبي العالية، وجامع البيان ١٥٧/١٩ عن زيد بن أسلم، والدر ٥/ ٤٢ عن ابن عيينة.

(٢) وينظر: جامع البيان ٦/ ٣١٠ والدر ٥/ ٢٧٧ عن ابن عباس رَخَوَالِلَهُ عَنْهُ، والدر ٣/ ٨٤ عن سعيد بن جبير.

(٣) وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٩/ ٢٩٢٤ عن علي بن أبي طالب رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ، وتفسير عبد الرزاق ٣/ ٤٦٤ عن أبي العالية، والدر ٦/ ٢٠٠ عن عروة بن الزبير، وتفسير ابن أبي حاتم ٧/ ٢٤٠٥ عن محمد بن عبَّاد، والدر ٣/ ٥١٥ عن أبي وَجْزَة السعدي، وتفسير ابن سلاَّم ١/ ٤١٩.

(٤) وينظر: الدر ٣/ ٢٤٠ عن ابن عباس رَحِيَالِلَهُ عَنهُ، وجامع البيان ٩/ ١١٥ عنه أيضًا، والدر ٨/ ١٠٣ عن ابن عمر رَحِحَالِلَهُ عَنْهُ، والدر ٣/ ٣٠٢ عن عكرمة.

(٥) ينظر: تفسير ابن سلاَّم ٢/ ٥١٩، ٧٦٦.

(٦) ينظر بيانهما في «وجوه الترجيح الفرعية» في المبحث الأول من هذا الفصل.

(٧) وينظر: الدر ٤/ ٣٣٢ عن عثمان بن عفان رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ، والدر ٣/ ٥٧٢ عن عبد الله بن مغفل رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ، والدر ٧/ ٣٤٥ عن عائشة رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ، وجامع البيان ٦/ ٣٤٣ عن أبي مجلز رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ، وتفسير ابن أبي



١٢ - التأخر عن زمن النُّزول، كما في الاستدراك رقم (٣٥)(١).

١٣ - الجهل بحال من نزل عليهم القرآن، كما في الاستدراك رقم (٢٦).

١٤ - الجهل بزمن النُّزول مَكِّيِّه ومدنِيِّه، كما في الاستدراك رقم (٧١)(٢).

١٥ - تخصيص المعنىٰ بلا مُخَصِّص، كما في الاستدراكات (٦٥، ٧٢، ٧٧، ٥٠٠).

١٦ - عدم الأخذ بالمُخَصِّص، كما في الاستدراكات (٤٠، ٤٤)(٤٠.

١٧ - عدم الأخذ بمفهوم الآية الصحيح، كما في الاستدراك رقم (١٩).

۱۸ – الاعتقاد قبل الاستدلال، وهو ما أشار إليه الحسن (ت: ۱۱) في جوابه عن قولٍ لبعض أهل الأهواء: (إنك والله لا تستطيع علىٰ شيء) (٥)، وجاء رجلٌ من الخوارج إلىٰ ابن أبزى رَضَحُالِلَهُ عَنْهُ وقرأ عليه: ﴿الْحَامَدُ لِلّهِ الّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَتِ وَالنّورُ ثُمَّ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام ١]، وقال له: أليس الذين كفروا برجم يعدلون؟ فقال: بلىٰ. فانصرف عنه الرجل، فقال له رجل من القوم: يا ابن أبزى،

حاتم ۸/ ۲۰۲۱ عن ابن عباس رَجَوَالِتُهُ عَنْهُ، وجامع البيان ۷/ ۱۹۳ عن ابن أبزى رَجَوَالِتُهُ عَنْهُ، وجامع البيان ۱/ ۳٤٥ عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، وسنن ابن منصور ٥/ ۲۸۲ عن معاوية بن قُرَّة، والسير ٥/ ٣٣٩ عن الزهري.

<sup>(</sup>١) وينظر: جامع البيان ١/ ٦٦٧ عن سعد بن أبي وقاص رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وينظر: جامع البيان ١٣/ ٢٣٢ عن سعيد بن جبير، وجامع البيان ٢٦/ ١٣ عن الشعبي، والدر ٧/ ٣٨٠ عن عكر مة.

<sup>(</sup>٣) وينظر: جامع البيان ٦/ ٣٤٤ عن حذيفة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ وأحكام القرآن، لإسماعيل بن إسحاق (ص:٢٢١) عن ابن عباس رَضَلِلَهُ عَنْهُ، والكشف والبيان ٦/ ١٦، والدر ٨/ ٤٤٥ عنه أيضًا، والدر ٣/ ٨٤ عن مقسم مولىٰ ابن عباس وزين العابدين، والسير ٥/ ٣٣٩ عن الزهري.

<sup>(</sup>٤) وينظر: تفسير عبد الرزاق ٣/ ٢٢٣ عن قتادة، ومرويات الإمام أحمد في التفسير ٢/ ٤٩ عن أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ٤/ ٢٧٩ (٦٦٦١).

إن هذا قد أراد تفسير الآية غير ما ترى؛ إنه رجل من الخوارج. فقال: ردوه علي، فلما جاءه قال: هل تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: إنها نزلت في أهل الكتاب، اذهب ولا تضعها على غير حَدِّهَا(١). وكما في الاستدراكات (٤٠، ٤٢، ٨٨).

١٩ - حداثةُ السِّنِّ (٢).

· ٢ - مخالفة النصوص والأصول الشرعية (T).

٢١ - مخالفة تفسير السلف، كما في الاستدراك رقم (٧٩).

٢٢ - القول في الآية بلا علم، كما في الاستدراك رقم (٢٣)(١٠).

77- الاستعجال في حمل الآية على معنى قبل التحقق منه (°)، ويدخل فيه: الإعجاب بالرأي، وهو ما ذكره إبراهيم النخعي (ت:٩٦) في استدراكه على قول لأحدهم: (كان معجبًا برأيه) (١)، وذلك لما فيه من الاستعجال في حمل الآية على أحد المعاني دون تحقيق وتأمُّل، وقريبٌ منه قول عبد الله بن عمرو رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ عن قولٍ لأبي هريرة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: (إن أبا هريرة يكثر) (٧).

٢٤ العلم الواسع بكتب أهل الكتاب وأخبارهم، ومنه قول ابن مسعود رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ عن قولٍ لكعب الأحبار (ت:٣٢): (نزلت وهو يهودي) (١)، وهو سبب في

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٧/ ١٩٣، والدر المنثور ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر بيانه في «وجوه الترجيح» في المبحث الأول من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ١١٢/١٣ عن عائشة رَيَخَالِلَهُءَهَا، والدر ٧/ ١٦٠ عن الحسن، وسيرة ابن هشام ١/ ٣٦٠ عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) وينظر: جامع البيان ٢٥/ ١٤٣ عن ابن مسعود رَضَاَلِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٧/ ١٣٠ عن جبير بن نفير، وتفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٣٣ عن أبي العالية.

<sup>(</sup>٦) الدر ٧/ ٧٣.

<sup>(</sup>٧) الدر ١/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر الاستدراك رقم (٣٩) (ص:٢٦٩).

مجانبة الصواب في التفسير إذا أوقع صاحبه في الدخول على المعاني القرآنية بمقررات سابقة تؤثّر في اختيار المعاني، كما قال ابن مسعود وَضَالِلَهُ عَنْهُ: (ما تَنْتَكِتُ اليهوديَّة في قلبِ عبدٍ فكادت أن تفارقه) (۱). أو إذا حمل صاحبه على عدم الاهتمام بطرق التفسير الأخرى كاللغة والسياق وأسباب النُّزول ونحوها، والمبادرة إلى حمل القرآن على أخبار أهل الكتاب دون استيعاب وجوه التفسير الأخرى.

ويلاحظُ في هذه الأسباب كثرتُها وتنوُّعها، وهي في الجملة مُتَفرِّعةٌ عن أمرين رئيسيَّن:

الأول: القُصُورُ في أَهْلِيَّةِ المُفَسِّرِ، وعدم تمكنه من تحقيق ما هو بصدده.

والثاني: القُصُورُ في تَطْبِيقِ القَواعِدِ الشَّرعِيَّةِ والعِلْمِيَّة الحَاكمةِ لهذا العِلم، والضابطةِ لأصوله، والمبيِّنةِ لمنهجه في البيان والاختيار والترجيح (٢).

وبهذا يتبين أثر الاستدراكات في إبراز هذا الجانب من جوانب علم التفسير، ومدئ اهتمام مفسري السلف بالإشارة إليه تصريحًا وتلميحًا، ودِقَّتهم في تحديده في كل موضع، مع حسن الإشارة والأدب في تنبيه من وقع فيه، والزجر والإغلاظ على من استحقه من معاند أو مكابر.

والمتأمِّلُ لهذه الأسباب وما أدَّت إليه من أخطاءَ وانحرافاتٍ في التفسير في القرون المفضلة الأولى، يجدها تتكرَّرُ أسبابًا لكلِّ الأخطاءِ والانحرافات الواقعة في التفسير بعد تلك القرون، فما من خطأٍ وانحرافٍ في تفسير آيةٍ وقع بعد عهد السلف إلا وله مثالٌ سابق في ذلك العهد، أشار علماؤهم إليه، ونبَّهوا عليه، وحَذَّروا منه،

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٢٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) وينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص:٣٩)، وقانون التأويل (ص:٣٦٨)، ومجموع الفتاوئ ١٣ / ٣٤٤، ٥٥٥.

ووَضَّحوا الصواب فيه أوضح بيان، وبكُلِّ سبيل (١)، فأبطلوا بذلك طرائق أهل الأهواء في التفسير، وقطعوا به أصول مناهج منحرفة ما فَتِئَ أعداء الإسلام يبعثونَها بكلِّ لباسٍ في كلِّ زمان.

وإن في العناية بمنهج السلف في هذا الباب، وما لهم فيه من سابقة وحسن بلاء، ما يوفِّرُ على المفسِّر من بعدهم وقتًا وجهدًا كبيرين يبذلهما في كشفِ أخطاء وانحرافات التفسير في كُلِّ عصر، ومن ثَمَّ تصحيحها وبيان الحق فيها بلا التباس، والتَوفُّر بعد ذلك الواجب على غيره من واجبات المفسر الكثيرة التي تمسُّ الحاجة إليها.

(A) (A)

<sup>(</sup>١) ينظر: بيان فضل علم السلف علىٰ علم الخلف (ص:٦٧).



### المبْحَثُ الثَّالِثُ:

## أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى أَسْبَابِ الاخْتِلاَفِ فِيهِ

يتحَصَّل من النظر في مجموع الاستدراكات عِدَّةَ أسبابٍ للاختلاف، ترجع على وجه العموم إلى جهتين:

الأولى: المُفَسِّر، فإنَّ طائِفةً من أسباب الاختلاف ترجع إليه؛ كالاختلاف في درجة العلم، ودِقَّة الفهم، والقصد والإرادة، ورسوخ الإيمان والتقوى، ونحو ذلك، ولو لا هذا التفاوت لَمَا وقع الاختلاف، فإنه سُنَّةٌ كونية بَيَّنها تعالىٰ في آياتٍ شرعية، كقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَا النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ اللهُ الله

والثانية: المُفَسَّرُ، وهو الآيَاتُ القُرآنِيَّة في لفظها ومعناها، كالاختلاف بسبب تعدد القراءات، والاشتراك اللفظي، والإحكام والنسخ، ونحوها ممَّا سيرد مثاله فيما يأتي.

وهذا جمعٌ لأسباب الاختلاف الواردة في التفسير من خلال استدراكات السلف فيه (١):

۱ – تعدد القراءات في الآيات، كما في الاستدراك رقم  $(7)^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) ينظر في تفصيل هذه الأسباب وغيرها: الإنصاف في التنبيه علىٰ المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، لابن السيِّد البَطليَوسي، ومجموع الفتاوى ٢١/ ٣٣٢، والتسهيل ١٩/١، والموافقات ٥/ ٢١٠، وأصول التفسير وقواعده، للعك (ص:٨٦)، واختلاف المفسرين أسبابه وآثاره، للفنيسان، وبحوث في أصول التفسير، للرومي (ص:٤٤)، وفصولٌ في أصول التفسير، للطيار (ص:٣٣)، وأسباب اختلاف المفسرين، للشايع.

<sup>(</sup>٢) وينظر: جامع البيان ١/٦٦٧ عن سعد بن أبي وقاص رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ، وتفسير ابن أبي حاتم ١٤٢٩/٥ عن ابن عن علي رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ، وجامع البيان ٢٠٧/٤ عن ابن

٢- العلم بالسنة النبوية، من حيث بلوغها وثبوتِها وفهمها، كما في الاستدراكات
 (٣، ٤، ١١، ١١، ٢١، ٢١) (١٠).

- $^{(7)}$  احتمال الإحكام أو النسخ، كما في الاستدراكات  $^{(7)}$ ،

- ٦- الاختلاف في تحديد مرجع الضمير، كما في الاستدراكات (٥٩، ٦٢، ٦٧، ٦٨، ٦٨، ٦٩، ٢٠).
  - ٧- الاختلاف في تقدير المحذوف، كما في الاستدراكات (٢٩، ٣٨)(١٠).

<sup>=</sup> عباس رَضَوَالِتَهُ عَنْهُ، والدر ٢/ ٤٥٣، و٤/ ٥٤٥ عن ابن عباس رَضَوَالِتَهُ عَنْهُ أَيضًا، والدر ٣/ ٣٠٣ عن عبد الله بن الزبير رَضَالِلَهُ عَنْهُ، والدر ٣/ ٣٠١ عن الحسن.

<sup>(</sup>۱) وينظر: جامع البيان ٧/ ١٣٤ عن أبي بكر رَضَالِلُهُ عَنهُ، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٠ عن سعد بن أبي وقاص رَضَالِلُهُ عَنهُ، والدر ٢/ ٣٨٣، و٣/ ٦٨ عن جابر بن عبد الله رَصَالِلُهُ عَنهُ، وجامع البيان ٧/ ١٢٨ عن ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنهُ، والدر ٧/ ٣٩٧ عن مجاهد، وجامع البيان ٣٠/ ٤٢١ عن محارب بن دِثار.

<sup>(</sup>٢) وينظر: الدر ٣٩٦/١ عن ابن عباس وعكرمة، والدر ٧/ ٣٩٧ عن مجاهد، وتفسير ابن أبي حاتم ٣٠٦٨/٩ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٣) وينظر: الدر ٣/ ٥٤٩ عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ، وتفسير ابن سلاَّم ١/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٤) وينظر: الدر ٣/ ٤٩٤ عن أبي العالية.

 $\Lambda$  - احتمال الترتيب أو التقديم والتأخير، كما في الاستدراك رقم ( $^{(1)}$ ).

هذه جُملَةُ أسباب الاختلاف في التفسير، الواقعة في زمن السلف، ويُلاحَظُ فيها أمور: أولًا: أن أكثر أسباب الاختلاف في زمن السلف ترجعُ إلى أمرين:

أوَّلهُمَا: احتمال العموم أو الخصوص.

وثانِيهِما: احتمال اللفظ لأكثرَ من معنى.

وهُما سببان مُتَعَلِّقان بالمُفرَدَةِ القرآنيَّةِ، ودلالاتِها المُتعدِّدَة بحسب وضعها- لُغَةً وعُرفًا وشرعًا-، وسياقها- زمانًا ومكانًا-.

ثانيًا: من الأسباب المعتبرة في عصر الصحابة على الخصوص: العلم بالسنة النبوية؛ بلوغًا وثبوتًا وفهمًا، وتعدد القراءات في الآيات، ويَقِلُّ تأثير هذين السببين في خلاف من بَعدَهم.

ثالثًا: في مقابل كثرة وقوع الخلاف من جِهةِ تلك الأسباب يَقِلُّ أن يوجد في زمن السلف اختلافٌ سببه الجهلُ أو الهوئ؛ لِقِلَّة البدعِ وأهلِها في زمانِهم، وعلىٰ الأخصِّ في زمن الصحابة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُمُ؛ فإنه أشرف العصور، (وكلما كان العصر أشرف، كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر)(٢).

رابعًا: تشتركُ جميعُ أسبابِ الاختلاف المذكورة في كونِها أسبابًا مُعتبَرَة، والخلاف الناتج عنها له حَظُّ من النظر، ونتيجته محترَمةٌ في كِلا نوعي الاختلاف: اختلاف التنوع- وأكثرُ اختلافِهِم من هذا النوع-، واختلاف التضادّ.

وبِهذا يتبيَّنُ أثر استدراكات السلف في التفسير في بيان أصول أسباب الاختلاف فيه، وانحصارها في صُورِ معدودة معتبَرة، يرجع أكثرها إلى المُفرَدَةِ القرآنيَّةِ بدلالاتِها المُتعدِّدَة.

<sup>(</sup>١) وينظر: الدر ٣/ ٢٧١ عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ١٣/ ٣٣٢، وينظر: الموافقات ٥/ ٢٢١.

## المَبْحَثُ الرَّابِعُ: أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ

الرأيُ لُغةً: مصدر رَأَى الشيءَ، يَرَاه، رَأْيًا، وهو ما يراه الإنسان في الأمر ببصيرته (۱)، ويغلب استعماله في المرئِيِّ نفسه، ويَرِدُ في استعمال العلماء مخصوصًا بما يراه القلب بعد فِكرٍ وتأمُّلٍ وطلبٍ لمعرفةِ وجه الصواب مِمَّا تتعارضُ فيه الأمارات (۱).

والتفسير بالرأي هو: اجتهادُ المفسِّر في فَهم القرآن وبيان معانيه (٢).

ويُرَادِفه التفسير الاجتهادي، والتفسير العقلي، وذلك أن الاجتهاد وسيلة التفسير بالرأي، والعقل مصدرُه.

وهو مسلكٌ من مسالك التفسير المعروفة، وقد وُجِد في زمان رسول الله ﷺ، وأقرّ أصحابه عليه، واستعمله السلف في تفاسيرهم (١٠).

وحيث إن استدراكات السلف في التفسير تُعَّدُّ بطبيعتها نوعًا من الخلاف

<sup>(</sup>١) ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٢٢٧، ومقاييس اللغة ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المفردات (ص:٣٧٤)، وإعلام الموقعين ٢/ ١٢٤، والغيثُ المُسجَم في شرح لامية العجم ٢/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٧٧، والتحبير، للسيوطي (ص:٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) ثَمَّة أحاديث عديدة تدُلِّ علىٰ ذلك، منها: حديث عمرو بن العاص في سنن أبي داود ١/٥٤١ (٣٣٤)، ومسند أحمد ٢٠٣٤، (١٧٨٤٥)، وسنده صحيح، وحديث ابن مسعود في صحيح البخاري ١/٩٠١، (٣٢)، ومسلم ٢/٧٠١)، وكذا دعاءه هي لابن عباس كما في مسند ابن راهويه ٤/ ٢٠٠ (٢٠٣٨)، وأحمد ١/٢١٤ (٢٨٨١)، وسنده صحيح، وأيضًا ما ورد عن أبي بكر رَحَيَالِلَهُ عَنهُ كما في جامع البيان ٤/ ٣٧٦ (٢٩٥٧)، وعن علي رَحَيَالِلَهُ عَنهُ كما في صحيح البخاري ٢/٣٩١ (١٩٥٧). وينظر: الموافقات ٤/٢٧٨).



المُتَضّمِّنِ لأكثرَ من رأي؛ فإنها بِهذه الصورة تحتوي عَدَدًا من مسائل التفسير بالرأي، وتوضحُ جانبًا من هدي السلف فيه، ومن هذه المسائل:

أولًا: انحصرَ موضوع التفسير بالرأي عندهم في نوع من التفسير لا يتعدَّاهُ إلىٰ غيره؛ وهو ما يَصِحُّ فيه إعمال الرأي والنظر، وبيانُ ذلك أنَّ تفسيرَ كُلِّ مُفسِّرٍ يرجعُ إلىٰ أَحَدِ نوعين:

الأول: ما جِهَتُه النقل، كأسباب النُّزول، وقصص الآي، والمُغَيَّبات، وكُلُّ ما لا يتطَرَّق إليه الاحتمال، كاللفظ الذي ليس له غيرَ معنىً واحد في لغة العرب. وهذا النوع لا مجالَ فيه لإعمال المفسر رأيه.

والثاني: ما جِهَتُه الاستدلال، وهو كُلُّ ما تطرَّق إليه الاحتمال، فيدخُلُه رَأيُ المُفَسِّر ونَظَرُه واستنباطُه؛ لأن توجيه المعنى إلى أحدِ المُحتملات دون غيره إنما هو برأي من المفسر. وهذا النوع هو موضوع التفسير بالرأي ومجاله(١).

ولذلك اشتَدَّ نكيرُ السلف علىٰ كُلِّ قولٍ خارجٍ عن هذا المجال، كما في الاستدراكات (٩، ٣٣، ٣٥، ٣٨) (٢).

ثانيًا: التزم تفسير السلف بالمحمود من الرأي؛ وهو ما استند إلى علم صحيح (٢)، ومن النادر في تفاسيرِهم وجود رأي مبعثُه جهلٌ أو هوى، ومن وقع في شيء من ذلك فعن خَطأٍ منه لا يُقَرُّ عليه، ومن وقع فيه قاصِدًا تتابع عليه الإنكارُ

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) وينظر: تفسير ابن المنذر ٢/ ٧٩٠ عن عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، والدر ٤/ ٣٣٢ عن عثمان بن عفان رَضَالِلَهُ عَنْهُ، والدر ١٦/٦، والدر ٥/ ٢٧٧ عن ابن عباس رَصَالِلَهُ عَنْهُ، والكشف والبيان ٦/ ١٦، والدر ٥/ ٢٧٧ عنه أيضًا، ومرويات الإمام أحمد في التفسير ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: قانون التأويل (ص:٣٦٦)، وإعلام الموقعين ١٤٩/٢، والموافقات ٤/٧٧، والتيسير في قواعد علم التفسير (ص:١٤٠).

والتصحيحُ، والتحذيرُ من هذا المسلك بأكثَر من سبيل (۱)، كما في الاستدراكات (١٢، ١٢) ٢، ٣٤، ٣٩، ٤٠، ٥٦، ٢١، ٧٨) (٢).

ثالثًا: يتحصَّلُ من النظر في مجموع الاستدراكات أن الرأيَ المُخالف للعربية وللأدلة الشرعية رأيٌ مذموم؛ سواءً منه ما ليس له أصلٌ صحيح، أو ما ضَادَّ النصوصَ الثابتة، أو ما ضَعُفَ مأخَذُه (٣).

رابعًا: وفي مُقابل ذلك تكون موافقة العربية في ألفاظها وأساليبها، والأصول الشرعية وأدلَّتها = شرطانِ مُهِمَّان في صِحَّة الرأي المُفَسر به وقبوله، والعلم بِهِما هو ما يحتاجه المُفسر – على الحقيقة – من العلوم، وبالقدر الذي تتبيَّنُ له به معاني الآيات بلا نقصٍ أو التباس، وأما ما زاد عليه من العلوم فمفيد وليس بلازم (1).

خامسًا: كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة فما بعدهم أثرٌ بارزٌ في ظهور الرأي الفاسد في التفسير، قال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (وأمَّا النوع الثاني من مُسْتَنَدَي الاختلاف وهو ما يُعلَمُ بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثَتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؛ فإن التفاسير التي يُذكر فيها كلام هؤلاء صِرفًا لا يكاد يوجد فيها شيءٌ من هاتين الجهتين) (٥)، وينظر

<sup>(</sup>١) ينظر: التكميل في أصول التأويل، للفراهي (ص:٢١٦).

<sup>(</sup>۲) وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٠ عن سعد بن أبي وقاص رَضَالِلَهُ عَنهُ، وتفسير ابن أبي حاتم البيان ٤/ ١٠٥٦ عن ابن مسعود رَصَالِلَهُ عَنهُ، والكشف والبيان ٤/ ٢٤ عن ابن عباس رَصَالِلَهُ عَنهُ، وجامع البيان ٧/ ١٩٠٠ عن جبير بن نفير، وجامع البيان ٧/ ١٩٣ عن ابن أبزئ، والدر ١/ ٣٧١ عن عمر بن عبد العزيز، وجامع البيان ٤/ ٢٧٩ عن الحسن، وجامع البيان ٩/ ٢٧٩ عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٣) ينظر: قانون التأويل (ص:٣٦٦)، وإعلام الموقعين ٢/ ١٢٥، والموافقات ٤/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الموافقات ٤/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاويٰ ١٣/ ٣٥٥، وينظر منه: ١٣/ ٣٦٢.



أمثلة ذلك في الاستدراكات (٤٠، ٢٨، ٨٥، ٨٥، ٨٠)(١).

سادسًا: في الأخذِ بتفاسير السلف، وعدم الخروج عنها عِصمَةٌ من الوقوع في الرأي المذموم؛ الذي كان أحدُ أهم أسباب بروزه مخالفة السلفِ والخروجُ عن أقوالهم؛ ولذلك جعل العلماء من شروط المفسِّر: (ألاَّ يكون تفسيرُه خارجًا عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة، والخلف من التابعين وعلماء الأمة)(١٠)، قال ابن تيمية (ت:٧٢٨): (من عَدَلَ عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يُخالف ذلك كان مُخطِئًا في ذلك بل مبتدعًا، وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه)(١٠).

وبِهِذَا يَتَّضِحُ أثر استدراكات السلف في التفسير على التفسير بالرأي، من جِهَةِ بيان ما يدخله الرأي من التفسير، وأنواع الرأي، وما يُقبَلُ منه وما يُرَدّ، وبيان أَهَمِّ أسباب رَدِّه.

(A)

<sup>(</sup>۱) وينظر: تفسير ابن سلاَّم ١/ ٢٣٧ عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وجامع البيان ٦/ ٣١٠ عنه أيضًا، وجامع البيان ٧/ ١٩٣ عن ابن أبزى رَضِاً لللهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٣/ ٣٦١. وينظر: التيسير في قواعد علم التفسير (ص:١٤٦)، والإتقان ٢/ ٢٥٥.

## المُبْحَثُ الْخَامِسُ: اخْتِلاَفُ مَدَارِسِ التَّفْسِيرِ وَعَلاَقَتُهُ بِالاَسْتِدْرَاكَاتِ فِيهِ

تُطلَقُ المَدرسةُ ويُراد بها لغةً: مكانُ الدَّرسِ والتعليم (١).

ثُمَّ تُوسِّعَ في معناها حديثًا، فصار يُراد بِها في عُرف الاستعمال: (جماعةٌ من الباحثين تعتنقُ مذهبًا مُعَيَّنًا، أو تقولُ برأيٍ مُشترَك. ويُقالُ هو من مدرسة فلانٍ: علىٰ رأيهِ ومذْهَبه)(٢).

وعلىٰ هذا دَرَجَ جماعةٌ من المعاصرين<sup>(٣)</sup>؛ فاستعملوا مصطلح «مدارس التفسير» في هذا المعنى<sup>(٤)</sup>، وقَسَّموا هذه المدارس بحسب أمصار أعلام المفسرين

تفسير التابعين ١/ ٣٦٩، ثم لم يُبيِّن أيضًا مراده به!.

<sup>(</sup>١) ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٢٥٠، والقاموس المحيط (ص: ٩٠٠).

<sup>(</sup>۲) المعجم الوسيط (ص: ۲۸۰) بتصرف يسير. وأشار الدكتور إبراهيم السامرائي إلى أن استعمال لفظة «المدرسة» بهذا المعنى إنَّما جاء تقليدًا للاستعمال الغربي لَهَا؛ والذي يريدون به ما يُقابِل كلمة «مذاهب» في الاستعمال العربي. ينظر: المدارس النحوية (ص: ١٣٩- ١٤١)، ومقال: الدرس النحوي في بغداد أم مدرسة بغداد النحوية، للدكتور محمد قاسم، مجلة التراث العربي، عدد: ٢٤، ومقالاتٌ في علوم القرآن وأصول التفسير، للدكتور مساعد الطيار (ص: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) من أوائل من استعمل هذا المصطلح في تأريخه لعلم التفسير: الدكتور محمد حسين الذهبي، في كتابه التفسير والمفسرون ١١٠١، وتبعهُ عليه عددٌ من الباحثين نحو: عبد الله بن عباس ومدرسته في التفسير، لعبد الله محمد سلقيني، ومناهج المفسرين – التفسير في عصر الصحابة، لمصطفئ مسلم (ص:٤٥)، وفي علوم القرآن، لأحمد حسن فرحات (ص:٤٢)، وتفسير التابعين، لمحمد الخضيري ١/ ٣٦٥، والمدرسة القرآنيةُ في المغرب، لعبد السلام الكنُّوني، ومدرسة التفسير في الأندلس، لمصطفئ المشيني، ومنهج المدرسة الأندلسية في التفسير، لفهد الرومي، ومدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم، لمحمد حسين الصغير، مجلة المورد العراقية، مجلد ١٧/ عدد ٤، ١٩٨٨م.

من الصحابة والتابعين(١)، ومَيَّزوا كُلُّ مدرسةٍ بخصائص تنفرد بِها عن غيرها.

وقد انحصرت بِهذا مدارسُ التفسيرِ في ثلاثِ مدارس $^{(7)}$ :

الأولىٰ: مدرسة ابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنْهُ بِمَكَّة، وأشهر تلاميذها سعيد بن جبير (ت:٩٥)، ومجاهد(ت:١٠٤)، وعكرمة(ت:١٠٥)، وطاووس(ت:١٠٦)، وعطاء بن أبي رباح (ت:١١٤).

الثانية: مدرسة أُبَيّ بن كعبِ رَضِاً لِللهُ عَنْهُ بالمدينة، وأشهر تلاميذها أبو العالية (ت:۹۳)، ومحمد بن كعب القرظي (ت:۱۰۸)، وزيد بن أسلم (ت:۱۳٦) (٢٠).

الثالثة: مدرسةُ ابن مسعود رَضَالِتَهُ عَنهُ في العراق، وأشهر تلاميذها علقمة بن قيس (ت: ٦٢)، ومسروق بن الأجدع(ت: ٦٣)، والشعبي (ت: ١٠٤)، والحسن (ت: ۱۱۷)، وقتادة (ت: ۱۱۷).

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير والمفسرون ١/ ١١٠. وقَسَّم بعضهم مدارس التفسير– باعتبار مصدر التفسير– إليٰ: مدرسة التفسير بالأثر، ومدرسة التفسير بالرأي. ينظر: أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي (ص:٦٣)، وتفسير التابعين ٢/ ١١٦٩. والتقسيم بحسب الأمصار هو الأشهر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير والمفسرون ١/٠١٠. ووسَّعها بعضُهم وزاد: مدرسة التفسير في البصرة، والشام، واليمن، ومصر. ينظر: تفسير التابعين ١/ ٥٢٥. كما قابل بعضُهم بين مدرسة المغاربة والأندلسيين، ومدرسة المشارقة في التفسير. ينظر: المدرسةُ القرآنيةُ في المغرب (ص:١٢٠، ٢٩٣)، ومنهج المدرسة الأندلسية في التفسير (ص: ٨).

<sup>(</sup>٣) نَسَبَ الخضيريُّ مدرسةَ المدينةِ إلىٰ زيد بن ثابت رَجَوَالِتُهُءَنهُ، وذكر من تلاميذها عروة بن الزبير (ت:٩٤)، وسعيد بن المسيب (ت:٩٤)، وسليمان بن يسار (ت:١٠٧)، ولم يُشِر فيها إلى أُبَيّ بن كعب أو أحد تلامذته. ينظر: تفسير التابعين ١/ ٥٠٥.

وهذا يشير إلىٰ ضعف الأصل الذي بُنِيَ عليه تقسيم المدارس وتحديد علمائها وطلابها، ويؤكد ذلك التنازعُ الظاهرُ في تحديد مدرسة عدد من التابعين مِمَّن أقام بأكثر من مصرٍ، وأخذَ عن أكثر من شيخ من شيوخ هذه المدارس، كمجاهد، والحسن، وأبي العالية، وأبي مالك الغفاري، وأبي الشعثاء جابر بن زيد، وغيرهم.

وقد احتوت استدراكات السلف في التفسير عِدَّةَ نماذجَ من استدراكات أصحابِ كُلِّ مدرسةٍ علىٰ غيرها من المدارس(١)، وهذه الجُملة الوافرة من الاستدراكات أوضحت بعض المسائل في هذا الجانب، وهي:

أولًا: مع أن الاستدراكات هي مَظِنَّة بروز التمايز والتنوع بين هذه المدارس لطبيعة اختلاف الأقوال فيها على ما سبق وصفه -، ومع كثرة هذا التداخل في الاستدراكات بين مختلف المدارس المذكورة = إلا أنه لا أثر في الاستدراكات يشير إلى وجود هذه المدارس أو تَمَايُزها، لا من جهة الإشارة إلى بلد المفسِّر، ولا من جهة الإشارة إلى شيوخه.

ثانيًا: كما أنه لا أثرَ أيضًا لتنوُّع المدارس - المذكور - على وجود الاستدراكات، أو قِلَّتها وكثرتِها، بل احتوت الاستدراكات نماذِجَ عديدةً من استدراكات أصحاب المدرسة الواحدة على بعضهم (٢)، وهذا يشير إلى أمرين:

أولهما: ضعف الوحدة الفكرية الواجبِ توفَّرها في المدارس التفسيرية، والتي تقتضى قِلَّة هذا الاختلاف داخل المدرسة الواحدة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) كما في الاستدراكات (۱۷، ۲۰، ۵۹)، ولولا صعوبة تحديد مدارس عدد من التابعين لأُلحِقَ بها عددٌ غير قليل من الاستدراكات نحو (۳۷، ۳۹، ۶۱، ۵۷، ۵۰، ۵۷، ۵۰، ۵۷، ۵۰، ۵۷، ۲۰، ۲۰، ۲۵، ۵۳، ۷۷)، وينظر: بيان إعجاز القرآن، للخطابي (ص:۳۰) عن أبي الشعثاء وابن مسعود، وتفسير عبد الرزاق ۳/ ۲۶ ٤ عن أبي العالية والحسن.

<sup>(</sup>٢) كما في الاستدراكات (٣٦، ٤٦، ٥١، ٥٥، ٦١، ٦٦، ٦٥، ٥٥)، وينظر: جامع البيان ٢/ ٧٤٢ عن سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس، وسنن سعيد بن منصور ٣/ ٩٨٤ عن إبراهيم النخعي والربيع بن خثيم، وفيه أيضًا ٤/ ١٦٣٣ عن عكرمة ومجاهد، والدر ٤/ ٢٦٥ عن السُّدِّي وإبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>٣) وأشار إلىٰ نحو هذا الدكتور فضل حسن عباس في كتابه إتقان البرهان في علوم القرآن ٢/ ٢٣٤، حيث عَدَل عن استعمال لفظ «مدارس التفسير في عهد التابعين»، إلىٰ التعبير بـ: أشهر المفسرين في عهد التابعين. وقال: (لأن المدرسة في لغة العصر: ما كانت لها مميِّزات وأُسس). وينظر: تفسير التابعين ٢/ ١١٦٨.

ثانيهما: لا فرق عند المستَدرِك في استدراكه بين قائل وآخر، بل ربما وقع الاستدراك من الطالب على شيخه (١)؛ فإنهم لا يلتزمون آراء شيوخهم في كل موضع في التفسير، بل يجتهدون ثم يوافقون أو يخالفون عن عِلمِ وعَدلٍ، ولم يكن تنوُّع الأمصار وتعدد الشيوخ مثيرًا لأحدهم في اعتراضه واستدراكه على غيره.

ثالثًا: إن كان المُرادُ باختلاف المدارس وتنوعها اختلافًا فكريًا منهجيًّا يَمَسُّ أصول التفسير ومنهجه فهذا غير موجود بين السلف كما سيأتي، وإن كان المُراد بهذا التنوع اختلافًا وتمايُزًا فرعيًا جُزئِيًّا فهو موجود- وبشكل ظاهر كما سبق- في داخل كُلِّ مدرسةٍ تفسيرية، فعلى كِلا المعنيين لا يَصِحُّ إطلاقُ هذا المصطلح على تراجمةٍ القرآن (٢) وأمصارهم؛ لعدم مطابقته للواقع.

رابعًا: أكَّدت جمهرةُ الاستدراكات اتِّحادَ منهج وأصول التفسير عند السلف بجميع طبقاتهم، وهذا من أظهر نتائج دراسة الاستدراكات في الباب الأول، فجميعُ مفسري السلف معتمدون في تفاسيرهم على القرآن، والسنة، ولسان العرب، وأسباب النَّزول، وقصص الآي، ونحوها ممَّا يلزمُ للتفسير، ، لا يخرجون عن ذلك، ولا يختلفون عليه، وتفاوُّتُ علماءِ هذه المدارس في الإلمام بكامل هذه الجوانب، لا يعني اختلاف مناهجهم وتعدد مدارسهم، فاعتماد أحدهم في تفسيره على القراءات أو الشُّعْر لا يعني عدم اعتماد الآخر عليها، أو رَدِّه لها، وإنما هو تفاوت في الإقلال أو الإكثار من هذا المصدر أو ذاك.

هذه أبرز المسائل المتعلقة بالمدارس التفسيرية، والتي برزت من خلال

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر ٣/ ٥٣٣ عن عكرمة وابن عباس رَيُخَالِّنُهُ عَنْهُ وجامع البيان ١٢/ ٦٧ عن سعيد بن جبير وابن عباس رَضَّالِلُهُعَنْهُ وجامع البيان ١/ ١٦٤ عن ابن جريج ومجاهد، وجامع البيان ٦٦/١٢ عن قتادة

<sup>(</sup>٢) أي أئمة المفسرين، كما يسميهم ابن جرير. ينظر: جامع البيان ١/ ١١٠.

استدراكات السلف في التفسير، وهي في مجملها - في الاستدراكات المدروسة وغيرها - لا تحتوي أيَّ إشارةٍ تَدُلُّ على وجود هذه المدارس في عصر السلف، بحسب المعنى اللغوي المتعارف عليه لهذه الكلمة.

فإذا انضاف إلى هذه المسائل عدمُ وجودِ تعريفٍ واضح لهذا المصطلح عند من استعمله، وعدمُ الاتفاقِ علىٰ تقسيمِ واحدٍ مستوعِبِ لهذه المدارس، وعدمُ صحةِ نسبةِ عددٍ من أعلام مفسري التابعين إلىٰ هذه المدارس؛ لا بحسب الشيوخ، ولا بحسب الأمصار، وعدمُ شمولِ هذا المصطلح ليستوعبَ كُلَّ من له مشاركة في علم التفسير من أعلام التابعين، وحيث إن كلمة «مدرسة» في عُرف الاستعمال تتضَمَّن نوعًا من الاختلاف أكبرُ وأعمقُ من الاختلاف الموجود بين السلف في علم التفسير، وفي غيره من العلوم = اقتضىٰ ذلك كُلُّه إعادةَ النظرِ في هذا الاصطلاح؛ وتجاوزه إلىٰ التعبير بما هو أصَحُّ وأدقَّ في الدلالة على المُراد منه؛ سواءً في بيان أئمة المفسرين من الصحابة ومن لهم جمهرةٌ من الطلاب اختَصُّوا بهذا العلم، أو بيان أشهر الأمصار التي تميزت ببثِّ علم التفسير بصورة واضحة. ومِمَّا يَصِحُّ أَن يُعَبَّر به في هذا المقام، قول ابن تيمية (ت:٧٢٨) كَغُلَّلْهُ: (وأما التفسير فإن أعلمُ الناس به أهلَ مكةً؛ لأنهم أصحاب ابن عباس، كمجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولىٰ ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس، كطاووس، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير، وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به علىٰ غيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضًا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب)(١).

(4) (4)

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاويٰ ١٣/ ٣٤٧.

## الخاتِمَة الخاتِمَة

الحمد لله على إتمام النعمة، واكتمال مباحث هذه الرسالة، وأسأله تعالى المزيد من فضله وتوفيقه، وبعد:

فهذا آخرُ هذا البحث وخاتِمَتُه، والتي أعرضُ فيها- بإذن الله- أبرزَ النتائج، وأهمَّ التوصيات، موضِّحًا جُملَةً من القضايا التي تبيَّنَت وتأكَّدَت من معاناة هذا البحث عدَدَ سنين، على ضخامة مادَّته، وتشَعُّب علومه ومسائله، وقد ثنيتُ القلم مرارًا عن كثير من العلم؛ اقتصارًا منه على ما توثَّقت صلته بعلم التفسير، وعَظُمَت فائدته فيه. وتتلخَّصُ هذه النتائج فيما يأتي:

أولاً: إن أَهَمَّ وأَجَلَّ مرحلةٍ في تاريخ علم التفسير هي: التفسير في عهد السلف؛ من الصحابة والتابعين وأتباعهم، إذ إنها مرحلةُ نشأةٍ ونضوجٍ، واكتمالٍ وتمام في آنٍ واحد، فقد تكامل هذا العلم بأصوله وقواعده، ومنهجه وطرائقه في ذلك العهد الفاضل، وهذا من مقتضى خيرية تلك القرون الكاملة في العلم والدين، وهو كذلك ما يوقن به كُلُّ مطالع لأخبارهم، ودارسٍ لتراثهم في هذا الباب.

ثانيًا: للتوصُّل إلى أنواع العلوم والمعارف التفسيرية في زمن السلف يَتَعَيَّنُ تفصيل طرائقهم ومسالكهم في تناول هذا العلم بيانًا وتبليغًا، ومنها هذا النوع من أنواع البيان، وهو: الاستدراكات في التفسير.

ثالثًا: اهتمَّ مُفَسِّروا السلف ببيان المعاني القرآنية غاية الاهتمام، وصَحَّحوا للناس معاني القرآن كما صَحَّحوا لهم أداء ألفاظه، ولأجل ذا تميَّزت تفاسير السلف بالإجمال، والاختصار، وضرب الأمثال من واقع الناس، والاستشهاد بألفاظهم وأساليبهم السليمة على المعاني، وكان عامَّةُ تفسيرهم على المعنى تسهيلًا وتقريبًا.

رابعًا: نَشَأَتُ الاستدراكاتُ في التفسيرِ مع أُوَّلِ نَشْأَةِ التفسيرِ وظهورِه؛ فإنها طريقةٌ مُعتبَرةٌ في بيان المعاني وإيضاحها، بل كان هذا الأسلوب من أفضل أساليب الردِّ والتصحيح، بعد البيان والتوضيح الذي يَتَوَخَّاهُ المفسِّرُ بأساليبَ كثيرة.

خامسًا: اعتمدَ السلفُ كثيرًا على هذا النوع من البيان في الكشف عن معاني القرآن وتصحيحها.

سادسًا: كان أوَّلُ ظهور الاستدراكات في هذا العلم: في بيان رسول الله على المعاني القرآن الكريم، فقد أخذ هذا الأسلوب بِحَظِّهِ من البيان النبوي، ومن ثَمَّ صارَ منهجًا مُتَبَعًا في تفاسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومَنْ بعدهم من أئِمَّة المفسرين؛ اقتداءًا بالهدي النبوي في ذلك، وأخذًا بفوائد هذا الطريق وعوائده الجليلة في التفسير.

سابعًا: أصبحت الاستدراكاتُ سَمتًا عامًّا في كتب التفسير المتوسطةُ والموسَّعة دون المختصرة، وصارت دليل تمكُّنٍ واقتدارٍ من المفسر في علمه، لما فيها من النقل والتحليل، والتصحيح والاختيار، ولا يتيسر هذا لِنَقَلَةِ التفسير غير المتبحرين فيه.

ثامنًا: كُلَّما اشتهرَ كتابٌ في التفسير، وعظُمَ اهتمامُ الناس به، كثَرت الاستدراكات والتَّعَقُّبات عليه، ومن أظهرِ الأمثلة علىٰ ذلك تفسير: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري(ت:٣١٠) يَخْلَلْهُ.

تاسعًا: تنوعت الاستدراكات باعتبار قائليها، وموضوعاتها، وأغراضها في تفاسير السلف تنوُّعًا ظاهرًا، فبالنظر إلى قائليها كان منها الاستدراكات النبويَّة، واستدراكات النبويَّة، واستدراكات الصحابة على بعضهم، وعلى قولٍ مُطلَقٍ لم يُعَيَّن قائِلُه، وعلى التابعين. وكذا استدراكات التابعين على الصحابة، وعلى بعضهم، وعلى قولٍ مُطلَقٍ، وعلى أتباعهم. ثم كانت استدراكات أتباع التابعين على سَننِ استدراكات التابعين. وكان من موضوعاتها الاستدراكات في معاني الآيات وأحكامها وقراءاتها.

عاشرًا: دارت أغراضُ الاستدراكات في التفسير بين غرضين رئيسيين:

الأول: رَدُّ القول المُستَدرَك عليه وإبطاله، وإصلاح خطئِه، مع بيان وجه نقده واعتراضه أحيانًا.

والثاني: تكميلُ نقصِ القول المُستَدرَك، وإزالة لَبْسِه، وتوجيه السامع إلى معنىً أولىٰ منه لوجه من وجوه الترجيح التي تُذكر أحيانًا.

إحدى عشر: تمَيَّز هذا النوع من أنواع بيان علم التفسير باشتماله على جُملَةٍ وافِرةٍ من أصوله ومسائله، بل تعَدَّىٰ أثرُه ليشمل عامَّة أصول ومسائل علم التفسير، علىٰ تفاوتٍ في وضوح ذلك وخفائه في كُلِّ موضع.

اثنىٰ عشر: أبرزَ البحثُ أثر استدراكات السلف في التفسير علىٰ أربعة فروع من علوم التفسير، وهي:

1 - وجوه الترجيح في التفسير، وهي وإن لم تكن بهذا الوضوح والتنصيص في تفاسير السلف إلا أنها معتمدهم ومرجعهم في الترجيح والاختيار، وسبيل معرفة هذه الوجوه من أقوال السلف ليس بقريب؛ لحاجته إلىٰ استقراء أقوالهم وردودهم، ثم استخراجها منها. وقد قرَّبَت الاستدراكاتُ هذه الوجوه وأبرزتْهَا، وساهمت في حصر أنواعها، وما يُعتَبرُ منها، وجعلتها في مُتناوَل المفسرين بعدهم في كل زمان؛ جمعًا وتدوينًا، وتنقيحًا وتطبيقًا.

٢- أسباب الخطأ في التفسير، إذ تَضَمَّنت الاستدراكاتُ إشاراتٍ تُبيِّن عددًا من هذه الأسباب، والتي بلغت أربعةً وعشرين سببًا، تتفرَّع في جُملَتِها عن أمرين رئيسيَّين:

الأول: القُصُورُ في أَهْلِيَّةِ المُفَسِّرِ، وعدم تمكنه من تحقيق ما هو بصدده.

والثاني: القُصُورُ في تَطْبِيقِ القَواعِدِ الشَّرعِيَّةِ والعِلْمِيَّة الحَاكمةِ لهذا العِلم، والضابطةِ لأصوله، والمبيِّنةِ لمنهجه في البيان والاختيار والترجيح.

وكان من أثر الاستدراكات في هذا الجانب إبرازه، وبيان مدى اهتمام مفسري السلف بالإشارة إليه تصريحًا وتلميحًا، ودِقَّتهم في تحديده في كل موضع، مع حسن الإشارة والأدب في تنبيه من وقع فيه، والزجر والإغلاظ على من استحقه من معاند أو مكابر. كما بَيَّن البحث أن هذه الأخطاء كانت أصول وبذور كُلِّ خطأٍ وانحراف حدث بعد ذلك في التفسير.

٣- أسباب الاختلاف في التفسير، فقد تَبَيَّن من النظر في مجموع الاستدراكات عِدَّةَ أسبابِ للاختلاف، ترجع على وجه العموم إلى جهتين: الأولى: المُفَسِّر. والثانية: الآيات القرآنية لفظًا ومعنىً. وقد أمكن حصرُ هذه الأسباب في ثمانية أوجه، كُلُّها أسبابٌ معتبرة، وليس فيها خلافٌ مبعثه جهلٌ أو هوى، وأكثرها راجعٌ إلىٰ أمرين:

أوَّلهُمَا: احتمال العموم أو الخصوص.

وثانِيهِما: احتمال اللفظ لأكثرَ من معنى.

وهُما سببان مُتَعَلِّقان بالمُفرَدَةِ القرآنيَّةِ، ودلالاتِها المُتعدِّدَة بحسب وضعها -لُغَةً وشرعًا وعُرفًا-، وسياقها - زمانًا ومكانًا-.

3- التفسير بالرأي، وهو: اجتهادُ المفسِّر في فَهم القرآن وبيان معانيه. وقد اتَّضَحَ أثر الاستدراكات في التفسير علىٰ هذا الجانب من جِهةِ بيان ما يدخله الرأي من التفسير، وأنواع الرأي، وما يُقبَلُ منه وما يُردّ، وأهمِّ أسباب ردِّه. وقد كان تفسير السلف بالرأي محصورًا في ما يصحُّ فيه إعمال الرأي والنظر، ثُمَّ التزم تفسيرهم بالمحمود من الرأي؛ وهو ما استند إلىٰ علم صحيح، وتَبيَّن أن الرأي المُخالف للعربية وللأدلة الشرعية رأيٌ مذموم، وأن موافقة العربية في ألفاظها وأساليبها، والأصول الشرعية وأدلَّتها، شرطانِ مُهمَّان في صِحَّة الرأي المُفسر به وقبوله، والعلم بهما هو ما يحتاجه المُفسر من العلوم، وبالقدر الذي تتبيَّنُ له به معاني الآيات بلا

نقصٍ أو التباس. ثُمَّ كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة أثرٌ بارزٌ في ظهور الرأي الفاسد في التفسير.

ثالث عشر: بَيَّن البحث المراد بمدارس التفسير عند من استعمله من الباحثين، وحَدَّد أمصارها، وأعلامها من الصحابة والتابعين. وقد احتوت استدراكات السلف في التفسير عِدَّة نماذجَ من استدراكات أصحابِ كُلِّ مدرسةٍ علىٰ غيرها من المدارس، وهذه الجُملة الوافرة من الاستدراكات أوضحت مسائل مهمة في هذا الجانب، وبيانها:

١ - لا أثر في الاستدراكات يشير إلى وجود هذه المدارس أو تَمَايُزها، لا من جهة الإشارة إلى شيوخه.

٢- لا أثر أيضًا لتنوَّع المدارس على وجود الاستدراكات، أو قِلَّتها وكثرتِها، بل
 احتوت الاستدراكات نماذِجَ عديدةً من استدراكات أصحاب المدرسة الواحدة على
 بعضهم.

٣- أن الاختلاف بين مدارس التفسير إمّا أن يكون أصليًا جوهريًا، وهذا غير موجود بينهم، بل أثبت البحث اتفاق أصولهم واتحاد منهجهم. وإمّا أن يكون فرعيًا ثانويًّا وهذا موجود داخل المدرسة الواحدة من هذه المدارس، وعلىٰ كلا المعنيين لا يُصِحُّ إطلاقُ هذا المصطلح علىٰ تراجمةِ القرآن وأمصارهم؛ لعدم مطابقته للواقع.

رابع عشر: أكَّدت جمهرةُ الاستدراكات اتِّحادَ منهج وأصول التفسير عند السلف بجميع طبقاتهم، وهذا من أظهر نتائج دراسة الاستدراكات في الباب الأول، فجميعُ مفسري السلف معتمدون في تفاسيرهم علىٰ القرآن، والسنة، ولسان العرب، وأسباب النُّزول، وقصص الآي، والإسرائيليات، ونحوها ممَّا يلزمُ للتفسير، لا يخرجون عن ذلك، ولا يختلفون عليه، وتفاوُتُ علماءِ السلف في الإلمام بهذه الجوانب علىٰ الكمال، لا يعنى اختلاف مناهجهم وتعدد مدارسهم.

خامس عشر: تَجَلَّت في هذا الموضوع صورٌ مشرقةٌ من أدب الخلاف بين السلف، وحُسن البيان في الاعتراض، كما أوضَّح البحث أسباب الإغلاظ في الرَدِّ أحيانًا، وتخريجه وتوجيهه، وقد احتوىٰ في أثناء ذلك الخلاف علىٰ نماذج رائعة للرجوع إلىٰ الحق عند ظهوره كما هو دأب القوم رحمهم الله تعالىٰ.

هذه أبرز نتائج الدراسة، وقد اشتملت إلى ذلك على عدد من المسائل العلمية التي تحتاج إلى مزيد بيانٍ وقصدٍ بالجمع والتحقيق، إلى جانب بعض التوصيات الهادفة إلى رفع مستوى التأصيل والإيضاح لجُملَةٍ من علوم التفسير والقرآن، وأُجمِلُ جميع ذلك فيما يأتي:

أولًا: توجيه الباحثين إلى تمييز طرائق السلف ومناهجهم في هذا العلم، ومن ثَمَّ إفراد هذه الطرائق بالجمع والدراسة، واستخلاص أصول وشواهد علوم التفسير المتنوعة من هذا المجموع بعد ذلك، على سَنَن دراسة استدراكاتهم في التفسير.

ثانيًا: الدعوة إلى جمع مرويًات التفسير وعلومه من جميع كتب الإسلام المسندة في كافّة العلوم، لتكون موردًا أصيلًا لكلّ دراسة احتاجت إلى مطالعة تلك المرويًات والصدور عنها. فقد رأيت أثناء جمعي لروايات الاستدراكات من كتب التفسير والسنة، أن ثَمَّة جُملَةً وافِرةً من المرويات التفسيرية في غير هذه الكتب، وأخصُ من ذلك كتب اللغة والأدب، والوعظ والرقائق.

وهذا مشروع جليل ضخم، يحتاج إلىٰ جهاتٍ إشرافية وتنفيذيَّة علىٰ قدرٍ عالٍ من الكفاءة والتحقق في هذا العلم (۱).

<sup>(</sup>١) تحقق هذا بفضل الله في «موسوعة التفسير المأثور» التي أصدرها معهد الإمام الشاطبي بجدة، سنة ١٤٣٩، في (٢٤) مجلدًا، شاركت فيها في عدد من أبحاث المقدمات، مع رئاسة قسم التوجيه العلمي للموسوعة.

ثالثًا: تكرر عن السلف: «الاستنباط» و«التفسير على الإشارة والقياس»، وهذا النوع من العلوم يحتاج إلى دراسة وافية تُبينه، وتحدد مجاله، ومنزلته من التفسير، وتطبيقاته عند السلف، ونحو ذلك ممّّا يزيده جلاءً وبيانًا؛ لشِدَّة الحاجة إلى تحريره وتأصيله من خلال تفاسير السلف على الخصوص (۱).

رابعًا: وجوب العناية بتقريب معاني الآيات، وتسهيلها للناس بكلِّ سبيل مباحٍ مُتاح، كما كانت عادة السلف في ذلك، من نحو التفسير على المعنى، والإجمال والاختصار، وضرب الأمثال من واقع الناس، وربط الحوادث المستجدَّة لديهم بمعاني صحيحة من آيات القرآن.

خامسًا: يلزم العناية بآثار السلف في الإشارة إلى أسباب الخطأِ في التفسير، والصدور عنها في رّدِّ كُلِّ انحراف وخطأٍ يحصل في تفاسير من بعدهم في كُلِّ زمان ومكان.

سادسًا: أهمية جمع الإسرائيليات الواردة عن الصحابة على وجه الخصوص، ثُمَّ دراستها دراسةً تحليلية، تكشف عن منهجهم فيها، وتؤَصِّل لمن بعدهم هديًا قصْدًا لا إفراط فيه ولا تفريط (۱).

هذا ما تيسر جمعه والدلالة عليه، وبالله تعالىٰ التوفيق، وأسأله تعالىٰ حُسنَ القبول، وحُسنَ الخِتام، وآخرُ دعوايَ أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلىٰ الله وسلم وبارك علىٰ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) وقد يسر الله لي إتمام ذلك في كتاب: «علم الاستنباط من القرآن .. المفهوم والمنهج»، وهو مقرر تعليمي درسي، صدر عن معهد الإمام الشاطبي بجدة سنة ١٤٤٠. وبقيت فكرة جمع المأثور عن السلف في هذا الباب، نسأل الله أن ييسر من يتمها من أهل العلم وطلابه.

<sup>(</sup>٢) اجتهدت في تحقيق ذلك مدّة أربع سنين، من ١٤٣٥ إلىٰ ١٤٣٩، وأتممت فيه ثلاثة أبحاث جُمعت في كتاب واحد، وهو: «الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري.. الرواة - الموضوعات - المقاصد»، وطبع عن مركز تكوين في الدمام، سنة ١٤٣٩.

# جامع مرويّات استدراكات السلف في التفسير

يطبع لأول مرة

د. نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة جدة

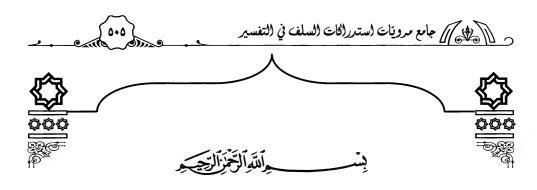

# الخفت رَمَى

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد:

فإن أقوال السلف في التفسير هي معيار هذا العلم، في اتفاقهم واختلافهم، فالدين منهم أُخذ، والحقُّ عنهم عُرف، ومن سلك غير طريقهم في التفسير فقد اختار غير دينهم؛ فإن معاني القرآن هي الدين مع ما تمَّمته السنّة، فمن جاء بمعنىٰ لم يعرفوه فقد ابتدع ما لم يكُن دينًا في تلك القرون الفاضلة.

وإن في اختلافهم في التفسير أضعاف ما في اتفاقهم من بيانٍ للحجّة والدليل، والعلم والأدب، فدونك أيّها الناظر ما شئت من تلك الفضائل، واشدد يديك بما في كلامهم من «أصول التفسير»، وطرائقهم فيه؛ فإنها أجلُّ ما في هذا العلم، وأولاه بالعناية والفهم.

وبين يديك في هذا الكتاب:

# (جامع مرويّات استدراكات السلف في التفسير)

ذخيرةٌ وافرةٌ، جمعَت: (٤١٤) رواية مأثورة عن رسول الله عَلَيْ والسلف الصالح رَضَاً لِللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ والسلف الصالح رَضَاً لِللهُ عَنْ أَصُول كتب التفسير المسندة، في بضع سنين.

وكنت قد درستُ منها (٨٠) رواية في كتابي: «استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولىٰ»، وبعد عشر سنوات من طبعته الأولىٰ فقدتُ فيها الملف



الإلكتروني لتلك المرويات، يسّر الله تعالىٰ جمعها مرّة أخرىٰ في هذا الكتاب.

وقد أوردتها علىٰ ترتيب السور، ذاكرًا الآية ثم ما فيها من استدراك أو أكثر، مختصِرًا في العزو، ومبيّنًا في المراجع الطبعات المعتمدة لمصادر المرويات.

وقد اخترتُ من الروايات ما ظهر فيها معنى الاستدراك، وإن كان غيرها أصحّ وأشهر، وأشرت في الحاشية إلى ما سبقت دراسته منها؛ لينهض لدراسة باقيها واستبطان دلائلها ومسائلها من شاء الله من أهل هذا العلم وطلّابه، فتتمّ بذلك معلمَةً جامعةً لـ:

## «علم الخلاف في التفسير»

ومن الموضوعات التي يمكن بحثها من هذا المجموع غير «الدراسة المقارنة لتلك المرويات»:

- ١ قوة الدليل في التفسير وأثرة في استدلالات السلف.
  - ٢- حدود الاحتجاج باللغة في تفسير السلف.
  - ٣- الاستدراكات في القراءات .. توجيه وتأصيل.
  - ٤ استدراكات السلف على المبتدعة في التفسير.
- ٥ الإغلاظ في الجواب في التفسير .. توجيهه وأسبابه.
  - ٦ مناهج الاستدلال التي أبطلها السلف في التفسير.
- ٧- استدراكات الأئمة الأربعة في التفسير. (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد).
  - ٨- أثر العلم بالإسرائيليات في تصحيح المعاني في التفسير.
    - ٩ استدراكات السلف في علم الاستنباط.
    - ١ أثر الأدلة العقلية في استدراكات السلف في التفسير.
      - ١١- أصول التفسير في استدراكات السلف.

١٢ - أصول الترجيح بين الأدلة في الاستدراكات في التفسير.

١٣ - أصول توجيه غرائب الأقوال المرويّة عن السلف في التفسير.

١٤ - مخالفة الطالب لشيخه في تفاسير السلف.

١٥- تقريب المعاني وتسهيلها في تفاسير السلف.

١٦- الرجوع عن القول في تفاسير السلف.

وغيرها الكثير ممّا يمكن تطبيقه علىٰ هذه المرويّات واستثمارها فيه.

سائلًا الله تعالىٰ البركة والقبول، وداعيًا بخير الجزاء لكلّ من تمّمَ هذا العمل فزاده علمًا علىٰ علم، إنه خير مأمول، وأكرم مسؤول.

وصلىٰ الله وسلم وبارك علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه.

وكتب

د. نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن

جامعة جدة

الجمعة ٨ ذو الحجة ١٤٤٠هـ بلد الله الحرام مكة المكرمة البريد الالكتروني: Aaly999@gmail.com

تويتر: anifez@

<del>(</del>

## سورة البقرة

- ١- ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ [البقرة:٧]. قال ابن جُريج: (قال مجاهد: نُبِّئتُ أن الذنوبَ على القلب تحُفُّ به من نواحيه حتىٰ تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع. والطبع: الخَتم. قال ابن جُريج: الخَتم خَتمٌ علىٰ القلب والسمع)(١).
- ٢- ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ [البقرة: ١٠]. قال عبد الرحمن بن زيد: (هذا مرضٌ في الدين وليس مرضًا في الأجساد. قال: هم المنافقون) (١٠).
- ٣- ﴿إِلَآ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤]. قال الحسن: (ما كان إبليسُ من الملائكة طرفةَ عينِ قطّ، وإنه لأصلُ الجن كما أن آدمَ أصلُ الإنس)<sup>(٣)</sup>.
- ٤ ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ [البقرة: ٥٧]. قال مجاهد: (ليس بالسحاب، هو الغَمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، لم يكن إلا لهم)<sup>(٤)</sup>.
- ٥- ﴿كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة:٥٧]. قال الحسن: (أما إنه لم يذكر أصفرَكم وأحمرَكم، ولكنه قال: ينتهون إلىٰ حلاله)(٥).
- ٦٢ ﴿ وَٱلصَّنْ عِينَ ﴾ [البقرة: ٦٢]. قال مجاهد: (الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارى، ولا دين لهم) (٦٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١/٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ١/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ١/ ٦٩٨. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن أبي حاتم ١١٦/١.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان، لابن جرير ٢/ ٣٥.

٧- ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِينَ ﴾ [البقرة:٦٥]. قال مجاهد: (مُسخَت قلوبهم، لم يُمسخوا قردةً، إنما هو مثل ضربه الله لهم، مثلما ضرب مثلَ الحمار يحمل أسفارًا)(١).

٨- ﴿مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا ﴾ [البقرة:١٠٦]. عن القاسم بن ربيعة: (أن سعد بن أبي وقاص رَضَالِللهُ عَنهُ قرأ: ﴿مَانَنْسَخُ مِنْ آيةٍ أَوْتنسها﴾، قلت له: فإن سعيد بن المسيّب يقرؤها: ﴿أَوْ نُنسِهَا ﴾، فقال سعد: إن القرآن لم ينزل علىٰ المسيّب ولا علىٰ آل المسيّب، قال الله: ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَىٰ ﴾ [الأعلى:١]، ﴿وَأَذَكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف:٢٤]) (٢٤).

9- قال عبد الله بن عباس رَيَحَالِكُهُ عَنهُ: (والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامدٌ إلىٰ حاجةٍ له، وفي يده الدِّرة، وما معه غيري، قال وهو يحدّث نفسه، ويضرب جهة قدمه بدِرَّته، إذ التفتَ إليّ فقال: يا ابن عباس: هل تدري ما كان حملني علىٰ مقالتي التي قلت حين توفي رسول الله علىٰ قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين، أنت أعلم. قال: فإنه والله إن الذي حملني علىٰ ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمّةً وَسَطًا لِنَكَوُونُ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] فوالله إني كنت لأظن أن رسول الله عليها سيبقىٰ في أمته، حتىٰ يشهد عليها بآخر أعمالها، فإنه للذي حملني علىٰ أن قلت ما قلت) (٢٠).

• ١ - ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة:١٤٣]. قال القاسم بن عبد الرحمن: (قال رجلٌ لابن عمر: من أنتم؟ قال: ما تقولون؟ قال: نقول إنكم سِبْط، وتقولون إنكم وسَط. فقال: سبحان الله، إنما السِّبط في بني إسرائيل، والأمة الوسَط أمة

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٢/ ٦٥. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن المنذر ١/ ٤٠٩.

محمد جميعًا)<sup>(۱)</sup>.

۱۱ - قال داود بن أبي هند: (قلت لأبي العالية: قوله: ﴿ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] هو عندك النصف؟ قال: لا، هو تلقاءه)(٢).

17 - قال عروة بن الزبير: (قلت لعائشة زوج النبي على وأنا يومئد حَدَثُ: أرأيتِ قولَ الله على: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِما. قالت عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِما. قالت عَلَيْهُ أَن يَطَّوَفَ بِهما. قالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي، لو كانت كما تقول لكانت: فلا جُنَاح عليه ألا يَطَوَّفَ بِهما. إنما أُنزِلت هذه الآية في الأنصار، كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية، لا يَحِلُّ لهم أن يطوَّفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يَطُوَفوا بينهما؛ للَّذي كانوا يصنعون في الجاهلية، فسألوا رسولَ الله على عن ذلك، فأنزل الله على: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةُ مِن شَعَآبِرِ اللهِ عَنْ خَمَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَك بِهِمَا وَالْمَرُونَةُ مِن شَعَآبِرِ اللهِ عَنْ خَمَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَك بِهِمَا وَالْمَرُونَةُ مِن شَعَآبِرِ اللهِ أَن فَعَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَك بِهِمَا ﴾ [البقرة:١٥٥]، قالت: فطافوا) (١٠).

۱۳ – قال عمر بن عبدالعزيز يومًا: (إني أكلت حمّصًا وعدسًا فنفخني. فقال له بعض القوم: يا أمير المؤمنين إن الله يقول في كتابه: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقَنكُمُ ﴾ [البقرة: ١٧٧]. فقال عمر: هيهات، ذهبت به إلى غير مذهبه، إنما يريد به طيّب الكسب، ولا يريد به طيّب الطّعام) (٤).

١٤ - ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة:١٨٤]. عن ابن عباس رَخَوَالِلَهُ عَنْهُا: (أنه كان يقرأ: ﴿ وعلىٰ الذين يُطوَّقونه ﴾ مشدَّدة، قال: يَكلَفُونه ولا يُطيقونه.

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ١/٣١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٢/ ٧١٨. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ١/ ٣٧١.

ويقول: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير الهَرم، والعجوز الكبيرة الهَرِمة، يطعِمون لكل يوم مسكينًا ولا يقضون)(١).

١٥ - عن عكرمة: (أنه كان يقرأ ﴿وعلى الذين يُطوَّقونه﴾ [البقرة:١٨٤] قال: يَكلَفونه. وقال: ليس هي منسوخَة، الذين يطيقونه يصومونه، والذين يُطوَّقونه عليهم الفدية)(٢).

١٦ - قال عدي بن حاتم رَضَّالِللهُ عَنهُ: (لمَّا نزلت: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيِّنَ لَكُو النَّيطُ الْأَشُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿ [البقرة:١٨٧] عمَدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوتُ على رسول الله ﷺ، فذكرتُ له ذلك فقال: ﴿إنما ذلك سوادُ الليل وبياضُ النهار ﴾ ".

١٧- قال سعيد بن جبير: (خرج إلينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدِّثَنَا حديثًا عجيبًا، فبكرَ إليه رجلٌ بالمسألة فقال: يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك من القتال والله تعالىٰ يقول: ﴿وَقَانِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣]؟ قال: ثكلتك أمك، أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله ﷺ يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس يقاتلهم علىٰ المُلْك)(1).

1۸ - ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةُ ﴾ [البقرة:١٩٣]. جاء رجلٌ إلى سعد بن أبي وقاص رَضِّاَلِللَّهُ عَنهُ فقال له: ألا تخرج تقاتل مع الناس حتىٰ لا تكون فتنة أ فقال سعد: (قد قاتلتُ مع رسول الله ﷺ حتىٰ لم تكنْ فتنة، فأمَّا أنت وذا البَطينِ تريدون أن أقاتل حتىٰ تكون فتنة) (٥٠).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٢٥٠. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٥٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم ١/ ٣٢٧. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٠.

19 - قال أسلم أبي عمران: (غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، قال: فصَفَفْنا صفين لم أَرَ صفين قَط أعرضَ ولا أطولَ منهما، والروم مُلصِقون ظهورَهم بحائط المدينة، قال: فحمل رجلٌ منّا على العدوّ، فقال الناس: مَهْ، لا إله إلا الله! يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رَخَوَلَيَهُ عَنهُ: أيها الناس إنكم تتأوّلون هذه الآية هكذا؛ أن حمل رجلٌ يقاتلُ يلتمس الشهادة، أو يبلي من نفسه! إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لمّا نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا بيننا معشر الأنصار سرَّا من رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنّا أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله في كتابه يردُّ علينا ما هممنا به ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَيلِ اللهِ وَلَا تُلقُوا إِلَيْ البَهِ الجهاد. قال أبو فالإلقاء باليد إلى التهلكة: أن نُقيمَ في أموالنا ونصلحها، وندعَ الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية) (۱۰).

• ٢ - ﴿ وَلَا تُلَقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النَّهَ لَكَةِ ﴾ [البقرة:١٩٥]. قال أبو إسحاق: (قلت للبراء بن عازب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: الرجل يحملُ على المشركين أهو ممّن ألقى بيده إلى التَّهلكة؟ فقال: لا، لأن الله عَلَى السوله فقال: ﴿ فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ [النساء:١٨٤]، إنّما ذاك في النفقة) (١).

٢١ - قال أبو إسحاق: (سمعتُ البراء، وسألَه رجلٌ فقال: يا أبا عمارة أرأيت قول الله: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةِ ﴾ [البقرة:١٩٥] أهوَ الرجلُ يتقدَّم فيقاتلُ حتىٰ يُقتل؟ قال: (لا، ولكنَّه الرجل يعمل بالمعاصى، ثم يلقى بيكه ولا يتوب) (٣).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٣٢٢. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٢/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٣٢٠.

٢٢ - قال ابن عباس رَضِّالِلَّهُ عَنهُ: (ليس التَّهلكة أن يُقتل الرجلُ في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله)(١).

٢٣ قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱللَّهُ ٱلمَّهُ أَلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُلَّالِي اللَّلْمُلْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّلْ

٢٤ ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة:١٩٦]. قال سفيان: (هو يعني تمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد الا الحج، والعمرة، وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة، ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت، أو اعتمرت. وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له لا تخرج لغيره) (٣).

٢٥ – قال طاووس: (سألتُ ابن عباس عن قوله ﴿ فَلَا رَفَتَ ﴾ [البقرة:١٩٧]؟ قال: الرّفَث الذي ذَكَر هنا ليس الرّفَث الذي ذَكَر في ﴿ أُحِلّ لَكُمْ لَيّلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرّفَثُ إِلَىٰ فِي اللّهَ وَهذا العِرَاب بكلام العَرَب، والتعريضُ بذكرِ النّكاح) (٤٠).

٢٦ قال حصين بن قيس: (نزل ابن عباس عن راحلته فجعل يسوقها وهو يرتجز ويقول:

وهُ ن يم شين بنا همي سًا \*\* إن تصدُق الطيرُ نَنِك لَمي سا

فذكر الجماع ولم يَكْنِ عنه، فقلت له: يا أبا عباس، تقول الرَّفَث وأنت محرم؟! قال: الرَّفَث ما رُوجِع به النساء)(٥).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الثوري (ص:٥٩).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطى ١/ ٤٩١. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٥٨.

٧٧- ﴿ وَاَذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبَلِهِ - لَمِنَ الضَّالِينَ ﴾ [البقرة:١٩٨]. قال محمد بن عبيد الله بن الزبير: (ليس هذا بعامٌ، هذا لأهل البلد)(١).

٢٨ قال أبو الجوزاء: (قلت لابن عباس: أخبرنا عن قوله: ﴿فَاذَكُرُوا اللّهَ كَذِكْرُوا اللّهَ عَلَى الرجل اليوم وما كَذِكْرُكُرُ ءَاكِاءَ كُمُ أَو أَشَكَ ذِكْرًا ﴾ [البقرة:٢٠٠]، وقد يأتي على الرجل اليوم وما يذكر أباه فيه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، ولكن يقول: تغضب لله إذا عُصِي، أشدَّ من غضبك إذا ذُكِر والدك بسوء، أو أشد) (٢).

٢٩ – قال سعيد بن مسلم: (سألت عكرمة عن قول الله: ﴿فَاذَكُرُوا اللهَ كَذِكِرُورُ اللهَ كَذِكِرُورُ اللهَ كَذِكِرُورُ اللهَ عَلَى اللهُ الل

٣٠ ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَ لَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]. قال ابن عباس رَضَالِيّهُ عَنهُ:
 (إنهم يتأوّلونها علىٰ غير تأويلها، إن العمرة لتكفّر ما معها من الذنوب، فكيف بالحج!)(1).

٣١ - قيل للحسن: (الناس يقولون: إن الحاجَّ مغفورٌ له. فقال: آيةُ ذلك أن يدعَ سيّءَ ما كان عليه)(٥).

٣٢ قال أبو معشر: (سمعتُ سعيدًا المقبُرِي يُذَاكِر محمد بن كعب، فقال سعيد: إنا نجد في بعض الكتب: إن لله على عبادًا ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصّبِر، يلبسون للناس مسوكَ الضأن من اللّين، ويَجترُّون الدنيا بالدين، قال

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٣٥٥. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٥٦٢.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور، للسيوطي ١/ ٤٩١.

الله تبارك وتعالىٰ: أَعَلَيَّ يجتَرِءون؟ وبِي يغترُّون؟ وعِزَّتِي لأبعَنَنَّ عليهم فتنةً تترك الحليم منهم حيران. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله جلَّ ثناؤُه. فقال سعيد: وأين هو في كتاب الله؟ قال: قول الله ﷺ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ وَالْمَن عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْفِضامِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ اللهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْفِضامِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْفِضامِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْفِضامِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُهْ اللهُ الل

٣٣- ﴿ وَإِذَا تُوكِّنَ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرَّثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥]. قال مجاهد: (إذا تولَّىٰ سعىٰ في الأرض بالعدوان والظلم، فيحبش الله بذلك القطرَ، فيهلك الحرثَ والنَّسلَ، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ﴿ ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيمِ كَسَبَتُ آيَدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيمِ كَسَبَتُ آيَدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١] وقال: أما والله ما هو بحرُكم هذا، ولكن كلُّ قرية علىٰ ماء جارٍ فهو بحر) (١٠).

٣٤- قال عبد الرحمن بن زيد: (كان عمر بن الخطاب رَضَّالِلَهُ عَنَهُ إذا صلى السُّبحة وفرغ دخل مربدًا له، فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن، منهم ابن عباس وابن أخي عيينة، قال: فيأتون فيقرأون القرآن ويتدارسونه، فإذا كانت القائلة انصرف، قال: فمَرُّوا بهذه الآية ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْمِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَخَسَّبُهُ, جَهَنَّمُ وَلِبِشَنَ الْمِهَادُ ﴾ [البقرة:٢٠٦]، ﴿ وَإِذَا تُولَى سَكَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلُ وَاللّهُ لَا يُحِبُ الفَسَادَ ﴾ [البقرة:٢٠٦]، ﴿ وَإِذَا تُولَى سَكَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلُ وَاللّهُ لَا يُحِبُ الفَسَادَ ﴾ [البقرة:٢٠٥]، قال ابن زيد: وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله. فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان. فسمع عمر ما قال، فقال: وأي النيء قلما شيء قلت؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: ماذا قلت، اقتتل الرجلان؟ قال: فلما

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٥٧٤. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٥٨٣.

مرويات استرراكات السلف في التفسير

رأى ذلك ابنُ عباس قال: أرى هاهنا من إذا أُمِرَ بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم، قال هذا: وأنا أشري نفسي، فقاتله، فاقتتل الرجلان. قال عمر: لله بلادُك يا ابن عباس)(١).

٣٥- ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:٢٠٧]. قال قتادة: (ما هم بأهل الحَرور المُرّاقُ من دين الله تعالى، ولكن هم المهاجرون والأنصار)<sup>(۱)</sup>.

٣٦- ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠]. قال مجاهد: (هو غير السحاب، لم يكن إلا لبني إسرائيل في تَيههم حين تاهوا، وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، وهو الذي جاءَت فيه الملائكة)(٦٠).

٣٧- ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلُ مَاۤ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَأَلْيَتَكَيَ وَٱلْمَسَكِمِينِوَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [البقرة:٢١٥]. قال السّدي: (يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاةٌ، هي النفقة، نفقةُ الرجل عل أهله، والصدقةُ يتصدق بها)(١٠).

٣٨- قال ابن جُريج: (سألتُ عطاء قلت له: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُّهُ لَّكُمْ ﴾ [البقرة:٢١٦]، أواجبٌ الغزو على الناس من أجلها؟ قال: لا، كُتب على أولئك حينئذٍ)<sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٥٨٨. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١١٢).

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان، للثعلبي ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٦٤٤.

٣٩ - قال أبو المنهال: (كنت عند أبي العالية يومًا فتوضأ وتوضأت، فقلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة:٢٢٢]. فقال: إن الطهور بالماء لَحَسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب)(١).

• ٤ - قال سعيد بن جبير: (بينا أنا ومجاهدٌ جالسان عند ابن عباس، أتاه رجلٌ فوقف علىٰ رأسه، فقال: يا أبا العباس، أو يا أبا الفضل، ألا تشفيني عن آية المحيض؟ فقال: بلیٰ. فقرأ: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة:٢٢٢] حتىٰ بلغ آخر الآية، فقال ابن عباس: من حيث جاء الدمُ من ثَمّ أُمرتَ أن تأتي. فقال له الرجل: يا أبا الفضل كيف بالآية التي تتبعها: ﴿ نِسَآ أَوْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُم ﴾ [البقرة:٢٢٣]؟ فقال: إي بالآية التي تتبعها: ﴿ وَسَا لَوُكُمْ عَرْثُ لَكُمْ مَا تقول حقًا لكان المحيضُ منسوخًا، إذا اشتغلَ من هاهنا جئتَ من هاهنا، ولكن أنّى شئتم من الليل والنهار) (٢٠).

الحادة عكرمة: (جاء رجلٌ إلى ابن عباس فقال: كنتُ آتي أهلي في دبرها، وسمعتُ قولَ الله: ﴿ نِسَآ وَكُمْ مَ أَنْ أَوُا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] فظننتُ أن ذلك لي حلالٌ. فقال: يا لُكَع، إنما قوله ﴿ أَنَى شِئْتُمْ ﴾ قائمةٌ وقاعدةٌ ومُقبلةٌ ومدبرةٌ في أقبالهن، لا تعد ذلك إلى غيره) (٢).

٤٢ - ﴿فَأَتُوا حَرَثَكُمُ أَنَى شِئْتُم ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. قال موسىٰ بن أيوب الغافقي: (قلت لأبي ماجد الزيادي: إن نافعًا يُحدّث عن ابن عمرَ: في دُبر المرأة. فقال: كذبَ نافع، صحبتُ ابنَ عمر ونافعٌ مملوك، فسمعتُه يقول: ما نظرتُ إلىٰ فرج امرأتي منذ كذا وكذا)(1).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٣. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٦١).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٧٥٠.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ١/ ٩٤٥.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٧٥٢.

27 - ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمُ أَنَى شِمْتُم ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. رَوح بن القاسم عن قتادة قال: (سُئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: هل يفعل ذلك إلا كافر! قال رَوح: فشهدتُ ابنَ أبي مُلَيكة يُسأل عن ذلك فقال: قد أردتُه من جاريةٍ لي البارحة فاعتاصَ عليّ فاستعنتُ بدُهنٍ أو بشحم. قال: فقلت له: سبحانَ الله، أخبرنا قتادةُ أن أبا الدرداء قال: هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال: لعنك الله ولعن قتادة. فقلت: لا أحدّثُ عنك شيئًا أبدًا. ثمّ ندمتُ بعد ذلك) (۱).

٤٤ أبو بشرٍ عن سعيد بن جبير في قوله: (﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغِوِ فِي ٱَيْمَـٰنِكُمْ ﴾
 [البقرة:٢٢٥] هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله؟ قال: لا، ولكنه تحريمك ما أحلّ الله لك، فذاك الذي يؤاخذك الله بتركه، وكفّر عن يمينك) (٢).

٤٥ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]. قال عكرمة: (الأقراءُ الحيضُ وليس بالطّهر، قال تعالىٰ: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق:١] ولم يقل: لقروئهن )".

23 - ﴿ اللَّهِ عَلَمْ الرِّكَ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٧٥٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٧٥٣.



٤٧ - ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسَطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. قيل لعبد الله بن عمر عمر و رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُمَا: (إن أبا هريرة يقول: هي العصر. فقال: إن أبا هريرة يُكثر، إن ابن عمر يقول: هي الصبح)(١).

٤٨ - قال ابنُ وهب: (سألتُ مالكًا عن قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة:٢٣٩]. فقال: راكبًا أو ماشيًا. ولو كانت إنما عنى بها الناس لم يأتِ إلا رجالًا. وانقطعت الألف، إنما هي: رجالٌ مُشاة. وعن: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ [الحج:٢٧] قال: يأتوك مُشاةً أو ركبانًا) (٢).

24 - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا ٱخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَّتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة:٢٦٧]. قال محمد بن سيرين: (سألتُ عَبيدة السلماني عن هذه الآية فقال: إنما ذلك في الزكاة. أو قال: إنما ذلك في الزكاة أو قال: إنما ذلك في الواجب، ولا بأس أن يتطوع الرجل بالتمرة، والدّرهم الزّائف أحب إليّ -أو: خيرٌ - من التمرة) (").

٥٠ قال ابن سيرين في قوله: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة:٢٦٧]:
 (إنما هذا في الزكاة المفروضة، فأما التطوّع فلا بأس أن يتصدق الرجل بالدّرهم الزّائف، والدّرهم الزّائف خيرٌ من التمرة) (١٠).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ١/ ٦٨٥.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٤/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٤/ ٧١٠.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٤/ ٧١٠.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، لابن جرير ٥/ ٩.

٥٢ - قال ابنُ وهب: (حدثنا مالكُ بن أنس قال: قال زيدُ بن أسلم: إن الحكمة: العقل. قال مالك: وإنه ليقعُ في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله، وأمرٌ يُدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. وممّا يُبيّن ذلك أنك تجدُ الرجلَ عاقلًا في أمر الدنيا إذا نظر فيها، وتجدُ آخرَ ضعيفًا في أمر دنياه، عالمًا بأمر دينه، بصيرًا به، يؤتيه الله إياه، ويحرمه هذا، فالحكمةُ: الفقه في دين الله)(١).

٥٣ - ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسِّرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]. عن مغيرة بن مِقسم عن الحسن: (أن الربيع بن خُثيم كان له على رجل دَيْن، فيقول: أثَمَّ فلانٌ؟ إن كنت موسرًا فأدِّه، وإن كنت مُعسرًا فإلىٰ مَيْسرَة. قال مغيرةُ: فقلت ذلك لإبراهيم النخعي: فقال: إنما ذلك في الربا)(٢).

٥٤ عن ابن سيرين: (أن رجلين اختصما إلى شُريح في حقِّ كان لأحدهما قِبلَ الآخر، فقضى عليه شُريح وأمرَ بحبسه، فقال رجلٌ عنده: إنه مُعسر، والله يقول في كتابه: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسِّرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]. فقال شُريح: إنما ذلك في الربا، وإن الله قال في كتابه: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُوا اللهَ مَنْتِ إِلَى آهَلِها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكَّمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: ٨٥]، ولا يأمرُنا الله بشيء ثمّ يعذّبنا عليه) (٣).

٥٥- قال سفيان بن عيينة: (ليس تأويل قوله: ﴿أَن تَضِلَ إِحْدَنَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُمَا اللَّكُورِ، بمعنىٰ أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذَّكر)('').

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٥٣٢. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور ٣/ ٩٨٤، وجامع البيان، لابن جرير ٥/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٥/ ٥٧.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٥/ ٨٩. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٨٤).

٥٦ ﴿ وَلَيْمَ لِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾ [البقرة:٢٨٢]. قال الشافعي: (إنما معناه أن يقرّ قطُّ بالحقّ، ليس معناه أن يُملى) (١).

٥٧ - ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [البقرة:٢٨٢]. قال داود بن أبي هند:
 (سألتُ مجاهدًا عن الظّهار من الأمةِ؟ فقال: ليس بشيء. فقلتُ: أليس الله يقول:
 ﴿ وَاللَّهِ مِنْ نِسَامِهُمْ ﴾ [المجادلة:٣]، أفلسن من النساء؟ فقال: والله يقول:
 ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [البقرة:٢٨٢]، أفتجوزُ شهادةُ العبد!)(١).

٥٨- قال سعيد ابن مَرْجانة: (جئت عبد الله بن عمر فتلا هذه الآية ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَو تُحَفُّوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللّه ﴾ [البقرة:٢٨٤]، ثم قال: لئن أُخذنا بهذه الآية لنهلكن، ثم بكي ابن عمر حتى سالت دموعه. قال: فقمت حتى أتيت ابن عباس، فقلت له ما تلا ابن عمر، وما فعل حين تلاها، فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لقد وجد المسلمون منها مثل ما وَجَد عبدُ الله بن عمر، فأنزل الله بعدها ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسَعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦] إلى آخر السورة، فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها، وصار الأمر إلى أن قضى الله ﷺ أن للنفس ما كسبت، وعليها ما اكتسبت في القول والفعل) (٢٠٠).

(A) (A)

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٥/ ١٣٢. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١١٨).

# سورة آل عمران

• ٦٠ عن عكرمة: (أن ابنَ عباس كان يقول: (﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ وَهِي مَيتة الْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْ وَهِي مَيتة اللهُ وهي مَيتة ) (٢٠). من الرجل الحيّ، ويخرج الحيّ من النطفة وهي مَيتة ) (٢٠).

71- ﴿ يَوْمَ تَجِدُكُ لَ نَفْسِ مَا عَمِلَتَ مِنْ خَيْرِ تُحْفَسُوا ﴾ [آل عمران: ٣٠]. أبو عامر الخرّاز، عن رجل أخبره عن سعيد بن المسيب: (أنه تلا هذه الآية: ﴿ فَأُولَكُمِكُ يُبَدِّلُ اللّهُ عن رجل أخبره عن سعيد بن المسيب: (أنه تلا هذه الآية: ﴿ فَأُولَكُمِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيّاتِهِمْ حَسَنَاتِ ﴾ [الفرقان: ٧٠] فقال: ودّوا أن سيئاتهم كانت أكثر. قال: فذكرتُ ذلك لمجاهد، قال: وكان مجاهد إذا أنكر الشيءَ لم يقل: ليس كما قال. ولكنه يقول ما يعلم، قال: فتلا مجاهد هذه الآية: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ﴾ [آل عمران: ٣٠]) (٣٠).

77 - عن يوسف بن ماهك: (أن أعرابيًّا أتىٰ ابنَ عباس، فذكر رجلًا حرَّم امرأته. فقال: إنها ليست بحرام. فقال الأعرابي: أرأيت قول الله عَنَّى: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ جِلَّا فَقال: إنها ليست بحرام. فقال الأعرابي: أرأيت قول الله عَنَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسُونُ وَاللّهُ عَلَى نَفْلُ اللّهُ عَلَى نَفْسُونُ وَاللّهُ عَلَى نَفْسُونُ وَاللّهُ عَلَى نَفْلُ عَلَى نَفْسُونُ وَاللّهُ عَلَى نَفْسُونُ وَاللّهُ عَلَى نَفْلُ اللّهُ عَلَى نَفْلُكُ لَا عَلَى نَفْلُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَ

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن المنذر ١/١٦١.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن المنذر ١/ ١٦٧.

عرْقُ النّسا، فحلف لئن عافاه الله أن لا يأكل العروقَ من اللحم، وأنها ليست عليك بحرام)(١).

٣٣ – قال خالد بن عرعرة: (سمعت عليًّا وقيل له: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ ﴾ [آل عمران:٩٦] هو أوَّلُ بيت كان في الأرض؟ قال: لا، قال: فأين كان قوم نوح؟! وأين كان قوم هود؟! قال: ولكنه أوَّل بيت وُضِع للناس مُباركًا وهُدئً) (٢٠).

٦٤ قال مطر الورّاق في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾ [آل عمران:٩٦]: (قد كانت قبله بيوت، ولكنّه أوّل بيت وُضع للعبادة) (").

70 - عن عطاء: (أن ابن عباس قال: ﴿ فِيهِ ءَايَكُ أَبَيّنَتُ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، قال: لا، ولكن فيه آية بيّنة. لأن البيّنة التي ذكرَها هي مقامُه هذا الذي في المسجد الحرام، ومقام إبراهيم يعدّ كبيرًا، مقامُه الحجُّ كلُّه) (1).

77- قال ابن عباس رَعَالِللهُ عَنْهُ في قوله تعالىٰ: ﴿ أَتَّعُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ بِ ﴾ [آل عمران:١٠٢]: (إنها لم تُنسَخ، ولكن ﴿ حَقَّ تُقَالِهِ بِ ﴾ [آل عمران:١٠٢]: أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا يأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا لله بالقسط، ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم) (٥٠).

77 - ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ ﴾ [آل عمران: ٢٣]. قال الشعبي: (إنما سُمّي بدرًا لأنه كان ماءٌ لرجلٍ من جُهينة يُقال له: بدر. وقال الحارث: قال ابنُ سعد: قال الواقدي: فذكرتُ ذلك لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه، وقالا: فلأيّ شيءٍ سُمّيت

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٥/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٥/ ٩٠٠. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٥/ ٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن المنذر ١/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، لابن جرير ٥/ ٦٤١. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ١٨١).

الصفراء؟ ولأي شيءٍ سُمّيت الحمراء؟ ولأي شيءٍ سُمّي رابغ؟ هذا ليس بشيءٍ، إنما هو اسمُ الموضِع. قال: وذكرتُ ذلك ليحيىٰ بن النّعمان الغفاري، فقال: سمعتُ شيوخَنا من بني غِفارٍ يقولون: هو ماؤنا ومنزلنا، وما ملكه أحدٌ قطُّ يُقال له: بدر. وما هو من بلاد جُهينةَ، إنما هي بلادُ غِفار. قال الواقدي: فهذا المعروفُ عندنا)(١).

7۸ - عن عمر بن كعب أن عليًّا رَضَالِلَهُ عَنْهُ سُئل عن هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ﴾ [آل ء المَنُوّاً إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ ﴾ وَاللهُ عَلَى أَعَقَدِمِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴾ [آل عمران:١٤٩]: (آلتعرُّبُ هو؟ فقال: بل هو البدع)(٢).

79 - عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: (فُقدَت قطيفةٌ حمراء يوم بدر ممّا أُصيبَ من المشركين، فقال بعضُ الناس: لعل النبيَّ ﷺ أخذها فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي ٓ اَن يَغُلُ لَ عَلَى الله عَضُ الناس: لعل النبيَّ ﷺ أخذها فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي ٓ اَن عَمران:١٦١]. قال: خُصيف: فقلت لسعيد بن جبير: ﴿ وماكان لنبيِّ أَن يُغلَ ﴾ [آل عمران:١٦١]، يقول: ليُخان. قال: بل يَغُل. فقد كان النبي ﷺ والله يُغلُّ ويُقتلُ أيضًا) (٢٠).

٧٠ قال الأعمش: (كان ابنُ مسعود يقرأُ: ﴿وماكان لنبيِّ أن يُغلَّ﴾ [آل عمران:١٦١]. فقال ابنُ عباس: بلى ويُقتَل. قال: فذكرَ ابنُ عباس: أن ذلك إنما كان في قطيفةٍ قالوا إن رسولَ الله غلَّها يومَ بدر، فأنزلَ الله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعُلُّ وَمَن يَعُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ ﴾ [آل عمران:١٦١])(4).

٧١- قال مجاهد: (كان ابنُ عباس يُنكر على من يقرأ: ﴿وماكانلنبيِّ أَن يُغلُّ ﴾ [آل عمران:١٦١]، ويقول: كيف لا يكونُ له أن يُغلِّ وقد كانَ له أن يُقتَل، قال الله:

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٦/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن وهب ١/ ١٨٨. وعند ابن أبي حاتم: (بل هو الزّرع). ٣/ ٧٨٤، وينظر: الدر المنثور ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطى ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٦/ ١٩٥.

﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِ ﴾ [آل عمران:١١٢]، ولكن المنافقين اتهموا النبيَّ ﷺ في شيءٍ من الغنيمة، فأنزل الله: ﴿ وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنْيَغُلُّ ﴾ [آل عمران:١٦١] (١).

٧٧- ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُرْكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنبواللهِ مَينِ ﴾ [ال عمران:١٦٤]. قال قتادة: (مَنَّ الله عليهم من غير دعوةٍ ولا رغبةٍ من هذه الأمة، جعله الله رحمة لهم، ليُخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم. قوله: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنبُواللهِ مَينِ ﴾ [ال عمران:١٦٤]، الحكمة: السنّة. ﴿وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ مُينِ ﴾ [ال عمران:١٦٤]، ليس والله كما تقول أهلُ حَروراء: محنةٌ غالبةٌ من أخطأها أُهريق دمه. ولكنّ الله بعثَ نبيّه ﷺ إلىٰ قومٍ لا يعلمون فعلّمهم، وإلىٰ قومٍ لا أدب لهم فأدّبهم) (٢).

٧٧- عن علقمة بن وقاص: (أن مروان قال لبَوَّابِه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس، فقل: لئن كان كلُّ امرئ فرح بما أوتِي، وأحبَّ أن يُحْمدَ بما لم يفعَلْ معذبًا، لنُعَذَّبَنَّ أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا النبيُ عَلَيُ يهودَ، فسألهم عن شيء، فكتموه إيَّاه، وأخبروه بغيره، فأروه أنْ قَدْ اسْتَحْمَدُوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أتوا من كِتْمَانِهِم. ثُمَّ قرأ ابنُ عباس: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ الَّذِينَ اللهِمَ، وفرحوا بما أتوا من كِتْمَانِهِم. ثُمَّ قرأ ابنُ عباس: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أَوُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَدُهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَ بَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ مَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران:١٨٨]) كذلك حتى قوله: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنَوا وَيُحِبُونَ أَن اللهُ مَدُوا

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٦/٢١٣.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٦/ ٣٠٥. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٦٦).

(VV)

٧٤ قال أبو عبيدة: (جاء رجلٌ إلىٰ قوم في المسجد وفيهم عبد الله بن مسعود، فقال: إن أخاكم كعبًا يقرئكم السلام، ويبشَّركم أن هذه الآية ليست فيكم: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحَمِّدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ [آل عمران:١٨٨]. فقال له عبدُ الله: وأنت فأقرئه السلام، وأخبره أنها نزلت وهو يهوديّ) (١٠).

٥٧- قال عمرو بن دينار: (قدم علينا جابرُ بن عبد الله في عُمْرَة، فانتهيتُ إليه أنا وعطاء، فقلت: ﴿وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة:١٦٧]. قال: أخبَرني رسولُ الله ﷺ أنهم الكفار. قلت لجابر: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَد ٓ أَخْزَيْتَهُ ﴾ [آل عمران:١٩٢]، قال: وما أُخزاه حين أخرقَه بالنار! وإنَّ دُون ذلك لخِزْيًا) (٢٠).

٧٦- قال الأشعث الحَمْلي: (قلتُ للحسن: يا أبا سعيد أرأيتَ ما تَذكر من الشفاعة حقَّ هو؟ قال: نعم حقّ. قلتُ: يا أبا سعيد أرأيت قول الله تعالىٰ: ﴿رَبَّنَا إِنَكَ مَن تُدَخِلِ النّارَ فَقَدَ أَخَرَيْتَهُو ﴾ [آل عمران:١٩٢]، و ﴿يُرِيدُونَ أَن يَخَرُجُواْ مِنَ النّادِ وَمَا هُم مَن تُدَخِلِ النّارَ فَقَدَ أَخَرَيْتَهُو ﴾ [آل عمران:١٩٢]، و ﴿يُرِيدُونَ أَن يَخَرُجُواْ مِنَ النّادِ وَمَا هُم إِنْ للنار مِنها ﴾ [المائدة:٣٧]، قال: فقال لي: إنك والله لا تستطيعُ على شيء، إنّ للنار أهلًا لا يخرجون منها كما قال الله. قلت: يا أبا سعيد: فيمن دخلوا ثم خرجوا؟ قال: كانوا أصابوا ذنوبًا في الدنيا، فأخذهم الله بها فأدخلهم بها، ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق به)".

٧٧- ﴿ رَبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ ﴾ [آل عمران:١٩٣]. قال محمد بن كعب القرظي: (ليس كل الناس سمع النبي ﷺ، ولكن المنادي: القرآن)('').

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٦/٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٦/ ٣١٣. وينظر: الدر المنثور، للسيوطي ٢/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٦/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٦/ ٣١٤. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٨٧).

OYA ...

٧٨- ﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ ﴾ [آل عمران:١٩٦]. قال قتادة: (والله ما غَرِّ نبيٌّ، ولا وَكَل إليهم شيئًا من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك)(١).

٧٩- عن داود بن صالح قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: (يا ابن أخي، هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: ﴿أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ﴾ [آل عمران:٢٠٠]؟ قال: قلت لا. قال: إنه يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي ﷺ غزو يُرابَط فيه، ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة)(٢).

٨٠ قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: (أقبلَ عليَّ أبو هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ يومًا فقال: أتدري يا ابن أخي فيم أنزلت هذه الآية ﴿أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ﴾ [آل عمران:٢٠٠]؟
 قال: قلت: لا. قال: أما إنّه لم يكن في زمان النبي ﷺ غزوٌ يُرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يَعمُرون المساجد، يصلون الصلاة في مواقيتها، ثم يذكرون الله فيها، فعليهم أُنزلت: ﴿أَصْبِرُواْ ﴾: أنفسكم وهواكم. ﴿وَصَابِرُواْ ﴾: أنفسكم وهواكم. ﴿وَرَابِطُواْ ﴾: في مساجدكم. ﴿وَاتَّقُواْ اللهَ ﴾: فيما علَّمكم. ﴿لَعَلَكُمْ تُغَلِّحُونَ ﴾ [آل عمران:٢٠٠])

(A) (B) (E)

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٦/ ٣٣٤. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٢/ ٣٨٨.

## سورة النساء

٨١- ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُل بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ [النساء:٦]. قال إبراهيم النّخعي: (ليس المعروف بلبس الكتّان والحُلل، ولكن المعروف ما سدّ الجوع ووارئ العَورة) (١).

٨٢ – عن القاسم بن محمد: (أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسَم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حيَّة، قال: فلم يدع في الدار مسكينًا، ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا: ﴿ وَإِذَا حَضَرَا لَقِسَمَةَ أُولُوا الْقُرْبِي وَالْيَنْكَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ ﴾ ميراث أبيه، وتلا: ﴿ وَإِذَا حَضَرَا لَقِسَمَةَ أُولُوا الْقُرْبِي وَالْيَنْكَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ ﴾ [النساء:٨]. قال القاسم: فذكرتُ ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريد الميتُ أن يوصي لهم) (٢).

- من حبيب: (ذهبت أنا والحكم بن عُيينة، فأتينا مِقسمًا فسألناه، يعني عن قوله: ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: ٩] الآية، فقال: ما قال سعيد بن جبير؟ فقلنا: كذا وكذا. فقال: ولكنه الرجل يحضره الموت، فيقولُ له من يَحضره: اتق الله وأمسك عليك مالك، فليس أحدٌ أحقُّ بمالك من ولدك. ولو كان الذي يوصي ذا قرابةٍ لهم، لأحبوا أن يوصي لهم) ".

٨٤ - قال ابن جريج: (قلت لعطاء بن أبي رباح: الرجل يَنكح المرأة ثم لا يراها حتىٰ يطلقها أتحل لابنه؟ قال: لا، هي مرسلة، قال الله: ﴿ وَلَا لَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَ آوُكُم مِن اللهِ عَن اللهِ الله عَن اللهِ الله عَن اللهِ الله عَن الله عَلْمُ عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن عَنْ الله عَنْ

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٦/ ١٩.٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٣٨، ٣/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٦/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٢/ ٤٣٩.

04.

٨٥ قال مالك بن أوس بن الحدثان: (كانت عندي امرأة، فتوفيّت وقد ولدَت لي، فوجَدتُ عليها، فلَقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيّت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله: ﴿وَرَبَنَيْبُكُمُ النّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ اللّياء: ٢٣]؟! قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك).

٨٦ ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾ [النساء: ٣٣]. قال عبد الله بن عتبة: (سُئلَ ابن مسعود عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين؟ فكرهَهُ. فقلت: يقول الله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَننُكُمُ ﴾ [النساء: ٢٤]. فقال ابن مسعود: بعيرُك أيضًا ممّا ملكت يمينك) (٢).

٨٧ قال عكرمة: (ذُكر عند ابن عباس قولُ عليٍّ في الأختين من ملك اليمين، فقالوا: إن عليًّا قال: أحلّتهما آية وحرّمتهما آية. فقال ابن عباس عند ذلك: أحلّتهما آية وحرّمتهما آية! إنما يُحرمهن عليّ قرابتي منهنّ، ولا يُحرمهن عليّ قرابة بعضهن من بعض، لقول الله: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَاءَ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَنَكُمَ ﴾ [النساء:٢٤](٣).

٨٨ - عن ابن جريج، عن عطاء قال: (إن افترى عبدٌ على حرِّ جُلد أربعين أُحصنَ بنكاحِ امرأةٍ أو لم يُحصن. قلت: فإنهم يقولون: يُجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحَصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾ [النور:٤]، ولا شهادة لعبد) (٤٠).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٤.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٢/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن المنذر ٢/ ٢٥٤.

٨٩ عن أبي نضرة قال: (قرأت على ابن عباس: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِ مِنْهُنَا وَعَالَى الله عَباس: ﴿فَمَا اسْتَمۡتَعۡتُم بِهِ مِنْهُنَا لَكُوهُنَ أُجُورَهُنَ أُجُورَهُنَ وَيِضَةً ﴾ [النساء: ٢٤]. قال ابن عباس: ﴿فمااستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ﴾. فقلت: ما نقرؤها كذلك. فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك)(١).

• ٩ - ﴿ وَسَعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَالِهِ ٤ ﴾ [النساء: ٣٢]. قال ليث: (فضله العبادة، ليس من أمر الدنيا) (٢).

٩١- ﴿وَالْهَجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [النساء:٣٤]. قال ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: (لا تُترك في الكلام، ولكن الهجران في أمر المضجع)(٢).

٩٢ - قال عكرمة: (إنما الهجران بالمنطق، أن يُغلظَ لها، وليس بالجماع)(؛).

٩٣ - قال الكلبي: (ليس الهجران في المضاجع أن يقول لها هُجرًا، والهجرُ أن يأمرها أن تفيءَ وترجع إلىٰ مضجعها)(٥٠).

98 - ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن يُرِيدُ آ إِصْلَحًا يُوَقِي اللّهُ بَيْنَهُمَ آ ﴾ [النساء: ٣٥]. قال مجاهد: (أما إنه ليس بالرجل والمرأة، ولكنه الحكمان)(١٠).

٩٥- ﴿ ٱلَّذِينَ يَبُّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْمُونَ مَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللِّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللْعُلِمُ مَا اللَّهُ مَا الللْمُعْمِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللْمُوالِمُ الللِّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطى ٢/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٦/ ٦٧٠.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٦/ ٧٠١.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان، لابن جرير ٦/ ٧٣٠. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٧) جامع البيان، لابن جرير ٧/ ٢٣.

97 - قال عبد الله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ: (نزلت هذه الآية في الأعراب: ﴿مَن جَاءَ بِالْخُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، فقال رجلٌ: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أعظم من ذلك: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٤]، وإذا قال الله لشيء عظيمٌ فهو عظيم) (١).

9٧- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُدَ شُكَرَىٰ ﴾ [النساء: ٤٣]. قال الضحاك: (لم يَعن سكرَ الخمر، إنما يعني سكرَ النوم)(١).

9۸ – قال سعيد بن جبير: (اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير في قوله: ﴿أَوْ لَا سَاءَ عُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [النساء:٤٣]، فقال عبيد بن عمير: هو الجماع، وقلت أنا وعطاء: هو اللمس. قال: فدخلنا على ابن عباس فسألناه، فقال: غُلب فريقُ الموالي وأصابت العرب، هو الجماع، ولكن الله يَعف ويكني) (٢٠).

99- ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَإِيلِ ٱللّهِ ٱلّذِينَ يَشَرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ [النساء:٧٤]. عن عونٍ قال: (قيل لعمر بن الخطاب: إن مدركَ بن عوفٍ نشَرَ نفسَه يوم نهاوند. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، ذاك خالي، وناسٌ يزعمون أنه ألقىٰ بيده إلىٰ التَّهلُكة. فقال عمرُ: كذَبَ أولئك، ولكنّه من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا)(1).

١٠٠ - عن يعلى بن أمية قال: (قلت لعمر بن الخطاب رَضَالِللهُ عَنهُ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمُ فِي النَّاسِ عَلَيْكُمُ اللَّيْنِ كَفَرُوا ﴾ [النساء:١٠١]، وقد أَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ اللَّيْنِ كَفَرُوا ﴾ [النساء:١٠١]، وقد أَمِن الناس! فقال: عجبتُ مِمَّا عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال:

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٧/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٧/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٧/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٢/ ٧٩٠.

((صدقةٌ تَصَدَّقَ الله بها عليكم، فاقبلوا صَدَقَتَه))(١٠٠).

الآخرة يدعون قيامًا، فأتاهم فقال: ما هذا؟ قالوا: سمعنا الله يقول: ﴿فَأَذَكُرُوا اللهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُ ﴾ [النساء:١٠٣]، فقال: إنما ذاك في الصلاة، يُصلي الرجل قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلىٰ جنبه. ثم نهاهم)(١).

1.1 - قال القاسم بن أبي بَزَّةَ: (قال لي مجاهد: سل عنها عكرمةَ: ﴿وَلَا مُنَ اللّهُ مُنَا اللّهُ عَلَى اللّهِ ﴿ النساء:١١٩]، فسألته، فقال: الإخصاء. قال مجاهد: ما له لعنه الله! فوالله لقد علم أنه غير الإخصاء. ثم قال لي: سله. فسألته، فقال عكرمة: ألم تسمع إلىٰ قول الله تبارك وتعالىٰ: ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ اللهُ النّاسَ عَلَيْها لا بُرِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ﴾ [الروم: ٣٠]؟ قال: لدين الله. فحدثت به مجاهدًا، فقال: ما له أخزاه الله!) (٣).

١٠٣ – قال الورّاق: (ذكرتُ لمجاهد قولَ عكرمة في قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَكُغَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [النساء:١١٩]. فقال: كذب العبد، ﴿ وَلَا مُنَ بَهُمْ فَلَكُغَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [النساء:١١٩]، قال: دين الله) (٤).

١٠٤ ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجِّزَ بِهِ ﴾ [النساء:١٢٣]. سأل زيادُ بن الربيع أُبيَّ بن كعب عن هذه الآية، وقال: (والله إن كان كلُّ ما عملنا جُزينا به هلكنا. فقال أُبيّ: ما كنت أراك إلا أفقَه ممّا أرئ، لا يُصيب رجلًا خدشٌ ولا عثرةٌ إلا بذنب، وما يعفو الله عنه

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٧/ ٤٠٦. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٩٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٥٦.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٧/ ٤٩٥. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٧/ ٤٩٨.

أكثرُ، حتى اللدغةَ والنَّفحَة)(١).

• ١٠٥ - قال أبو بكر رَضَ الله عَنْهُ: (يا رسول الله كيف الإصلاح بعد هذه الآية: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمُ وَلَا آمَانِيّ آهَلِ ٱلْكِ تَنبِ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ عِلَى النساء: ١٢٣]؟ فإن عملنا سوءًا نُجزَ به؟ فقال النبي عَلَيْهِ: ((غفر الله لك يا أبا بكر. ثلاث مرات. ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلي. قال: فإن ذلك مما تجزون به في الدنيا))(١).

القرآن. القرآن عائشة رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا: (قلت: يا رسول الله إني لأعلم أشدَّ آية في القرآن. قال: ما هي يا عائشة؟ قلت: ﴿مَن يَعْمَلُ شُوّءًا يُجُن بِهِ عِهِ [النساء: ١٢٣]. فقال: هو ما يُصيب العبد من السوء، حتى النَّكبة يُنكبَها، يا عائشة من نُوقش هلك، ومن حوسب عُذّب. فقلت: يا رسول الله أليس الله يقول: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]؟ قال: ((ذاك العرض، يا عائشة من نُوقش الحسابَ هلك))".

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٧/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٧/ ٢١٥. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٦٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٧/ ٥٢٤، والدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٢٥.

## سورة المائدة

١٠٧ - ﴿وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾ [المائدة:٣]. قال أبو عبد الله الصنابحي: (ليست الموقوذة إلا في مالك، وليس في الصيد وقيذ)(١).

1.۸ - ﴿وَمَاۤ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ ﴾ [المائدة:٣]. سأل نافعُ بن الأزرق ابنَ عباس فقال: (أرأيت إذا أرسلتُ كلبي وسميت فقتل الصيد، آكُله؟ قال: نعم. قال نافع: يقول الله: ﴿إِلَّا مَا ذَكِيْتُمُ ﴾ [المائدة:٣] وتقول أنتَ وإن قَتل! قال: ويحك يا ابن الأزرق! أرأيتَ لو أمسك عليَّ سنّور فأدركتُ ذكاتَه أكان يكون عليّ بأس؟ والله إني لأعلم في أرأيتَ لو أمسك عليَّ سنّور فأدركتُ ذكاتَه أكان يكون عليّ بأس؟ والله إني لأعلم في أيّ كلابِ نزلت، في كلاب نبهان من طيّ، ويحك يا ابن الأزرق ليكونن لك نبأ) (أ).

القلب، تزعم أن قومًا يخرجون من النار وقد قال الله جلّ وعزّ: ﴿وَمَا هُم بِخُرِجِينَ اللهِ بَلَ وعزّ: ﴿وَمَا هُم بِخُرِجِينَ اللهِ بَلَ وعزّ: ﴿وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المائدة:٣٧]؟ فقال ابن عباس: ويحك، اقرأ ما فوقها! هذه للكفار)('').

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٨/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الكشف والبيان، للثعلبي ١١/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٨/ ٤٠٦.

المعت رسول الله يقول - بأذُني هاتين، وأشار بيده إلى أذنيه - : ((يُخرج الله قومًا من النار فيدخلهم الله يقول - بأُذُني هاتين، وأشار بيده إلى أذنيه - : ((يُخرج الله قومًا من النار فيدخلهم الجنة))، فقال له رجل: إن الله يقول: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخَرُجُواْ مِنَ ٱلنّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المائدة:٣٧]. فقال جابر بن عبد الله: إنكم تجعلون الخاصَّ عامًّا، هذه للكفار، اقرؤوا ما قبلها، ثم تلا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَوْ أَنَ لَهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَكُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوِّمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ [المائدة:٣٦]، هذه للكفار)(١٠).

117 - قال عكرمة: (إن الله إذا فرغ من القضاء بين خلقه أخرج كتابًا من تحت عرشه فيه: «رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين»، قال: فيخرج من النار مثل أهل الجنة. أو قال: مثلي أهل الجنة، مكتوبٌ ههنا منهم -وأشار إلىٰ نحره-: عتقاء الله تعالىٰ. فقال رجلٌ لعكرمة: يا أبا عبد الله، فإن الله يقول: ﴿رُبِيدُونَ أَن يَخَرُجُواْ مِنَ النّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المائدة:٣٧]. قال: ويلك، أولئك هم أهلها الذين هم أهلها)(۱).

1۱۳ - ﴿ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَنُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [المائدة:٤١]. سُئل ابن مسعود عن السُّحت (أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا، ﴿ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَ إِلَى هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٥]، ﴿ المائدة:٤٥]، ولكن السُّحت أن يستعينك الرجل على مظلمةٍ، فيُهدي لك فتقبَله، فذلك السُّحت) (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في تفسيره ٣/١١٦٠. ينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٧٦.

المائدة: ١٤] أبا مجلز أرأيت قول الله: ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ فَقَالُوا: يا أبا مجلز أرأيت قول الله: ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ المائدة: ١٤] أحقٌ هو؟ قال: نعم. قالوا: ﴿فَأُولَتَهِكَ هُمُ الفَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١٤] أحقٌ هو؟ قال: نعم. قالوا: ﴿فَأُولَتَهِكَ هُمُ الفَّسِقُونَ ﴾ [المائدة: ١٤] أحقٌ هو؟ قال: نعم. قالوا: ﴿فَأُولَتَهِكَ هُمُ الفَّسِقُونَ ﴾ [المائدة: ١٤] أحقٌ هو؟ قال: نعم. قالوا: يا أبا مجلز فيَحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يكينون به، وبه يقولون، وإليه يَدعون، فإن هم تركوا شيئًا منه عرَفوا أنهم قد أصابوا ذبًا. فقالوا: لا والله، ولكنك تَفرَقُ. قال: أنتم أولىٰ بهذا منّي، لا أرىٰ، وإنكم ترون هذا ولكنكم يمنعكم أن تُمضوا أمرَكم من خشيتهم، إنما أُنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى وأهل الشرك)(١).

110 – قال أبو صالح: (﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَ إِلَى هُمُ ٱلْكَوْرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ليس في أهل الإسلام منها شيء، هي في الكفار) (٢).

المائدة: ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَأُولَتهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَأُولَتهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَالَّوْلَتهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَالَّوْلَتهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَالَّوْلَتهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٨/ ٥٨، والدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٨٣.

OTA

علىٰ عليّ بن الحسين، فسألته عن هذه الآيات في المائدة، وحدّثته أني سألت عنها سعيد بن جبير ومقسمًا، قال: فما قال مقسم؟ فأخبرته بما قال، قال: صدق، ولكنه كفرٌ ليس ككفرِ الشرك، وفسقٌ ليس كفسق الشرك، وظلمٌ ليس كظلم الشرك. فلقيتُ سعيد بن جبير لابنه: كيف رأيته؟! لقد وجدتُ له فضلًا عليك وعلىٰ مِقسم)(۱).

11٧ - قال أبو البختري: (سأل رجلٌ حذيفة عن هؤلاء الآيات: ﴿وَمَن لَمَ عَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]؟ قال: قيل ذلك في بني إسرائيل. قال: نعمَ الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لهم كلُّ مُرَّة، ولكم كلُّ حُلوة، كلا والله لتسلكن طريقهم قَدرَ الشّراك)(٢).

11۸ – قال أبو الزّناد: (ذكرَ رجلٌ عند عبيد الله بن عبد الله بن مسعود: ﴿وَمَن لَمَ يَكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكِ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَلْمِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَلْمِمُونَ ﴾ والمائدة:٤٤]، فقال عبيدُ الله: أما والله إن كثيرًا من يهود من الناس يتأوّلون هذه الآيات على ما لم ينزلن عليه، وما أُنزلن إلا في حيين من يهود قريظة والنّضير، وذلك أن إحدى الطائفتين كانت قد غزت الأخرى وقهرتها قبل قدوم النبي على المدينة، حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كلّ قتيلٍ قتلته العزيزة من الذّليلة في المدينة وسق، فأعطوهم فقريتُه خمسون وَسقًا، وكلّ قتيلٍ قتلته الذّليلة من العزيزة فدِيتُه مئة وَسق، فأعطوهم فرقًا وضَيمًا، فقدم النبي على وهم على ذلك، فذلّت الطائفتان بمقدم النبي على النبي على النبي على النه المناب الذّليلة من العزيزة قتيلًا،

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الثوري (ص: ١٠١). وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٢٨٣).

فقالت العزيزة: أعطونا مئة وَسق. فقالت الذّليلة: وهل كان هذا قطّ في حيّين دينهما واحدٌ، وبلدُهما واحد، دِية بعضهم ضعف دية بعضٍ؟ إنما أعطيناكم هذا فرقًا منكم وضيمًا، فاجعلوا بيننا وبينكم محمدًا على فتراضيا على أن يجعلوا النبي على بينهم. ثم إن العزيزة تذاكرت بينها، فخشيت أن لا يُعطيها النبي على من أصحابها ضعف ما يُعطي أصحابها منها، فدسوا إلى النبي على إخوانهم من المنافقين، فقالوا لهم: أُخبروا لنا رأي محمد على، فإن أعطانا ما نريد حكّمناه، وإن لم يُعطنا حذِرناه ولم نُحكّمه. فذهب المنافقُ إلى النبي على، فأعلم الله تعالى ذكره نبيه على ما أرادوا من ذلك الأمر كله. قال عبيدُ الله فأنزل الله تعالى ذكره فيهم: ﴿ يَكَا يُهَا الرَّسُولُ لَا يَعَرُنكَ الَّذِينَ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى مَا أَنزل اللهُ عَلى مَا أَنزل اللهُ عَلى ما أُنزل، حتى فرغَ من تفسير ذلك لهم في الأيات، ثم قال: إنما عَنىٰ بذلك يهودَ، وفيهم أُنزلت هذه الصّفَة) (١٠).

١١٩ - قال طاوس: (﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَكَيِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ليس بكفر ينقل عن الملة) (٢).

١٢٠ قال ابن عباس رَسِحَالِللَّهُ عَنْهُ: (﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَكَ إِلَى هُمُ الْكَفْرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، هي به كفر، وليس كفرًا بالله وملائكته وكتبه ورسله. أو: وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا. أو: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه) (٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٨/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٨/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٨/ ٤٦٥.



١٢١ - سئل الحسن عن قوله تعالىٰ: (﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥] أهي عليهم خاصة؟ قال: عليهم وعلىٰ الناس عامّة)(١).

المائدة: ١٢٥ سأل مجاهدٌ أبا إسحاق عن قوله: (﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَكُ ﴾ [المائدة: ٤٥]؟ فقال له أبو إسحاق: هو الذي يعفوا. قال مجاهد: بل هو الجارح صاحب الذنب) (٢).

9 مرد العزيز أرسل إليه يومًا وعمر أميرُ المدينة يومئذ، فقال: يا أبا حمزة آيةٌ أسهرتني البارحة. قال محمد: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ء فَسَوْفَ يَأْتِى اللّهُ يِقَوِم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوَمَة يَقَوْم يَكُبُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوَمَة لَا يَعِر الله بِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوَمَة لَا يَعِر ﴾ [المائدة: ٤٥]. فقال محمد: أيها الأمير إنما عنى الله بـ: ﴿ اللّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: الولاة من قريش. ﴿ مَن يَرْتَدَ ﴾: عن الحق) ".

١٢٤ - قال شريح بن عبيد: (لما أنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ء فَسَوَفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِعَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة:٤٥]. قال عمر: أنا وقومي هم يا رسول الله؟ قال رسول الله عَلَيْهُ: ((لا، بل هذا وقومه. يعني أبا موسىٰ الأشعري))(1).

١٢٥ - ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ اللَّذِينَ عَامَنُواْ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ [المائدة:٥٥]. قيل لأبي جعفر محمد بن علي في هذه الآية: (من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا. وفي لفظ: أصحاب محمد ﷺ. قيل له: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٨/ ١٨.٥.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٨/ ٥٢٢.

قال: علي من الذين آمنوا)(١).

١٢٦ – قال ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ في قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ اللهُ مَوْثَقَة، ولكنهم يقولون أيَّدِ بِهِمْ وَلُعِنُواْ إِمَا قَالُواْ ﴾ [المائدة: ٦٤]: (ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكنهم يقولون إنه بخيل أمسك ما عنده، تعالىٰ الله عما يقولون علوًا كبيرًا)(٢).

١٢٧ - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّم تَغْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٢٧]. قال مسروق: (قالت عائشة رَضَيَالِيَهُ عَنْهَا: ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ، ومن زعم أن محمدًا رأى ربَّه فقد أعظم على الله الفرية ، والله يقول: ﴿ لَا تُدَرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُو يُدَرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَعُن وَرَاعٍ جَابٍ ﴾ [الشورى: ٥١]، فقلت: يا أم المؤمنين ألم يقل: ﴿ وَلَقَدْرَ عَاهُ نَزَلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم: ١٣]، ﴿ وَلَقَدْ رَعَاهُ إِللَّهُ فَي ٱلمُبِينِ ﴾ [التكوير: ٢٣]؟ فقالت: سألنا عن ذلك نبي الله ﷺ فقال: ((رأيتُ جبريلَ ينزل من الأفق على خلقه وهيئته، أو على خلقه وصورته، سادًا ما بينهما)) (٣).

١٢٨ - ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغِو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ ﴾ [المائدة: ٨٩]. قالت عائشة رَيَحَالِللَّهُ عَنْهَا: (إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فذلك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه مثل أن يفعله ثم لا يفعله) (٤).

١٢٩ عن محارب: (أن ناسًا شربوا الخمرَ بالشام، فقال لهم يزيد بن أبي

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٨/ ٥٣١. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٨/ ٥٥٣. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٩٨).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٢٢/ ٢٨، والدر المنثور، للسيوطي ٦/ ٣٣٣، ٧/ ٥٦٩. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٩٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١١٨٩.

سفيان: شربتم الخمر؟ قالوا: يقول الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ﴾ [المائدة: ٩٣]. فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه: إن أتاك كتابي هذا نهارًا فلا تنتظر إلى الليل، وإن أتاك ليلا فلا تنتظر بهم إلى النهار حتى تبعثهم إليّ. قال: فبعث بهم إلى عمر، فلما قدموا عليه قال: أشربتم الخمر؟ قالوا: نعم. فتلا عليهم: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية. فقالوا: اقرأ التي بعدها: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُواْ إِذَا مَا وَقَالُوا: اقرأ التي بعدها: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُواْ إِذَا مَا وَقَالُوا: الله ما ليس منه، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم؛ فقد أحلوا ما حرم الله، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين؛ فقد افتروا على الله الكذب، وقد أخبر وان زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثماني

مظعون علىٰ البحرين- وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر-، فقدم الجارود سيد عبد الله بن عمر علىٰ البحرين- وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر-، فقدم الجارود سيد عبد القيس علىٰ عمر رَحَحَلِيَهُ عَنهُ من البحرين، فقال: يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر، ولقد رأيت حدًّا من حدود الله حقًّا عليً أن أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة. فدعا أبا هريرة، فقال: بم تشهد؟ قال: لم أرَه شرب، ولكني رأيته سكران يقيء. فقال عمر: لقد تنطَّعتَ في الشهادة. قال: ثم كتب إلىٰ قدامة أن يقدم إليه من البحرين، فقدم، فقال الجارود لعمر: أقم علىٰ هذا كتاب الله. فقال عمر: أخصم أنت، أم شهيد؟ قال: بل شهيد. قال: فقد أدَّيت شهادتك. قال: فصَمَتَ الجارود، ثم غدا علىٰ عمر، فقال: أقم علىٰ هذا حدَّ الله. فقال عمر: ما أراك إلا خصمًا، وما شهد معك إلا رجلٌ واحد. فقال الجارود: إني أنشدك الله. فقال عمر:

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ١٤٧. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ١٣١).

لتُمسكنَّ لسانك، أو لأسوءَنك. فقال الجارود: أما والله ما ذاك بالحق، أن يشرب ابنُ عمِّك وتسوءُني! فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين، إن كنت تشكُّ في شهادتنا فأرسل إلىٰ ابنة الوليد فسلها. وهي امرأة قدامة، فأرسل عمر إلىٰ هند بنت الوليد ينشدها، فأقامت الشهادة على زوجها، فقال عمر لقدامة: إني حادُّك. فقال: لو شربتُ كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر: لم؟ قال قدامة: قال الله تعالىٰ ﴿ لَيُسَ عَلَى ا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمُواْ ٱلصَّلِحَنِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ﴾ [المائدة:٩٣]. الآية إلىٰ ﴿ لَكُتِسِنِينَ ﴾ [المائدة: ٩٣]. فقال عمر: أخطأت التأويل، إنك إذا اتَّقَيت اجتنبت ما حرم الله عليك. قال: ثم أقبل عمر على الناس، فقال: ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان مريضًا. فسكت عن ذلك أيامًا، وأصبح يومًا وقد عزم على ل جلده، فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا لا نرئ أن تجلده ما كان ضعيفًا. فقال عمر: لأن يلقىٰ الله تحت السياط أحبَّ إليَّ من أن يلقاه وهو في عنقي، ائتوني بسوطٍ تامِّ. فأمرَ بقدامة فَجُلِد، فغاضب عمرَ قدامةُ وهجره، فحجَّ وقدامة معه مغاضبًا له، فلما قفلا من حجِّهما، ونزل عمر بالسُّقْيا نام ثم استيقظ من نومه، قال: عجِّلوا عليّ بقدامة فائتوني به، فوالله إني لأرى آتٍ أتاني فقال: سالِمْ قدامةً؛ فإنَّه أخوك. فعجِّلوا عليَّ به. فلما أتوه أبى أن يأتي، فأمر به عمر إن أبى أن يجرُّوه إليه، فكلَّمَه عمر، واستغفر له، فكان ذلك أول صلحهما)(١).

١٣١ - قال ابن جريج: (قال لي الحسنُ بن مسلم: من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون شاةً فصاعدًا فذلك الذي قال الله: ﴿فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وأما: ﴿أَوْ كَفَنْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ ﴾ [المائدة: ٩٥]: فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي، قال: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾ [المائدة: ٩٥]: عدلُ النعامة أو عدلُ العصفور أو عدلُ ذلك

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٢. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٢٨).

كلِّه. قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء فقال: كلَّ شيء في القرآن «أو» فلصاحبه أن يختار ما شاء)(١).

1۳۲ - خصيف عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: (﴿لاَ تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ ﴾ [المائدة: ١٠١] قال: يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ألا ترى أنه يقول بعد ذلك ما جعل الله من كذا ولا كذا. قال: وأما عكرمة فإنه قال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك، ثم قال: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبِّلِكُمُ ثُمُ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنفِرِينَ ﴾ وألمائدة: ١٠٢]. قال: فقلت: قد حدثني مجاهد بخلاف هذا عن ابن عباس، فما لك تقول هذا؟ فقال: هاه)(٢).

١٣٣ - قيل لابن عمر: (لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة:١٠٥]. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي؛ لأن رسول الله ﷺ قال: ((ألا فليبلغ الشاهدُ الغائبَ))، فكنّا نحن الشهودُ وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يُقبل منهم) (٣).

١٣٤ – سأل رجلُ ابنَ مسعود عن قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۗ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهۡتَدَيْتُم ﴿ المائدة:١٠٥]؟ فقال: (إن هذا ليس بزمانها، إنها اليومَ مقبولةٌ، ولكنّه قد أوشك أن يأتي زمانٌ تأمرون بالمعروف فيُصنع بكم كذا وكذا. أو قال: فلا يُقبل منكم. فحينئذٍ عليكم أنفسَكم، لا يضرّكم من ضلَّ إذا اهتديتم) ('').

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٥٥.

رجلين ما يكون بين الناس، حتىٰ قام كلُّ واحد منهما إلىٰ صاحبه، فقال رجلٌ من رجلين ما يكون بين الناس، حتىٰ قام كلُّ واحد منهما إلىٰ صاحبه، فقال رجلٌ من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلىٰ جنبه: عليك بنفسك؛ فإن الله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمنُواْ عَلَيَكُمُ أَنفُسَكُمُ الْاَيْصُرُكُم مَن ضَلَّ إِذَا الْهَيَدَ ﴾ [المائدة:١٠٥]. قال: فسمعها ابنُ مسعود، فقال: مَه الم يجئ تأويلُ هذه الآية بعد، إن القرآن أُنزل حيث أُنزل ومنه آيٌ قد مضىٰ تأويلهن قبل أن يَنزلن، ومنه ما وقع تأويلهن علىٰ عهد النبي على الله ومنه آيٌ قد وقع تأويلهن بعد النبي على بيسير، ومنه آيٌ يقع تأويلهن علىٰ ما ذُكر من أمر الحساب والجنة الساعة، ومنه آيٌ يقع تأويلهن يوم الحساب والجنة والنار، فما دامت قلوبكم واحدة، وأهوائكم واحدة، ولم تلبسوا شيَعًا، ولم يَذقُ بغضُكم بأس بعض، فأمروا وانهوا، فإذا اختلفت القلوبُ والأهواء، وأُلبستم شيَعًا، وذاق بعضُكم بأس بعض، فامرؤٌ ونفسه، فعند ذلك جاء تأويلُ هذه الآية)".

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٤٦.

۱۳۷ – قال قيس بن أبي حازم: (قال أبو بكر وهو على المنبر: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية على غير موضعها: ﴿لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اَهْتَدَيَّتُمْ ﴾ [المائدة:١٠٥]، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمَّهم الله بعقابه. وفي لفظ: سمعت رسول الله يقول: ((إذا رأى الناسُ المنكرَ فلم يغيروه، والظالمَ فلم يأخذوا على يديه، فيوشك أن يعمّهم الله منه بعقاب))(١).

١٣٨ – قال أبو أمية الشّعباني: (أتيتُ أبا ثعلبة الخُشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أيّةُ آية؟ قلت: قوله: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ الْاَيضُرُكُمْ مَّن ضَلَ إِذَا الْهَتَدَيْئُمْ ﴾ [المائدة:١٠٥]، قال: أما والله لقد سألتَ عنها خبيرًا، سألتُ عنها رسول الله على فقال: ((بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتَ شُحًّا مُطاعًا، وهوى متبّعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجابَ كلّ ذي رأي برأيه، فعليك بخاصّةِ نفسِك، ودَع عنك أمرَ العوام، فإن من ورائِكم أيام الصبر، الصابرُ فيهن مثلُ القابضِ على الجمر، للعامل فيهن مثلُ أجرِ خمسين رجلًا يعملون مثلَ عملِكم)) (١٠).

۱۳۹ – عن أبي عامر الأشعري: (أنه كان فيهم شيء، فاحتبس على رسول الله على رسول الله على معلى رسول الله قرأت هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُ ﴾ [المائدة:١٠٥]. قال: فقال له النبي عَلَيْهَ: ((أين ذهبتم! إنما هي لا يضرُّكم من ضلَّ من الكفار إذا اهتديتم))(").

١٤٠ محمد بن عبد الله التيمي عن أبي بكر قال: (سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: ((ما ترك قومٌ الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بذلً، ولا أقرَّ قومٌ المنكرَ بين أظهارهم إلا عمَّهم الله بعقاب، وما بينكم وبين أن يعمَّكم الله بعقابِ من عنده إلا أن

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٤٨. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ١٩٨.

0 EV 0 EV

تأوَّلوا هذه الآية على غير أمرٍ بمعروفٍ ولا نهيٍ عن المنكر: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ لَ أَنَفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمْ ﴾ [المائدة:١٠٥]) (١).

(A) (A) (A)

# سورة الأنعام

الماء الآية النّبي خَلَقَ السّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَالنّورَ ثُمّ الّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ لِلّهِ الّذِي خَلَقَ السّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظّلُمَتِ وَالنّبُورَ ثُمّ الّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبّهِم يعدلون؟ قال: بلي. قال: وانصرف عنه الرجل، قال له: (أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال: بلي. قال: وانصرف عنه الرجل، قال له رجل من القوم: يا ابن أبزي إن هذا قد أراد تفسير هذه غير هذا، إنه رجل من الخوارج. فقال: ردّوه عليّ. فلما جاءه قال: هل تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: إنها نزلت في أهل الكتاب، اذهب ولا تضعها على غير حدّها)(").

١٤٢ - ومثلُه عن على بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ (٣).

الأنعام:٣٣]. عن الطَّلِيهِ اللهِ عَلَيْكَ وَلَكِكَ وَلَكِكَ الطَّلِيهِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام:٣٣]. عن الن عباس رَضَّالِللهُ عَنْهُ: (أنه قرأ ﴿فَإِنَّهُم لا يكذِبونك مخففة ﴾، قال: لا يقدرون على ألّا تكون رسولًا، وعلى ألّا يكون القرآن قرآنًا، فأمّا أن يكذّبوك بألسنتهم فهم يكذّبونك، فذاك الكذب، وهذا التكذيب)().

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٢٤٠.

0£A

188 - ﴿ وَلَا نَظُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ مَا عَلَيْك مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ فَتَظْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِن ٱلظَّالِلِمِينَ ﴾ حسابِهِم مِن شَيْءِ فَتَظْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِن ٱلظَّالِلِمِينَ ﴾ [الأنعام:٥١]. عن حمزة بن عيسى قال: (دخلتُ على الحسن فسألتُه فقلت: يا أبا سعيد أرأيت قول الله: ﴿ وَاصِّبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ [الكهف:٢٨]، أهم هؤلاء القُصّاص؟ قال: لا، ولكنهم المحافظون على الصلوات في جماعة) (١).

180 – ابنُ جُريج عن مجاهد قال: (﴿ وَلَا تَطُورُو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ [الأنعام: ٢٥] المصلين المؤمنين بلال وابن أم عبد. قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: صليت الصبح مع سعيد بن المسيب، فلما سلّمَ الإمام ابتدر الناسُ القاصَّ، فقال سعيد: ما أسرعهم إلىٰ هذا المجلس! قال مجاهد: فقلت: يتأولون ما قال الله. قال: وما قال؟ قلت: ﴿ وَلَا تَطْرُو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ [الأنعام: ٢٥]. قال: وفي هذا ذا! إنما ذاك في الصلاة التي انصر فنا عنها الآن، إنما ذاك في الصلاة)(٢).

١٤٦ - ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۚ إِنِّ ٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام:٧٤]. قال مجاهد: (آزرُ لم يكن بأبيه، إنما هو صنم)(٣).

١٤٧ - قال السدي: (﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ [الأنعام:٧٤]: اسمُ أبيه، ويقال: لا، بل اسمه تارح، واسم الصنم آزر، يقول: أتتخذ آزر أصنامًا آلهةً)(١٠).

۱٤۸ – قال ابن جريج: (ليس آزر بأبيه، ولكن ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ [الأنعام:٧٤] وهن الآلهة، وهذا من تقديم القرآن، إنما هو إبراهيم بن تيرح)(٥٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٩/٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٢٧١.

١٤٩ – قال ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: (كان يقول اعضد، أتعتضد بالآلهة من دون الله؟ لا تفعل، ويقول: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر، وإنما اسمه تارح)(١٠).

• ١٥ - قال عبد الله بن مسعود رَضَائِلَهُ عَنهُ: (لما نزلت هذه الآية: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنهُم بِظُلْمٍ أُولَتِكَ لَكُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهمَّتُدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨١] شقَّ ذلك على أصحاب رسول الله على وقالوا: وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عَلَيْهُ: ((ليس بذلك. وفي لفظ: ليس كما تظنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ﴿ إِنَ الشِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لفمان: ١٣]، إنما هو الشرك))(١).

الله قد بلغت مني كل مبلغ: ﴿ اَلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَرَ يَلْبِسُوا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦]. فقال الله قد بلغت مني كل مبلغ: ﴿ الله قال وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦]. فقال سلمان: هو الشرك بالله تعالىٰ. فقال زيد: ما يسرُّني بها أني لم أسمعها منك وأن لي مثل كلِّ شيء أمسيتُ أملكُه) (٣).

١٥٢ – عن علي بن زيد عن المسيب: (أن عمر بن الخطاب قرأ: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوۤا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦]، فلما قرأها فزع، فأتى أبيّ بن كعب فقال: يا أبا المنذر قرأت آية من كتاب الله، من يسْلَم؟ فقال: ما هي؟ فقرأها عليه؛ فأيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال: غفر الله لك، أما سمعت الله تعالى يقول: ﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُم عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]؟ إنما هو: ولم يكبسوا إيمانهم بشرك) (٤).

١٥٣ - سُئل أبو بكر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ عن هذه الآية، فقال: (ما تقولون؟ قالوا: لم

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٣٧١. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٩٩).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٣٧٤.

يَظلموا. قال: حملتم الأمر على أشده، بظلم: بشرك؛ ألم تسمع إلى قول الله: ﴿إِنَّ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان:١٣](١).

100 - ﴿ وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكآءَ الَجِّنَّ وَخَلَقَهُم ۗ وَخَرَّقُواللهُ بَنِينَ وَبَنَنتِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام: ١٠٠]. قال الحسن: (﴿ خَرَّقُوا ﴾ ما هو؟! إنما ﴿ وَخَرَقُوا ﴾ خفيفة، كان الرجل إذا كذب الكذبة فينادي القوم قيل: خرقها) (٢٠).

الله عكرمة: (سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه تبارك وتعالىٰ. فقلت له: أليس الله عَلَىٰ يقول في كتابه: ﴿ لَا تُدَرِكُ اُلاَ بُصَرُ وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبْصَدَرُ وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبْصَدَرُ وَهُوَ اللهِ عَلَىٰ يقول في كتابه: ﴿ لَا تُدرِكُ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ

١٥٧ - عكرمة عن ابن عباس: (إن النبي على رأى ربه. فقال له رجل عند ذلك: اليس قال الله: ﴿ لَا تُدْرِكُ أَلْأَبُصَنَرُ ﴾ [الأنعام:١٠٣]؟ فقال له عكرمة: ألست ترئ

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٢٧٨، ٧/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٦٣.

السماء؟ قال: بلي. قال: فكلُّها ترى)(١).

١٥٨ - قال ابنُ زيد في قوله: ﴿ قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [الأنعام:١٠٤]: (البصائر: الهدئ، بصائر في قلوبهم لدينهم، وليست ببصائر الرؤوس، وقرأ: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى اللَّهُ مُن رَبِّكُن تَعْمَى اللَّهُ لُورِ ﴾ [الحج:٤٦]، قال: إنما الدَّيِّنُ بصرُه وسمعُه في هذا القلب) (١٠).

١٥٩ - ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنَابِيَّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام:١٠٥]. قال عمرو بن دينار: (سمعت عبد الله بن الزبير يقول: إن صبيانًا ههنا يقرؤون ﴿ دَارَسْت ﴾ يعني بفتح السين وجزم التاء، وإنما هي: ﴿ دَرَسَت ﴾ ، ويقرؤون: ﴿ وَحَرُم علىٰ قرية ﴾ ، وإنما هي: ﴿ وَحَكَرُمُ ﴾ [الأنبياء: ٩٥]، ويقرؤون: ﴿ حَمِئَةِ ﴾ [الكهف: ٨٦]، وإنما هي ﴿ حامية ﴾ ، قال عمرو: وكان ابنُ عباس يخالفه فيهن كلهن) (٢٠).

• ١٦٠ - قيل للشعبي في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢١]: (تزعم الخوارج أنها في الأمراء. قال: كذبوا ، إنما أُنزلت هذه الآية في المشركين، كانوا يخاصمون أصحاب رسول الله ﷺ فيقولون: أمّا ما قتلَ الله فلا تأكلوا منه، يعني: الميتة. وأمّا ما قتلتم أنتم فتأكلون منه. فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمَّ يُذَكِّر السَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلِينَّا أُولِيَ اللهُ عَلَيْهِ مَ لِيكَامُ لَللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ اللهُ

١٦١ - ﴿ يَكُمُ عَشَرَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلَّذَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَا آعَةُ وَكُمْ هَذَا ﴾ [الأنعام: ١٣٠]. قال مجاهد: (ليس في الجن رسل، إنما الرسلُ في

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٣/٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٣١٦. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٩٢).

الإنس، والنذارة في الجن، وقرأ: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩])(١).

177 - ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام:١٤١]. قال عطاء: (يعطي من حصاده يومئذ ما تيسر، وليس بالزكاة)(٢).

177 - ﴿ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ [الأنعام:١٤٢]. قال الحسن: (أما إنه لم يذكر أصفرَكم وأحمرَكم، ولكنه أسفرَكم، قال: تنتهون إلى حلاله) (").

١٦٤ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾ [الأنعام:١٥٩]. سمع علي رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ رجلًا يقرأ عنده التي في الأنعام: ﴿ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾. فقال علي: (لا، ما فرّقوا دينهم، ولكنهم فارقوا دينهم) ('').

170 - قال أبو هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: (ما تقولون: ﴿مَن جَاْءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا وَمَن جَاءً بِٱلْسَيِئَةِ فَلَا يُجَزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام:١٦٠] لمن هي؟ قلنا: للمسلمين، قال: لا والله، ما هي إلا للأعراب خاصة، فأما المهاجرون فسبعمائة) (٥٠).

الحيّ عليه، إذا قالت النائحة واعضُداه وا ناصراه وا كاسباه، جُبِذَ الميت يعذّب ببكاء الحيّ عليه، إذا قالت النائحة واعضُداه وا ناصراه وا كاسباه، جُبِذَ الميتُ وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسبها؟))، فقلت: سبحان الله! يقول الله على وَلَا كَنْ وَلَارْرَهُ وَزَرَ أُخْرَى الله الله عن رسول الله ويحك أحدّثك عن أبي موسى عن رسول الله ويقول هذا، فأيّنا كذب، فوالله ما كذبتُ على أبي موسى، ولا كذب أبو موسى على رسول الله على (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطى ٣/ ٣٢٣. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٩/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠١.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٣٦٦. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٣٢/ ٤٨٨.

## سورة الأعراف

١٦٧ - قال سعيد بن المسيب: (لما طُعن عمر قال كعب: لو دعا الله عمرُ لأخّرَ في أجله. فقيل له: أليس قد قال الله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لايسَّتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلايسَّنْقَدِمُونَ ﴾ في أجله. فقيل له: أليس قد قال الله: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن تُعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي الأعراف: ٣٤]؟ فقال كعب: وقد قال الله: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن تُعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي الأعراف: ٣٤] فقال كعب: وليس أحد إلا له عمرٌ مكتوب، فرأى أنه ما لم يحضر كنك ﴾ أجلُه فإن الله يؤخّر ما شاء وينقص: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسَنَعُ وَلَا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسَنَعُ وَلا يَسَنَعُ وَلا يَسَنَعُ وَلا يَسَعَلُونَ كَا الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله يؤخّر ما شاء وينقص: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسَنَعُ وَلا يَسَنَعُ وَلا يَسَنَعُ وَلا يَسَنَعُ وَلا يَسَنَعُ وَلا يَسَعَلُوا وَلا يَعْمَلُونَ الله عَلَيْ الله عَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله يؤخّر ما شاء وينقص: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسَنَعُ وَلا يَسَنَعُ وَلا يَسَلَقُونَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا الله عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَ

١٦٨ - عكرمة عن ابن عباس: (أنه كان يقرأ: ﴿ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجُمَّلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ [الأعراف: ٤٠] يعني: الحبل الغليظ. فذكرت ذلك للحسن فقال: ﴿ حَقَّىٰ يَلِجَ ٱلجَّمَلُ ﴾ [الأعراف: ٤٠]. قال خالد الواسطي -الراوي عن حنظلة السدوسي عن عكرمة - يعني: البعير) (٢).

١٦٩ - قال عمران بن حُدير: (قلت لأبي مجلز: يقول الله: ﴿وَعَلَى ٱلْأَعَرَافِ رِجَالٌ ﴾ [الأعراف:٤٦]، وتزعم أنت أنهم الملائكة؟! فقال: إنهم ذكورٌ وليسوا بإناث)(٣).

١٧٠ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ اللّهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١٩٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ١٠/٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٣/٢٦٦.

۱۷۱ - ﴿وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف:١٤٣]. قال أبو العالية: (قد كان إذن قبله مؤمنون، ولكن يقول: أنا أوّل من آمن بأنه لا يراك أحد من خلقك إلىٰ يوم القيامة)(١٠).

1۷۲ – قال سفيان بن عيينة: (ليس في الأرض صاحبُ بدعةٍ إلا وهو يجد ذلَّة تغشاه، وهو في كتاب الله. قالوا: أين هي؟! قال: أما سمعتم إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اللَّهِ عَضَبُ مِن رَبِّهِم وَذِلَةٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيا ﴾ [الأعراف:١٥٢]، قال: يا أبا محمد هذه لأصحاب العجل خاصة. قال: كلا، اقرأ ما بعدها: ﴿وَكَذَلِكَ نَجَزِى الْمُفْتَرِينَ ﴾ [الأعراف:١٥٢]، فهي لكل مُفتر ومبتدع إلى يوم القيامة)(٢).

1۷۳ - ﴿إِنَّا هُدُنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف:١٥٦]. عن أبي وجرة السعدي و-كان من أعلم الناس بالعربية - قال: (لا والله لا أعلمها في كلام أحد من العرب: ﴿هُدُنَا ﴾. قيل: فكيف؟ قال: {هِدْنَا} بكسر الهاء، يقول: مِلنا) (٣).

1٧٤ - ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالُ اللَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف:١٥٧]. قال ابن سيرين: (قال أبو هريرة لابن عباس: ما علينا في الدّين من حرج أن نزني ونسرق؟ قال: بلي، ولكن الإصرَ الذي كان على بني إسرائيل وُضع عنكم) (٤٠).

١٧٥ - ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أَمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا ۚ ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴾ [الأعراف:١٦٤]. قال عكرمة: (قال ابن عباس: ما أدري أنَجا الذين قالوا: ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا ﴾ أم لا ؟ قال: فما زلت أبصره حتى عرف أنهم قد

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٥١١. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ١٠/ ٤٩٦.

نجوا، فكساني حُلَّةً)(١).

1٧٦ – عن نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: (إني لفي حَلْقة فيها عبدُ الله بن عمر، فقرأ رجلٌ من القوم الآية التي في الأعراف: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَاتَيْنَهُ ءَاتَيْنَهُ اللَّهِ التي في الأعراف: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَاتَيْنَهُ ءَاتَيْنَهُ عَمْ مَنْهَا ﴾ [الأعراف:١٧٥]، فقال: أتدرون من هو؟ فقال بعضهم: هو صيفي بن الراهب. وقال بعضهم: هو بلعم، رجل من بني إسرائيل. فقال: لا. فقالوا: من هو؟ قال: أميّة بن أبي الصلت) (٢٠).

١٧٧ - ﴿فَتَعَـٰكَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الأعراف:١٩٠]. قال قتادة: كان شركًا في طاعته، ولم يكن شركًا في عبادته)(٢).

١٧٨ - وعن ابن عباس رَضِحُ اللَّهُ عَنْهُ مثله بلفظه (١٠).

١٨٠ - سُئل عبد الله بن مغفل: (أكُلُّ من سمع القرآن يُقرأ وجبَ عليه الاستماع والإنصات؟ قال: لا. قال: إنما نزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَالإنصات؟ قال: لا. قال: إنما نزلت هذه الآية:

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٦٣٤.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٦٤٥.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، لابن جرير ١٠/ ٤٩٥. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٤٤٣).



وَأَنْصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] في قراءة الإمام، إذا قرأ الإمامُ فاستمع له وأنصت)(١).

١٨٢ – قال ابن جريج: (قلت لعطاء: ما أَوْجَب الإنصات يوم الجمعة؟ قال: قوله: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ اللَّهِ مَانُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف:٢٠٤]. قال: ذاك زعموا في الصلاة وفي الجمعة. قلت: والإنصات يوم الجمعة كالإنصات في القراءة سواء؟ قال: نعم) (٣).

#### (A) (B) (B)

# سورة الأنفال

١٨٣ – قال ابن عون: (كتبت إلى نافع أسأله عن قوله: ﴿ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَبِنِ مُورَةٍ ﴾ [الأنفال:١٦]، أكان ذلك اليوم أم هو بعد؟ قال: وكتب إليّ: إنما كان ذلك يوم بدر) (').

١٨٤ - قال نافع: (سألت ابنَ عمر قلت: إنا قومٌ لا نثبت عند قتال عدوّنا، ولا ندري مَن الفئة أمامَنا أو عسكرنا؟ فقال لي: الفئة رسول ﷺ، فقلت: إن الله يقول: ﴿إِذَا لَقِيتُمُ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ زَحَفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال:١٥]. قال: إنما أنزلت هذه الآية لأهل بدر، لا قبلها ولا بعدها) (٥٠).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٧٧٢.

<sup>(</sup>۲) سنن سعید بن منصور ۵/ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٣/ ٧٧٤.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ١١/ ٧٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٦٧١. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٩٢).

١٨٥ - ﴿إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال:١٥]. قال عمر بن الخطاب: (لا تغرنكم هذه الآية، فإنما كانت يوم بدر، وأنا فئةٌ لكلّ مسلم)(١).

١٨٦ - قال الحسن: (﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِنِ دُبُرَهُۥ ﴾ [الأنفال:١٦]: ذلك يوم بدر خاصّة، فأمّا اليوم فإن انحاز إلى فئةٍ أو مِصرٍ، أحسبه قال: فلا بأس. وفي لفظ قال: ليس الفرار من الزحف من الكبائر)(١).

١٨٧ - ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِ ذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال:١٦] قال الضحاك: (إنما كانت لأهل بدر خاصّة، لم تكن لهم فئةٌ ينحازون إليها) (٣).

١٨٨ - قال ابن زيد: (﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٢] وليس بالأصمّ في الدنيا ولا بالأبكم، ولكن صُمُّ القلوب وبُكمها وعُميها، وقرأ: ﴿فَإِنَّهَ الاَنْعَلَى ٱلْأَبْصَارُ وَلِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ لَيِّي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦] ('').

١٨٩ - ﴿وَأَعَلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى ﴾ [الأنفال: ٤١]. قال عطاء: (كتب نجدةُ إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربي، فكتب إليه كتابًا: قد كنّا نقول أنّا هم، فأبي ذلك علينا قومُنا، وقالوا: قريشٌ كلُّها ذوو قربي)(٥).

• ١٩٠ - قال المنهال بن عمرو: (سألت عبد الله بن محمد بن علي، وعلي بن الحسين، عن الخُمُس؟ فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: ﴿وَٱلۡمِـتَهُـكَ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٦٧١.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير الثوري (ص:١١٦).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ١١/٠٠١.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، لابن جرير ١١/ ١٩٤.



وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [الأنفال:٤١]. فقال: يتامانا ومساكيننا)(١).

الحارث كانت له سُرِّية فولدت منه جارية، فلما شبَّت الجارية أُوَّجت، فولدت غلامًا، ثم ماتت السُرِّية، فولدت منه جارية، فلما شبَّت الجارية أُوَّجت، فولدت غلامًا، ثم ماتت السُرِّية، واختصم شريح بن الحارث والغلام إلى شريح القاضي في ميراثها، فجعل شريح بن الحارث يقول: ليس له ميراث في كتاب الله. قال: فقضى شُريح بالميراث للغلام، وقال: ﴿وَأُوْلُوا اللَّرَحَامِ بَعَضُهُمْ الوَيْ بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللهِ ﴾ [الأنفال: ٧٠]. فركب ميسرة بن يزيد إلى ابن الزبير وأخبره بقضاء شُريح وقولِه، فكتب ابن الزبير إلى شُريح: أن ميسرة أخبرني أنك قضيت بكذا وكذا، وقلت: ﴿وَأُولُوا اللَّرَحَامِ بَعَضُهُمْ الوَلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللهِ ﴾ [الأنفال: ٧٠]، وإنه ليس كذلك، إنما نزلت هذه الآية: أن الرجل كان يُعاقد الرجل يقول: ترثُني وأرثك، فنزلت: ﴿وَأُولُوا اللَّرَحَامِ بَعَضُهُمْ أَولَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللهِ ﴾ [الأنفال: ٧٠]. فجاء بالكتاب إلىٰ شُريح، فقال شُريح: أعتقها جنين بطنها. وأبىٰ أن يرجع عن قضاءه) (٢٠).

197 - قيل لابن عباس: (إن ابنَ مسعود لا يورِّث الموالي دون ذوي الأرحام، ويقول: إن ذوي الأرحام أولى ببعض في كتاب الله. فقال ابن عباس: هيهات هيهات، أين ذهب! إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب، فنزلت: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللهِ ﴾ [الأنفال:٧٥]، يعني أنه يورِّث المولى)(٢).

(A) (B) (B)

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١١/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١١/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٤٣. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٣٧).

### سورة التوبة

197 – قال سعيد بن جبير: (قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل: ومنهم، ومنهم، حتى ظنّوا ألا يبقى أحد منهم إلا ذُكر فيها)(١).

198 - ابن جريج عن عطاء قال: (الحرم كلُّه قبلةٌ ومسجدٌ، قال: ﴿فَلَا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَكَرَامَ ﴾ [التوبة:٢٨]، لم يعنِ المسجد وحده، إنما عَنىٰ مكة والحرم. قال ذلك غير مرة)(٢).

190- سأل رجل أبا حذيفة فقال: (يا أبا عبد الله أرأيت قول الله تعالىٰ: ﴿ التَّحَادُوُ الله تعالىٰ: ﴿ التَّحَادُهُمْ وَرُهُبَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة:٣١]، أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا، كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرّموه، فتلك ربوبيتهم) ".

١٩٦ - وعن عديّ بن حاتم رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ بلفظه السابق (١).

۱۹۷ - قال عديّ بن حاتم رَضَالِلَهُ عَنْهُ: (أَتيتُ النبي ﷺ وهو يقرأ في سورة براءة: ﴿ اَتَّخَادُوۤا اَحْبَارَهُمۡ وَرُهُبَانَهُمۡ اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ [التوبة:٣١]، فقال: ((أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرّموا عليهم شيئًا حرموه))(٥).

<sup>(</sup>۱) سنن سعيد بن منصور ٥/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٢١/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) الكشف والبيان، للثعلبي ٥/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور، للسيوطي ٤/ ١٥٩. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٧١).

07.

۱۹۸ - قال ابن عباس رَضَالِللهُ عَنهُ في الآية: (لم يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمروهم بمعصية الله، فأطاعوهم، فسماهم الله بذلك أربابًا)(١).

199- ﴿وَاللَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ اللّهِمِ ﴾ [التوبة: ٣٤]. قال ابن عباس رَضَالِللّهُ عَنهُ: (لما نزلت هذه الآية كُبُر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أحدٌ منّا لولده مالًا يبقى به، فقال عمر رَضَالِللهُ عَنهُ: أنا أفرّج عنكم. فانطلق عمر رَضَالِللهُ عَنهُ، واتّبعه ثوبان، فأتى النبي على وقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال: ((إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيّبَ بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لأموالي تبقى بعدكم))، فكبر عمر رَضَالِللهُ عَنهُ، ثم قال له النبي عليهِ: ((ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرّته، وإذا أمرَها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته)) (").

• ٢٠٠ قال زيد بن وهب: (مررت بالرّبذة فلقيت أبا ذر، فقلت: يا أبا ذر، ما أنزلك هذه البلاد؟ قال: كنت بالشام، فقرأت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ النّوبة:٣٤] الآية. فقال معاوية: ليست هذه الآية فينا، إنما هذه الآية في أهل الكتاب. قال: فقلت: إنها لفينا وفيهم. قال: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إليّ عثمان: أن أقبِل إليّ. قال: فأقبلت، فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنّهم لم يروني قبل يومئذٍ، فشكوت ذلك إلى عثمان، فقال لي: تنجّ قريبًا، قلت: والله لن أدع ما أقول) (٣).

٢٠١- سُئل ابن عمر عن قوله تعالىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١١/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٤/ ١٦٣. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ١١/ ٤٣٤.

وَٱلْفِضَّـةَ ﴾ [التوبة:٣٤]؟ فقال: (إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله تطهير الأموال)(١).

٢٠٢ - ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَٱلْفَكرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللّهِ ﴿ النوبة: ٦٠]. قال ابن سيرين: (قال عمر بن الخطاب: ليس الفقير بالذي لا مال له، ولكن الفقير الأخلق الكسب. قال ابن عُليّة، الراوي عن ابن عون عن ابن سيرين: الأخلق: المُحارف عندنا) (٢٠).

٢٠٣ - روئ ابن سيرين عن عمر بن الخطاب: (ليس المسكين بالذي لا مال له، ولكن المسكين الأخلق الكسب) (٣).

٢٠٤ - عن أبي هريرة رَضَالِللَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: ((ليس المسكين بالذي تردّه اللقمةُ واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين المتعفف، اقرؤوا إن شئتم: ﴿لَا يَسْتَأُونِ النّاسِ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣])(١٠).

٢٠٥ - ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَعُومَ فِيهِ ﴾ [التوبة:١٠٨]. عن أبي سعيد الخدري: (أن رجلًا من بني خُدرة، ورجلًا من بني عوف امتريا في المسجد الذي أُسّس على التقوى، فقال العوفي: هو مسجدنا بقباء. وقال الخُدري: هو هذا المسجد؛ مسجد رسول الله ﷺ، فسألاه عن ذلك فقال: هو هذا المسجد، مسجد رسول الله ﷺ، وفي ذلك خيرٌ كثير) (°).

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان، للثعلبي ٥/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١١/١١٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ١١/ ٥١٥. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٥٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٨١.

7٠٦ قال السدي: (قلت لإبراهيم أرأيت قول الله ﴿ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِى بَنُواْ رِيبَةً فِ قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة:١١٠]؟ قال: الشك. قلت: لا. قال: فما تقول أنت؟ قلت: القوم بنوا مسجدًا ضرارًا وهم كفار حين بنوا، فلما دخلوا في الإسلام جعلوا لا يزالون يذكرون، فيقع في قلوبهم مشقّة من ذلك، فتراجعوا له، فقالوا: يا ليتنا لم نكن فعلنا، وكلّما ذكروه وقع من ذلك في قلوبهم مشقّة وندموا. فقال إبراهيم: استغفر الله)(١).

(A) (A) (A)

### سورة يونس

٧٠٧- لما قدم خراجُ العراق إلىٰ عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُ خرج ومولىٰ له، فجعل يعد الإبل فإذا هو أكثر من ذلك، فجعل عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُ يقول: (الحمد لله. وجعل مولاه يقول: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُ: (كذبت ليس هذا الذي يقول: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَرِحَمْ يَدِهِ فَي ذَلِكَ فَلْيَفَ رَحُواْ هُو خَيْرُ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [بونس:٨٥])(٢).

١٠٠٨ - أتىٰ وفد أهل مصر عثمان بن عفان رَضَيَاتِتُهُ عَنْهُ فقالوا له: (ادع بالمصحف وافتتح السابعة. وكانوا يسمّون سورة يونس السابعة. فقرأها حتى أتىٰ على هذه الآية: ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُم مَّاۤ أَنزَلَ اللهُ لَكُمُ مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُ مِيّنَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللهُ أَذِن لَكُمُ أَمْ عَلَى اللّهِ تَقْتَرُون ﴾ [يونس:٩٥]، فقالوا له: قف، أرأيت ما حميت من الحمىٰ آلله أذن لك أم علىٰ الله تفتري؟ فقال: امضه، إنما نزلت في كذا وكذا، فأما الحمىٰ فإن عمر رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ حمىٰ الحمىٰ لإبل الصدقة، فلما وليت وزادت إبل الصدقة زدت في الحميٰ) (٣٠).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٤/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطى ٤/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٤/ ٣٣٢.

### سورة هود

٢٠٩ قال محمد بن الحنفية: (قلت لأبي: يا أبتِ أنت التالي في: ﴿وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ ﴾ [هرد:١٧]؟ فقال: لا والله يا بني، وددت أني كنت أنا هو، ولكنه لسان محمد عليه )(۱).

٢١٠ قال أبو جعفر: (﴿وَنَادَىٰ ثُوحٌ آبَنَهُ, ﴾ [هود:٤١] هذه بلغة طَيّ، لم يكن ابنه،
 كان ابن امرأته)(٢).

٢١١ - قال ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُ: (ما بغت امرأةُ نبي قط، وقوله: ﴿إِنَّهُۥلَيْسَ مِنْ الْمَلِكَ ﴾ [مود:٤٦] يقول إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك)(").

۲۱۲ – قال قتادة: (كنت عند الحسن فقال: نادئ نوح ابنه! لعمر الله ما هو ابنه. قلت: يا أبا سعيد يقول: ﴿وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبَنَهُۥ [هرد:٢٤]، وتقول ليس بابنه! قال: أفرأيت قوله: ﴿إِنَّهُۥلَيْسَمِنَ أَهَلِكَ ﴾ [هود:٤٦]؟ قال: قلت: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك، ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابنه. قال: إن أهل الكتاب يكذبون)(٤).

٢١٣ - سعيد عن قتادة قال: (سمعت الحسن يقرأ هذه الآية ﴿إِنَّهُ لَيْسَمِنَ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ مَلَلِ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحِ ﴾ [هود: ٤٦] فقال عند ذلك: والله ما كان ابنه، ثم قرأ هذه الآية ﴿فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [التحريم: ١٠]. قال سعيد: فذكرت ذلك لقتادة ، قال: ما كان ينبغي له أن يحلف) (٥٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٢/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١٢/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطى ٤/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ١٢/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

٢١٤ – قال سليمان بن قَتَّة: (سمعت ابن عباس يُسأل وهو إلى جنب الكعبة عن قوله تعالىٰ: ﴿فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [التحريم: ١٠]. قال: أما إنه لم يكن بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياف، ثم قرأ: ﴿إِنَّهُرُعَمَلُ عَثَرُ صَلِحٍ ﴾ [هود: ٢٤]. قال ابن عيينة، أحد رجال الحديث: وأخبرني عمّار الدّهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح؛ إن الله لا يكذب، قال: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ أَبْنَهُ ﴾ [هود: ٢٤]. قال: وقال بعض العلماء: ما فجرت امرأة نبي قط)(١).

٢١٥ - ﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ هَـُولُآءِ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ [هود: ٧٨]. قال مجاهد: (لم يكنّ بناته، ولكن كنّ من أُمَّته، وكل نبي أبو أُمَّته) (١).

٢١٦ - قال ابن عباس رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: (ما عرض لوط عَلِيَكُ بناته على قومه لا سفاحًا ولا نكاحًا، إنما قال: هؤلاء بناتي نسائكم؛ لأن النبي إذا كان بين ظهري قوم فهو أبوهم، قال الله في القرآن: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا تُهُمْ وهو أبوهم ﴾ في قراءة أبيّ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ) (٢٠).

١١٧ - قال ابن مسعود رَجَوَاللَهُ عَنْهُ: (جاء رجل إلىٰ رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إلىٰ وجدت امرأة في البستان ففعلت بها كلَّ شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت، فلم يقل له رسول الله ﷺ شيئًا، فذهب الرجل، فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر علىٰ نفسه. فأتبعه رسولُ الله بصرَه، فقال: ردّوه عليّ. فردّوه، فقرأ عليه: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلنَّيْلِ إِنَّ بصرَه، فقال: ردّوه عليّ. فردّوه، فقرأ عليه: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلنَّيْلِ إِنَّ بصرَه، فقال: برسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة) ('').

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١٣/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٤/٧٠٤.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطى ٤/ ٢٨ ١ – ٤٣١.

٢١٨ – عن ابن أبي نجيح: (أن رجلين اختصما إلى طاوس فاختلفا عليه، فقال: اختلفتما عليّ. فقال أحدهما: لذلك خُلقنا. قال: كذبت. قال: أليس يقول الله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغَنِّلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلقَهُم ﴾ [هود:١١٨-١١٩]؟ قال: لم يخلقهم ليختلفوا، إنما خلقهم للرحمة والجماعة) (١٠).

(A) (A) (A)

### سورة يوسف

٢١٩ - ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ ﴾ [يوسف:٢٠]. قال الحسن: (لم يبعه إخوته، إنما باعه التجار)(٢).

• ٢٢- ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَانَاكِ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف:٢٢]. قال محمد بن كعب: (هذا وإن كان مخرج ظاهره علىٰ كل محسن، فإن المراد به محمد نبي الله ﷺ، يقول: كما فعلتُ بيوسف بعدما لقي من إخوته ما لقي، وقاسىٰ من البلاء ما قاسىٰ، فمكّنتُه في الأرض، ووطّأت له في البلاد، وآتيته الحكم والعلم، فكذلك أفعل بك، أنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة، وأمكّن لك في الأرض، وأزيدك الحكم والعلم، لأن ذلك جزائي لأهل الإحسان في أمري ونهيي) (٣).

٢٢١ قال عكرمة: (﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَ آ﴾ [يوسف:٢٦] ما كان بصبي،
 ولكن كان رجلًا حكيمًا. وفي لفظ: ذُكر عند عكرمة ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ

<sup>(</sup>١) تفسير يحيي بن يمان (صـ٠٥). وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٠١).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ٧/ ٢١١٥.

<sup>(</sup>٣) الكشف والبيان، للثعلبي ٥/ ٢٠٧.

أَهْلِهَا ﴾ [يوسف:٢٦] فقالوا: كان صبيًّا. فقال: ليس بصبي، ولكنه رجل حكيم)(١).

7۲۲ – قال ابن جرير: (وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: المتكأ: هو النمرق يتكأ عليه. وقال: زعم قوم أنه الأُترُج، قال: وهذا أبطل باطل في الأرض، ولكن عسى أن يكون مع المتكإ أترج يأكلونه. وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة، ثم قال: والفقهاء أعلم بالتأويل منه. ثم قال: ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب، فإن الكسائي كان يقول: قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرض أهله)(٢).

٣٢٣ - سئل وهب بن منبه عن قول يوسف لأخيه: ﴿ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ ﴾ [يوسف: ٦٩]: (كيف آخاه حين أخذ بالصواع وقد كان أخبره أنه أخوه، وأنتم تزعمون أنه لم يزل متنكرًا لهم يكابرهم حتى رجعوا؟ فقال: إنه لم يعترف له بالنسبة، ولكنه قال أنا أخوك مكان أخيك الهالك) (٢).

٢٢٤ - ومثلُه قال الشعبي: (لم يقل له أنا يوسف، ولكن أراد أن يطيّب نفسه)(1).

٧٢٥ - قال سعيد بن جبير: (حدّث ابنُ عباس بحديث، فقال رجل عنده: الحمد لله، ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف:٧٦]. فقال ابن عباس: العالم الله. وفي لفظ: بئسما قلت، الله العليم. وهو فوق كل عالم) (٥٠).

٢٢٦ ﴿ وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْلَهُ مُسُجَّدًا ﴾ [بوسف:١٠٠]. قال ابن زيد: (ذاك السجود تشرفةً، كما سجدت الملائكة عليهم السلام تشرفةً لآدم عليه وليس

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٠٨/١٣.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١٣٤/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الكشف والبيان، للثعلبي ٥/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، لابن جرير ١٣/ ٢٦٨. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٩٧).

بسجود عبادة)(۱).

٢٢٧ - قال المطلب بن عبد الله: (قرأ ابنُ الزبير آية فوقف عندها، أسهرته حتى أصبح، فلما أصبح قال: من حبر هذه الأمة؟ قال: قلت: ابن عباس. فبعثني إليه فدعوته، فقال له: إني قرأت آية كنت لا أقف عندها، وإني وقفت الليلة عندها فأسهرتني حتى أصبحت: ﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَكَثُرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:٢٠٦]. فقال ابن عباس: لا تسهرك؛ فإنّا لم نُعنَ بها، إنما عُنِي بها أهل الكتاب: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللّهُ ﴾ [لقمان:٢٥]، ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [لقمان:٢٥]، ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [القمان:٢٥]، ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [القمان:٢٥]، ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [القمان:٢٥]، ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [القمان:٢٥]، ﴿ وَلَيْنَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٢٨ – سأل مسلمُ بن يسار سعيدَ بن جبير فقال: (يا أبا عبد الله، آية بلغت مني كلَّ مبلغ: ﴿ حَقَّةَإِذَا ٱسْتَيْسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴿ مِخفَّفَة ﴾ [يوسف:١١٠] فهذا الموت أن تظنّ الرسلُ أنهم قد كُذِبوا، أو نَظُنَّ أنهم قد كَذَبُوا «مخفّفة» ؟ قال: فقال سعيد بن جبير: يا أبا عبدالرحمن، حتى إذا استيأس الرسلُ من قومهم أن يستجيبوا لهم، وظنّ قومُهم أن الرسلَ كذبتهم: ﴿ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِيّ مَن نَشَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ المُجْمِمِينَ ﴾ [يوسف:١١٠]. قال: فقام مسلم إلىٰ سعيد فاعتنقه، وقال: فرِّج الله عنك كما فرَّجت عنى) (٣).

٢٢٩ - قال ابن جريج: (أخبرني ابنُ أبي مليكة أن ابن عباس قرأ: ﴿ وَظُلْنُوا أَنَهُمُ قَدَّ كُذِبُوا ﴾ [يوسف:١١٠] خفيفة، قال ابن جريج: أقول كما يقول «أُخْلِفوا». قال عبد الله: قال لي ابن عباس: ﴿ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الله: قال لي ابن عباس: كانوا بشرًا. وتلا ابن عباس: ﴿ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٤/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة، لأحمد ابن حنبل ٢/ ٩٥٣. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٤٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ١٣/ ٣٨٨.

مَعَهُمْ مَنَى نَصَرُ اللّهِ أَلاَ إِنَّ نَصَرَ اللّهِ قَرِبِكُ ﴾ [البقرة:٢١]. قال ابن جريج: قال ابن أبي مليكة: ذهب إلى أنهم ضعفوا فظنوا أنهم أخلفوا. وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته، وقالت: ما وعد الله محمدًا على من شيء إلا وقد علم أنه سيكون حتى مات، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كَذَّبهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة: كانت عائشة تقرؤها: ﴿وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُواْ ﴾ مُثقّلة، للتكذيب. وفي لفظ: قال ابن أبي مليكة: قرأ ابن عباس: ﴿وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ ﴾ اللتكذيب. وفي الفظ: قال ابن أبي مليكة: قرأ ابن عباس: ﴿وَظَنُواْ النّهُمُ قَدْ كُذِبُواْ ﴾ فقال: قالت عائشة: معاذ الله، ما حدّث الله رسوله شيئًا قطّ إلا وقد علم أنه سيكون قبل أن يموت، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من تبعهم قد كَذَّبوهم. فكانت تقرؤها: ﴿قَدْ كُذَّ بُواْ ﴾ تثقّلها)(١).

٢٣٠ عن مسروق: (أن رجلًا سأل ابن مسعود: ﴿ حَقَى إِذَا ٱسْتَنْفَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنْواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواً ﴾ [يوسف:١١٠]؟ قال: هو الذي تكره: مخفّفة) (٢).

٢٣١ - قال أبو بشر: (قال سعيد بن جبير: ﴿ حَتَى إِذَا ٱسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ [يوسف:١١٠] قلت: كُذِبوا؟ قال: نعم؛ ألم يكونوا بشرًا!)(٣).

@ @ @

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٣/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١٣/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

#### سورة الرعد

٢٣٢ – قال الجارود بن أبي سبرة: (سمعني ابن عباس أقرأ: ﴿لَهُ, مُعَقِّبُتُ مِّنَ بَيْنِ مِنْ مَنْ بَيْنِ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [الرعد: ١١]. فقال: ليست هناك، ولكن: ﴿له معقبات من بين يديه ورقيب من خلفه ﴾)(١).

٢٣٤ ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [الرعد: ٤١]. قال ابن عباس رَضَاً لِنتَهُ عَنهُ: (إنما تنقص الأنفس والثمرات، وأما الأرض فلا تنقص) (").

٢٣٥ - قال الشعبي: (لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حُشُّك، ولكن تنقص الأنفس والثمرات)().

7٣٦ قال عكرمة: (هو الموت، لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانًا تجلس فيه) (°).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٤/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٨/ ٢٧٨ (٤٧٢٨). وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٤/ ٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٤/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

٥٧٠)

٢٣٧ – قال أبو بشر: (قلت لسعيد بن جبير: ﴿وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنَبِ ﴾ [الرعد:٤٣] أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكية، فكيف يكون عبد الله بن سلام! قال: وكان يقرؤها: ﴿ومِن عِندِهِ علم الكتاب﴾، يقول: من عند الله)(١).

٢٣٨ - قال عبد الله بن عطاء: (كنت جالسًا مع أبي جعفر في المسجد فرأيت ابن عبد الله بن سلام جالسًا في ناحية، فقلت لأبي جعفر: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام. فقال: إنما ذلك على بن أبي طالب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ) (٢).



## سورة إبراهيم

٣٣٩ ﴿ جَاءَتُهُم رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَرَدُوۤا أَيدِيَهُم فِ ٱفۡوَهِ هِم ﴿ آبراهيم:٩]. قال القيسي: (إنا لم نسمع واحدًا من العرب يقول: ردّ يده في فيه. إذا ترك ما أُمر به، وإنما المعنى أنهم عضوا على الأيدي حيفًا وغيظًا) (").

• ٢٤٠ قال ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ في قوله: ﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٤]: (هي شجرة في الجنة، وفي قوله: ﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٦] قال: هذا مثل ضربه الله، لم يخلق الله هذه الشجرة على وجه الأرض)(٤٠).

٢٤١ قال سفيان بن عيينة: (لم يعبد أحدٌ من ولد إسماعيل الأصنام؛ لقوله:
 ﴿ وَأَجْنُبَنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]. قيل: فكيف لم يدخل ولدُ إسحاق

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٣/ ٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان، للثعلبي ٥/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) الكشف والبيان، للثعلبي ٥/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٢٣.

وسائرُ ولد إبراهيم؟ قال: لأنه دعا لأهل هذا البلد أن لا يعبدوا الأصنام، ودعا لهم بالأمن فقال: ﴿ آجْمَلُ هَلَا ٱلْبَلَدَ عَلِينًا ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، ولم يدع لجميع البلدان بذلك، وقال: ﴿ وَٱجْنَبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥] فيه، وقد خصّ أهله وقال: ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥] فيه، وقد خصّ أهله وقال: ﴿ وَبَّنَا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوة ﴾ [إبراهيم: ٣٧]) (١).

#### & & &

# سورة الحجر

الله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْجِرِينَ ﴾ [الحِجر: ٢٤]، فقال عون: خيرُ صفوف الرجال المُؤخّر، وخيرُ صفوف النساء المُؤخّر، وشيرُ صفوف النساء المُؤخّر، وشيرُ صفوف النساء المُؤخّر، فقال محمد بن كعب: ليس هكذا، المُؤخر، وشرُ صفوف النساء المُقدّم. فقال محمد بن كعب: ليس هكذا، ﴿ ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ ﴾ [الحِجر: ٢٤] من يلحق ﴿ ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ ﴾ [الحِجر: ٢٤] من يلحق بهم من بعد، ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحَشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ وَكِمْ عَلِيمٌ ﴾ [الحِجر: ٢٥]. فقال عون بن عبد الله: وفقك الله، وجزاك خيرًا) (٢).

٢٤٣- قال داود بن صالح: (قال سهل بن حنيف الأنصاري: أتدرون فيم أنزلت: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ عِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ ﴾ [الحِجر:٢٤]؟ قلت: في سبيل الله. قال: لا، ولكنها في صفوف الصلاة)(٣).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن وهب ١١٦/١، وتفسير ابن أبي حاتم ٧/ ٢٢٦٢. ينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٥/٦٦.



٢٤٤ معتمر بن سليمان، عن شعيب بن عبد الملك، عن مقاتل بن سليمان في قوله ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ ﴾ [الحِجر: ٢٤] قال: (بلغنا أنه في القتال.
 قال معتمر: فحدثت أبي، فقال: لقد نزلت هذه الآية قبل أن يُفرض القتال)(١).

٥٤٥ – عن على رَعَوَاللَهُ عَنهُ أنه قال لابن طلحة: (إني أرجوا أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُونَا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ [الحجر:٤٧] فقال رجل من همدان: إن الله أعدل من ذلك. فصاح عليٌّ صيحةً تداعىٰ لها القصر، وقال: فمن إذن إن لم نكن نحن أولئك!)(٢).

٢٤٦ ﴿ وَلَقَدْ ءَاللَّيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَافِ وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحِجر: ٨٧]. قال الربيع عن أبي العالية في هذه الآية: (فاتحة الكتاب سبع آيات؛ وإنما سُمّيت ﴿ٱلْمَثَافِ ﴾ لأنه ثَنّىٰ بها، كلّما قرأ القرآن قرأها. قيل للربيع: إنهم يقولون السبع الطّول. قال: لقد أُنزلت هذه الآية وما نزل من الطّول شيء) (٢).



### سورة النحل

٧٤٧ - ﴿ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهُمَّدُونَ ﴾ [النحل:١٦]. قال مالك: (﴿ وَعَلَامَاتٍ ﴾ يقولون: النجوم. وهي: الجبال)(٤).

٢٤٨ - ﴿ وَأَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٣٨]. قال قتادة: (أن رجلًا قال لابن عباس: إن ناسًا بالعراق يزعمون أن عليًّا مبعوث قبل يوم القيامة،

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ٤/٤٨٤.

ويتأوّلون هذه الآية، فقال ابن عباس: كذب أولئك، إنما هذه الآية عامة للناس، لو كان عليٌّ مبعوثًا قبل يوم القيامة ما نكحنا نساءَه، ولا قسمنا ميراثه، قال الله ردًّا عليهم: ﴿بَكِنَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَ أَكَ ثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٣٨](١).

٧٤٩ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرُوفُ رَّحِمُ ﴾ [النحل: ١٤]. عطاء الخراساني عن ابن عباس رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ في قوله: ﴿ عَلَى تَغَوُّفِ ﴾ (سألهم عمر فقالوا: ما نرئ إلا أنه عند تنقص ما نرده من الآيات. فقال عمر: ما أرئ إلا أنه على ما تنتقصون من معاصي الله. فخرج رجلٌ ممن كان عند عمر فلقي أعرابيًا فقال: يا فلان، ما فعل ربّك؟ فقال: قد تخيفته. يعني: تنقصته، فرجع إلى عمر فأخبره فقال: قدّر الله ذلك) (٢).

• ٢٥٠ ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ ﴾ [النحل: ٧٧]. قال زرّ بن حبيش: (قال لي عبد الله بن مسعود: ما الحفدة يا زرّ؟ قال: قلت: هم أحفاد الرجل من ولده وولد ولده. قال: لا، هم الأصهار)(").



# سورة الإسراء

٢٥١ – عن علي بن الحسين أنه قال لرجل من أهل الشام: (أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أفما قرأت في بني إسرائيل: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرْبِي حَقَّهُ ﴾ [الإسراء:٢٦]؟ قال: وإنكم للقرابة الذي أمر الله أن يؤتئ حقه؟ قال: نعم) (¹).

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان، للثعلبي ٦/٦.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٢٧٣. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٠٠٣).

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٢٣٦.

OVE ....

٢٥٢ - ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَا لَفَهَهُونَ تَسَبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٤٤]. قال ابن شوذب: (جلس الحسن مع أصحابه على مائدة، فقال بعضهم: هذه المائدة تسبح الآن. فقال الحسن: كلا، إنما ذاك كلّ شيءٍ على أصله) (۱).

٣٥٧- ﴿إِن تَنْبِعُونَ إِلّا رَجُلا مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٧]. قال ابنُ قتيبة: (قال أبو عبيدة: يريدون بشرًا ذا سَحْرٍ؛ ذا رِئَةٍ (٢٠). ولستُ أدري ما اضطره إلىٰ هذا التأويل المُستكرَه؟! وقد سَبَقَ التفسيرُ من السلف بما لا استكراه فيه، قال مجاهد في قوله ﴿رَجُلاً مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٧]: أي: مخدوعًا. لأن السِّحْرَ حِيلةٌ وخَديعةٌ. وقالوا في قوله ﴿فَأَنَّنَ مُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٩]: أي: من تخدعون؟ ﴿إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٥٣] أي: المُعلَّلين. وقال امرؤ القيس:

# \* ونُسْحَرُ بالطَّعَامِ وبالشَّرَابِ \*

أي: نُعَلَّلُ فَكَأَنا نُخدَع. وقال لبيد:

فإن تَسْأَلِينا فِيمَ نحنُ؟ فإنسا \*\* عَصافِيرُ من هذا الأنام المُسَحّرِ

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجاز القرآن ١/ ٣٨١.

 $(1)^{(1)}$  لأظنك مخدوعًا

مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠١] لا يجوز أن يُراد به: إني لأظنك إنسانًا ذا رئة. وإنما أراد: إني

٢٥٤ - ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِى أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء:٦٠]. قال ابن عباس رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ: (هي رؤيا عين أُريها رسول الله ﷺ ليلة أُسري به إلى بيت المقدس، وليست برؤيا منام) (١).

٢٥٥ - أرسل عبد الله بن الحارث بن نوفل إلىٰ ابن عباس: (نحن الشجرة الملعونة في القرآن؟ قال: فقال: الشجرة الملعونة هي هذه الشجرة التي تلتوي علىٰ الشجر. يعني: الكشوث)<sup>(٣)</sup>.

٢٥٦- ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَنذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِ ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٧]. قال ابن عباس رَعَوَاللَهُ عَنهُ: (لما نزلت هذه الآية جاء ابن أم مكتوم إلى النبي على باكيًا، فقال: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمىٰ، أفأكون في الآخرة أعمىٰ؟ فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّهَ الاَنعَمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ لَتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦]) (4).

۲۵۷ - ومثله عن مقاتل (°).

٢٥٨ – جاء نفرٌ من أهل اليمن إلى ابن عباس، فسأله رجل: (أرأيت قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَلَامِةَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [الإسراء: ٧٧]؟ فقال ابن عباس: لم تُصب المسألة، اقرأ ما قبلها: ﴿ رَّبُكُمُ ٱلَّذِي يُزِّجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ [الإسراء: ٦٦]، حتى

<sup>(</sup>١) تفسير غريب القرآن (ص:٢١٧). وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطى ٥/ ٢٧٠. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) الكشف والبيان، للثعلبي ٦/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) الكشف والبيان، للثعلبي ٧/ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ولعله مقاتل بن حيّان.

بلغ: ﴿وَفَضَّلَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴾ [الإسراء:٧٠]. فقال ابن عباس: فمن كان أعمىٰ عن هذا النعيم الذي قد رأى وعاين، فهو في أمر الآخرة التي لم تُر ولم تُعاين: ﴿أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء:٧٧])(١).

٧٥٩ - ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]. عن يزيد بن زياد أنه بلغه أن رجلين اختلفا في هذه الآية، فقال أحدهما: (إنما أُريد بها أهلُ الكتاب. وقال الآخر: بل إنه محمد على الله فقال: ألست تقرأ بل إنه محمد على الله فقال: ألست تقرأ سورة البقرة؟ فقال: بلي. فقال: وأيّ العلم ليس في سورة البقرة؟! إنما أُريد بها أهلُ الكتاب) (٢).

## (A) (B) (B)

# سورة الكهف

\* ٢٦٠ قال ابن عباس رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ: (إن الرجل ليُفسر الآية يرئ أنها كذلك فيهوي أبعد ما بين السماء والأرض. ثم تلا: ﴿ وَلِيثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ شِعًا ﴾ [الكهف: ٢٥]، ثم قال: كم لبث القوم؟ قالوا: ثلاثمائة وتسع سنين. قال: لو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله: ﴿ قُلِ اللّهُ أَعَلَمُ بِمَا لِيثُواْ ﴾ [الكهف: ٢٦]، ولكنه حكى مقالة القوم فقال: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلَّبُهُمْ رَجِّمًا بِالْغَيْبِ ﴾ والكهف: ٢٦]، وأخبر أنهم لا يعلمون، قال: سيقولون: ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ قِينَعًا ﴾ [الكهف: ٢٥]) (٣).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٣٣٣.

٢٦١ - عن قتادة في حرف ابن مسعود: ﴿وقالوالبثوافي كهفهم ﴾ .. الآية: (يعني: إنما قاله الناس؛ ألا ترى أنه قال: ﴿قُلِ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَالَبِثُواْ ﴾ [الكهف:٢٦])(١).

٣٦٢ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ [الكهف: ٥٠].
قال الحسن: (قاتل الله أقوامًا يزعمون أن إبليس كان من ملائكة الله؛ والله تعالىٰ يقول: ﴿كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ [الكهف: ٥٠])(١).

٢٦٣ - ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاللَّيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُهُ مِن لَّدُنَا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥]. قال سعيد بن جبير: (قلت لابن عباس: إن نوفًا -ابن امرأة كعب- يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسىٰ. فقال: كذب عدوّ الله، حدثنا أبيّ بن كعب عن النبي قال: ((أن موسىٰ قام في بني إسرائيل خطيبًا ..)) الحديث) ("أن موسىٰ قام في بني إسرائيل خطيبًا ..)) الحديث)

٢٦٤ قال عبيد بن تعلى: (إن الذي كان معه فتاه ليس بموسى الذي كلم الله،
 ولكن كان أعلم من على ظهر الأرض، إلا الملك الذي لقي)(1).

٢٦٥ - قال أبيّ بن كعب في قوله: ﴿لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف:٧٣]: (لم ينس، ولكنها من معاريض الكلام)(°).

777 - ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ ﴾ [الكهف: ٧٩]. قال عكرمة: (قلت لابن عباس: كانوا مساكين والسفينة تساوي ألف دينار؟! قال: إن المسافر مسكين ولو كان معه ألف دينار)(١٠).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ١٥/ ٣٢٤. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير البستى ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، لابن جرير ١٥/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٦) الكشف والبيان، للثعلبي ٦/ ١٨٦.

AYO

٧٦٧- ﴿ حَقَّ إِذَا بَاكُم مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ جَمْنَةِ ﴾ [الكهف: ١٦]. عن عثمان بن أبي حاضر: (أن ابن عباس ذُكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في الكهف: ﴿ تغرب في عين حامية ﴾، قال ابن عباس: فقلت لمعاوية وَعَلَيْكُ عَنْهُ: ما نقرؤها إلا ﴿ حَمْنَةِ ﴾. فسأل معاوية عبد الله بن عمرو: كيف تقرؤها ؟ فقال عبد الله: كما قرأتها، فقال ابن عباس: فقلت لمعاوية: في بيتي نزل القرآن. فأرسل إلى كعب، فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة ؟ فقال له كعب: سل أهل العربية فإنهم أعلم بها، وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين، وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن أبي حاضر: لو أني عندكما أيدتك بكلام وتزداد به بصيرة في ﴿ حَمْنَةٍ ﴾، قال ابن عباس: ما هو ؟ قلت: فيما نأثر قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في كَلَفِه بالعلم واتباعه إياه:

قد كان ذا القرنين عمرو مسلمًا \*\* ملكًا تدين له الملوك وتحسد فأتى المشارق والمغارب يبتغي \*\* أسباب ملك من حكيم مرشد فرأى مغيب الشمس عند غروبها \*\* في عين ذي خلب وثأط حرمد

فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. قال: ما الثأط؟ قلت: الحمأة. قال: فما الحرمد؟ قلت: الأسود. فدعا ابن عباس غلامًا فقال له: اكتب ما يقول هذا الرجل)(().

٢٦٨ - ﴿ قُلْ هَلْ نُنْيَنَكُم إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ آلَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْخَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَهُمْ فَي الله فَلْ: هُم أصحاب الصوامع. وفي لفظ: يُعْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف:١٠٤] أهم الحروريّة؟ قال: هم أصحاب الصوامع. وفي لفظ: قال: لا، هم اليهود والنصارئ، ولكن الحروريّة قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم) (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير البستي ١/ ١٥١، والدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١٥/ ٤٢٤.

٣٦٩ - قال كثير بن زياد: (قلت للحسن: قول الله: ﴿فَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَآءَ رَبِّهِ عَلَى عَمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف:١١٠] قال: في المؤمن نزلت. قلت: أشْرَك بالله؟ قال: لا، ولكن أشرك بذلك العمل عملًا يريد به الله والناس، فذلك يرد عليه)(١).

# ⊕ ⊕ ⊕سورة مريم

• ٢٧- ﴿ فَنَادَ سَهَا مِن تَحْنِهَا أَلَا تَحْرَفِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴾ [مريم: ٢٤]. قال قتادة: (تلا الحسنُ هذه الآية وإلى جنبه حُميد بن عبد الرحمن الحِميري، قال: إن كان لسريًّا، وإن كان لكريمًا. فقال حُميد: يا أبا سعيد إنه الجدول. فقال الحسن: لم تزل تعجبنا مجالستك، ولكن غلبتنا عليك الأمراء) (٢).

الله عني الله الله عني الله الحسنُ عنه الآية فقال: كان والله سريًّا. يعني عيسىٰ عيد الله على المحدول السَّريّ. عيسىٰ عيد الله خالد بن صفوان: يا أبا سعيد إن العرب تسمي الجدول السَّريّ. فقال: صدقت) (٣).

٣٧٢ – قال جرير بن حازم: (سألني محمد بن عباد بن جعفر: ما يقول أصحابكم في قوله: ﴿ فَدَّجَعَلَ رَبُّكِ تَحَنَكِ سَرِيًا ﴾ [مريم: ٢٤]؟ قال: فقلت له: سمعت قتادة يقول: الجدول. قال: فأخبر قتادة عنى؛ فإنما نزل القرآن بلغتنا، إنه الرجل السَّريّ) (١٠).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٤٤٣. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>T) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم ٧/ ٢٤٠٥.



٣٧٣ - قال ابن زيد في قوله: ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًا ﴾ [مريم: ٢٤]: (يعني نفسه، قال: وأيُّ شيء أسرى منه، قال: والذين يقولون السَّريِّ هو النهر ليس كذلك النهر، لو كان النهر لكان إنما يكون إلىٰ جنبها، ولا يكون النهر تحتها) (١).

1775 قال المغيرة بن شعبة: (بعثني رسول الله ﷺ إلى أهل نجران، فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: ﴿يَكَأُخْتَ هَنرُونَ ﴾ [مريم: ٢٨] وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: ((ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم)(٢).

٢٧٥ - قال ابن سيرين: (نُبئت أن كعبًا قال: إن قوله: ﴿يَتَأُخْتَ هَـُرُونَ ﴾ [مريم: ٢٨]
 ليس بهارون أخي موسئ، فقالت له عائشة: كذبت. فقال: يا أم المؤمنين، إن كان
 النبي ﷺ قاله فهو أعلم وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة. فسكتت)<sup>(۱)</sup>.

٢٧٦ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَٱتَبَعُواْ ٱلشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ [مريم: ٥٥]. قال عمر بن عبد العزيز: (لم يكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت)(٤).

۲۷۷ - ومثله عن القاسم بن مخيمرة (°).

٢٧٨ - قال ابن مسعود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: (ليس إضاعتها تركها، قد يضيع الإنسان الشيء ولا يتركه، ولكن إضاعتها إذا لم يصلها لوقتها)(١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٥/٠١٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ٧/ ٢٤٠٧. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٨٨).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ١٥/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير البستى ١ / ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٦٣.٤.

OAI)

١٧٩ - عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن مسعود: (أنه قيل لابن مسعود: إن الله يُكثر ذكر الصلاة في القرآن: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماءون:٥]، ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَكَافِظُونَ ﴾ [الأنعام:٩٦]. فقال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك. قال: ذاك الكفر)(١).

• ٢٨٠ عن الحسن وأبي قلابة قالا: (قال رجل: يا رسول الله، هل في الجنة من ليل؟ قال: وما هيجك على هذا؟! قال: سمعت الله يذكر في الكتاب: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيّا ﴾ [مريم:٢٦]، فقلت الليل من البكرة و العشي. فقال رسول الله ﷺ: ليس هناك ليل، وإنما هو ضوء نور، يردّ الغدوّ على الرواح، والرواح على الغدوّ، وتأتيهم طرف الهدايا من الله لمواقيت الصلوات التي كانوا يصلون فيها في الدنيا، وتسلّم عليهم الملائكة) (٢٠).

٢٨١ - قال الوليد بن مسلم: (سألت زهير بن محمد عن قول الله: ﴿وَلَهُمْ رِزْفُهُمْ وِزْفُهُمْ وِزُفُهُمْ وِزُفُهُمْ وَعَالَى اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

۲۸۲ – قال مجاهد: (ليس بُكرة ولا عشيّ، ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا)(٤).

٣٨٣ - قال ابن عباس رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ: (ليس فيها بكرة ولا عشي ، ولكن يؤتون على مقدار ذلك بالليل والنهار)(٥٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٥/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٥/٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ١٥/ ٥٧٦.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ١٥/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير الثوري (ص:١٨٧). وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢١٢).



٢٨٤ - قال قتادة: (فيها ساعتان بُكرة وعشيّ، فإن ذلك لهم ليس ثَمّ ليل، إنما هو ضوءٌ ونور)(١).

١٨٥- عن جابر بن عبد الله رَضَالِللهُ عَنهُ قال: (أخبرتني أمُّ مُبشَّر أنها سمعت النبي يَقْفِي يقول عند حفصة: ((لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحدٌ من الذين بايعوا تحتها)). قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرَها، فقالت حفصة: ألم يقل الله: ﴿ وَإِن مِن كُمْ إِلا وَرُهُ هَأَ كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ [مريم: ٧١]؟ فقال النبي ﷺ: ((وقد قال: ﴿ ثُمَّ نُنجَى اللهِ يَنَا لَهُ وَاوَ نَذَرُ الظّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾ [مريم: ٧٧]) (").

٢٨٦ خاصم نافعُ بن الأزرق ابن عباس رَضَّالِتَهُ عَنْهُ، فقال ابن عباس: (الورود الدخول. وقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الدخول. وقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ أَنتُم لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨] أورود هو أم لا؟ وقال: ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيدَ مَهِ أَوْرُودَ هُ أَوْرُود هُو أَم لا؟ أما أنا وأنت أَلْقِيدَ مَهُ أَلْكُ أَنْ وَبِيثُسَ الْوِرِدُ اللَّهُ مُورِجِك منها بتكذيبك. قال: فضحك نافع، فقال ابن عباس: ففيم الضحكُ إذًا؟!) (٣).

۲۸۷ – قال بكير لبُسر بن سعيد: (إن فلانًا يقول: إن ورود النار القيام عليها. قال بُسر: أما أبو هريرة فسمعته يقول: إذا كان يوم القيامة يجتمع الناس نادئ مناد: ليلحق كل أُناس بما كانوا يعبدون، فيقوم هذا إلىٰ الحجر، وهذا إلىٰ الفرس، وهذا إلىٰ الخشبة، حتىٰ يبقىٰ الذين يعبدون الله، فيأتيهم الله، فإذا رأوه قاموا إليه، فيذهب بهم فيسلك بهم علىٰ الصراط، وفيه عليق، فعند ذلك يؤذن بالشفاعة، فيمرُّ الناس،

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٥/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٦/ ٤٧ (٢٤٩٦). وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٧٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٣٦٠. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٨٤).

والنبيون يقولون: اللهم سلّم سلّم. قال بكير: فكان ابن عميرة يقول: فناجٍ مُسلَّم، ومنكوس في جهنم، ومخدوش ثُمِّ ناج)(١).

& & &

## سورة طه

٣٨٨ - قال زرّ: (قرأ رجل على ابن مسعود: ﴿طه ﴾ [طه:١] مفتوحة، فأخذها عليه عبدالله: ﴿طه ﴾ [طه:١] مكسورة، فقال له الرجل: إنها بمعنى ضع رجلك. فقال عبد الله: هكذا أقرأنيها النبي ﷺ، وهكذا أنزلها جبريل)(٢).

٢٨٩ عروة بن خالد: (سمعت الضحاك وقال رجل من بني مازن بن مالك: ما يخفىٰ علي شيءٌ من القرآن. وكان قارئًا للقرآن شاعرًا، فقال له الضحاك: أنت تقول ذلك؟ أخبرني ما ﴿طه ﴾ [طه:١]؟ قال: هي من أسماء الله الحسنى، نحو: طسم، وحم. فقال الضحاك: إنما هي بالنبطية يا رجل)<sup>(۱)</sup>.

• ٢٩٠ ﴿ إِنِّىٓ أَنَاْرَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيَكَ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴾ [طه:١٦]. قيل لمجاهد: (قيل أن نعليه كانتا من جلد حمار أو ميتة. قال: لا، ولكنه أُمر أن يباشر بقدميه بركة الأرض) ('').

٢٩١ – صلى أبو أيوب الأنصاري بنعليه، فقيل له: (إن الله يقول لموسى: ﴿إِنِّهِ اللهُ عَلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴾ [طه:١٢]، فقال أبو أيوب: إنهما كانتا من

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٥/ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ١٦/ ٢٤.



جلد حمار ميّت)<sup>(۱)</sup>.

٢٩٢ - ومثله عن كعب الأحبار (٢).

" ٢٩٣ - ﴿ وَفَنَنَّكَ فُلُونَا ﴾ [طه: ١٤]. قال سعيد بن جبير في آخر حديث الفتون " أبي سفيان (رفع الحديث ابن عباس عن النبي على وصدّق ذلك عندي أن معاوية بن أبي سفيان سمع من ابن عباس هذا الحديث، فأنكر عليه أن يكون الفرعوني هو الذي أفشى على موسى أمر القتيل وقال: إنما أفشى عليه الإسرائيليّ. فأخذ ابن عباس بيده فانطلق إلى سعد بن مالك الزّهري، فقال: أرأيت يوم حدثنا النبي على عن قتيل موسى من آل فرعون، مَن أفشى عليه الإسرائيليّ أو الفرعونيّ قال: أفشى عليه الفرعونيّ بما سمع من الإسرائيليّ الذي شهد ذلك وحضره) (ن).



# سورة الأنبياء

٢٩٤ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: (أنه سأل كعبًا عن قوله تعالىٰ: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء:٢٠]: أما شغَلَهم رسالة؟ أما شغَلَهم عمل؟ فقال: جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس، ألست تأكل وتشرب، وتجيء وتذهب، وتتكلم وأنت تتنفس؟ فكذلك جعل لهم التسبيح) (°).

<sup>(</sup>١) تفسير البستي ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير البستي ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) هو حديث طويل في (٢٠) صفحة من تفسير البستي ١/ ٢٤٠-٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير البستى ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور، للسيوطي٥/ ٥٤٦.

٢٩٥ - ﴿ وَءَاتَيْنَكُ أَهْ لَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٨]. قال الضحاك: (بلغ ابنَ مسعود أن مروان قال في هذه الآية: أوتي بأهل غير أهله. فقال ابن مسعود: بل أوتي بأعيانهم ومثلهم معهم) (١).

٢٩٦ - قال الحسن: (لم يكونوا ماتوا ولكنهم غُيّبوا عنه، فآتاه ﴿أَهْلُهُ, وَمِثْلَهُم

٧٩٧- قال معاوية رَحَوَلِيَهُ عَنهُ يومًا لابن عباس: (إني قد ضربتني أمواج القرآن البارحة في آيتين لم أعرف تأويلهما ففزعت إليك، قال: وما هما؟ قال: قول الله: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] وأنه يفوته إن أراده. وقول الله: ﴿ حَقَى إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُوا ٱلنَّهُم قَد صَكْدِبُوا ﴾ [يوسف: ١١٠] كيف هذا يظنون أنه قد كذبهم ما وعدَهم؟ فقال ابن عباس: أما يونس فظن أن لن تبلغ خطيئته أن يقدر الله عليه فيها العقاب، ولم يشك أن الله إن أراده قدر عليه. وأما الآية الأخرى فإن الرسل استيأسوا من إيمان قومهم، وظنوا أن من عصاهم لرضا في العلانية قد كذبهم في السر، وذلك لطول البلاء، ولم تستيئس الرسل من نصر الله، ولم يظنوا أنه كذبهم ما وعدهم. فقال معاوية: فرّجت عنّي يا ابن عباس فرج الله عنك) (٣).



<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٥/٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٥/ ٥٨٥.



# سورة الحج

۲۹۸ - ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ۲]. عن أبي نهيك: (أنه قرأ ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ ﴾ يعني: تحسب الناس. قال: لو كانت منصوبةً كانوا شُكارى، ولكنها: ﴿ وَتَرَى ﴾ تحسب) (١).

٢٩٩ – عن ابن أبي مليكة: (أنه سُئل عن قوله: ﴿ وَمَن يُرِدِ فِيهِ بِإِلْحَكَادِمِ بِظُلْمِ ﴾ [الحج: ٢٥]؟ قال: ما كنا نشك أنها الذنوب، حتى جاء أعلاجٌ من أهل البصرة، إلى أعلاج من أهل الكوفة فزعموا أنها الشرك) (٢).

• ٣٠٠ قال ابن سيرين: (أشرفَ عليهم عثمان من القصر فقال: ائتوني برجل قارئ كتابَ الله. فأتوه بصعصعة بن صوحان، فتكلم بكلام فقال: ﴿أَذِنَ لِللَّذِينَ يُقَالَ كَتَابَ الله. فأَلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩]. فقال عثمان: كذبت، ليست لكَ ولا لأصحابك، ولكنها لي ولأصحابي) (٣).

٣٠١ عن عروة بن الزبير: (أنه كان يَعجب من الذين يقرؤون هذه الآية: ﴿وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي عَلَيْرِينَ ﴾ [الحج: ٥١]، قال: ليس ﴿مُعَلِجِزِينَ ﴾ [الحج: ٥١] من كلام العرب، إنما هي ﴿معجّزين﴾ يعني: مثبطين) (٠٠).

& & &

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٦/٩.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطى ٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٠٠.

# OAY

# سورة المؤمنون

٣٠٢- ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون:٢]. قال عمرو بن دينار: (ليس الخشوع الركوع والسّجود، ولكنه السّكون وحسنُ الهيئة في الصلاة)(١).

٣٠٣ - قيل لابن مسعود رَضَالِللَهُ عَنْهُ: (إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون:٩]، قال: ذلك على مواقيتها. قالوا: ما كنّا نرئ ذلك إلا على تركها. قال: تركها كفر) (٢٠).

٣٠٤ قالت عائشة رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا: (يا رسول الله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ٓءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾
 [المؤمنون: ٢٠] هو الذي يذنب الذنب وهو وجل منه؟ فقال: (( لا، ولكن من يصوم ويصلي ويتصدق وهو وَجِل. وفي لفظ: ويخاف ألاّ يقبل منه))

## (A) (B) (B)

## سورة النور

٥٠٥- ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُو بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللهِ ﴾ [النور:٢]. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: (أن عبد الله بن عمر حدّ جارية له، فقال للجالد وأشار إلى رجلها وإلى أسفلها، قلت: فأين قول الله: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُو بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ [النور:٢]؟ قال: إن الله لم يأمرني أن أقتلها، ولا أن أجلد رأسها، وقد أوجعت صربت) .

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان، للثعلبي ٧/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ١٧/ ٧٠. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٧٥).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ١٧/ ١٤٠. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٣١١).



٣٠٦ قال عمران: (قلت لأبي مجلز: ﴿وَلَا تَأْخُذُكُر بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ [النور:٢]، إنا لنرحمهم أن يُجلد الرجل حدًّا، أو تُقطع يده. قال: إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمةً لهم حتى يقيم الحدّ)(١).

٣٠٧- قال عطاء في قوله: ﴿وَلَا تَأْخُذَكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِ دِينِ ٱللَّهِ ﴾ [النور:٢]: (أن يقام حدُّ الله ولا يعطّل، وليس بالقتل)(٢).

٣٠٨- ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ [النور:٣]. قال ابن عباس رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ: (ليس هو بالنكاح الحلال، ولكن الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زانٍ أو مشرك، وحُرِّم ذلك على المؤمنين، يعني الزنا) (").

٣٠٩ - سأل رجلٌ ابنَ عباس فقال: (إني كنت أُلمُّ بامرأة آتي منها ما حرّمَ الله ﷺ عليّ، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوّجها، فقال أناسٌ: إن الزاني لا ينكح إلا زانية. فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، إنما كنّ نساء بغايا متعالنات، يجعلن علىٰ أبوابهن راياتٍ يأتيهنّ الناس، يعرفن بذلك، انكحها فما كان من إثمٍ فعلى أبوابهن راياتٍ يأتيهنّ الناس، يعرفن بذلك، انكحها فما كان من إثمٍ فعلى أبوابهن راياتٍ يأتيهن الناس، يعرفن بذلك، انكحها فما كان من إثمٍ فعلى أبوابهن راياتٍ يأتيهن الناس، يعرفن بذلك، انكحها فما كان من إثمٍ فعلى أبوابهن راياتٍ يأتيهن الناس، يعرفن بذلك، انكحها فما كان من إثمٍ فعلى أبوابهن راياتٍ يأتيهن الناس، يعرفن بذلك، انكحها فما كان من إثمٍ فعلى أبوابهن راياتٍ يأتيهن الناس، يعرفن بذلك الناس، يعرفن بذلك الناس المناس المناس

· ٣١- قال سعيد بن جبير: (ليس بالنّكاح الحلال، ولكنه السِّفاح)(°).

٣١١ - قال الضحاك: (إنما عَنيْ بذلك الزنا، ولم يَعن التّزويج)(١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٧/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١٧/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الثوري (ص:٢٢١)، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ٤٢٧. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢١٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢١.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٢.

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ١١٩.

٣١٢ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمَّ شَهَدَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النور:٤]. عن خصيف قال: (قلت لسعيد بن جبير: الزّنا أشدُّ أو قذفُ المحصنة؟ قال: لا، بل الزنا. قلت: إن الله يقول: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ﴾ النور:٤]. قال: إنما هذا في حديث عائشة خاصة. وفي لفظ: لعائشة خاصة أنه.

٣١٣- ﴿وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [النور:٤]. قال يحيىٰ بن سلّام: (العاصون، وليس بفسق الشرك، وهي كبيرة)(١).

٣١٤ - ﴿وَٱلَّذِى تَوَلَىٰ كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور:١١]. قال هشام بن عبد الملك للزهري: (مَن الذي تولىٰ كبره منهم؟ فقال: هو عبد الله بن أُبيّ. قال: كذبت، هو علي بن أبي طالب. فقال الزهري: أنا أكذب لا أبا لك! فو الله لو نادىٰ منادٍ من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت، حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص، عن عائشة: أن الذي تولىٰ كِبره عبد الله بن أبيّ) (٢).

710 - قالت عائشة رَعَوَاللَهُ عَنْهَا: (ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسّان، وما تمثلت به إلا رجوتُ له الجنة ..، فذكرَت بعضَ شعره، فقيل: يا أمّ المؤمنين أليس هذا لغوًا؟ قالت: لا، إنما اللغو ما قيل عند النساء، قيل: أليس الله يقول: ﴿وَٱللَّذِى تَوَلَّى وَكَلَّى مَنْهُمْ لَهُ مَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور:١١]؟ قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد أصيب بصره، وكُسع بالسيف؟ -تعني الضربة التي ضربها إيّاه صفوانُ بن المعطّل حين بلغه عنه أنه تكلم في ذلك فعلاه بالسيف وكاد يقتله-)(1).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٦٢/١٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير يحيي بن سلّام ١/٤٢٨. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ١٤٦.

09.

٣١٦- ﴿ يُوفَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَدَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَآ شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ [النور:٣٥]. قال الحسن: (ليس هذه الشجرة من شجر الدنيا، ولو كانت في الأرض لكانت شرقيَّة أو غربيّة، وإنما هو مثلٌ ضربه الله لنوره) (١٠).

٣١٧ - ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ﴾ [النور: ٤٣]. قال عمرو بن دينار: (لم أرَ أحدًا ذهب البرقُ ببصره، ولكن يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) (١).

٣١٨- ﴿ يَنَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُواْ الْخُلُمُ مِنكُرِّ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُواْ الْخُلُمُ مِنكُرِّ مَلَكَ مَرَّتِ مِن مَلَكَ مَن الظّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِشَاءُ ثَلَثُ عَوْرَتِ مَلَكُمْ مِن الظّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْضِ صَلَوْةِ الْعِشَاءُ ثَلَثُ عَوْرَتِ مَلَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بَعْضِ كَذَاكُ يَبَيْنُ اللّهُ لَكُمْ لَيْسُ مَلَكُمْ الْفَرْدِينَ فَي بَعْضِ كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ الْفَرْدَتِ \* وَاللّهُ مَا نُسخت، ولا والله مَا نُسخت، ولا والله مَا نُسخت، ولكنها مما يتهاون الناس بها) (").

(A)

# سورة الفرقان

٣١٩- ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمَ حَسَنَتِ ﴾ [الفرقان: ٧٠]. قيل لأبي العالية: (إن ناسًا يقولون ودُّوا أنهم استكثروا من الذنوب. فقال أبو العالية: ولم يقولون ذلك؟ قال: قيل: يتأوّلون هذه الآية: ﴿ فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾ [الفرقان: ٧٠]، فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تلا هذه الآية: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ مُحْضَدًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوّةٍ تَوَدُّ لُو أَنَّ مَا لا هذه الآية:

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان، للثعلبي ٧/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦١٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير البستى ١/ ٤٨٣.

بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفَ إِلْهِ بَادِ ﴾ [آل عمران: ٣٠])(١).

•  $^{(Y)}$ . قال الحسن: (هذه ليست لكم، هذه في أهل الشرك) $^{(Y)}$ .

٣٢١ - سأل كثير الحسن: (يا أبا سعيد قول الله: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبُ لَنَا مِنْ اللهُ اللهُ عَدُرِّيَّكِذِنَا قُـرَّهَ أَعْيُنِ ﴾ [الفرقان:٧٤] في الدنيا والآخرة؟ قال: لا، بل في الدنيا. قال: وما ذاك؟ قال: المؤمن يرى زوجته وولده يطيعون الله)(٣).

٣٢٢ - قال أبو حفص الأبار: (قلت للسدي: رأيتك في المنام كأنك تؤمُّ الناس. قال: فقال: إن قوله: ﴿وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤] ليس أن يؤمَّ الرجل الناس، إنما قالوا: اجعلنا أئمةً لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه)(1).

## (A) (A) (A)

# سورة الشعراء

٣٢٣- ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِهَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٨٩]. قال عبد الرحمن بن زيد: (سليمٌ من الشرك، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد) (٥).

٣٢٤ - قال عبد الرحمن بن زيد: (قال رجلٌ لأبي: يا أبا أسامة أرأيت قول الله جل ثناؤه: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَنَبِّعُهُمُ ٱلْفَاوُرِنَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٣٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٣٤.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ١٧/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٤٣.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، لابن جرير ١٧/٥٩٦.



وليس شعراء المؤمنين؛ ألا ترى أنه يقول: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ [الشعراء:٢٢٧] .. الآية. فقال: فرجّت عنى يا أبا أسامة، فرّج الله عنك)(١).

& & &

# سورة النمل

٣٢٥ - ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةُ مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَالِيتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ [النمل: ٨١]. قال النزّال بن سبرة: (قيل لعلي بن أبي طالب رَضَالِيَّةُ عَنْهُ: إن ناسًا يزعمون أنك دابّة الأرض! فقال علي: والله إن لدابّة الأرض ريشًا وزغبًا، وما لي ريشٌ ولا زغبٌ، وإن لها لحافرًا، وما لي من حافر، وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثًا وما خرج ثلثاها)(٢).

٣٢٦ - قال نفيع الأعمى: (سألت ابنَ عباس عن قوله: ﴿أَخَرَجْنَا لَمُمْ دَابَةً مِّنَ اللهُ مِّنَ اللهُ مُن وَالله يُفعل، تكلّم الأَرْضِ تُكَلِّمُهُم ﴾؟ قال: كلُّ ذلك والله يُفعل، تكلّم المؤمن، وتكلّم الكافر: تجرحه)(٣).

٣٢٧- قال ابن عمر رَيَّ اللَّهُ عَنْهُ: قال رسول الله عَلَيْ: ((إذا كان الوعد الذي قال الله: ﴿ أَخَرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِّنَ اللَّهُ رَضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ [النمل: ٨٦]. قال: ليس ذلك حديثًا ولا كلامًا، ولكنه سِمةٌ تَسِم من أمرها الله به، فيكون خروجها من الصفا ليلة منى، فيصبحون بين رأسها وذنبها، لا يدحض داحض، ولا يخرج خارج، حتى إذا فرغت مما أمرها الله فهلك من هلك، ونجا من نجا، كان أول خطوة تضعها بأنطاكية))(٤).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ١٧ / ٦٧٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ٩/ ٢٩٢٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم ٩/ ٢٩٢٦.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ٣٣٨.

٣٢٨ قال الشعبي: (كان حذيفة جالسًا في حلْقة، فقال: ما تقولون في هذه الآية: ﴿مَنجَآءَ بِٱلْسَيِّعَةِ فَلَهُ, خَيُّرُ مِنهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَ إِنهَ الْمِنُونَ ﴿ الله وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ هَلَ تَجُزَوْنَ ﴿ النّمل: ٨٩- ١٩]؟ فقالوا: نعم يا حذيفة، من جاء بالحسنة ضُعّفت له عشر أمثالها. فأخذ كفًا من حصىٰ يضرب به الأرض، وقال: تبًا لكم، -وكان حديدًا - وقال: من جاء بلا إله إلا الله وجبت له الجنة، ومن جاء بالشرك وجبت له النار) (۱).

٣٢٩ حميد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي: (أنه قرأ عليهم هذه الآية: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِ اللّهِ وَالْمَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْ اللهُ وَإِنَا الله وَإِنَا إِليه راجعون. قال: إنها ليست النّارِ ﴾ [النمل:٨٩-٩٠]، فقلت: يا أبا حمزة، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: إنها ليست سيئاتهم ولكنها الشرك) (٢).

## (A) (B) (B)

# سورة القصص

٣٣٠- قال قتادة: (وحيًا جاءها من الله، فقذف في قلبها، وليس بوحي نبوّة، أن أرضعي موسىٰ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى أُمِّر مُوسَى آنَ أَرْضِعِيهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْمُيّرِ وَلَا تَخَافِوُ وَلَا تَحَافُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص:٧]) (٢٠).

٣٣١- ﴿ فَكَاءَتُهُ إِحْدَنَهُ مَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيآءِ قَالَتَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ [القصص: ٢٥]. قال الحسن: (يقول ناسٌ إنه شعيب، وليس بشعيب، ولكن

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير البستي ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ١٨/ ١٥٥.

سيّدُ الماء يومئذ)(١).

٣٣٢- ﴿ وَءَالنَّنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاقِحَهُ, لَنَـٰنُوا ۚ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِى ٱلْقُوَّةِ ﴾ [القصص:٧٦]. قال أبو رَزين: (لو كان مفتاح واحد لأهل الكوفة كان كافيًا، إنما يعني كنوزه) (٢٠).

٣٣٣- ﴿ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهَ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ ﴾ [القصص: ٤٨]. قال عبد الكريم بن أبي أمية: (سمعت عكرمة يقول: ﴿ سِحْرَانِ ﴾ [القصص: ٤٨]، فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: كذب العبد، قرأتها على ابن عباس: ﴿ ساحِرَانِ ﴾ فلم يعب عليّ ) (٣).

٣٣٤ - قال مجاهد: (سألت ابنَ عباس وهو بين الرُّكن والباب والملتزَم وهو متكئ علىٰ يَدَي عكرمة، فقلت: أسِحران تظاهرا، أم ساحران؟ فقلت ذلك مرارًا، فقال عكرمة: ﴿ساحِرَانِ﴾ تظاهرا، اذهب أيها الرجل)(٤).

## (4) (3) (4)

# سورة العنكبوت

٣٣٥- قال عبد الله بن ربيعة: (قال لي ابن عباس: هل تدري ما قوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكُرُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَكُرُ وَاللهِ أَكْرُ وَاللهِ أَكْرُ وَاللهِ أَكْرُ وَاللهِ اللهِ أَلْكَ الله قلت قولًا عجبًا، والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال: لقد قلت قولًا عجبًا، وما هو كذلك، ولكنه إنما يقول: ذكر الله إيّاكم عند ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إيّاه، وفي لفظ: ذكر الله إيّاكم أكبر من ذكركم إيّاه)(٥).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان، للثعلبي ٧/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، لابن جرير ١٨/ ٤١١. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٣١٥).

٣٣٦- ﴿ وَلَا تَجُدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِى أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]. قال عبد الرحمن بن زيد: (ليست بمنسوخة، لا ينبغي أن يجادل من آمن منهم؛ لعلهم أن يحدثوا شيئًا في كتاب الله لا تعلمه أنت. قال: لا تجادلوا، لا ينبغي أن تجادل منهم) (۱).

## (A) (B) (B)

# سورة لقمان

٣٣٧- ﴿ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴾ [لقمان:٣٣]. قال سعيد بن جبير: (متاع الغرور من الدنيا ما يلهيك عن الآخرة، فأما ما لم يُلهك عن طلب الآخرة فليس بمتاع الغرور، إنما هو متاع بُلغة إلى ما هو خيرٌ منه) (٢).

## ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩<

# سورة الأحزاب

٣٣٨- ﴿ وَأُوْرَفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَنُّوهَا وَكَابَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَسَهِا إِلا كُلُّ أَرْضٍ وَلا أحسبها إِلا كُلُّ أَرْضٍ فَتَحِها الله على المسلمين، أو هو فاتحها إلى يوم القيامة) (٣).

٣٣٩- عن ابن عباس رَضَالِللَهُ عَنْهُ: (أَن عمر بن الخطاب قال له: أَرَأَيت قول الله لأَرُواج النبي ﷺ: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبَرَّجَ ﴾ [الأحزاب:٣٣]

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٦٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير البستي ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ٢٢٥.

هل كانت إلا واحدة؟ فقال ابن عباس: وهل كانت من أولى إلا ولها آخرة؟ فقال عمر: لله دَرُّك يا ابن عباس، كيف قلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هل كانت من أولى إلا ولها آخرة؟ قال: فأتِ بتصديق ما تقول من كتاب الله، قال: نعم، ﴿وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج: ٧٨] كما جاهدتم أول مرة، قال عمر: فمَن أُمِرَ بالجهاد؟ قال: قبيلتان من قريش: مخزوم وبني عبد شمس، فقال عمر: صدقت)(١).

٣٤٠- ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ آهَلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب:٣٣]. قال عكرمة: (ليس بالذي تذهبون إليه، إنما هو في أزواج النبي ﷺ خاصّة)(٢).

٣٤١ علي بن زيد بن جدعان: (سألني علي بن الحسين: ما يقول الحسن في قوله: ﴿وَثَخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبَدِيهِ ﴾ [الأحزاب:٣٧]؟ فذكرت له، فقال: لا، ولكن الله أعلم نبيّه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق الله، وأمسك عليك زوجك، فقال: قد أخبرتك أني مزوّجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه) (٣٠).

٣٤٢ ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا آَن تَبَدَّلَ بِمِنَ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَنُهُنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٥١]. عن زيادٍ -رجلٌ من الأنصار – قال: (قلت لأبيّ بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي ﷺ تُوفِّين، أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ وربما قال داود – أحدُ الرواة –: وما يُحرِّم عليه ذلك؟ قلت: قوله: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [الأحزاب: ٥١]. فقال: إنما أحلَّ الله له ضربًا من النساء فقال: ﴿ يَتَأَيَّهُمَا النَّبِيُّ إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] إلى قوله:

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن وهب ۲/۲، وجامع البيان، لابن جرير ۱۹/۰۰، وينظر: استدراكات السلف في التفسير (۵) درينظر: استدراكات السلف في التفسير (صن ۱۶۸).

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان، للثعلبي ٨/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم ٩/ ٣١٣٥. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٥٧).

﴿إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب:٥٠]، ثم قيل له: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [الأحزاب:٥٠]

٣٤٣ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْ كَنَهُ مُنْ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]. قال ابن عباس رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُ: (صلاة الله على النبي هي مغفرته، إن الله لا يصلّي ولكن يَغفر، وأمّا صلاة الناس على النبي ﷺ فهي الاستغفار)(٢).

## & & &

# سورة سبأ

٣٤٤ – ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَالتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ: ٢٠]. قال سفيان بن عيينة: (إن الناس يظنون أن الفَريق قليل، وهم كثير؛ قال الله جلَّ ذِكرُه: ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورئ: ٧]) (٢).

٣٤٥ – سئل الضحاك عن قوله: (﴿وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أُۥ وَهُو خَايُرُ اللهِ عَلَىٰ نفسه وأهله اللهِ يَعْلَفُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ نفسه وأهله فالله يُخلفه) (٤).

٣٤٦ قال مجاهد: (إذا كان لأحدكم شيءٌ فليقتصد، ولا يتأوّل هذه الآية: ﴿وَمَاۤ أَنفَقۡتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ:٣٩]؛ فإن الرزق مقسوم، يقول: لعل رزقه قليلٌ وهو ينفق نفقةَ الموسّع عليه) (٥٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٩/٨٤، والدر المنثور، للسيوطي ٦/ ٦١ه.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير البستى ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ٦٢٢.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ٦٢٣.



# سورة فاطر

٣٤٧- ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَعِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا أَفْضَلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [فاطر:٣٣]. تلا مُعبُ الأحبار هذه الآية إلى قوله: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُنَا فِهَا نَصَبُ كَعبُ الأحبار هذه الآية إلى قوله: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُنَا فِهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِهَا لَعْدَ كَلّهم في وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَغُوبٌ ﴾ [فاطر:٣٥] فقال: (دخلوها وربّ الكعبة. وفي لفظ: كلّهم في الجنّة. ألا ترى على أثره: ﴿ وَٱلّذِينَ كَفَرُوا لَهُمّ نَارُجَهَنّمَ ﴾ [فاطر:٣٦] فهؤلاء أهل النار. فذك للحسن فقال: أبَتْ والله ذلك عليهم الواقعة) (١٠).

## (A) (B) (B)

# سورة يس

٣٤٨ قيل لابن زيد في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُم لَكُونَ ﴾ [بس:٧١]: (أهي الإبل؟ فقال: نعم، والبقر من الأنعام، وليست داخلة في هذه الآية، قال: والإبل والبقر والغنم من الأنعام، وقرأ: ﴿ثَكَنِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾ [الأنعام:١٤٣] قال: والبقر والإبل هي النَّعَم، وليست تدخل الشّاءُ في النَّعَم)(١).

(A) (A) (A)

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ٢٤. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ١٩/ ٤٨٢.

# سورة الصافات

٣٤٩ ﴿ إِلَّا مَنْخَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَاكُ ثَاقِبٌ ﴾ [الصافات: ١٠]. عن يزيد الرقاشي في قوله: ﴿ شِهَاكُ ثَاقِبٌ ﴾ قال: (يثقب الشيطانَ حتى يخرجَ من الجانب الآخر. فذُكر ذلك لأبي مِجلَز رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ فقال: ليس بذاك، ولكن ثقوبُه ضوؤه) (١٠).

• ٣٥٠ - الأعمش عن شقيق بن سلمة عن شُريح: (أنه كان يقرأ هذه الآية: ﴿ بَلَ عَجِبً وَيَسْخُرُونَ ﴾ [الصافات: ١٦] بالنصب، ويقول: إن الله لا يعجب من الشّيء، إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: إن شُريحًا كان مُعجبًا برأيه، وعبدُ الله بن مسعود رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ كان أعلمَ منه، كان يقرؤها: ﴿ بَلْ عَجِبْتُ ﴾ (٢٠).

٣٥١- ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات:١٠٧]. قال ابن عباس رَضِّاَلِيَّهُ عَنْهُ: (المَفْدي إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق، وكذبت اليهود) (٣).

٣٥٢ قال عبد الحميد بن جبير بن شيبة: (قلت لسعيد بن المسيب في قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا آَسَلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ ﴾ [الصافات:١٠٣] هو إسحاق؟ فقال: معاذ الله، ولكنه إسماعيل عَلَيْكُ، يَثُوب بإسحاق علىٰ صبره حين صبر) (').

٣٥٣ قال عمران القطان: (سمعت الحسن يقول في قوله: ﴿ فَلَوْلَا ٓ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ [الصافات: ١٤٣]: فو الله ما كانت إلا صلاةٌ أحدثها في بطن الحوت. قال عمران: فذكرت ذلك لقتادة فأنكر ذلك، وقال: كان والله يُكثر الصلاة في الرّخاء) (°).

الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن وهب ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٣/ ٩٩، والدر المنثور، للسيوطي ٧/ ١٠١.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، لابن جرير ١٩/ ٦٣٠. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٦٩).

7..

٣٥٤- ﴿ وَأَنْكَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينٍ ﴾ [الصافات:١٤٦]. قال سعيد بن جبير: (اليقطين شجرة سمّاها الله يقطينًا أظلّته، وليس بالقرع)(١).

## & & &

# سورة ص

٣٥٥ - قال الشعبي في قوله تعالىٰ: ﴿وَفَصَلَ اللَّهِ طَابِ ﴾ [ص: ٢٠]: (الذي أُوتي داود: أمّا بعد. قال سفيان الثوري: وهو أعجبُ إليّ من الشّهود والأيمان)(٢).

٣٥٦- ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيّهِ عَكَا اللّهُ وَاسَدّه الشيطان على ملك زيد عن سعيد بن المسيب: (وذكر قصة خاتم سليمان، وتسلّط الشيطان على ملك سليمان به، وإتيانه لنسائه، وقال: وكان أوّل من أنكره نساؤه، فقال بعضهم لبعض: أتنكرون منه شيئًا؟ قلن: نعم، وكان يأتيهن وهنّ حُيّض، فقال عليّ: فذكرت ذلك للحسن، فقال: ما كان الله يسلّطه على نسائه) (٣٠).

٣٥٧ - قال مُرّة: (ذكروا الزمهرير، فقال عبد الله: ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكَلِهِ ۚ أَزْوَجُ ﴾ [ص:٨٥]. فقالوا لعبد الله: إن للزمهرير بردًا. فقرأ هذه الآية: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَاشَرَابًا الله: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَاشَرَابًا الله: ٢٤ - ٢٥] (٤).



<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ١٩/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير البستى ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ١٧٣.

# سورة فصلت

٣٥٨ قال أبو بكر رَجَالِلَهُ عَنْهُ: (ما تقولون في هذه الآية ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ اللهُ ثُمّ استقاموا من ذنب. فقال أبو بكر: لقد ثُمَّ استقاموا من ذنب. فقال أبو بكر: لقد حملتم على غير المحمل، قالوا: ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى غيره. وفي لفظ: فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان)(١).

& & &

## سورة الشورى

٣٥٩ ﴿ وَأُن لَا آَسَنُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِي ﴾ [الشورئ: ٢٣]. قال طاوس: (سئل عنها ابن عباس، فقال ابن جبير: هم قربي آل محمد. فقال ابن عباس: عجِلت، إن رسولَ الله ﷺ لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة، قال: فنزلت: ﴿ قُل لَا السَّعَلُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِي ﴾ [الشورئ: ٢٣]، قال: إلا القرابة التي بيني وبينكم أن تصلوها) (٢).

٣٦٠- قال سفيان بن عيينة: (قلت لسفيان الثوري ما قوله ﷺ: ﴿ وَجَرَّرُوا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةً مِثَلُهَا ﴾ [الشورئ:٤١]؟ قال: أن يشتمك رجل فتشتمه، أو يفعل بك فتفعل به. فلم أجد عنده شيئًا، فسألت هشام بن حجيرة عن هذه الآية فقال: الجارح إذا جرح يقتص منه، وليس هو أن يشتمك فتشتمه) (٣).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٢٠/٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٢٠/ ٩٥٥. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣١٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير البستي ٢/ ٣٠٨.



# سورة الزخرف

٣٦١ - ﴿ وَلَمَّا صُرِبَ اَبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ [الزُّخرُف:٥٠]. عن سعيد بن معبد، ابن أخي عبيد بن عمير الليثي رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ قال: (قال لي ابن عباس: ما لعمّك يقرأ هذه الآية: ﴿ يَصُدّونَ ﴾ [الزُّخرُف:٥٠]؟ إنها ليست كذا، إنما هي ﴿ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ [الزُّخرُف:٥٠] إذا هم يَهجُون، إذا هم يَضِجّون) (١٠).

(A) (A) (B)

# سورة الدخان

٣٦٢ - قال مسروق: (دخلنا المسجد، فإذا رجل يقُصُّ على أصحابه، ويقول: ﴿ وَوَمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ [الدخان: ١٠] تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة، فيأخذ أسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال: فأتينا ابن مسعود، فذكرنا ذلك له وكان مضطجعًا، ففزع فقعد، فقال: إن الله عقل قال لنبيه: ﴿ قُلُ مَاۤ أَسْنَكُمُ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِومَاۤ أَناْ مِنَ ٱلنَّكُمِ فِينَ ﴾ [ص:٢٨]، إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. سأحدثكم عن ذلك: إن قريشًا لما أبطأت عن الإسلام، واستعصت على رسول الله عليه، دعا عليهم بسنين كسنيّ يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والمَيتة، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون والجوع حتى أكلوا العظام والمَيتة، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدّخان، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قَارَتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴿ الدّخان الله عَلَى الله على الله تبارك وتعالى: ﴿ قَارَتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴿ الله الله عَلَى الله عَلَ

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ٣٣٣. وينظر: جامع البيان، لابن جرير ٢٠ / ٦٢٤.

ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴾ [الدخان:١٥-١٦] قال: فعادوا يوم بدر فانتقم الله منهم)(١).

٣٦٣ - قال عاصم: (شهدت جنازةً فيها زيدُ بن علي، فأنشأ يحدث يومئذٍ، فقال: إن الدخان يجيء قبل يوم القيامة، فيأخذ بأنف المؤمن الزكام، ويأخذ بمسامع الكافر. قال: قلت: رحمك الله، إن صاحبنا عبد الله قد قال غير هذا، قال: إن الدخان قد مضى، وقرأ هذه الآية: ﴿ فَأَرْتَفِبَ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴿ أَي يَغْشَى ٱلنَّاسَ مَهَدُّ حتى جعل الرجل يرى ما هَذَا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [الدخان:١٠]، قال: أصاب الناس جَهدٌ حتى جعل الرجل يرى ما بينه وبين السماء دخانًا، فذلك قوله: ﴿ فَأَرْتَفِبُ ﴾ [الدخان:١٠]، وكذا قرأ عبد الله إلى قوله: ﴿ فَأَرْتَفِبُ ﴾ [الدخان:١٥]، وكذا قرأ عبد الله إلى فعادوا، فأعاد الله عليهم بدرًا، فذلك قوله: ﴿ وَإِنْ عُدتُمُ عُدُنا ﴾ [الإسراء:٨] فذلك يوم بدر. فعادوا، فأعاد الله عليهم بدرًا، فذلك قوله: ﴿ وَإِنْ عُدتُمُ عُدُنا ﴾ [الإسراء:٨] فذلك يوم بدر. قال: فقبل والله، قال عاصم: فقال رجلٌ يردّ عليه، فقال زيد رحمة الله عليه: أما إن رسول الله عليه قد قال: (إنكم سيجيئكم رُواةٌ، فما وافق القرآن فخذوا به، وما كان غير ذلك فَدَعوه) (٢).

٣٦٤ – قال علي بن أبي طالب: (لم تمض آية الدخان بعد، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وتنفخ الكافر حتى ينفد) (٣).

٣٦٥ - ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنكَقِمُونَ ﴾ [الدخان:١٦]. قال عكرمة: (قال ابن عباس: قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر. وأنا أقول: هي يوم القيامة)(1).

٣٦٦ قال إبراهيم: (مرَّ بي عكرمة فسألته عن البطشة الكبرئ، فقال: يوم

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٢١/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٢١/٢١.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم ١٠/ ٣٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن جرير ٢١/ ٢٧. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٥٢).



القيامة. قال: قلت: إن عبد الله بن مسعود كان يقول يوم بدر، وأخبرني من سأله بعد ذلك فقال: يوم بدر)(١٠).

## (A) (A) (A)

# سورة الأحقاف

٣٦٧- قال مسروق: (والله ما نزلت في عبد الله بن سلام، ما نزلت إلا بمكة، وما أسلم عبدالله إلا بالمدينة، ولكنها خصومةٌ خاصم بها محمد على قومه، قال: فنزلت: ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُكُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِه يلَ عَلَى مِثْلِهِ وَثَامَنَ وَأَسْتَكُمْرَتُم ﴾ [الأحقاف: ١٠] قال: فالتوراة مثل القرآن، وموسى مثل محمد صلى الله عليهما وسلم، فآمنوا بالتوراة وبرسولهم، وكفرتم) (٢٠).

٣٦٨ قال الشعبي: (إن ناسًا يزعمون أن الشاهد على مثله: عبد الله بن سلام، وأنا أعلم بذلك، وإنما أسلم عبد الله بالمدينة، وقد أخبرني مسروق أن آل حم إنما نزلت بمكة، وإنما كانت محاجة رسول الله على الله على الله على الله على مِثْلِهِ على الله على مِثْلِهِ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليهما وسلم) التوراة شهد عليها موسى، ومحمد على الفرقان صلى الله عليهما وسلم) ".

٣٦٩ - قال عكرمة: (ليس بعبد الله بن سلام، هذه الآية مكية، فيقول: من آمن من بني إسرائيل فهو كمن آمن بالنبي ﷺ)(٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٢١/ ١٢٥. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ٣٨٠.

1.0

• ٣٧٠ قال محمد بن زياد: (لمّا بايع معاوية لابنه، قال مروان: سُنَّة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سُنَّة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه: ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا ﴾ [الأحقاف: ١٧] الآية، فبلغ ذلك عائشة فقالت: كَذَبَ والله ما هو به، ولو شئت أن أُسمِّي الذي أنزلت فيه لسَمِّيته، ولكن رسول الله ﷺ لعن أبا مروان، ومروان في صلبه، فمروان فَضَضٌ من لعنة الله) (١٠).

## (A) (B) (B)

# سورة محمد

(A) (B) (B)

<sup>(</sup>١) تفسير النسائي ٢/ ٢٩٠، والدر المنثور، للسيوطي ٧/ ٣٨٤، ٨/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ٣٩٧.



# سورة الفتح

٣٧٢- ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩]. قال ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنهُ: (أما إنه ليس بالذي ترون، ولكنه سِيْما الإسلام وسَحنتَه وسَمْتَه وخشوعه)(١).

٣٧٣ قال حُميد بن عبد الرحمن: (كنت عند السائب بن يزيد، إذ جاء رجلٌ في وجهه أثرُ السجود، فقال: لقد أفسد هذا وجهه، أما والله ما هي السِّيما التي سمّىٰ الله، ولقد صلّيتُ علىٰ وجهي منذ ثمانين سنة ما أثَّر السجودُ بين عيني)(٢).

٣٧٤ منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: (هو الخشوع. فقلت: ما كنت أراه الا هذا الأثر في الوجه. فقال: إنه يكون بين عينيه مثل ركبة العنز، وهو كما شاء الله، وفي لفظ: ربّما كان بين عَينَي من هو أقسىٰ قلبًا من فرعون-، ولكنه نورٌ في وجوههم من الخشوع)(٢).

٥٧٥- قال الضحاك: (أما إنه ليس بالنَّدب في الوجوه، ولكنه الصَّفرة)(،).



<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٢١/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٢١/ ٣٢٣. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٩٤).

<sup>(</sup>٤) الكشف والبيان، للثعلبي ٩/ ٥٥.

# 7.7

# سورة الحجرات

٣٧٦ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ ءَامَنَا ۗ قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِكِن قُولُوٓاْ أَسَلَمَنَا ﴾ [الحُجُرات:١٤]. قال قتادة: (لم تعمّ هذه الآيةُ الأعراب، إن من الأعراب من يؤمن بالله ويتخذ ما يُنفق قرباتٍ عند الله، ولكنها الطوائف من الأعراب) (١٠).

## (A) (B) (B)

# سورة ق

٣٧٧- قال عبد الله بن عثمان بن خثيم: (سألت عكرمة عن: ﴿ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَتِ مَا لَلسَّاةَ لَمَ اللهُ وَقَالَ: بُسُوقَهَا طَلْعُهَا؛ أَلَم تر أَنه يقال للشاة لَمَّا طُلُعُ نَضِيدٌ ﴾ [ق:١٠] فقلت: ما بُسوقها؟ قال: بُسوقها طلعُها؛ ألم تر أنه يقال للشاة إذا حان ولادها: بسقت؟ قال: فرجعت إلى سعيد بن جبير فقلت له، فقال: كذب، بُسوقها طولُها في كلام العرب؛ ألم تر أن الله قال: ﴿ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَنْتِ ﴾ [ق:١٠]، ثم قال: ﴿ طَلَعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق:١٠]، ثم قال: ﴿ طَلَعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق:١٠]، ثم

٣٧٨- قال يعقوب بن عبد الرحمن الزهري: (سألت زيد بن أسلم عن قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ عَجِيدُ ﴾ [ق:١٩] إلى قوله: ﴿ سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴾ [ق:٢١] إلى قوله: ﴿ سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴾ [ق:٢١] فقلت له: رسول الله؟! فقال: ما تُنكر؟ قال الله ﷺ: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾ فقال: ما تُنكر؟ قال الله ﷺ: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾ [الشّعل: ١-٧]. قال: ثم سألت صالح بن كيسان عنها، فقال لي: هل سألت أحدًا؟ فقلت: بل تخبرني ما فقلت: نعم، قد سألت عنها زيدَ بن أسلم. فقال: ما قال لك؟ فقلت: بل تخبرني ما

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٣/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ١٦٥.

تقول. فقال: لأخبرنك برأيي الذي عليه رأيي، فأخبرني ما قال لك. قلت: قال يُراد بها رسول الله على فقال: وما علم زيد! والله ما سنٌ عالية، ولا لسانٌ فصيح، ولا معرفة بكلام العرب، إنما يُراد بهذا الكافر. ثم قال: اقرأ ما بعدها يدلّك على ذلك. قال: ثم سألت حسينَ بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، فقال لي مثل ما قال صالح: هل سألت أحدًا فأخبرني به؟ قلت: إني قد سألت زيدَ بن أسلم وصالحَ بن كيسان. فقال لي: ما قالا لك؟ قلت: بل تخبرني بقولك. قال: لأخبرنك بقولي. فأخبرته بالذي قالا لي، قال: أخالفهما جميعًا، يريد بها البرَّ والفاجر، قال الله: ﴿ وَجَآءَتُ سَكُرَهُ ٱلْمَوْتِ بِالحَيْقَ كُنتَ فِي عَفَلَةٍ مِن هَذَا فَكُشَفَنَا عَنكَ غِطَا اَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْمُوْمَ الْمُوَلِي كَلُّ ما يصير إليه) (١٠).

## (A) (A) (A)

# سورة النجم

٣٧٩ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيِّنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٩]. قال أبو رَزين: (ليست بهذه القَوس، ولكن قدر الذّراعين أو أدنى، والقابُ هو: القِيد) (٢).

• ٣٨٠ قال عكرمة: (قال ابن عباس: ﴿ وَلَقَدْرَهَ امْتَزْلَةَ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]: إن رسول الله ﷺ رأى ربَّه بقلبه. فقال له رجلٌ عند ذلك: أليس: ﴿ لَا تُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ وَهُوَ لَا تُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؟ قال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلي. قال: أفكلُّها ترى؟) (٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٢١/ ٤٣٢. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٢٢/ ١٦.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٢٢/ ٣٢.

7.9

٣٨١- عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي: (أنه كان يكره أن يقوم إذا أقيمت الصلاة حتى يجيءَ الإمام، ويقرأ هذه الآية: ﴿وَأَنتُم سَكِدُونَ ﴾ [النجم: ٦١]. قال سعيد: وكان قتادة يكره أن يقوم حتى يجيءَ الإمام، ولا يفسّر هذه الآية علىٰ ذا)(١).

## (A) (B) (B)

# سورة القمر

٣٨٢- ﴿ إِنَّ لَلْنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴾ [القمر: ٤٥]. عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: ((النهر الفضاء والسَّعة، وليس بنهر جارٍ))(٢).

#### (A) (A)

# سورة الرحمن

٣٨٣- ﴿ فِهِنَ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ [الرحمن:٥٦]. قال عاصم: (قلت لأبي العالية: امرأة طامث. قال: ما طامث؟ فقال رجل: حائض. فقال أبو العالية: حائض! أليس يقول الله ﷺ: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ (٢٠).



<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ٦٠٥.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٢٢/ ٢٤٧.



# سورة الواقعة

٣٨٤ - قال قتادة: (ذاكم عند رب العالمين: ﴿ لَا يَمَسُ مُرَ إِلَّا لَمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩] من الملائكة، فأما عندكم فيمسُّه المشرك والنّجس والمنافق والرّجس)(١).

٣٨٥ - قال أبو العالية: (﴿ لَا يَمَسُّمُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩]: الملائكة عليهم السلام، ليسوا أنتم يا أصحاب الذنوب)(١).

## & & &

# سورة الحشر

٣٨٦ - قال سعيد بن جبير: (قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير) (٣).

٣٨٧ قال أبو الشعثاء: (قلت لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال: ولم ذاك؟ قلت: لأني سمعت الله يقول: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩] وأنا رجلٌ شحيحٌ لا يكاد يخرج من يدي شيء. قال: ليس ذاك الشحُّ الذي ذكره الله في القرآن، ولكن الشحَّ أن تأكل مال أخيك ظلمًا، ولكن ذاك البخل، وبئس الشيءُ البخل) (أ).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٨/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٨/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٨/ ٤٩٧. قال ابن حجر: كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد يوم القيامة، وإنما المراد هنا إخراج بني النضير. فتح الباري ٨/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم ١٠/ ٣٣٤٧، والدر المنثور، للسيوطي ١٠٣/٨. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٧٦).

٣٨٨- قال ابن عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: (ليس الشّحيح أن يمنع الرجلُ مالَه، ولكنه البخل، وإنه لشرُّ، إنما الشحُّ أن تطمح عينُ الرجل إلىٰ ما ليس له)(١).

(A) (A) (A)

# سورة المتحنة

٣٨٩- ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وفِ ﴾ [المستحنة:١٢]. قال قتادة: (أخذ عليهن أن لا ينتحن، ولا يحدّثن الرجال. فقال عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أضيافًا وإنا نغيب عن نسائنا. فقال: ليس أولئك عنيت) (١).

(A) (B) (B)

# سورة الطلاق

وقاة زوجها بعشرين ليلة، أيصلح لها أن تتزوج؟ قال: لا، إلا آخر الأجلين. قال: قلت وقاة زوجها بعشرين ليلة، أيصلح لها أن تتزوج؟ قال: لا، إلا آخر الأجلين. قال: قلت قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَن حَمْلَهُنَ ﴾ [الطلاق:٤]. قال: إنما ذلك في الطلاق، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. -يعني أبا سلمة-، فأرسل غلامه كُريبًا فقال: ائت أم سلمة فسلها هل كان هذا سنة من رسول الله على فجاءها فقال: قالت: نعم، سُبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول الله على أن تتزوج، وكان أبو السنابل فيمن خطبها) (٣).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٨/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٨/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير النسائي ٢/ ٤٤٧، والدر المنثور، للسيوطي ٨/ ١٩٢. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٥٩).



٣٩١- ﴿ وَلَا يَخُرُجُ كَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق:١]. قال عكرمة: (بفحش، لو زنت رُجمت) (١).

(A) (A) (B)

# سورة التحريم

٣٩٢ ﴿ ضَرَبَ ٱللّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ صَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [التحريم: ١٠]. قال ابن عباس رَعَوَاللّهُ عَنْهُ: (ما زنتا، أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف، فتلك خيانتهما)(٢).

# سورة القلم

٣٩٣- ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَسِمٍ ﴾ [القلم: ١٣]. قال محمد بن إسحاق: (لم يقل «زنيم» لعَيبٍ في نسبه؛ لأن الله لا يَعيب أحدًا بنسب، ولكنه حقّق بذلك نعتَه ليُعرَف، والزَّنيم: العَديدُ للقوم) (٢).

(A) (A)

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٨/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٨/ ٢١٢. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية، لابن هشام ١/ ٣٦٠.

# سورة المعارج

٣٩٤- ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَذَبَرُ وَتَوَلَّى ﴾ [المعارج:١٧]. قال الخليل: (إنه ليس كالدعاء تعالوا، ولكن دعوتها إياهم تمكنها من تعذيبهم، وفعلها بهم ما تفعل)(١).

٣٩٥ – ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَآبِمُونَ ﴾ [المعارج: ٢٣]. عن مرثد بن عبد الله أن عقبة بن عامر قال لهم: (الذين هم علىٰ صلواتهم دائمون؟ قال: قلنا: الذين لا يزالون يصلون. فقال: لا، ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينًا ولا شمالًا) (٢٠).

#### (A) (A)

### سورة المدثر

٣٩٦ ﴿ فَرَّتْ مِن فَسُورَةٍ ﴾ [المدَّثر: ١٥]. قال عكرمة: (قسورة: الرماة. فقال رجل: هو الأسد بلسان الحبشة عنبسة) (٣).

٣٩٧ - قال عطاء: (سُئل ابن عباس عن القسورة، فقال ناسٌ عنده هو: الأسد. فقال ابن عباس: هم الرجال الرُّماة القُنْص)(1).

٣٩٨ – قال أبو جمرة: (قلت لابن عباس: القسورة: الأسد. فقال: ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد، هم عصبة الرجال)(°).

<sup>(</sup>١) الكشف والبيان، للثعلبي ١٠/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان، للثعلبي ١١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٢٣/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن وهب ١٠/١.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور، للسيوطى ٨/٣١٣. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٢٣).



#### سورة التكوير

٣٩٩ - ﴿ اَلْمُوَارِ ٱلْكُنْسَ ﴾ [التكوير:١٦]. قال المغيرة: (سُئل مجاهد عن الجواري الكنّس، قال: لا أدري، يزعمون أنها البقر. قال: فقال إبراهيم: ما لا تدري هي البقر. قال: يذكرون عن علي رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ أنها النجوم. قال: يكذبون على علي علي الله على اله

(A) (B) (B)

#### سورة المطففين

• • ٤ • ﴿ خِتَنَمُهُ مِسَكُ ﴾ [المطفّفين: ٢٦]. قال ابن مسعود رَضَوَالِلّهُ عَنْهُ: (أما إنه ليس بالخاتم الذي يُختم، أما سمعتم المرأة من نساءكم تقول: طِيبُ كذا وكذا خِلطه مسك؟ إنما هو: خِلطه مسك، ليس بخاتم يُختتم) (٢).

& & &

#### سورة الانشقاق

القيامة عُذّب)) فقالت: أليس قال الله: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]؟ فقال: ((ليس ذلك بالحساب، إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عُذّب))(٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٢٤/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٢٤/ ٢١٦. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٢٤/ ٢٣٧. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٦٧).

#### سورة البروج

البروج:٣١؟ قال: سأل رجلٌ الحسنَ بن علي عن: (﴿ وَشَاهِدِ وَمَشَهُودِ ﴾ [البروج:٣]؟ قال: سألت أحدًا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابنَ عمر وابنَ الزبير، فقالا: يوم الذبح ويوم الجمعة. قال: لا، ولكن الشاهد محمد. ثم قرأ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثَنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلاَ مِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤]، والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: ﴿ ذَالِكَ يَوْمٌ مَشَهُودٌ ﴾ [هود: ١٠٣]) (١٠).

#### (4) (4) (4)

# سورة الأعلى

٤٠٣ قال عطاء: (قلت لابن عباس: أرأيت قوله تعالى: ﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾
 [الأعلى:١٤] للفطر؟ قال: لم أسمع بذلك، ولكن الزكاة كلَّها. ثم عاودته فيها، فقال لي: والصدقات كلّها) (٢٠).

#### (A) (A) (A)

### سورة الزلزلة

٤٠٤ – عن أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: (بينما أبو بكر الصديق رَضَالِلَهُ عَنْهُ يأكل مع النبي عَلَيْهُ إذ نزلت عليه: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَكُرُهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَكُوهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَكُوهُۥ وقال: يا رسول الله إني لراءٍ ما عملتُ من شَكَّا يَكُوهُۥ [الزلزلة:٧-٨]. فرفع أبو بكريده، وقال: يا رسول الله إني لراءٍ ما عملتُ من

<sup>(</sup>١) جامع البيان، لابن جرير ٢٤/ ٢٦٦. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٦٥).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، للسيوطي ٨/ ٤٤٥.

مثقالِ ذرّةٍ من شرّ؟ فقال: ((يا أبا بكر أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره، فبمثاقيل ذرِّ من شرّ، ويُدّخر لك ذرُّ الخير حتى توَفّاه يوم القيامة. وفي لفظ: ما ترون مما تكرهون فذاك مما تجزون به، ويُدّخر الخيرُ لأهله في الآخرة))(١).

(A) (B) (B)

#### سورة العاديات

﴿ وَالْمَدِيَتِ ضَبَّحًا ﴾ [العاديات: ١] فقلت له: الخيل حين تعدوا في سبيل الله، ثم تأوي إلى الليل، فيصنعون طعامهم ويورون نارهم. فانفتل عني، فذهب إلى علي بن أبي طالب رَضَيَّلِثَهُ عَنْهُ وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن ﴿ وَالْمَدِينَتِ ضَبّحًا ﴾ [العاديات: ١] فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟ قال: نعم، سألت عنها ابن عباس، فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله. فقال: اذهب فادعه لي. فلما وقفت على رأسه قال: تُفتي الناس بما لا علم لك به، والله لكانت أوّل غزوة في الإسلام لبدر، وما كان معنا إلا فرَسان، فرسٌ للزبير، وفرسٌ للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحًا! إنما العاديات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى . قال ابن عباس: فنزعت عن قول ، ورجعت إلى الذي قال علي رَضَاً لِللَهُ عَنْهُ ) (٢).

2.١٦ أبو صالح عن علي رَضَالِلَهُ عَنْهُ أنه كان يقول: (هي الإبل في الحج. فقال عكرمة: كان ابن عباس يقول: هي الخيل في القتال. قال أبو صالح: مولاي أفقه من مولاك)(").

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٨/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٢٤/ ٥٧٣. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٦٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٣/ ٥٤، والدر المنثور، للسيوطي ٨/ ٥٤٨.

٧٠٤ - عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: (كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبدالله بن عمرو بن العاص، فتمثل مسلمة ببيتٍ من شعر أبي طالب، فقال: لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيّدٌ قد جاء بخير كثير. فقال عبد الله: ويومئذ كان سيّدًا كريمًا قد جاء بخير كثير. فقال مسلمة: ألم يقل الله: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَا وَيُ جَدَكَ ضَا لاً فَهَدَىٰ ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَا وَيُ جَدَكَ ضَا لاً فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ عَا يِلاً فَأَغَىٰ ﴾ [الضّعی: ١-٨]؟ فقال عبد الله: أما اليتيم فقد كان يتيمًا من أبويه، وأما العَيلة فكل ما كان بأيدي العرب إلى القِلّة) (١٠).

#### \$ \$ \$

#### سورة الماعون

٥٠٨ – قال مصعب بن سعد: (قلت لأبي: أرأيت قول الله ﷺ: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٥] أهي تركها؟ قال: لا، ولكن تأخيرها عن وقتها) (٢).

8 • 9 - قال مصعب بن سعد: (قلت لسعد: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٥] أهو ما يحدّث أحدنا به نفسَه في صلاته؟ قال: لا، ولكن السّهو أن يؤخرَها عن وقتها) (٣).

٤١٠ قال مالك بن دينار: (جمعنا الحسنُ لعرض المصاحف أنا وأبا العالية ونصرَ بن عاصم الليثي وعاصمًا الجحدريّ، فقال رجلٌ: يا أبا العالية قول الله تعالىٰ في كتابه: ﴿ فَوَيَـٰ لُ لِلَّمُصَلِّينَ ﴿ المَاعُونَ ؛ -٥] ما هذا

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، للسيوطي ٨/ ٩٩٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٢٤/ ٦٥٩. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٢٤/ ٦٦٠.

الماعون، وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون:٧]. سأل رجلٌ ابنَ عمر عن الماعون، فقال: (هو المال الذي لا يؤدَّئ حقُّه. وفي لفظ: هو منع الحقّ. فقال الرجل: إن ابنَ مسعود يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم. قال: هو ما أقول لك)(٢).

#### (A) (A)

#### سورة الكوثر

21۲ - ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتَرَ ﴾ [الكوثر:١]. قال سعيد بن جبير: (إن ابن عباس قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر -الراوي عن ابن جبير-: فقلت لسعيد: فإن ناسًا يزعمون أنه نهرٌ في الجنة. قال: فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه)(٣).

17 عطاء بن السائب: (قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: سبحان الله، ما أقل ما يسقط لابن عباس قول! وفي لفظ: صدقت والله إنه للخير الكثير، ولكن سمعت ابن عمر قال: لمّا نزلت ﴿إِنَّا أَعُطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر:١] قال رسول الله عليه الكوثر نهر في الجنة، حافّتاه من ذهب، يجري على الدرّ والياقوت، تربته أطيب

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٣/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير ٢٤/ ٦٦٨. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير ٢٤/ ٦٨٢. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٠٤).

من المسك، وماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل)). قال: صدق والله إنه لَلخير الكثير)<sup>(۱)</sup>.

#### (8)

### سورة النصر

٤١٤ - قال ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُ: (كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأنَّ بعضهم وجدَ في نفسه، فقال: لِمَ تُدخل هذا معنا ولنا أبناءُ مثله؟ فقال عمر: إنه مَنْ حيثُ علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليُريهم، قال: ما تقولون في قول الله تعالىٰ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصُّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر:١]؟ فقال بعضهم: أُمِرِنَا نحمدُ اللهَ ونستغفِرُه إذا نَصرَنا وفَتحَ علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا. فقال لى: أكذاك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أَجَلُ رسولِ الله عَلِيْهُ أَعْلَمَه له؛ قال: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر:١] وذلك علامةُ أَجَلِك: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ، كَانَ تَوَّابُ النصر: ٣]. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١٠/ ١٤٥، وجامع البيان، لابن جرير ٢٤/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٨/ ٢٠٦ (٤٩٧٠). وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١٧٥).



- وتشتمل على:
- ١- فهرس الآيات القرآنية.
- ٢- فهرس القواعد والمسائل العلمية.
  - ٣- فهرس المصادر والمراجع.
    - ٤- فهرس الموضوعات.



# فهرس الآيات القرآنية(١)

- الفاتحة: (۲) ۲۱، (۷) ۲۵۳.
- آل عمران: (۱۹) ۱۲، (۳۳) ۲۲۳، (۱۳) ۲۲۳، (۹۰) ۱۲، (۲۰) ۲۲۲، (۲۱) ۳۲۲، ۱۲، (۲۱) ۲۲۰، (۲۱) ۳۲۲، ۱۲۰، ۱۲۰، (۱۸۱) ۲۱۲، (۱۸۱) ۱۲۰، (۱۸۱) ۲۲۰، (۱۸۱) ۲۲۰، (۱۸۱) ۲۲۰، (۱۸۱) ۲۲۰، (۱۸۲) ۲۲۲، (۱۸۲) ۲۲۲، (۱۸۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۳، (۱۹۲) ۲۲۳، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۲، (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲) ۲۰ (۱۹۲)

<sup>(</sup>١) ما بين الهلالين رقم الآية، وما بعده رقم الصفحة الواردة فيها.

- ILJLE: (A) P37, (37) V17, (77) \*77, (V7) \*77, 777, (13)

  (77, 777, 777, (73) 777, (33) \*77, 177, 777, 777, A07 (03)

  (77, 777, 777, (78) (77) 777, (A3) 777, A07, (10) \*V7, (70)

  \*V7, (70) \*V7, (30) (V7, (00) A17, P17, \*V7, (V7, TV7, TV)

  (V7, (\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(31) A01, P01, (\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(\*\*) \*\*(
- الأنعام: (۱) ١٢٤، ٣٠٤، (۸) ٧٧٣، (٧٢) ١٢١، (٨٢) ١٢١، (٥٣) ٢٠٤، (٢٨) ٢٠٨، (٢٨) ٢٠٩، (٢٨) ٢٠٩، (٢٨) ٢٠٩، (٢٨) ٢٠٩، (٢٨) ٢٠٩، (٢٨) ٢٠٩، (٢٠١) ٨٢٣، (٢٠١) ٠٣٠، (٢٢١) ٠٥٠، (١٤١) ٥٢٣، (٢٣١) ٠٣٠، (٢٢١) ٥٣٠، ٢٣٢، ٧٣٢.
- الأنفال: (۱۱) ۱۹۹، (۲۶) ۳۲۳، (۳۸) ۱۹۱، (۲۹) ۱۹۱، (۲۷) ۸۰۱، (۲۷) ۸۰۱، (۲۷) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۱، (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰)



- التوبة: (۱) ۱۹۸، (۲) ۱۹۸، (۳) ۱۹۸، (۵) ۱۹۸، (۵) ۱۹۲، (۵۲) ۱۶۲، (۲۰) ۱۵۲، (۲۰) ۱۵۲، (۲۰) ۱۵۳، (۲۰) ۱۵۳، (۲۰) ۱۵۳، (۲۰) ۱۷۳، (۲۷) ۱۷۳، (۲۷) ۱۷۳، (۲۷) ۱۷۳، (۲۷) ۱۷۳، (۲۰) ۲۲۰، (۲۰) ۲۲۰، (۲۰) ۲۲۰، (۲۰) ۲۲۰، (۲۰)
  - يونس: (۸۸) ۳۳۷، (۹۸) ۳۲۰، (۸۸) ۲۱۶، (۹۸) ۲۱۰.
- یوسف: (۲) ۲۵۸، ۲۸۸، (۲۷) ۲۶۲، ۲۵۵، (۲۸) ۱۲۷، (۱۰۳) ۱۱۳، (۱۰۸) ۱۱۳، (۱۰۸) ۱۱۳، (۱۰۸) ۲۲۳.
  - الرعد: (٤٣) ٣٤٢.
  - إبراهيم: (٤) ٣٣٤، (٤٤) ٣٠، (٤٤) ١٢٤.
  - الحجر: (٢٣) ١٨٩، (٤٤) ٨٨٨، ١٨٩، ٢٩٣، (٥٧) ٨٨٧، ١٨٨.
- النحل: (٤٤) ٣١، ٣٨٧، (٦٤) ٧٨٧، (٢٧) ٥٤٧، ٣٤٦، ٨٤٢، (٨٠) /١٥٠، (٨١) /١٥٠، (٨١) /١٥٠.
- الإسراء: (۱) ۱۸۳، (۲۷) ۲۷، (۲۹) ۱۲۰، (۲۳) ۹۶، (۳۹) ۲۵۰، (۷۷) ۲۷۳، (۲۸) ۲۷۳، (۲۸) ۲۷۳، (۲۸) ۲۷۳،
- الكهف: (۲۶) ۱۹۳، (۹۶) ۹۶، (۰۰) ۸۳، (۰۲) ۹۶۲، (۱۲) ۲۳۳، (۲۲) ۲۳۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۱۰۲) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۰) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۰ (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۳، (۲۰۱) ۲۰۰ (۲۰۰) ۲۰۰ (۲۰۰) ۲۰۰ (۲۰۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰۰ (

- مریم: (۱۲) ۱۰۵، ۲۰۵، (۱۲) ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۰۹، (۲۵) ۱۹۲، ۱۹۲، (۲۵) (۲۲) (۲۲) ۲۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، (۲۲) (۲۲) ۲۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، (۲۷) ۲۰، (۲۲) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۷) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰، (۲۰) ۲۰۰
  - طه: (۱٤) ۲٥٩ (۱۳۱) ۲۹۹.
  - الأنبياء: (۸۷) ۳۰۲، ۳۰۳، (۸۸) ۲۰۳، (۹۸) ۲۰.
    - الحج: (۷۸) ۱۱۲،۱۱۷،۱۶۲.
- النور: (۱) ۲۷۱، (۲) 30۲، ۵۵۲، ۲۵۲، (۳) ۳۷۱، 3۷۱، ۵۷۱، (3) ۸۸۳، (۱۱) ۷۲۱، (۵۱) ۷۲۱، (۲۳) ۵۷۱، (۳۳) ۵۷۲، (۴۳) ۳۵۲، (۴۳) ۳۵۲، (۴۳) ۷۵۱، (۴۵) ۷۵۱، (۴۵) ۷۵۱، (۴۵) ۲۵۲، (۴۵) ۲۵۲، (۴۵) ۲۵۲، (۴۵)
- الفرقان: (۲۳) ۲۰۳، (۳۳) ۲۳، (٤٤) ۱۸۸، (۵۵) ۶۶۲، (۵۷) ۶۲۲، (۸۲) ۷۳۷.
  - الشعراء: (۱۵۳) ۲۷۲، ۷۷۷، (۱۵٤) ۷۷۷، (۱۹۵) ۱۹۸، ۲۲۹.
    - النمل: (٥٦) ٥٥٠، (٦٥) ٧٣.
      - القصص: (۲۵) ۳۹۱.
    - العنكبوت: (٢٦) ٣٣١، (٤٥) ٢٥٨، ٢٥٩.
      - الروم: (۳۰) ۲۷۸، ۲۷۹.
      - لقمان: (۱۳) ۲۹، ۳۲، ۳۵، (۲۵) ۱۱۱.

الفهارس المها

- 177
- السجدة: (۲۰) ۲۲۱، ۲۸۱.
- الأحزاب: (۳۰) ۱۳۸، (۲۳) ۱۳۸، (۳۳) ۱۱۱، ۱۱۸، ۱۰۰، (۳۵) الأحزاب: (۳۰) ۱۳۸، (۲۳) ۱۳۸، (۳۸) ۱۳۸، (۴۰) ۱۳۱، ۱۳۱، (۲۶) ۱۳۸، (۴۶) ۱۳۲۳.
- سبأ: (۱۲) ۱۷۱، (۷۷) ۱۲۲، (۱۵) ۱۲۱، (۲۵) ۱۲۱، (۳۵) ۱۲۱، (۵۵) ۱۲۲.
- فاطر: (۱۲) ۲۳۳، (۱۵) ۱۲۸، (۳۱) ۲۰۰، (۲۳) ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۰۳، (۳۳) فاطر: (۲۳) ۲۰۳، ۲۰۳، (۳۳) ۱۹۹، ۲۰۰، (۳۳) ۲۰۳، (۳۳) ۱۹۹، ۲۰۰، (۳۳)
  - *یس: (۲۰) ۵۰ (۲۱) ۵۰.*
  - الصافات: (۱۰۷) ۳۹۱، (۱۶۳) ۳۰۰، ۳۰۲.
    - ص: (۲۰) ۲۵۷، (۲۸) ۱۲۰، ۲۲۶.
  - الزمر: (۳۳) ۲۰۶، (۳۶) ۲۰۴، (۳۵) ۲۰۴، (۲۸) ۲۱.
    - فصلت: (٩) ١٧١.
- الشوري: (۲۳) ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، (۲۲) ۲۲۳، (٤٤) ۳۰، (۵۱) ۷۲، ۷۶.
- الزخرف: (۹) ۱۱۳، (٤٤) ۳۰۰، (۸۸) ۲۷، (۵۱) ۲۹۶، (۵۱) ۱۱، ۱۲، (۲۶) ۲۵۲، (۲۵) ۲۸، (۲۸) ۲۵۲، (۲۶)
- الدخان: (۸) ۱۲۱، (۹) ۱۲۱، (۱۱) ۱۲۱، ۳۲۱، ۳۲۱، (۱۱) ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، (۱۱) ۲۲۱، (۲۱) ۳۲۱، (۲۱) ۳۲۱، (۲۱) ۳۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲۱، (۲۱) ۴۲
- الأحقاف: (٧) ٣٤٠، (٩) ٣٤٠، (١١) ٣٣٩، ١٤٣، ٢٤٣، ٣٤٣، (١١)

- ٠٤٣، (١٢) ٠٤٣، (٩٢) ٠٣٣، (٣٣) ١٣٣، (١٣) ١٣٣، (٢٣) ١٣٣.
  - محمد: (۱) ۲۵۳، (۱۱) ۷۲۴، (۱۵) ۱۸۸، (۳۸) ۲۲۷.
  - الفتح: (١٦) ١٩٨، (٢٩) ١٥٥، ٣٥٢، ٣٥٣، ٤٥٣، ٥٥٥.
    - الحجرات: (٦) ٣٨١، (١١) ٣٨١.
- $-\ddot{\mathbf{u}}$ : (3) PA7, (71) 17, 117, (P1) A•7, P•7, 717, (•7) A•7, (17) A•7, 117, (71) P•7, 117, (71) 17, 117, (31) 17, (31)
  - الطور: (۱۳) ۱۲۳، (۱٤) ۱۲۳، (٤٥) ۲۱.
- النجم: (۵) ۷۷، (۲) ۲۷، (۷) ۲۷، (۸) ۲۷، (۱۳) ۲۷، ۲۷، (۱۷) ۳۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۱، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱۸) ۲۸۰، (۱
  - الرحمن: (۱۹) ۳۳۲، (۲۰) ۳۳۲، (۲۲) ۳۳۲، (۳۱) ۳۳۱، (۳۲) ۳۳۱.
- الواقعة: (٥) ۲۰۱، (٦) (٢٠)، (٧) (٣٠، (٨) (٣٠، (٩) (١٠٠، (١٠) (١٠٠)، (١٠) (١٠٠)، (١٠) (١٠٠).
  - الحديد: (٢٦) ٣٣١.
  - الحشر: (٧) ٣١، (٢٢) ٦١.
    - الممتحنة: (١٠) ١٧٧.
    - الحمعة: (٥) ٣١٧،٣١٥.
  - التغابن: (١٦) ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧.
  - الطلاق: (٤) ٢٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩.
  - التحريم: (٤) ٣٧١، (١٠) ١٦٢، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٩.
    - الملك: (۱۰) ۳۵۹.

الفهارس المعلق



- القلم: (٦) ١٨٩.
- نوح: (۱۵) ۳۳۳، (۱٦) ۳۳۳.
  - الجن: (١) ٣٢٣، (٢) ٣٢٣.
    - المدثر: (٥١) ٢٦٥.
- الإنسان: (٥) ١٨٦، (٦) ١٨١، (١٣)
- عبس: (۲۲) ۲۱، (۲۲) ۱٤٤، (۳۱) ۱٤٤.
  - التكوير: (١٩) ٧٥، (٢٠) ٧٥، (٢٣) ٧٢.
- المطففين: (۲۵) ۱۸۹، (۲۲) ۱۸۸، ۱۸۸.
  - الانشقاق: (٨) ٥٤، ٢٤، ٧٤.
    - البروج: (٣) ١٣٠.
  - الأعلى: (٦) ٣٩١، (٩) ٧٩.
- الغاشية: (١) ٢٥٣، (٢) ٢٥٣، (٣) ٢٥٣، (٤) ٢٥٣.
  - الفجر: (٢٣) ١٢٤، (٢٤) ١٢٤.
  - الضحيّ: (٦) ٣٠٨، (٧) ٣٠٨، ٩٠٩.
- العاديات: (۱) ۱۳۲، ۱۳۳، (۲) ۱۳۵، (٤) ۱۳٤، (٥) ۱۳٤.
- الماعون: (٤) ٢٧١، (٥) ٢٧٠، ٣٧٢، ٤٧١، (٦) ٢٧١، ٢٧٢، (٧) ٢٧٤،

#### . ۲۷۷

- الكوثر: (١) ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٦، ٢٦٦، (٢) ٣٤٤، (٣) ٣٤٤. ٣٤٦.
  - النصر: (۱) ۱۳۹، ۱۶۰، ۱۶۲، (۳) ۱۳۹، ۱۶۱.
    - الناس: (۲) ۲۱.



# فهرس القواعد والمسائل العلمية(١)

| الصفحة | القاعدة أو المسألة العلمية                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 7.     | - أثَّر الجانب العقدي في بيان مصطلح السلف في جُملةِ صور                |
| **     | - المراد بالسلف في كتب التفسير                                         |
| ٣٣     | - سبب تسمية تفسير القرون الثلاثة الأولىٰ بالتفسير المأثور              |
|        | - لا يوجد في كلام من بعد السلف من حق إلا وهو في كلامهم موجود           |
|        | بأوجز عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما       |
| 41     | يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله                                            |
|        | - في كلام السلف من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه    |
| 41     | من بعدهم ولا يُلِمُّ به                                                |
| 49     | - منع بعض العلماء من إطلاق كلمة «شَرْح» علىٰ بيان القرآن               |
|        | - تعريفات الثعلبي، وابن الجوزي، وابن تيمية، وابن جُزَيّ، وأبو حيان،    |
|        | وشمس الدين الأصفهاني، وابن القيم، والزركشي، والجرجاني، وابن ناصر       |
| ٣٨     | الدين الدمشقي، وابن عاشور، والزرقاني، وابن عثيمين للتفسير اصطلاحًا     |
| ٤٢     | - التفسير اصطلاحًا                                                     |
|        | - تفاوتت كتب التفسير - بعد احتوائها علىٰ بيان المعنىٰ المراد- في ثلاثة |
| ٤٣     | جوانب                                                                  |
|        | - ذَكَرَ ابن عاشور في المقدمة الرابعة من مقدمات تفسيره، بعض            |
| ٤٣     | الموضوعات التي احتوت عليها كتب التفسير بجانب التفسير                   |

<sup>(</sup>١) هذه القواعد والفوائد شاملةٌ لِمَا في المتن والحاشية، وما وضع منها بين هلالين () فهو نَصٌّ منقول.



| الصفحة    | القاعدة أو المسألة العلمية                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|           | - تطبيق ذلك علىٰ تفاسير الواحدي: البسيط والوسيط والوجيز. ونحوه            |
|           | في تآليف الكرماني والسيوطي في هذا الباب، وإشارة ابن أبي حاتم، وفخر        |
| ٤٣        | الدين الرازي إلىٰ ذلك                                                     |
| ۸۲۳، ۷۷۳  | - موافقة المعنىٰ للغة العرب شرطٌ لازمٌ لقبوله                             |
|           | - لا يشترط في موافقة المعنىٰ للسان العرب أن يكون علىٰ لغةِ أَحَدٍ من      |
| ***       | العرب بعينه                                                               |
| ٠٥٧،٤٩    | - صِحَّة المعنىٰ من جهة اللغة أصلُ ثابتٌ مُطَّرِدٌ لا يتخلَّفُ في التفسير |
| 19.       | النبوي وتفاسير الصحابة                                                    |
| ٤١٣       | - لا يُقَدَّم النقل الشرعي علىٰ الحقيقة اللغوية ما لَم يكُن صريحًا        |
|           | - من أهم أسباب الغلط في التفسير: الجهل بلغةِ العرب عمومًا،                |
|           | وبالفروق اللغوية بين الألفاظ المُتشابهة وحملها علىٰ معنىً واحدٍ           |
| 117       | خصوصًا                                                                    |
|           | - (أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مِمًّا في       |
| ***       | غير القرآن، لا خلاف في ذلك)                                               |
|           | - توجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولى من توجيهه إلى غيره، ما        |
| 781       | وُجِدَ إليه السبيل                                                        |
| ۱۲۳،۱۶۳،  | - اتساق نظم الآية علىٰ النسق العالي من الفصاحة والبيان = من وجوه          |
| ۲۰۳، ۱۳۷۰ | تقديم المعنى                                                              |
| ٤٠٩       |                                                                           |
| ٤٧٥،٣٧٧   | - فصاحةُ اللسان في التفسير مَزِيَةٌ لَهَا شَأَن                           |
| ٥٩        | - اختلاف لغات العرب وأثره في التفسير                                      |

| الصفحة    | القاعدة أو المسألة العلمية                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۲، ۲۵۲، | - دِقَّةُ فهم أئمة السلف لدلالات الألفاظ وفروقها                            |
| ۲۷۲، ۳۳۳  |                                                                             |
| 740       | - ما كُلُّ ما صَحَّ لُغَةً، صَحَّ التفسير به                                |
| 777       | - يترجح أحد معنيي المشترك اللفظي إن كان هو الأصل لغةً                       |
| 774       | - لا يلزم من اختيار قول إبطال الآخر - عند عدم التضاد-، ولا ينبغي ذلك        |
| ۲۲۸،۳۲٦   | - عدم العلم لا يعني العلم بالعدم                                            |
|           | - لا يلزم من الاستدراك علىٰ قولٍ تخطئته وإبطاله، وإنما قد يكون أُخَفُّ      |
| ۸٧        | من ذلك؛ بذكر معنيَّ أَوْليْ من المعنيٰ المذكور؛ لوجه من وجوه التقديم        |
|           | - صحةُ حملِ المُشتَرَك علىٰ معنييه بشرط تَجَرُّده عن قرينة تصرفه لأحد       |
| 777       | معانيه، وعدم المانع من ذلك، كتضادّ المعنيين                                 |
|           | - لكُلِّ لفظٍ في كلام العرب معنىً ينفرد به عن غيره، وإن تقارب المعنيان      |
| ***       | وتشاكلا في استعمال الناس                                                    |
|           | - كل حَرفٍ يُفَسَّر علىٰ معنيين، أو معنىً يُعَبَّر عنه بحرفين، يجوز أن يكون |
| ۲۸۰       | كلُّ واحد يوضَع موضِعَ صاحبه جمعًا أو فرقًا                                 |
|           | - الجملة الاسميّة تفيد الثبوت والدوام، بخلاف الفعلية التي تفيد              |
| 180       | الحدوث والتجدد                                                              |
|           | - الاستدلال علىٰ المعنىٰ بأسلوب القرآن وطريقته في الخطاب - وعناية           |
| 10.       | ابن القيم بهذا النوع كثيرًا                                                 |
| ۲۰۸       | - من عادة العرب حَذف ما عُلمَ من الكلام لدلالة ما ذُكِرَ عليه               |
|           | - من عادة العرب في كلامها أن تَنسِبَ الفعل لِمَذكورَيْن وهو واقِعٌ من       |
| ۳۹۸       | أَحَلِهِما                                                                  |





| الصفحة                  | القاعدة أو المسألة العلمية                                                         |                                     |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                         | - هذا بابٌ سائِغٌ في اللغة: أن يُذكرَ لفظان مُتَضادَّان، ثُمَّ يُشَارُ إليهما بلفظ |                                     |  |
| ٤٠٤                     |                                                                                    | التوحيد                             |  |
| 719                     | ىيس فالتأسيس أولى                                                                  | - إذا دار الكلام بين التأكيد والتأس |  |
| 474                     | قديم الحقيقة علىٰ المجاز                                                           | - من وجوه الترجيح في التفسير: ت     |  |
|                         | اوية في الآية إذا كان أحدها هو الأصل                                               | - يترَجَّحُ معنىً من المعاني المُتس |  |
| 197                     | ر فیه                                                                              | لُغةً، وما عداه منقول عنه، أو مجاز  |  |
|                         | اله فيه لُغةً، أي: المجاز اللغوي، ومنه                                             | - يُراد بالمجاز: ما يجوز استعم      |  |
| 197                     |                                                                                    | كتاب أبي عبيدة: مجاز القرآن         |  |
| ، ۱۲، ۲۱۲،              | - الاستدلال باللغة، وأساليب ١٥١، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٩، ٢٠٠، ٣٠٢، ٢١٥، ٢١٦،                |                                     |  |
| ، ۱۰۲۰، ۲۰۳۰            | العربية ٢٢١، ٥٢١، ٢٢٩، ٢٣١، ٥٢٩، ٢٢٢، ٥٧٠، ٢٠١،                                    |                                     |  |
| ، ۳۰۷، ۲۰۳،             | ۱۱۳، ۱۳، ۱۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۳۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳                                         |                                     |  |
| . \$ \$ \$ . \$ \$ \$ . |                                                                                    |                                     |  |
|                         | P33, 703, 703                                                                      |                                     |  |
|                         | - إذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب، فلا تُجِب من دعاك إليه                   |                                     |  |
| ۲۸۳، ۳۳۶                | من مكان بعيد                                                                       |                                     |  |
| ۳۸۳                     | - ظاهر اللفظ واجب الاعتبار، ولا يصح المصير إلىٰ غيره إلا بِحُجَّة                  |                                     |  |
|                         | - صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل يوجبه، تحكُّمٌ يُنزَّه عن مثله كلام الله             |                                     |  |
| ۳۸۳                     | تعالىٰ                                                                             |                                     |  |
|                         | - حملُ معاني الآيات على العموم والظاهر المتبادر كانَ سمتًا عامًّا لدى              |                                     |  |
|                         | الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وكان ذلك فيهم من أعظمِ أسبابِ التأثُّر بالقرآن         |                                     |  |
| 1 2 4                   | الكريم                                                                             |                                     |  |

| الصفحة | القاعدة أو المسألة العلمية                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|        | - حمل معاني كلام الله تعالىٰ علىٰ الأشهر والأظهر عند من نزل القرآن        |
|        | عليهم وبِلُغَتِهم أوليْ وأحرىٰ من حمله علىٰ ما سواه من المعاني، وبهذا     |
| 197    | رَجَّح المفسرون كثيرًا من اختياراتهم                                      |
|        | - تفسير كلام الله تعالىٰ وفهمه يكون بحسب ظاهر اللفظ، والمشهور             |
| 00     | المتبادر من لسان العرب الذي نزل به القرآن                                 |
| 149    | - لا يُخَصّص اللفظ العام بلا موجب تخصيص                                   |
|        | - من أسباب الغلط في التفسير: تعميم الخاص من النصوص، وهو تَحَكُّمٌ         |
| 770    | يبعث عليه الجهل والهوي                                                    |
| ٤١٥    | - حرص السلف على اختيار أعَمِّ المعاني وأفخَمِها                           |
|        | - من أسباب عدول القرآن عن ذكر الأعلام بأسمائهم وأعيانهم، إلىٰ ذكر         |
| £44    | أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم                                                 |
|        | - (الرافضةُ هم أكثرُ طوائف أهل الباطل ادِّعاءً لتخصيص عمومات              |
| 8 8 4  | الكتاب والسنة)                                                            |
| ٤٣٨    | - بخسُ الألفاظ كامل معانيها تفريطٌ في الفهم، وتقصيرٌ في البيان            |
| ۳۸٦    | - الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب هو الصحيح عند عامَّة العلماء           |
|        | - السلف يُسَمُّون ما يُبيّن الآية ويوضِّحها ويزيل الإيهام الواقع في النفس |
| 14.    | من فهم معناها = نسخًا                                                     |
|        | - الأصل ثبات الحكم وبقاؤه، ولا يُصار إلىٰ النسخ إلا ببَيّنةٍ من نصِّ      |
| ١٨٣    | صحیح صریحِ بدلُّ علیه                                                     |
|        | - إنماً يُصار ً إلى القول بالنسخ عند تعذر الجمع، أمَّا والجمع ممكنٌ       |
| ١٨٣    | فالجمعُ أوليٰ                                                             |





| الصفحة   | القاعدة أو المسألة العلمية                                                |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|          | - الأخذ بمنطوق الآية ومفهومها الصحيح، من هدي الصحابةِ المُقرِّ            |  |
| 47       | شرعًا                                                                     |  |
| 1.1      | - لا يجوز أن يُخَالَف بين مُفَسَّر الضمائر من غير دليل                    |  |
| 457      | - العرب تستعمل الكذب بمعنىٰ الخطأ                                         |  |
| 7.       | - سبب النُّزول وسياق الآيات إنما يَمْنَعان العموم عند عدم القرائن         |  |
|          | - استعمال السلف لصيغة سبب النُّزول بمعنىٰ: ما يدخل في معنىٰ الآية.        |  |
| 751      | كثير مشهور                                                                |  |
| 254,443  | - لا يُخَصَّصُ العامُّ إلا بدليل                                          |  |
| ۲۱۱،۲۳۱، | - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب                                       |  |
| ۷۸۲، ۲۷٤ |                                                                           |  |
| 451      | - سبب النُّزوِل الصريح يَخَصِّص المعنىٰ العام                             |  |
|          | - الجهل بأسباب التَّنْزيل مُوقِعٌ في الشُّبَه والإشكالات، ومُورِدٌ للنصوص |  |
| 7 £ Y    | الظاهرة مَوْرِد الإجمال                                                   |  |
| ٥١       | - مشاهدة التنزيل من أسباب الإصابة في التفسير                              |  |
|          | - الاستدلال بما نزل في الكفار علىٰ حال المؤمنين وارد عن رسول الله         |  |
|          | ﷺ، وصحابته، حيث يتوافق الوصف الفرد المذكور في الآية مع حال                |  |
| YAA      | المُستَشهَدِ عليه                                                         |  |
| 757,737  | - دلالة سبب النُّزول - دلالة سبب النُّزول                                 |  |
|          | - تفسير القرآن بالرأي المعتمد علىٰ استعمالات الكلمة في القرآن، أولىٰ      |  |
| 00       | من تفسيره بحسب اللفظ مجردًا                                               |  |
| 00       | - التنبيه النبوي على أحسن طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن               |  |



| الصفحة             | القاعدة أو المسألة العلمية                                                     |                                |                             |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
|                    | - تفسير القرآن بالقرآن اجتهادٌ من المفسر، فلا يجب المصير إليه ما لم            |                                |                             |  |
| ***                |                                                                                | یکن نَصًّا صریحًا              |                             |  |
| 799                | موابطه، وشروطه                                                                 | كريم علىٰ واقعة مُعَيَّنَة - ض | - الاستشهاد بآيات القرآن ال |  |
| 799                |                                                                                | ات، وتنزيل الآيات              | - الفرق بين الاستشهاد بالآي |  |
| () 3 • 7 ، 7 ( 7 ) | تفسير القرآن بالقرآن (٥٠) ٨٤، ٨٧، ٩٩، ١٢٢، ١٥٥، ١٦٦، ٢٠١، ٢١٦،                 |                                |                             |  |
| 7, 387, 1.75       | ، ۳۲۲، ۷۸۲، ۴۵                                                                 | 701, 777, 337, 307             |                             |  |
| ۲، ۲۲۹ ، ۲۸۰       | ، ۲۳۹، ۱۵۳، ۳۲                                                                 | ۴۰۳، ۱۱۳، ۲۱۳، ۵۳۳             |                             |  |
|                    | . 643. 133. 33                                                                 | ۸۸۳، ۱۹۳، ۱۱۶، ۱۹              |                             |  |
|                    | ٤٥٢ ، ٤٥٢                                                                      |                                |                             |  |
|                    | - عناية السلف في فهم القرآن وتفسيره بالسياق، واعتمادهم عليه بصورة              |                                |                             |  |
| <b>YV</b> £        | واضحة في ردّ الأقوال الباطلة، والشاذَّة عن سياق الآية                          |                                |                             |  |
| 117                | - لا ينهض السياق بتخصيص معنىٰ الآية ما لم يكن صريحًا                           |                                |                             |  |
| ۲۸، ۳۰۳،           | - دلالة السياق                                                                 |                                |                             |  |
| 889                |                                                                                |                                |                             |  |
| ٥٠١، ٩٠١،          | ۱۵، ۱۷، ۸۷،                                                                    | وي                             | - وجوب الأخذ بالتفسير النب  |  |
| ٤١٠،٢٧٢            |                                                                                |                                |                             |  |
| ٥٥                 | - التفسير اللغوي لا يقدم علىٰ التفسير النبوي الصريح بحال                       |                                |                             |  |
| ٧٠                 | - بعض معاني القرآن لا يمكن معرفتها علىٰ الصواب إلا من جهة النبي ﷺ              |                                |                             |  |
| ٧٥                 | - حيثما صَحَّ عن رسول الله ﷺ نَصُّ في التفسير استقام به السياق                 |                                |                             |  |
|                    | - تحديد نوع ما فسَّرَه رسولُ الله ﷺ من القرآن للصحابة رَضَحَالِيُّهُ عَنْهُمُ، |                                |                             |  |
| ٥٧                 | وهو: ما أشكل عليهم، واحتاجوا فيه إلىٰ بيانٍ، وهو قليل                          |                                |                             |  |





| الصفحة    | سألة العلمية                                                                  | القاعدة أو الم                         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| ٥٧        | - ما فسّرَه ﷺ مباشرة بلا سؤال أو استشكال أقلّ ممّا سُئِلَ عنه                 |                                        |  |
|           | جِّحٌ شافعٌ لصحة المعنىٰ؛ وتقديمِه                                            | - التفسير النبوي غير الصريح، مُرَـ     |  |
| 197       | علىٰ ما لم يكن كذلك                                                           |                                        |  |
|           | بمثله فلا ترجيح بهما، ويُرَجَّح بغيرهما                                       | - التفسير النبوي غير الصريح إذا قوبل   |  |
| 197       | ك علىٰ غيرهما من الأقوال.                                                     | من وسائل الترجيح، وإنما يتَقَدمان بذلك |  |
| ۱۹۱،۱۷۲،  | ٠٠، ١٢٤، ١٣٤، ٥٥١، ٢٢١، ٥٢١                                                   | - التفسير بالسنة: من طرق التفسير       |  |
| 377, 197, | 317, 777, 277, 337, 307,                                                      | المقدَّمَة المعتبرة                    |  |
| ۱۳۰، ۳۲۰  | 197, 497, 5.4, .14, 514,                                                      |                                        |  |
| ۲۹۳، ۱۷۶، | • 3 %, • 3 %, • 6 %, • 6 %, * 7 %,                                            |                                        |  |
| 233, 403  |                                                                               |                                        |  |
|           | - حين تُوُفِّي رسول الله ﷺ لم يكن شيءٌ من كتاب الله خَفِيُّ المعنىٰ عن        |                                        |  |
| ٤٦٢       |                                                                               | الصحابة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُمْ         |  |
|           | - كلُّ فضلِ وشرفٍ في الصحابة إنَّما يُذكَر بعد فضيلة وشرف صحبتهم              |                                        |  |
| ٥١        |                                                                               | رسولَ الله ﷺ                           |  |
|           | - فَهُمُ الصحابي وتفسيره: من وسائل التفريق المعتبرة بين نوعَي التفسير         |                                        |  |
| ٤١٥       | النبوي (الصريح، وغير الصريح)                                                  |                                        |  |
| ٤١٥       | - (الصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن، ويجب الرجوع إلىٰ تفسيرهم)                |                                        |  |
|           | - التفسير الوارد عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآخرة له حُكم الرفع              |                                        |  |
| 797       | بإجماع أهل الحديث                                                             |                                        |  |
| 78        | - من أشد الآيات وقعًا علىٰ الصحابة رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ                      |                                        |  |
| ١         | - لا يصِحُّ في إثبات رؤية الله بالبصر شيءٌ عن الصحابة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمْ |                                        |  |

| الصفحة    | القاعدة أو المسألة العلمية                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|           | - معرفة حال من نزل فيهم القرآن، مطلبٌ مهم لفهم القرآن، وهو من           |
| ١٩٦       | المُرَجِّحات المعتبرة عند السلف في التفسير                              |
| 717       | -من عادة القرآن مخاطبة من نزل عليهم بما يعهدون ويعرفون -عُرف المُخاطب   |
|           | - من عادة القرآن تقريب نعيم الجنة للسامع بما يعرف ويعهد في الدنيا؛      |
| 718       | ترغيبًا له وتشويقًا                                                     |
| ۱ ۲۳، ۳۳۱ | - من عادات القرآن                                                       |
| 177,773   | – التفسير بالمثال                                                       |
|           | - العادة من أهل اللغة تفسير الألفاظ بحدها المطابق، لا على المعنى من     |
| ۲۸۰       | اللزوم، والتمثيل، ونحوهما                                               |
|           | - أكثر طريقة السلف في التفسير: التفسير علىٰ المعنىٰ، ومنه التفسير       |
| ۱۸۲،۲۰۰   | بالمثال، وباللازم، وبِما يؤول إليه الأمر                                |
| ٥٠٢       | - أسباب عناية السلف بالتفسير علىٰ المعنىٰ                               |
|           | - اختيار ما يناسب المقام والحال من المعاني الصحيحة أحد أسباب            |
| 704       | اعتماد السلف كثيرًا على التفسير بالمعنى                                 |
| 740       | - من هدي السلف تقريب المعنىٰ للسامع، وبيانه بما يَعرِف في واقعه         |
| ***       | - معرفة واقع المفسر له أثرٌ جليل في معرفة وجه اختياره ومأخذ تفسيره      |
| ٤٣٣       | - أولىٰ العبارات أن يُعَبَّر بها عن معاني القرآن أقربها إلىٰ فهم سامعيه |
|           | - حرصُ السلف علىٰ تأكيد المعاني الصحيحة في التفسير ورَدِّ ما سواها،     |
|           | وقد تنوَّعتْ طرائقهم في ذلك، فكان منها القسم، ويجيء في تفاسير           |
| 797       | السلف كثيرًا عند الحاجة إليه                                            |
| 778,707   | <ul> <li>من أمثلة التفسير باللازم</li> </ul>                            |



| الصفحة      | القاعدة أو المسألة العلمية                                                   |                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 707         | - لا يصح التفسير باللازم إلا مع الإقرار بالمعنىٰ الأصلي                      |                                             |
| ٣٠٥         | - التفسير ببعض معنىٰ اللفظ                                                   |                                             |
|             | علىٰ اللفظ، وعلىٰ المعنىٰ،                                                   | - تفسير الناس يدور علىٰ ثلاثة أصول: تفسير · |
| 174         |                                                                              | وعلىٰ الإشارة والقياس                       |
| ۱۷۳         |                                                                              | - شروط التفسير علىٰ الإشارة والقياس         |
| 140         |                                                                              | - من أشهر أمثلة التفسير على الإشارة         |
|             | ما يُفهَم من الإشارات: من                                                    | - إنما يتمكن من تأويل القرآن علىٰ الصواب ب  |
| ۱۷۸         | رسخت قدمُهُ في العلم                                                         |                                             |
| ١٧٦         |                                                                              | - الخلوص من ظاهر اللفظ إلىٰ لازم معناه      |
| 179         | - الحَثُّ علىٰ التأمُّل في معاني المعاني، ولوازمها                           |                                             |
| 14.         | - قد يقوى المعنىٰ الخَفيّ في الآية حتىٰ يغيب معه المعنىٰ الظاهر منها أو يكاد |                                             |
| ١٨١         | - العلمُ المستَنبَطُ على وجهه أقرب إلىٰ علم النبوة وأعلىٰ درجةً من غيره      |                                             |
| ۲۰۲، ۲۲۸،   | ن إجماعات المفسرين ٢٦، ١٣٣، ١٠٠، ١٣٣، ٦٠                                     |                                             |
| ، ۲۶۳، ۷۶۳، | 337, 777, 777, 677, 737, 737,                                                |                                             |
| 13,133      | 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                      |                                             |
|             | - ابن جرير في حكاية الإجماع لا يعتدُّ بخلاف الواحد والاثنين فيه، بل          |                                             |
|             | ربما ذكر إجماعًا في الآية بعد أن يذكر الخلاف فيها، وهو مذهب جماعة            |                                             |
| ۸۲۲         | من الأصوليين، والجمهور علىٰ خلافه                                            |                                             |
| 440         | - قول جمهور المفسرين مُقَدَّم علىٰ غيره                                      |                                             |
| 411,444     | - الترجيح بجلالة القائلين                                                    |                                             |
| ٤٧٦،٣٧٧     | - لعُلُوِّ السِنِّ فضيلةٌ تعين صاحبها علىٰ إصابة الحق                        |                                             |

| الصفحة          | القاعدة أو المسألة العلمية                                              |                                                             |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 109             | - كان أبو سلمة كثيرًا ما يُخالف ابن عباس؛ فحُرِمَ لذلك منه علمًا كثيرًا |                                                             |  |
| ، ۲۲، ۹،۳۰      | Y 1 9 . 1 V V                                                           | - الترجيح بزمن النُّزول                                     |  |
| ٤٠٩،٣٤،         | ٠,٣٢٠                                                                   |                                                             |  |
| ١٧١             | م أمثِلَةٍ لذلك                                                         | - لا يمنع أن تكون السورة مكيَّة وفيها إشارة إلىٰ الجهاد - م |  |
| ٧٦              |                                                                         | - معرفة قراءة المفسر لازمة لمعرفة تفسيره                    |  |
| Y • 9           |                                                                         | - من فوائد القراءات تبيين المعنى، وإزالة ما فيه من إشكال    |  |
| ۲۰۲،۵۰۲،        |                                                                         | - الترجيح بالقراءات                                         |  |
| <b>۶۰۲،۷۳۲،</b> |                                                                         |                                                             |  |
| 404, 404        |                                                                         |                                                             |  |
| 109             | - موافقة المعنى واتساقه مع موضوع السورة العام يُقَدِّمه في النظر        |                                                             |  |
| ۲۲۰،۱۲۳         | - الترجيح بموضوع السورة العام                                           |                                                             |  |
| 401,194         |                                                                         |                                                             |  |
| ۳۸۰،۳۱۱         | عنىٰ لمقاصد الشريعة وحِكَمِها العامَّة، يُقَدِّمه علىٰ غيره من          |                                                             |  |
|                 |                                                                         | المعاني عند التساوي                                         |  |
| £0A             | مان القرآن»                                                             | - اجتمع لابن عباس العلم بالقرآن وحُسنُ البيان، فكان «ترج    |  |
| ٤٥٨             | - تتلخص الأصول المنهجية للاختصار في ثلاثة أصول                          |                                                             |  |
|                 | - هود بن مُحَكِّم في اختصاره لتفسير ابن سلاَّم يتصرَّف في عبارة صاحب    |                                                             |  |
| १०२             | الأصل كثيرًا بما يوافق رأيه ومعتقده                                     |                                                             |  |
|                 | صَّةً ما اتفقوا                                                         | - أقوال أهل الكتاب وأخبارهم تعتبر مُرَجِّحًا في التفسير، خا |  |
| 711             | عليه وثبت عنهم، وهي من المرجِّحات الفرعيةِ التابعة                      |                                                             |  |
| ٣٠٧             | - من أمثلة ما اختلَّت فيه شروط القبول أو بعضها من أخبار أهل الكتاب      |                                                             |  |

| الصفحة                                                             | القاعدة أو المسألة العلمية                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | - العلم الواسع بكتب أهل الكتاب وأخبارهم ليس ضروريًا في التفسير،               |
|                                                                    | بل رُبَّما كان ضارًّا بالمعنى، إذا تجاوز به صاحبه الضوابط الشرعية المُبيِّنة  |
| 779                                                                | لوجوه الاستفادة من هذه الأخبار                                                |
|                                                                    | - لم يكن من هدي السلف رَدُّ أخبارِ أهلِ الكتاب لأنهم أهلُ كتاب، بل            |
|                                                                    | كانوا يقبلون الحق ممَّن جاء به، ثُمَّ يردُّونَ ما في هذه الأخبار ممَّا خالف   |
| 779                                                                | الحق                                                                          |
| 94                                                                 | - فائدة العلم بأخبار أهل الكتاب في رَدِّ شبهاتهم عن الآيات                    |
|                                                                    | - (وهو القول المعروف في الآية) تتكرر عبارة السمعاني هذه في عامَّة             |
| <b>V9</b>                                                          | ترجيحاته في تفسيره                                                            |
|                                                                    | - من مسالك الترجيح في التفسير عند ابن القيم: عدمُ ذِكر المفسِّر الجامعِ       |
|                                                                    | للأقاويلِ في التفسير- كالماوردي والواحدي وابن الجوزي - غيرَ قولٍ              |
| ٧٠                                                                 | واحد في الآية، فيُكون معتَمَدًا فيها                                          |
|                                                                    | - لم تكن الوجوه الترجيحية في التفسير نصوصًا صريحةً في كلام مفسِّري            |
| £ V Y                                                              | السلف على الأغلب                                                              |
| ٤٧٣                                                                | - انحصرت وجوه الترجيح في استدراكات السلف في أربعةِ وجوهِ عامَّة               |
|                                                                    | - سَمَّىٰ ابن جُزَيّ قواعد الترجيح في التفسير: «وجوه الترجيح»، وهو            |
| £ V Y                                                              | أقدم من وصفها وجمع جُملةً وافِرَةً منها، وعِبارَتُه هذه تسميةٌ دقيقةٌ         |
| ٤٧٤                                                                | - يتقدَّم الترجيح بدلالَةٍ شرعيَّةٍ إجمالًا علىٰ غيره من وجوه الترجيح         |
|                                                                    | - قد يتَّحِدُ قولان أو أكثرَ في وجهٍ من وجوه الترجيحُ العامَّة، فيُصَارُ إلىٰ |
| ٤٧٧                                                                | الترجيح بوجوهٍ عامَّةٍ أو فرعيَّةٍ أخرى                                       |
| بدقُ القضية، ومطابقة المعنىٰ للواقع، ٢١٨، ٢٥٩، ٢٩٩، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢١، |                                                                               |

| الصفحة                         | مية                         | القاعدة أو المسألة العلم                             |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| ۱ ۲۳، ۳۲۳، ۷۲۳، ۸۸۳، ۲۳۱، ۳۳۱، |                             | وعدم تناقضه واستحالته = من شروط صحة                  |
| ٤٥                             | • ( \$ \$ 0                 | التفسير به                                           |
|                                | مخالفته لنصوص الشرع         | - يشترط لِصِحَّة المعنىٰ المُفَسَّر به عدم           |
| ٤٥١                            |                             | وقواعده المعلومة                                     |
| ۲۱.                            | لة فهو ردُّ                 | - كل تفسير يطعن في عصمة النبوة ومقام الرسا           |
|                                | مندها، وعدم تجاوزها بما     | - لزوم اعتبار أقوال السلف أولًا، والوقوف ع           |
| ٤٥١                            |                             | يخرج عنها ويناقضها،                                  |
| i                              | هر ما أُخِذَ علىٰ أبي عبيدة | - عدم مراعاة أقوال السلف واعتبارها، من أظ            |
| ٤٥١                            |                             | في كتابه «مجاز القرآن»                               |
| 110                            | آخِذ المُبتَدعة فيه         | - يُتَنَّبُّه إلى تمييز مَآخِذ السلف في التفسير عن م |
| ١٨٦                            | ر: الاستدلال ثم الاعتقاد    | - من الأصول المهمة عند السلف في منهج التَّلَقِّي     |
|                                | د سابق للاستدلال، إيذانٌ    | - التوجُّه إلىٰ النصِّ بمُقرَّرات سابقة، واعتقاد     |
| ١٨٦                            |                             | بالانحراف في الفهم والنتيجة                          |
|                                | بَّائي المعتزلي في كتابه في | - حصر الأشعري وجوه انحراف شيخه الجُ                  |
|                                |                             | تفسير القرآن في أربعة وجوه:                          |
|                                | تأوَّله علىٰ لغة أهل قريته  | ١- تأوَّلَه علىٰ خلاف ما أنزل الله ﷺ. ٢-             |
|                                |                             | المعروفة بجُبَّيٰ- بين البصرة والأهواز- وليس         |
|                                | ن أحدٍ من المفسرين. ٤-      | به القرآن. ٣- ما رَوىٰ في كتابه حرفًا واحدًا عر      |
| 100                            |                             | اتَّبَع فيما يختار هوئ النفس ووساوس الشيطان          |
|                                | تفسير وعجائب التأويل»:      | - أراد الكرماني بالعجيب في تفسيره «غرائب ال          |
| 711                            |                             | ما فيه أدنيٰ خلل ونظر                                |





| الصفحة | القاعدة أو المسألة العلمية                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 717    | - ينبغي أن يُصان كلام الله تعالىٰ عمَّا لا فائدةَ فيه من المعاني                      |
|        | - من أسباب الخطأ في التفسير: التعجُّل في حمل الآية على إحدى المعاني                   |
| ***    | المحتملة – وآثاره                                                                     |
|        | - ذكر السلف لأسباب الخطأِ في التفسير ربما كان صريحًا، وربما كان                       |
| ٤٧٨    | علىٰ سبيل الإيماء والإشارة - مع التمثيل لكل نوع                                       |
|        | - سَرْدُ أربعةٍ وعشرين سببًا من أسباب الخطأِ في التفسير، من خلال                      |
| ٤٩٨    | الاستدراكات                                                                           |
| ٤٩٨    | - هذه الأسباب علىٰ كثرتُها وتنوُّعها تتفرَّعُ في الجملة عن أمرين رئيسيّين             |
|        | - ما من خطاٍ وانحرافٍ في تفسير آيةٍ وقع بعد عهد السلف إلا وله مثالً                   |
| £AY    | سابق في ذلك العهد                                                                     |
|        | - أسباب الاختلاف في التفسير ترجع علىٰ وجه العموم إلىٰ جهتين:                          |
| 299    | المُفسِّر، والمُفسَّر                                                                 |
| 899    | - سردُ ثمانية أسبابٍ للاختلاف في التفسير من خلال استدراكات السلف فيه                  |
|        | - أكثر أسباب الاختلاف في زمن السلف ترجعُ إلىٰ أمرين: احتمال                           |
| 899    | العموم أو الخصوص، واحتمال اللفظ لأكثرَ من معنىٰ.                                      |
|        | - من أسباب الاختلاف المعتبرة في عصر الصحابة على الخصوص:                               |
|        | العلم بالسنة النبوية؛ بلوغًا وثبوتًا وفهمًا، وتعدد القراءات في الآيات،                |
| ٤٨٦    | ويَقِلُّ تأثير هذين السببين في خلاف من بَعدَهم                                        |
|        | - قَلُّ أَن يوجد في زمن السلف اختلافٌ سببه الجهلُ أو الهوى؛ لِقِلَّة البدعِ           |
|        | وأهلِها في زمانِهم، وعلىٰ الأخصِّ في زمن الصحابة رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُمُ ۚ فإنه أشرفُ |
| ٤٨٦    | العصور                                                                                |

| الصفحة      | القاعدة أو المسألة العلمية                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|             | - تشتركُ جميعُ أسبابِ الاختلاف المذكورة في كونِها أسبابًا مُعتَبَرَة،  |
|             | والخلاف الناتج عنها له حَظٌّ من النظر، ونتيجته محترَمةٌ في كِلا نوعي   |
| ٤٨٦         | الاختلاف (التنوع، والتضاد)                                             |
|             | - المشهور عن السلف الأدب في الرد، وحسن الخطاب في الخلاف،               |
|             | وورود خلاف ذلك عنهم من الشاذِّ النادر الذي لا حُكمَ له، أو مِمَّا تحمل |
| 757         | عليه ضرورة البيان                                                      |
|             | - المعاصرة في أغلب صورها حجاب، وكلام الأقران في بعضهم بلا بَيِّنةٍ     |
| 454         | يُطويٰ ولا يُرويٰ                                                      |
| ٤٩١         | - المُراد بمصطلح «مدارس التفسير»                                       |
| 197         | - انحصرت مدارس التفسير في ثلاث مدارس                                   |
| ٤٩١         | - لم أجد تحديدًا لمصطلح «مدارس التفسير» عند أحدٍ ممَّن استعمله         |
| ٤٩٣         | - لا أثر في الاستدراكات يشير إلىٰ وجود مدارس في التفسير أو تَمَايُزها  |
| 294         | - لا أثرَ لتنوُّع المدارس علىٰ وجود الاستدراكات، أو قِلَّتها وكثرتِها  |
|             | - لا يَصِحُّ إطلاقُ هذا المصطلح علىٰ تراجمةِ القرآن وأمصارهم؛ لعدم     |
| 898         | مطابقته للواقع                                                         |
| <b>£9</b> £ | - اتِّحادَ منهج وأصول التفسير عند السلف بجميع طبقاتهم                  |
| 898         | - ملاحظات عامَّة علىٰ مصطلح «مدارس التفسير»                            |
| ٤٨٧         | - «الرأي» في استعمال العلماء                                           |
| ٤٨٧         | - تعريف التفسير بالرأي                                                 |
|             | - انحصرَ موضوع التفسير بالرأي عند السلف فيما يَصِحُّ فيه إعمال الرأي   |
| ٤٨٨         | والنظر                                                                 |

| الصفحة  | القاعدة أو المسألة العلمية                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٨     | - تفسيرَ كُلِّ مُفَسِّرٍ يرجِعُ إلىٰ أَحَدِ نوعين: ما جهته النقل، وما جهته الاستدلال |
| ٤٩٩،٤٨٨ | - التزم تفسير السلف بالمحمود من الرأي؛ وهو ما استند إلىٰ علم صحيح                    |
|         | - من النادر في تفاسيرِ السلف وجود رأيٍ مبعثُه جهلٌ أو هوئ، ومن وقع                   |
|         | في شيء من ذلك فعن خَطأٍ منه لا يُقَرُّ عليه، ومن وقع فيه قاصِدًا تتابع عليه          |
| ٤٨٨     | الإنكارُ والتصحيحُ                                                                   |
| 199,189 | - الرأيَ المُخالف للعربية وللأدلة الشرعية رأيٌّ مذموم                                |
|         | - موافقة العربية في ألفاظها وأساليبها، والأصول الشرعية وأدلَّتها =                   |
| 299     | شرطانِ مُهِمَّان في صِحَّة الرأي المُفَسر به وقبوله                                  |
|         | - والعلم بِأَلْفَاظ العربية وأساليبها، وبالأصول الشرعية وأدلَّتها هو ما              |
|         | يحتاجه المُفسر - علىٰ الحقيقة - من العلوم، وبالقدر الذي تتبيَّنُ له به               |
|         | معاني الآيات بلا نقصٍ أو التباس، وأما ما زاد عليه من العلوم فمفيد                    |
| ٤٨٩     | وليس بلازم في هذا المقام                                                             |
|         | - كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة فما بعدهم أثرٌ بارزٌ                 |
| 0 * *   | في ظهور الرأي الفاسد في التفسير                                                      |
|         | - تفاسير غريبةٌ، شاذَّة، ضعيفة، باطلة، من مستكره التأويل، وبدع                       |
| ٤٣٠     | التفاسير                                                                             |
|         | - قد يقع الاستدراك على قولٍ لم يُقَلْ، أو قيل ولم يشتهر؛ لغرض سَدِّ                  |
| 7.7     | باب التأويل به، ولتأكيد القول المقابل                                                |
|         | - من أهم أغراض الاستدراكات في التفسير: ردُّ شُبَه الطاعنين، وتأويلات                 |
|         | المُحَرِّفين لكلام ربِّ العالمين، وكشف ما اشتبه على الناس من معاني                   |
| 94      | الآيات                                                                               |

| الصفحة      | القاعدة أو المسألة العلمية                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|             | - اليهود والنصارئ يعارضون الإسلام بما لا يصلح للمعارضة،                  |
| ٨٨          | ويقدحون في القرآن بأدني شبهة، ويخاطبون بذلك من أسلم                      |
| ٤٨٣         | - من واجبات المُفَسِّر                                                   |
|             | - من حَقِّ العلم، ومنهجِ أهله، ذكرُ أقوال السلف في الموضع الواحد كما     |
|             | هي، وإن كان فيها مرجوع، أو ضعيف، أو ما وافقه طائفة من أهل البدع،         |
| YAA         | فالحُجَّةُ تبيِّنُ ضَعفَه، وتكشِفُ لَبْسَه                               |
|             | - أخذَ ابنُ تيمية على بعض المفسرين- كابن أبي حاتم، والبغوي، وابن         |
|             | الجوزي- ترك ذكرِ بعض أقوال السلف في بعض الآيات؛ لأنها مرجوحة،            |
| 7.4.4       | أو ضعيفة، أو وافقها بعض المبتدعة                                         |
|             | - نسبة القول لأحد المفسرين هل تعتمد علىٰ: نص قوله؟ أو علىٰ لازم          |
|             | قوله؟ أو علىٰ لازم قوله في آية أُخرىٰ سابقة أو لاحقة؟ أو علىٰ اختياره في |
| 44          | الوقف في الآية؟ أو علىٰ مجرد روايته؟                                     |
| £7.Y        | - كَتَبَ مجاهدٌ التفسير كاملًا عن ابن عباس رَضِوَ اللَّهُ عَنْهُ         |
| ٤٦٣         | - أولَ من صَنَّفً كتابًا كاملًا في التفسير: مجاهد                        |
|             | - أصبحت الاستدراكاتُ سَمتًا عامًّا في كتب التفسير المتوسطةُ              |
| <b>£9</b> V | والموَسَّعَة دون المختصرة                                                |
|             | - كُلَّما اشتهرَ كتابٌ في التفسير وعظُمَ اهتمامُ الناس به، كُلَّما كثَرت |
| <b>£9</b> V | الاستدراكات والتَّعَقُّبات عليه                                          |
|             | - من هدي القرآن التحذير من موانع الحكم بما أنزل الله، سواءً كان          |
| 718         | المانع خارج النفس أو داخلها                                              |
| 470         | - من أرجىٰ آيات القرآن                                                   |

| الصفحة | القاعدة أو المسألة العلمية                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 410    | - ﴿ يَدُخُلُونَهَا ﴾ [فاطر ٣٣]: (حُقَّ لهذه الواو أن تُكتَبَ بماء العينين) |
|        | - الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختصِّ بها، وهو: الزكاة المفروضة، ولم        |
| £ £ £  | تأتِ مُرادًا بها الصدقة                                                    |
| ٤٢٧    | - لم يَرِد العقل مُجَرَّدًا معنىً للحكمة في القرآن الكريم                  |
|        | - الفاسق في العرف الأول يُطلَق علىٰ الكافر، ويسبق إلىٰ الفهم، ثُمَّ خُصَّ  |
| ٤٥٣    | بعد ذلك عُرفًا واستعمالًا بمن ارتكب كبيرة، أو أصرَّ على صغيرة              |



#### فهرس المصادر والمراجع

# لكتابي استدراكات السلف في التفسير وجامع مرويات السلف

#### أولاً: القرآن الكريم.

#### ثانيًا: المخطوطات والرسائل العلمية غير المطبوعة:

- ١- الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاويُّ صاحبَ الكشَّاف، لمحمد بن يوسف الشامي، مخطوط في نسختين: الأولىٰ في دار الكتب الظاهرية برقم ٤٤٨٨ فق، والثانية مصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم ٤٢٤٩.
- ٢- أحكام القرآن (قطعة تحتوي تفسير سوري: المائدة والأنعام)، لابن الفرس
   الأندلسي المالكي (ت:٩٧)، مخطوط في المكتبة الملكية المغربية برقم ٠٤٠٥.
- ٣- الاختصار في التفسير، لعلي بن سعيد العَمْري، رسالة ماجستير، بجامعة أم القرئ،
   بمكة المكرمة، عام ١٤٢٥.
- ٤ تفسير إسحاق بن إبراهيم البستي (ت:٣٠٧)، من أول سورة النمل إلى الآية ١٢ من سورة النجم، تحقيق ودراسة، رسالة دكتوراه، لعثمان معلم محمود شيخ علي،
   الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عام ١٤١٦.
- ٥ تفسير أبي محمد إسحاق بن إبراهيم البستي القاضي (ت:٣٠٧)، من أول سورة الكهف حتى نهاية سورة الشعراء، دراسة وتحقيق، رسالة دكتوراه، لعوض بن محمد بن ظافر العمرى، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عام ١٤١٣.
- ٦- الجامع لعلم القرآن (الجزء العاشر منه)، لأبي الحسن الرُّمَّاني (ت:٣٨٤)،
   مخطوط في (٣٤٩) صفحة، معهد المخطوطات العربية بالقاهرة/ تفسير غير
   مفهرس م ٣٦١، رقم ٩٢، مكتبة طشقند ٣١٣٧.

- ٧- شفاء الصدور (المقدمة)، لأبي بكر النقاش محمد بن الحسن بن محمد
   (ت: ١٥٥)، مخطوط برقم ٣٣٨٩ ف.
- ٨- قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية، لبابكر محمد الشيخ الفادني، رسالة ماجستير،
   في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٠٠.
- ٩ الكامل في القراءات الخمسين، لأبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي (ت:٤٦٥)، مخطوط في (٥٠٠) صفحة، نسخة رواق المغاربة بالأزهر، برقم (٣٦٩).
- ١ الكشف والبيان عن تفسير القرآن (المقدمة)، للثعلبي أحمد بن محمد (ت:٢٧٤)، مخطوط في (٣٢٠) صفحة، نسخة المكتبة المحمودية، بمكتبة المدينة المنورة العامة، ٩٨ تفسير.
- ۱۱ المصابيح في تفسير القرآن، للوزير المغربي أبي القاسم الحسين بن علي (ت:۱۸ )، مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود (۲/۲۰۲ ۲۰۰۷/ ۲۰۰۲).
- ۱۲ مقدمات تفسير الأصفهاني (ت:۹۱۷) دراسة وتحقيق، لإبراهيم بن سليمان الهويمل، بحث أكاديمي، نسخة المحقق، ۱٤۲٠.

## ثالثًا: المطبوعات:

- ۱۳ الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم، ت: باسم فيصل الجوابرة، دار الراية، الرياض، ط١، ١٤١١.
- ١٤ آراء المعتزلة الأصولية، لعلى بن سعد الضويحي، مكتبة الرشد، الرياض، ط٢، ١٤١٧.
- ١٥ الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري، دار الأنصار، القاهرة، ط١،
   ١٣٩٧.
- 17 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، لابن بطة العكبري، ت: رضا نعسان معطي، وزميليه، دار الراية، الرياض، ط٢، ١٤١٥.

- ۱۷ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، لعبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط۱، ۱٤۲۲.
- ١٨ إتقان البرهان في علوم القرآن، لفضل حسن عباس، دار الفرقان، عمَّان، ط١، ١٩٩٧م.
- ١٩ الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١،
   ١٤٢١.
- ٢ أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي، لمساعد مسلم آل جعفر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ٥٠٥٠.
- ۲۱ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، لبدر الدين الزركشي، ت: رفعت فوزى عبد المطلب، مكتبة الخانجي، ط۱، ۱٤۲۱.
  - ٢٢ الإجماع، لابن المنذر، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم، ط١، ١٤٢٥.
- ٢٣ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، للعلائي، ت: محمد سليمان الأشقر، مركز
   المخطوطات والتراث، الكويت، ط١، ١٤٠٧.
- ٢٤ أجوبة العلامة الفقيه أبي عبد الله ابن البقال علىٰ أسئلة الفقيه أبي زيد القيسي في
   حَلِّ إشكالات تتعلق بآيات، ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر في المسجد الحرام، رسالة رقم (٦٥)، دار البشائر الإسلامية، ط١، ١٤٢١.
- ٥٧ الأحاديث المختارة، للضياء المقدسي، ت: عبد الملك بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٠.
- ٢٦ أحكام أهل الذمة، لابن القيم، ت: يوسف بن أحمد البكري، وشاكر بن توفيق العاروري، رمادي للنشر، الدمام، ط١، ١٤١٨.
- ٢٧- الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٥٠٥.
- ٢٨ الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، تعليق: عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي،
   الرياض، ط١، ١٤٢٤.

- ٢٩ أحكام القرآن، للشافعي، جمعه البيهقي، ت: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٢.
- ٣- أحكام القرآن، للقاضي إسماعيل بن إسحاق، ت: عامر حسن صبري، دار ابن حزم، ط١، ١٤٢٦.
- ٣١- أحكام القرآن، للطحاوي، ت: سعد الدين أونال، نشر مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، إستانبول، ط١، ١٤١٦.
- ۳۲ أحكام القرآن، للجصاص، ت: عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، ۱٤۱٥.
- ۳۳- أحكام القرآن، لابن العربي، ت: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤٢١.
- ٣٤- أحكام القرآن، لابن الفرس، ت: طه بن علي بو سريح، وزميليه، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤٢٧.
  - ٣٥- إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت.
- ٣٦- أخبار القضاة، لوكيع، ت: عبد العزيز المراغي، مطبعة السعادة، مصر، تصوير عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٣٦٦.
  - ٣٧- أخبار مكة، للأزرقي، ت: رشدي الصالح، دار الأندلس، بيروت، ١٤١٦.
- ٣٨- أخبار النحويين البصريين، للسيرافي، ت: محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة، ط١، ١٤٠٥.
- ٣٩- أدب الكاتب، لابن قتيبة، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصر، ط٤، ١٩٦٣م.
- ٤ الأدب المفرد، للبخاري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط٣، ٩٠٩.
- ١٤ الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين، لأشرف بن محمود الكناني، دار النفائس، عمَّان، ط١، ١٤٢٥.

- ٤٢ إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٤٣ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، ت: محمد سعيد البدرى، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط٤، ١٤١٤.
- ٤٤ أساس البلاغة، للزمخشري، ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩.
- ٥٥ أسباب اختلاف المفسرين، لمحمد بن عبد الرحمن الشايع، مكتبة العبيكان، الرياض، ط١، ١٤١٦.
- ٤٦ أسباب الخطأ في التفسير، لطاهر محمود محمد يعقوب، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ١٤٢٥.
- ٤٧ أسباب النُّزول، للواحدي، ت: عصام عبد المحسن الحميدان، دار الذخائر،
- 2A الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، لابن عبد البر، ت: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٣.
- 89 الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ت: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١٢.
- ٥ الأسماء والصفات، للبيهقي، تعليق: محمد زاهد الكوثري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٥.
- ١٥ الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، للطوفي، ت: حسن بن عباس قطب،
   الفاروق الحديثة، القاهرة، ط٢، ١٤٢٤.
- ٥٢ الأشباه والنظائر، لمقاتل بن سليمان، ت: عبد الله شحاته، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢، ١٤١٤.
- ٥٣ الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ت: محمد مطيع حافظ، دار الفكر، دمشق، ط١،

- ٤٥- الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي، ت: فايز ترحيني، دار الكتاب العربي، ط١،
- ٥٥ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٣٩٩.
- ٥٦ الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم، لأحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط١، ١٤٢٣.
- ٥٧- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ت: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥.
- ٥٨- إصلاح المنطق، لابن السِّكِّيت، ت: أحمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، ط٤.
- 9 ٥- أصول التفسير وقواعده، لخالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، عمَّان، ط٣، ١٤١٤.
  - ٠٦٠ أصولٌ في التفسير، لابن عثيمين، مكتبة السنة، القاهرة، ط١، ١٤١٩.
- ٦١ الأضداد، لمحمد بن القاسم الأنباري، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، ١٤٠٧.
  - ٦٢- الأقطار والبلدان، لمصطفىٰ فاخوري، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤٢٤.
- ٦٣ أضواء البيان، لمحمد الأمين الشنقيطي، ت: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧.
  - ٦٤ الاعتصام، للشاطبي، ت: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، ط١، ١٤١٧.
- ٦٥- إعراب القرآن، للنحاس، ت: عبد المنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١.
  - ٦٦- الأعلام، للزِّرِكْلِي، دار العلم للملايين، بيروت، ط٦، ١٩٨٤.
- 7۷- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، ت: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٢٣.

- 7۸ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لابن القيم، ت: حسان عبد المنان، وعصام الحرستاني، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٤.
- 79 الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، ت: إحسان عباس، وآخرون، دار صادر، بيروت، ط١، ١٤٢٣.
- ٧- الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، الرياض، ط٢، ١٤١٧.
- ٧١- الإقناع في القراءات السبع، لابن الباذش، ت: عبد المجيد قطامش، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرئ، مكة المكرمة، ط١، ٣٠٣.
- ٧٢- الأقوال الشاذَّة في التفسير، لعبد الرحمن بن صالح الدهش، نشر مجلة الحكمة، بريطانيا، ط١، ١٤٢٥.
- ٧٣- الإكليل في استنباط التنزيل، للسيوطي، ت: عامر بن علي العرابي، دار الأندلس الخضراء، جدة، ط١، ١٤٢٢.
- ٧٤ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب،
   لابن ماكولا، دار الكتب العربية، بيروت، ط١، ١٤١١.
- ٧٥- إلجام العوام عن علم الكلام، لأبي حامد الغزالي ت: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤٠٦.
  - ٧٦- الأمالي، لأبي علي القالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨.
- ٧٧- أمالي المرتضىٰ (غرر الفوائد ودرر القلائد)، للشريف المرتضىٰ، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٩٨م.
- ٧٨- أمالي المرزوقي، لأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، ت: يحيى وهيب الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٩٩٥م.
- ٧٩- الأمالي المطلقة، لابن حجر، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤١٦.



- ٨- الإمام ابن تيمية وقضية التأويل، لمحمد السيد الجليند، نشر مكتبات عكاظ، مكة المكرمة، ط٣، ١٤٠٣.
- ٨١- الإمام في بيان أدلة الأحكام، للعز بن عبد السلام السلمي، ت: رضوان مختار بن غربية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١، ١٤٠٧.
- ٨٢ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعبد الغني المقدسي، ت: فالح بن محمد الصغير، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤١٧.
- ٨٣ الأمهات في الأبواب النحوية، لحسن أحمد العثمان، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط١، ١٤٢٥.
- ٨٤ الأنساب، للسمعاني، ت: عبد الله عمر البارودي، دار الفكر، بيروت، ط١، ٨٤ الأنساب، للسمعاني، ت: عبد الله عمر البارودي، دار الفكر، بيروت، ط١،
- ٨٥- الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، للبطليوسي، ت: محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ط٣، ١٤٢٤.
- ٨٦- أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل (تفسير الرازي)، لمحمد بن أبي بكر الرازي، ت: محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ط٢، ١٤١٦.
- ۸۷ أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، تقديم: محمود الأرناؤوط، دار صادر، بيروت، ط١، ٢٠٠١م.
- ٨٨- أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها، لأحمد عباس الدوري، دار عمار، عمَّان، ط١، ١٤٢٠.
- ٨٩ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد، لابن الوزير اليماني، ت: أحمد مصطفىٰ حسين، الدار اليمنية، ١٤٠٥.
- ٩ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه، مكي بن أبي طالب القيسي، ت: أحمد حسن فرحات، دار المنارة، جدة، ط ١ ، ٢ ٢ .
- ٩١ الإيمان، لابن منده، ت: علي بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢،

- 97 بحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي، ت: علي معوض، وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٣.
- ٩٣ البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، ت: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٢.
- ٩٤ البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ت: محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١.
- ٩٥ بحوث في أصول التفسير، لفهد بن عبد الرحمن الرومي، مكتبة التوبة، الرياض، ط٤، ٩٠٠.
- 97 بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية، ليسري السيد محمد، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ١٤١٤.
  - ٩٧ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد القرطبي، دار ابن حزم، ط١، ١٤٢٠.
- ۹۸ البداية والنهاية، لابن كثير، ت: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥.
- 99 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٣٤٨.
- ١ بدع التفاسير، لعبد الله محمد الصديق الغماري، مكتبة القاهرة، مصر، ط١، ١٣٨٥.
- ۱۰۱ البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ت: مصطفىٰ عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٢.
- ۱۰۲ البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى، لابن رجب الحنبلي، ضمن: مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي، ت: طلعت الحلواني، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط۲، ۱٤۲٤.
- ۱۰۳ بصائر ذوي التمييز، للفيروزابادي، ت: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت.

- ١٠٤ البعث والنشور، للبيهقي، ت: عامر أحمد حيدر، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت، ط١، ٢٠١٠.
- ١٠٥ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم،
   المكتبة العصرية، صيدا.
- ۱۰۱ بيان إعجاز القرآن، للخطابي، ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرماني والخطابي والجرجاني، ت: محمد خلف الله أحمد، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، ط٤.
- ۱۰۷ بيان فضل علم السلف على علم الخلف، لابن رجب الحنبلي، ت: محمد بن ناصر العجمى، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١، ١٤١٦.
- ۱۰۸ بهجة الأريب في بيان الغريب، لعلي بن عثمان التركماني، ت: علي حسين البواب، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ١٤١٠.
- ١٠٩ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، لعبد اللطيف عبد القادر الحفظي، دار
   الأندلس الخضراء، جدة، ط١، ١٤٢١.
  - ١١ تاريخ الأمم والملوك، لابن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ١١١ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١١٢ تاريخ الجبري (عجائب الآثار في التراجم والأخبار)، لعبد الرحمن الجبري، دار الجيل، بيروت.
- ۱۱۳ تاريخ دمشق، لابن عساكر، ت: عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٥ م.
  - ١١٤ التاريخ الكبير، للبخاري، ت: السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت.
- 110- تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، ت: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٣.
- ١١٦ التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، ت: عصام فارس الحرستاني، ومحمد الزغلي، مؤسسة الرسالة، ط١،٤١٤.

- ۱۱۷ تتمة أضواء البيان، لعطية محمد سالم، مطبوع مُكَمِّلًا لأضواء البيان، للشنقيطي، ت: محمد الخالدي، من المجلد الثامن حتى آخر التفسير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، ۱٤۱۷.
- ١١٨ التحبير في علم التفسير، للسيوطي، ت: فتحي عبد القادر فريد، دار المنار، القاهرة،
  - ١١٩ التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، نشر الدار التونسية.
- ١٢٠ تحصيل نظائر القرآن، للحكيم الترمذي، ت: حسني نصر زيدان، مطبعة السعادة، مصر، ط١، ١٣٨٩.
- ۱۲۱ تحفة الأبرار بنكت الأذكار، لابن حجر العسقلاني، مطبوع بذيل الأذكار، للنووي، ت: بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، الطائف، ط١، ١٤٠٨.
- ۱۲۲ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، للعراقي، ت: عبد الله نوارة، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٩٩٩م.
- ۱۲۳ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لأبي العلا المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 1 ٢٤ تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، لأبي حيان الأندلسي، ت: سمير طه المجذوب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٨.
- ١٢٥ التحف في مذاهب السلف، للشوكاني، مطبعة المدني، نشر الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.
- ١٢٦ تذكرة الحفاظ، للقيسراني، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي، الرياض، ط١، ١٤١٥.
- ۱۲۷ الترغيب والترهيب، للمنذري، ت: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧.
- ۱۲۸ التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي الغرناطي، ت: رضا فرج الهمامي، المكتبة العصرية، صيدا، ط١، ١٤٢٣.



- ١٢٩ التعبير القرآن، لفاضل صالح السامرائي، دار عمار، عمَّان، ط٢، ١٤٢٢.
- ١٣٠ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، لابن حجر، ت: إكرام الله إمداد الحق، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١.
- ۱۳۱ التعريفات، للشريف الجرجاني، ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١.
- ۱۳۲ تعظيم قدر الصلاة، لابن نصر المروزي، ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط١، ٢٠٦.
- ۱۳۳ تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، لابن تيمية، ت: عبد العزيز بن محمد الخليفة، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٧.
- ١٣٤ تفسير الإمام الذهبي، جمع وتحقيق: سعود عبد الله الفنيسان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط١، ١٤٢٤.

تفسير البستي=تفسير إسحاق بن إبراهيم تفسير البيضاوي=أنوار التنزيل

۱۳۵ - تفسير التستري، لسهل بن عبد الله التستري، ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٣.

تفسير الثوري=تفسير سفيان الثوري

تفسير ابن أبي حاتم=تفسير القرآن العظيم

- ۱۳٦ تفسير الحداد (كشف التنزيل عن تحقيق المباحث والتأويل)، لأبي بكر الحداد اليمني، ت: محمد إبراهيم يحيئ، دار المدار الإسلامي، ط١، ٢٠٠٣م.
- ۱۳۷ تفسير الراغب الأصفهاني من أول سورة آل عمران، حتى نهاية آية (١١٣) من سورة النساء، ت: عادل على الشدى، مدار الوطن، ط١، ١٤٢٤.
- ۱۳۸ تفسير ابن رجب الحنبلي، جمع: طارق بن عوض الله محمد، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤٢٢.

تفسير الذهبي=تفسير الإمام الذهبي تفسير أبو السعود=إرشاد العقل السليم ۱۳۹ - تفسير سفيان الثوري، ت: امتياز علي عريشي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٢٠.

تفسير السمر قندي=بحر العلوم تفسير السمعانى=تفسير القرآن

- ١٤ تفسير سورة ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق، للطوفي، ت: علي حسين البواب، مكتبة التوبة، الرياض، ط١، ١٤١٢.
- ١٤١ تفسير سورة العصر، لعبد العزيز عبد الفتاح قارئ، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط١٤١٤.
  - ١٤٢ تفسير الصحابة، لعبد الله أبو السعود بدر، دار ابن حزم، ط١، ١٤٢١.
- ۱٤٣ تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت: محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩.

تفسير ابن عثيمين=تفسير القرآن الكريم

- ١٤٤ تفسير سفيان بن عيينة، لأحمد صالح محايري، المكتب الإسلامي، ط١، ١٤٠٣.
- 0 1 8 تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ت: إبراهيم محمد رمضان، دار ومكتبة الهلال، يبروت، ط١، ١٤١١.
- 1 ٤٦ تفسير القاسمي (محاسن التأويل)، لمحمد جمال الدين القاسمي، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طط١، ١٤١٥.
- ١٤٧ تفسير القرآن، لأبي المظفر السمعاني، ت: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، دار الوطن، الرياض، ط١، ١٤١٨.
- ١٤٨ تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين، ت: عبد الله عكاشة، ومحمد الكنز، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط١، ١٤٢٣.
- 9 ٤ ٩ تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ت: أحمد بن عبد الله العماري الزهراني، وحكمت بشير ياسين، مكتبة الدر بالمدينة المنورة، ودار طيبة بالرياض، ودار ابن القيم بالدمام، ط١، ١٤٠٤. وطبعة: مكتبة نزار الباز، بمكة المكرمة، ط٣، ١٤٢٤، تن أسعد محمد الطب.

- 110
- ١٥٠ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ت: محمد إبراهيم البنا، دار ابن حزم، ط١، ١٤١٩. وطبعة: دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٤٠٨، ت: حسين إبراهيم زهران. وطبعة: دار طيبة، الرياض، ط١، ١٤١٨، ت: سامي السلامة.
- ۱۵۱ تفسير القرآن الكريم، لمحمد بن صالح بن عثيمين، دار ابن الجوزي، ط۱، ۱۸۳ .
  - ١٥٢ التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١،١٤٢١.
- ۱۵۳ تفسير كتاب الله العزيز، لهود بن محكم، ت: بلحاج سعيد شريفي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤١٠.
  - تفسير ابن كثير=تفسير القرآن العظيم
- ١٥٤ التفسير اللغوي للقرآن الكريم، لمساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ١٤٢٢.
- ۱۵۵ تفسير مجاهد بن جبر المكي، ت: عبد الرحمن الطاهر السوري، المنشورات العلمية، بيروت.
- ١٥٦ تفسير المراغي، لأحمد مصطفىٰ المراغي، ت: باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٨.
- ۱۵۷ تفسير ابن مسعود، محمد أحمد عيسوي، مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ط۱، ۱۵۷ تفسير ابن مسعود، محمد أحمد عيسوي، مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ط۱،
- ١٥٨ تفسير المشكل من غريب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي، ت: علي حسين البواب، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٦.
  - ١٥٩ التفسير والمفسرون، لمحمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط٦، ١٤١٦.
- ١٦٠ التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، لمحمد رزق طرهوني، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ١٤٢٦.
- ۱٦۱ تفسير مقاتل، لمقاتل بن سليمان البلخي، ت: أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م.

- ١٦٢ تفسير المنار، للسيد محمد رشيد رضا، دار المنار، مصر، ط٤، ١٣٧٣.
- 17٣ تفسير ابن المنذر، لأبي بكر ابن المنذر النيسابوري، ت: سعد بن محمد السعد، دار المآثر، المدينة النبوية، ط١، ١٤٢٣.
  - تفسير ابن وهب=الجامع تفسير القرآن
- تفسير النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ت: صبري عبد الخالق، وسيد عباس، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١، ١٤١٠.
- ١٦٤ تفسير يحيى بن سلاَّم التيمي البصري، ت: هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٤٠٠٤م.
- ١٦٥ تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، ت: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤١٦.
- ١٦٦ التكميل في أصول التأويل، لعبد الحميد الفراهي، نشر الدائرة الحميدية بمدرسة الإصلاح، أعظم كره، الهند، ط٢، ١٤١١.
- ١٦٧ تلخيص كتاب الاستغاثة (الرد على البكري)، لابن تيمية، ت: محمد علي عجال، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط١، ١٤١٧.
- ۱٦٨ تلخيص المستدرك، للذهبي، مطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ت: مصطفىٰ عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤٢٢.
- ١٦٩ التمهيد لِمَا في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، ت: أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط٣، ١٤٢٤.
- ١٧ تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، لابن تيمية، ت: علي محمد العمران، ومحمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة،ط١، ١٤٢٥.
  - ١٧١ التنزيل وترتيبه، لابن حبيب النيسابوري، ت: نورة بنت عبد الله الورثان، ١٤٢٢.
- ۱۷۲ تهذیب التهذیب، لابن حجر، ت: إبراهیم الزیبق، وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط۱، ۱۶۱٦.
  - ١٧٣ تهذيب اللغة، للأزهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١،١٤٢١.

- ۱۷۶ تهذیب الکمال في أسماء الرجال، للمزي، ت: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط۱، ۱٤۰۰.
  - ١٧٥ تهذيب الآثار، للطبري، ت: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط١.
- ۱۷٦ التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢،
  - ١٧٧ تيسير التفسير، لابن أطفيش، وزارة التراث القومي والثقافة، عمان.
- ۱۷۸ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد الله آل الشيخ، المكتب الإسلامي، ط٦، ١٤٠٥.
- ۱۷۹ التيسير في قواعد علم التفسير، للكافيجي، ت: ناصر بن محمد المطرودي، دار القلم، دمشق، ط١، ١٤١٠.
- ۱۸ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ت: محمد زهري النجار، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٥.
- ۱۸۱ الثقات، لابن حبان، ت: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٨٥ الثقات، لابن حبان، ت
  - الثقات، للعجلى=معرفة الثقات
- ۱۸۲ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، ت: مصطفىٰ السقا، وآخرون، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥، (مصورة عن طبعة مكتبة البابي الحلبي عام ١٣٧٣). وطبعة: مكتبة المعارف، ط٢، ت: محمود شاكر. وطبعة: دار هجر، القاهرة، ط١، ١٤٢٢، ت: عبد المحسن التركي.
- ۱۸۳ جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، ت: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزى، الدمام، ط٦، ١٤٢٤.
- ۱۸۶ الجامع تفسير القرآن، لابن وهب المصري، ت: ميكلوش موراني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ٢٠٠٣.
  - ١٨٥ جامع الترمذي، ت: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي.

- ۱۸٦ جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ت: شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤١٢.
  - ١٨٧ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٥، ١٤١٧.
- ۱۸۸ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، ت: محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٤١٦.
- ۱۸۹ جامع المسائل، لابن تيمية، ت: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط١، ١٤٢٤.
- ١٩ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٩٥٢م.
- ۱۹۱ الجزء فيه تفسير القرآن ليحيى بن يمان، وتفسير القرآن لنافع، وتفسير مسلم بن خالد الزنجي، وتفسير عطاء الخراساني، ت: حكمت بشير ياسين، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط۱، ۱٤۰۸.
- ۱۹۲ جُزء فيه ذكر حال عكرمة، للمنذري، ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، رسالة رقم: (۱۲)، دار البشائر الإسلامية، ط۱، ۱۲۲۱.
- ۱۹۳ جزء فيه استدراك أم المؤمنين عائشة على الصحابة، لأبي منصور الشيحي البغدادي، ت: محمد عزير شمس، الدار السلفية، بومباي، الهند، ط١، ١٤١٦.
- ١٩٤ جزءٌ فيه قراءات النبي ﷺ، لأبي حفص الدوري، ت: حكمت بشير ياسين، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط١، ١٤٠٨.
- ۱۹۰ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، لابن القيم، ت: زائد بن أحمد النشيري، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط١، ١٤٢٥.
- ۱۹۲ جمال القراء وكمال الإقراء، لعلم الدين السخاوي، ت: علي حسين البواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة، ط١، ١٤٠٨.
- ۱۹۷ الجمان في تشبيهات القرآن، لابن ناقيا البغدادي، ت: محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٤٢٣.

- ۱۹۸ جمهرة اللغة، لابن دريد، ت: رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملايين، ط١، ١٩٨ م.
- ١٩٩ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، محمد أحمد لوح، دار ابن عفان، الخبر، ط١، ١٤١٨.
- • ٢ جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤُه في التفسير وعلوم القرآن، لأحمد بن محمد البريدي، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٢٦.
- ١٠٢- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية، ت: علي بن حسن الألمعي،
   وزميلاه، دار الفضيلة، ط١، ١٤٢٤.
- ۲۰۲ جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار، لابن بدران، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط١، ١٤٢٠.
- ٢٠٣ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، لعبد القادر القرشي، ت: عبد الفتاح الحلو،
   مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١٣.
- ٢٠٤ حجة القراءات، لابن زنجلة، ت: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٥،
   ١٤١٨.
- ٥٠٠ حجة الله البالغة، للدهلوي، ت: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥.
- ٢٠٦ حقائق التفسير (تفسير السلمي)، لأبي عبد الرحمن السلمي، ت: سيد عمران، دار
   الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١.
- ۲۰۷ الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه، لعبد الرحمن بن صالح المحمود، دار طيبة، الرياض، ط۱، ۱٤۲۰.
  - ٢٠٨ حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصفهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤،٥،١٤٠٥.
- ٢٠٩ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره، لسعود بن عبدالله الفنيسان، دار أشبيليا،
   الرياض، ط١، ١٤١٨.

- ٢١- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، لابن عبد الهادي، وبرهان الدين ابن القيم، و٢١- اختيارات شيخ الإسلام ابن محمد بن جاد الله، دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٢٤.
- ۱۱ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، ت: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طط٤، ١٤١٨.
- ٢١٢ خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأوّل، لأبي شامة، ت: جمال عزُّون، أضواء السلف، ط١، ١٤٢٤.
- ۲۱۳ خلق أفعال العباد، للبخاري، ت: أسامة محمد الجمال، مكتبة أبو بكر الصديق، ط١، ٢٤٢٣.
- ٢١٤ درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية،
   الرياض، ١٣٩١.
- ٢١٥ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر، ت: محمد عبد المعيد، مجلس دائرة المعارف، حيدر آباد، الهند، ط٢، ١٣٩٢.
- ٢١٦ الدر المنثور، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، ت: نجدت نجيب، دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤٢١.
- ۲۱۷ الدعاء، لابن فضيل الضبي، ت: عبد العزيز بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٩٩٩م.
- ۲۱۸ ح دقائق التفسير، دقائق التفسير، لابن تيمية، جمع: محمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط٣، ١٤٠٦.
- ٩ ٢ ١٩ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، للبيهقي، ت: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٥٠٥٠.
- ٢٢- دلالة السياق، لردة الله بن ردة الطلحي، معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرئ، ط١، ١٤٢٤.
- ۲۲۱ الديباج المذهب، لابن فرحون، ت: مأمون محي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٢٢ - ديوان الأعشى الكبير، ت: محمد أحمد القاسم، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤١٥.

۲۲۳ - ديوان بشار بن برد، ت: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٣.

ديوان جرير=شرح ديوان جرير

٢٢٤ - ديوان الراعي النميري، ت: راينهرت فايبرت، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، يبروت، ١٤٠١.

٢٢٥ - ديوان طفيل الغنوي، بشرح الأصمعي، ت: حسان فلاح، ط١، ١٩٩٧م.

٢٢٦ - ديوان العجاج، ت: سعدي ضناوي، دار صادر، بيروت، ط١، ١٩٩٧م.

۲۲۷ - دیوان عمرو بن کلثوم، دار صادر، بیروت، ط۱، ۱۹۹۲م.

۲۲۸ - ديوان الفرزدق، ت: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٢٩ - ديوان لبيد بن ربيعة العامري، بشرح الطوسي، ت: حنَّا نصر الحتِّي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤١٤.

• ٢٣- ديوان المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، ت: إبراهيم الأبياري، وآخرون، دار المعرفة، بيروت.

ديوان امرئ القيس=شرح ديوان امرئ القيس

٢٣١ – ديوان النابغة الذبياني، ت: أكرم البستاني، دار صادر، بيروت.

٢٣٢ - الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب، ملحقًا بطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧.

٢٣٣ - الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية، لابن تيمية، ت: عبد الرحمن المعلمي اليماني، نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ٤٠٤.

٢٣٤ - الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، لابن ناصر الدين الدمشقى، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط٣، ١٤١١.

- ٢٣٥ الرسالة، للشافعي، ت: أحمد محمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت.
- ٢٣٦ رسالة الأضداد، للمنشي، ضمن: ثلاثة نصوص في الأضداد، للقاسم بن سلام، والتوَّزي، والمنشى، ت: محمد حسين آل ياسين، عالم الكتب، ط١، ١٤١٧.
- ٢٣٧ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، للكتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٦.
- ٢٣٨ الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات، لأبي عمرو
   الدانى، المكتبة الإسلامية، القاهرة، ط١، ١٤٢٢.
- ٢٣٩ رصف المباني في شرح حروف المعاني، للمالقي، ت: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط٣، ١٤٢٣.
- ٢٤٠ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، للرسعني، ت: محمد بن صالح البراك، دار ابن الجوزي، ط١، ١٤١٩.
- ١٤١- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للآلوسي، ت: محمد الأمد، وعمر عبد السلام، إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٤٢٠.
- ۲٤۲ روضة الناظر، لابن قدامة، مع شرحها: نزهة الخاطر العاطر، لابن بدران، دار ابن حزم، ط۲، ۱٤۱٥.
- ٢٤٣ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، للسهيلي، ت: مجدي بن منصور الشوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١.
- ٢٤٤ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم على البن الوزير اليماني، ت: علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٩.
- ٥٤٥ زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٢٣.
- 7٤٦ زاد المعاد، لابن القيم، ت: شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٤١٩.



- ٢٤٧ الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي، للأزهري، ت: عبد المنعم طوعي بشناتي، دار البشائر الإسلامية، ط١، ١٤١٩.
- ٢٤٨ الزاهر في معاني كلمات الناس، لمحمد بن القاسم الأنباري، ت: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٢.
- ٢٤٩ الزهد، لابن أبي عاصم، ت: عبد العلي عبد الحميد حامد، دار الريان للتراث، ط٢، ٨٠٤ .
  - ٢٥- الزهد، لابن المبارك، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٥١ الزهد، لهناد بن السري، ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، ط١، ٢٠٦.
- ۲۰۲ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، لابن حميد النجدي، ت: بكر أبو زيد، وعبد الرحمن العثيمين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٦.
- ۲۵۳ سرُّ الاستغفار، للقاسمي، ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، رسالة رقم (٨)، دار البشائر الإسلامية، ط١، ١٤٢١.
- ٢٥٤ السنة، لابن نصر المروزي، ت: سالم أحمد السلفي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١، ١٤٠٨.
  - ٥٥٧ سنن الدارقطني، ت: السيد عبد الله هاشم يماني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٦.
- ۲۵٦ سنن الدارمي، ت: فؤاد أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، ييروت، ط١، ١٤٠٧.
  - ٢٥٧ سنن أبي داود، ت: محمد محى الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
- ۲۰۸ سنن سعيد بن منصور، ت: سعد بن عبد الله آل حُمَيِّد، دار الصميعي، الرياض، ط۲، ۱٤۲۰.
- ۲۰۹ السنن الكبرى، للبيهقي، ت: عبد السلام بن محمد علوش، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٢٥.
  - ٢٦- سنن ابن ماجه، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.

- ٢٦١ سنن النسائي الصغرى (المجتبئ)، للنسائي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط٢، ١٤٠٦.
- ٢٦٢ سنن النسائي الكبرئ، للنسائي، ت: عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١.
- ٣٦٦ سلاسل الذهب، للزركشي، ت: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، ط٢، ١٤٢٣ .
- ٢٦٤ سير أعلام النبلاء، للذهبي، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط١١، ١٤١٧ .
  - ٢٦٥ السيرة النبوية، لابن هشام، ت: مصطفى السقا، وآخرون، مؤسسة علوم القرآن.
- ٢٦٦ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد مخلوف، ت: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م.
- ٢٦٧ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ت: عبد القادر الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط١، ١٤٠٦.
- ٢٦٨ شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار، ت: سمير مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١.
- ٢٦٩ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للألكائي، ت: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، ط٣، ١٤١٥.
- ۲۷ شرح حديث (لبَيْكَ اللهمَّ لَبَيْك)، لابن رجب، ت: الوليد بن عبد الرحمن الفريان، دار عالم الفوائد، ط١، ١٤١٧.
- ۲۷۱ شرح اختيارات المفضل، للخطيب التبريزي، ت: فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤٠٧.
  - ۲۷۲ شرح ديوان جرير، لتاج الدين شلق، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٤١٥.
- 7۷۳ شرح ديوان حماسة أبي تمام، المنسوب لأبي العلاء المعري، ت: حسين محمد نقشة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤١١.



- ٢٧٤ شرح ديوان امرئ القيس، لحسن السندوبي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط٤، 1٣٧٨.
  - ٢٧٥ شرح صحيح مسلم، للنووي، دار الخير، بيروت، ط٣، ١٤١٦.
- 7٧٦ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)، ت: عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٧.
- ٢٧٧ شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ت: عبد الله التركي، وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٥، ١٤١٣.
- ۲۷۸ شرح الكوكب المنير، لابن النجار الفتوحي، ت: محمد الزحيلي، ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، ١٤١٨.
- ۲۷۹ شرح معاني الآثار، للطحاوي، ت: محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٣٩٩.
- ۲۸- شرح وبیان لحدیث (ما ذئبان جائعان)، لابن رجب، ت: محمد صبحي حسن حلاق، مؤسسة الریان، بیروت، ط۱، ۱۲۱۳.
- ۲۸۱ شرح الهداية، لأبي العباس المهدوي، ت: حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشد، الرياض، ط۱، ۱٤۱٦.
- ۲۸۲ الشريعة، للآجري، ت: الوليد بن محمد سيف النصر، مكتبة الخراز، جدة، ط١، ١٤١٧.
- ۲۸۳ شعب الإيمان، للبيهقي، ت: محمد السعيد بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٠.
- ٢٨٤ الشعر والشعراء، لابن قتيبة، ت: مفيد قميحة، ومحمد الضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١.
- ٢٨٥− الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ ﷺ، للقاضي عياض اليحصبي، ت: مصطفىٰ بن العدوي، وعبد الرحمن العلاوي، دار ابن رجب، ط١، ١٤٢٣.

- ٢٨٦ الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، لابن فارس، ت: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٨.
- ۲۸۷ الصارم المنكي في الرد على السبكي، لابن عبد الهادي، ت: عقيل بن محمد المقطرى، مؤسسة الريان، بيروت، ط١، ١٤١٢.
- ۲۸۸ الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله، لعبد الرحمن الدرويش، مكتبة
   الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٣.
- ۲۸۹ الصَّحَاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، للجوهري، ت: أحمد عبد الغفور عطار،
   دار العلم للملايين، بيروت، ط٣، ٤٠٤.
- ٢٩٠ صحيح البخاري، لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم، مطبوع مع شرحه فتح البارى، ت: محمد فؤاد عبد الباقى، المكتبة السلفية، القاهرة، ط٣، ١٤٠٧.
- ۱۹۱ صحيح ابن حبان، لابن حبان البستي، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، يروت، ط٢، ١٤١٤.
- ٢٩٢ صحيح مسلم، لأبي الحجاج مسلم بن الحجاج، مطبوع مع شرحه للنووي دار الخير، بيروت، ط٣، ١٤١٦.
- ٢٩٣ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم، ت: علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، ط٣، ١٤١٨.
- ٢٩٤ صفوة الآثار والمفاهيم، لعبد الرحمن الدوسري، دار المغني، الرياض، ط١، ١٤٢٥.
- ٢٩٥ الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها،
   لابن القيم، ت: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤١٦.
- ٢٩٦ الصمت وآداب اللسان، لابن أبي الدنيا، ت: أبو إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤١٠.
- ۲۹۷ الضعفاء، للعقيلي، ت: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، 1٤٠٤.



- ٢٩٨ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت.
- ٢٩٩ طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧.
- • ٣- الطبقات، لخليفة ابن خياط، ت: أكرم ضياء العمري، دار طيبة، الرياض، ط٢، ١٤٠٢.
  - طبقات ابن سعد=الطبقات الكبري
- ۱ ۰۳- طبقات الشافعية الكبرئ، للسبكي، ت: محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، نشر هجر، مصر، ط۲، ۱۲ ۱۳.
- ۳۰۲ طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحي، ت: محمود محمد شاكر، دار المدنى، جدة.
- ٣٠٣ طبقات القراء، للذهبي، ت: أحمد خان، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط١، ١٤١٨.
  - ٤٠٣- الطبقات الكبرئ، لابن سعد الزهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ۳۰۵ طبقات المفسرين، للداوودي، ت: عبد السلام عبد المعين، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ط۱، ۱٤۲۲.
  - ٣٠٦ طبقات المفسرين، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٣.
- ٣٠٧ طبقات المدلسين (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس)، لابن حجر، ت: طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة.
- ٣٠٨ طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر الزبيدي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر.
- ٣٠٩ طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن القيم، ت: عمر بن محمود أبو عمر، دار
   ابن القيم، الدمام، ط٢، ١٤١٤.
- ٣١٠ عبد الله بن عباس ومدرسته في التفسير بمكة المكرمة، لعبد الله محمد سلقيني، دار السلام، القاهرة، ط١، ٧٠٠١.

- ۱ ۱ ۳- اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، لعبد الرحمن بن معمر السنوسي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط۱، ۱۶۲۶.
- ٣١٢ العجاب في بيان الأسباب، لابن حجر، ت: عبد الحكيم محمد الأنيس، دار ابن الجوزى، الدمام، ط١، ١٤١٨.
- ٣١٣ العدَّة في أصول الفقه، لأبي يعلىٰ، ت: أحمد علي المباركي، مؤسسة الرسالة، يبروت، ط٢، ١٤١٠.
- 4 ٣١- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، لخالد بن عثمان السبت، دار ابن القيم، الدمام، ط١، ١٤٢٤.
  - ١٥٧- العقد الفريد، لابن عبد ربه، نشر لجنة التأليف والترجمة، مصر، ١٣٧٠.
  - ٣١٦ عقيدة الإمام ابن قتيبة، لعلي بن نفيع العلياني، مكتبة الصديق، الطائف، ط١، ١٤١٢.
- ٣١٧ علم الملل ومناهج العلماء فيه، لأحمد بن عبد الله جود، دار الفضيلة، الرياض، ط١، ١٤٢٥.
- ٣١٨ العلو للعليّ الغفار، للذهبي، ت: أشرف عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط١، ١٤١٦.
- 9 ٣ ١٩ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧.
- ٣٢- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، لابن رشيق ت: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط٥، ٤٠٤.
- ١ ٣٢١ العواصم والقواصم، لابن الوزير اليماني، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤١٢.
- ٣٢٢ عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤١٥.
- ٣٢٣- العين، للخليل بن أحمد، ت: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٤.



- ٣٢٤ غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، ت: ج. برجستراسر، مكتبة المتنبي، القاهرة.
- ٥ ٣٢٥ غرائب التفسير وعجائب التأويل، للكرماني، ت: شمران سركال العجلي، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ط١، ١٤٠٨.
- ٣٢٦ غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤٢٤.
- ٣٢٧ الغريبين في القرآن والحديث، للهروي، ت: أحمد فريد المزيدي، المكتبة العصرية، صيدا، ط١، ١٤١٩.
- ٣٢٨- الغيثُ المُسجَم في شرح لامية العجم، للصفدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤١١.
- ٣٢٩ الفتاوئ الحديثية، لابن حجر الهيثمي المكي، نشر مصطفىٰ البابي الحلب، مصر، ط٣، ٩٠٩.
- ٣٣- الفتاوئ الكبرئ، لابن تيمية، ت: محمد عبد القادر عطا، ومصطفىٰ عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٨.
- ٣٣١ فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، لابن حجر، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية، القاهرة، ط٣، ١٤٠٧.
- ۳۳۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب، ت: محمد بن شعبان بن عبد المقصود، وآخرون، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط١، ١٤١٧.
- ٣٣٣ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي، للمناوي، ت: أحمد مجتبئ بن نذير عالم السلفي، دار العاصمة، الرياض، ط١، ٩٠٩ .
- ٣٣٤ فتح القدير الجامع بين فنَّي الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، ت: عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة، ط٢، ١٤١٨.
- ٣٣٥ الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٢، ١٩٧٧م.

- ٣٣٦- الفرق بين النصيحة والتعيير، ضمن: مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي، ت: طلعت الحلواني، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط٢، ١٤٢٤.
- ٣٣٧ الفروق اللغوية، للعسكري، ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، يبروت، ط١، ١٤٢١.
- ٣٣٨- فصول في أصول التفسير، لمساعد بن سليمان الطيار، دار النشر الدولي، الرياض، ط١، ١٤١٣.
- ٣٣٩ فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل، ت: وصي الله عباس، مؤسسة الرسالة، يروت، ط١، ١٤٠٣.
- ٣٤- فضائل القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلام، ت: وهبي سليمان غاوجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١. وطبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، ١٤١٥، ت: أحمد عبد الواحد الخياطي.
- ۱ ۳٤۱ فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة، لابن الضريس، ت: غزوة بدير، دار الفكر، دمشق، ط۱، ۱٤۰۸.
- ٣٤٢ فقه القرآن، لقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي، ت: السيد أحمد الحسيني، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم، ط٢، ١٤٠٥.
- ٣٤٣ فقه اللغة وسر العربية، للثعالبي، ت: ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا، ط١، ١٤١٩.
- ٤٤٣- الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، ت: عادل بن يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط٢، ١٤٢١.
- ٥٤٥- فوات ما فات من حديث السنين، لإبراهيم السامرائي، دار عمار، عمَّان، ط١، ١٤٢٢.
  - ٣٤٦ الفوز الكبير في أصول التفسير، للدهلوي، دار الصحوة، القاهرة، ط٢، ١٤٠٥.
- ٣٤٧ فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، المكتبة التجارية الكبرئ، مصر، ط١، ١٣٥٦.

الفهارس المناس



- ٣٤٨- في ظلال القرآن، لسيد قطب، دار الشروق، ط٩، ١٤٠٠.
- ٣٤٩- في علوم القرآن، لأحمد حسن فرحات، دار عمار، عمَّان، ط١، ١٤٢١.
- ٣٥- قانون التأويل، لابن العربي، ت: محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٩٩٠م.
- ١٥٥- القاموس المحيط، للفيروزابادي، ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، يروت، ١٤١٥.
- ٣٥٢ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم، لمحمد هشام طاهري، دار التوحيد للنشر، الرياض، ط١، ١٤٢٦.
  - ٣٥٣- القراءات الشاذة، لابن خالويه، ت: آرثر جفري، دأر الكندي، اربد، ٢٠٠٢م.
- ٤ ٣٥٠ القراءات الشاذة وتوجيهها من لُغة العرب، لعبد الفتاح القاضي، دار إحياء الكتب العربية، مصر.
- ٣٥٥ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، لعبد الصبور شاهين، مكتبة
   الخانجي، القاهرة.
  - ٣٥٦ قراءة في الأدب القديم، لمحمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط٢، ١٤١٩.
- ٣٥٧- قواطع الأدلة في الأصول، للسمعاني، ت: محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٧.
- ٣٥٨- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - 9 ٣٥٩ قواعد التفسير، لخالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، الدمام، ط١، ١٤١٧.
- ٣٦- قول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس، لفهد بن عبد الرحمن الرومي، مكتبة التوبة، الرياض، ط١، ١٤٢٠.
- ٣٦١ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، ت: عزت علي عيد، وموسى محمد على، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط١، ١٣٩٢.
- ٣٦٢ الكافي الشافِ في تخريج أحاديث الكشاف، لابن حجر، مطبوع بذيل الكشاف، للزمخشري.

- ٣٦٣ الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، ت: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، ط٣، ٩٠٩.
- ٣٦٤ الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ت: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤١٥.
- ٣٦٥ كتاب التوحيد، لابن رجب، ت: صبري سلامة شاهين، دار القاسم، الرياض، ط١، ١٤١٥.
- ٣٦٦- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، ت: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، طط١، ١٤١٥.
- ٣٦٧ كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ٥٠٥٠.
- ٣٦٨ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٦٩ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالب القيسي، ت: محيى الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٥، ١٤١٨.
- ٣٧- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، للباقولي، ت: محمد الدالي، مجمع اللغة العربية بدمشق، ط١، ١٩٩٥م.
- ۱ ۳۷۱ الكشف والبيان، للثعلبي، ت: أبو محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط۱، ۱٤۲۲.
- ٣٧٢- الكلمات البينات، لمرعي الكرمي، ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، رسالة رقم (٦٢)، دار البشائر الإسلامية، ط١، ١٤٢١.
- ٣٧٣ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، لنجم الدين الغزي، ت: جبرائيل سليمان جبور، نشر محمد أمين دمج، بيروت.



- 3 ٣٧- الكليات، للكفوي، ت: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، يبروت، ط٢، ١٤١٩.
- ٥٧٥- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، لفاضل صالح السامرائي، دار عمار، عمَّان، ط٣، ١٤٢٣.
  - ٣٧٦- لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت.
- ٣٧٧ لسان الميزان، لابن حجر، ت: دائرة المعارف النظامية، الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط٣، ٢٠٠٦.
- ٣٧٨- لغة القرآن الكريم، عبد الجليل عبد الرحيم، مكتبة الرسالة الحديثة، عمَّان، ط١،
- 9 ٣٧٩ لوائح الأنوار السَّنيَّة، للسفاريني، ت: عبد الله بن محمد البصيري، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٥.
  - ٣٨- لوامع الأنوار البهية، للسفاريني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ٥٠١٠.
- ٣٨١- ما تلحن فيه العوام، للكسائي، ضمن: بحوث وتحقيقات للعلامة عبد العزيز الميمني، ت: محمد عزير شمس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٩٩٥م.
- ٣٨٢ المبسوط في القراءات العشر، للأصبهاني، ت: سبيع حمزة حاكمي، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ط٢، ١٤٠٨.
- ٣٨٣ متشابه القرآن، لابن شهراسوب المازندراني، ت: حسن المصطفوي، دار بيدار للنشر، قم، ١٣٦٩.
- ٣٨٤ مجالس في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، لابن ناصر الدين الدين الدمشقى، ت: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ط١، ١٤٢١.
- ٣٨٥ مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، ت: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- ٣٨٦ مجاز القرآن (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز)، للعز بن عبد السلام، ت: محمد مصطفى الحاج، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط١،

١٤٠١. وطبعة: دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١، ١٤٠٨، ت: رمزي سعد الدين دمشقية.

- ٣٨٧- مجاهد المفسر والتفسير، لأحمد إسماعيل نوفل، دار الصفوة، ط١، ١٤١١.
  - ٣٨٨- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢.
- ٣٨٩ المجموع شرح المهذب للشيرازي، ت: محمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٣.
  - ٣٩- مجموع الفتاوي، لابن تيمية، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ١٤١٨. محاسن التأويل=تفسير القاسمي
- ٣٩١ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جني، ت: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩.
- ٣٩٢ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، ت: عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٢.
- ٣٩٣ المحَلَّىٰ شرح المُجَلَّىٰ، لابن حزم، ت: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٤٢٢.
- ٣٩٤ مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، لابن حجر، ت: صبري بن عبد الخالق أبو ذر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١، ١٤١٢.
- 99 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم، ت: عبد العزيز ناصر الجليل، دار طيبة، الرياض، ط١، ١٤٢٣.
- ٣٩٦- المدارس النحوية أسطورة وواقع، لإبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمَّان، ط١، ١٩٨٧.
- ٣٩٧ المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى، للحدادي، ت: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط١، ١٤٠٨.
- ٣٩٨ مدرسة التفسير في الأندلس، لمصطفىٰ المشيني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١،

11.

- ٣٩٩ المدرسةُ القرآنيةُ في المغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطية، لعبد السلام الكنُّون، مكتبة المعارف، الرباط، ط١، ١٤٠١.
- • ٤ مذكرة في أصول الفقه، لمحمد الأمين الشنقيطي، ت: سامي العربي، دار اليقين، ط١، ١٤١٩.
- ۱ ٤ مراتب الإجماع، لابن حزم، ويليه نقد مراتب الإجماع، لابن تيمية، ت: حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم، ط١، ١٤١٩.
- ٢ ٤ مرويات الإمام أحمد في التفسير، لحكمت بشير ياسين، مكتبة المؤيد، الرياض، ط١، ١٤١٤.
- ٢٠٥ مسائل الإمام الطستي عن أسئلة نافع بن الأزرق وأجوبة ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ ت:
   عبد الرحمن عميرة، دار الاعتصام، القاهرة.
- ٤٠٤ المسائل التي خالف فيها رسولُ الله ﷺ أهلَ الجاهلية، لمحمد بن عبد الوهاب،
   بشرح محمود شكري الآلوسي، ت: يوسف بن محمد السعيد، دار الصميعي،
   الرياض، ط١، ١٤١٦.
- ٥٠٥ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري، لصالح بن غرم الله الغامدي،
   دار الأندلس، حائل، ط٢، ١٤٢٢.
  - مسائل نافع بن الأزرق برواية الطستي=مسائل الإمام الطستي
- ٢٠٦ المسائل والأجوبة، لابن قتيبة، ت: مروان العطية، ومحسن خرابة، دار ابن كثير،
   دمشق، ط١، ١٤١٠.
- ٧٠٧ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ابن حنبل في العقيدة، لعبد الإله بن سلمان الأحمدي، دار طيبة، ط٢، ١٤١٦.
- ۸۰۸ المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، ت: مصطفىٰ عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، ۱٤۱۱.
- 9 · ٤ المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية، لمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ط١، ١٤١٨.

- ٠ ١ ٤ المستصفىٰ من علم الأصول، للغزالي، ت: نجوىٰ ضو، دار إحياء التراث العربي، يروت، ط١.
  - ١١٤ مسند الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٤١٢ مسند الحميدي، مكتبة المتنبي، القاهرة.
  - ١٣٤ مسند ابن الجعد، ت: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ط١، ١٤١٠.
- ٤١٤ مسند ابن راهویه، ت: عبد الغفور عبد الحق البلوشي، مكتبة الإیمان، المدینة
   المنورة، ط١، ١٤١٢.
- ٥١٥ مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، القاهرة. وطبعة: دار المعارف، القاهرة، ط١٥ مسند أحمد شاكر.
  - مسند الدارمي = سنن الدارمي
- ١٦ ٤ مسند الحارث بن أبي أسامة، ت: حسين أحمد صالح، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، ط١، ١٤١٣.
- ۱۷ ع مسند البزار، ت: محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ط۱، ۱۸ مسند البزار، ت: محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ط۱، ۱۷ مسند البزار، ت
- ۱۸ ٤ مسند أبي يعلى الموصلي، ت: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط١، ٤٠٤.
- 9 ١٩ المسوَّدة في أصول الفقه، لآل تيمية، ت: أحمد بن إبراهيم الذروي، دار الفضيلة، الرياض، ط١، ١٤٢٢.
- ٤٢٠ مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض اليحصبي، ت: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٣.
- ٤٢١ المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا، لتوفيق محمد شاهين، مكتبة وهبة، القاهرة، ط١،
- ٤٢٢ المصاحف، لابن أبي داود السجستاني، ت: محب الدين عبد السبحان واعظ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط٢، ١٤٢٣.

- 747
- ٤٢٣ المُصَفَىٰ بأكف أهل الرسوخ، لابن الجوزي، ضمن: سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ، ت: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٤١٨.
- ٤٢٤ المصنف، لابن أبي شيبة، ت: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط١،
- ٥٢٥ المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٣.
- ٤٢٦ الموطأ، لمالك بن أنس، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر.
- ٤٢٧ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر، ت: سعد بن ناصر الشثري، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤١٩.
- ٤٢٨ مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي على بزينب بنت جحش، لزاهر بن عواض الألمعي، ط٤، ١٤٠٣.
- ٤٢٩ معالم التنزيل، لمحيي السنة البغوي، ت: محمد عبد الله النمر، وزميلاه، دار طيبة، الرياض، ط٤، ١٤١٧.
- ٤٣٠ معالم السنن، للخطابي، مطبوع بهامش مختصر سنن أبي داود للمنذري، ت: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.
  - ٤٣١ معانى الأبنية في العربية، فاضل صالح السامرائي، دار عمار، عمَّان، ط١، ١٤٢٦.
  - ٤٣٢ معاني القرآن، للفراء، ت: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد على النجار، دار السرور،
- ٤٣٣ معاني القرآن، للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، ت: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٣.
- ٤٣٤ معاني القرآن وإعرابه، للزجاج أبي إسحاق ابن السري، ت: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤٠٨.
- ٤٣٥ معاني القرآن، للنحاس، ت: محمد علي الصابوني، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرئ، مكة المكرمة، ط١، ١٤٠٨.

- ٤٣٦ معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، لياقوت الحموي، ت: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٩٩٣م.
  - ٤٣٧ معجم البلدان، للحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٤٣٨ معجم المعاجم، لأحمد الشرقاوي إقبال، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٩٩٣ م.
- ٤٣٩ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، لعاتق بن غيث البلادي، دار مكة، ط١،
- ٤٤ معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية، ط٣، ٩٠٩.
- ا ٤٤٦ المعجم الوسيط، تأليف لجنة من العلماء بإشراف مجمع اللغة العربية بمصر، دار الدعوة، استانبول، ١٤١٠.
- ٤٤٢ معجم الطبراني الكبير، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط٢، ٤٠٤.
- ٤٤٣ معجم الطبراني الأوسط، ت: طارق عوض الله محمد، وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥.
- ٤٤٤ معجم الطبراني الصغير، ت: محمد شكور محمود، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٥.
- ٥٤٤ معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ت: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٠.
- ٤٤٦ المعرَّب من الكلام الأعجمي، للجواليقي، ت: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩.
  - ٤٤٧ مُعَرَّب القرآن عربيٌّ أصيل، لجاسر خليل أبو صفية، دار أجا، الرياض، ط١، ١٤٢٠.
- ٨٤٤ معرفة الثقات، للعجلي، ت: عبد العليم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط١، ١٤٠٥.

الفهارس المناس

345

- 9 ٤ ٤ معرفة علوم الحديث، للحاكم، ت: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٣٩٧.
- ٥٥ المغني، لابن قدامة، ويليه الشرح الكبير، لشمس الدين المقدسي، ت: محمد شرف الدين خطاب، وزميلاه، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٥. وطبعة: دار هجر، ط١، ٢٠١٦، ت: عبد الله التركي، وعبدالفتاح الحلو.
- ١٥٥ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري، ت: حسن حمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٨.
- ٤٥٢ مفتاح العلوم، لأبي يعقوب السكاكي، ت: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٠.
- ٤٥٣ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، ت: صفوان داوودي، دار القلم، دمشق، ط٣، ١٤٢٣.
- ٤٥٤ المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، لمحمد بن عبد الرحمن المغراوي، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠.
- ٥٥٥ المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي، ت: محيي الدين ديب مستو، وآخرون، دار ابن كثير، دمشق، ط١، ١٤١٧.
- ٥٦ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، لمساعد بن سليمان الطيار،
   دار ابن الجوزى، الدمام، ط١، ١٤٢٣.
- 20۷ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري، ت: هلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣.
- 80۸ مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، لمساعد بن سليمان الطيار، دار المحدث، الرياض، ط١، ١٤٢٥.
  - مقاييس اللغة=معجم مقاييس اللغة
- ٤٥٩ مقدمة تفسير ابن النقيب، لابن النقيب الحنفي، ت: زكريا سعيد علي، مكتبة
   الخانجي، القاهرة، ط١، ١٤١٥.

- ٢٦ مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة، للراغب الأصفهاني، ت: أحمد حسن فرحات، دار الدعوة، الكويت، ط١، ١٤٠٥.
- 173 مقدمة ابن خلدون، لابن خلدون، ت: أبو عبد الله السعيد المندوه، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٤.
- 37 ٤ مقدمة المفسرين، للبركوي، ت: عبد الرحمن بن صالح الدهش، من إصدارات مجلة الحكمة، ط١، ١٤٢٥.
- ٣٦٤ المكتفى في الوقف والابتدا، لأبي عمرو الداني، ت: محيي الدين رمضان، دار عمار، عمَّان، ط١، ١٤٢٢.
- 373 ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، لابن الزبير الغرناطي، ت: سعيد الفلاّح، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٣.
- ٥٦٥ الملل والنحل، للشهرستاني، ت: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٤.
- 373 المناهل العذبة، ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، رسالة رقم (٤٩)، دار البشائر الإسلامية، ط١، ١٤٢١.
- ٧٦٧ مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم الزرقاني، ت: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٦.
- 87۸ المنتقىٰ من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (مختصر منهاج السنة)، للذهبي، ت: محب الدين الخطيب، دار عالم الكتب، الرياض، ط١، ١٤١٧.
- 979 مناهج المفسرين التفسير في عصر الصحابة، لمصطفى مسلم، دار المسلم، الرياض، ط١، ١٤١٥.
- ٤٧ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم، ط١، ٢٠٠٦.

الفهارس المناس

747

- ٤٧١ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، لعثمان بن علي حسن، مكتبة الرشد، الرياض، ط٤، ١٤١٨.
- ٤٧٢ منهج المدرسة الأندلسية في التفسير، لفهد بن عبد الرحمن الرومي، مكتبة التوبة، الرياض، ط١، ١٤١٧.
  - ٤٧٣ الموافقات، للشاطبي، ت: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الخبر، ط١، ١٤١٧.
- ٤٧٤ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطاب الرعيني، ت: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٣.
- ٥٧٥ المواهب المُدَّخرة في خواتيم سورة البقرة، لابن أبي شريف المقدسي، ت: عبد الستار أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١، ١٤٢١.
- ٤٧٦ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لسعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق، ط٣، ١٤١٨.
  - ٧٧٧ الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.
- ٤٧٨ الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، جمع: وليد بن أحمد الزبيرى، من إصدارات مجلة الحكمة، بريطانيا، ليدز، ط١، ١٤٢٤.
- ٤٧٩ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، لإبراهيم بن عامر الرحيلي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط٢، ١٤١٨.
- ٤٨٠ موقف ابن تيمية من الأشاعرة، لعبد الرحمن بن صالح المحمود، مكتبة الرشد، الرياض، ط٢، ١٤١٦.
- ٤٨١ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، سليمان بن صالح الغصن، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤١٦.
- ٤٨٢ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، ت: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٥م.
- ٤٨٣ ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، لابن البارزي، ضمن: سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ، ت: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٤١٨.

- ٤٨٤ الناسخ والمنسوخ، لقتادة، ضمن: سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ، ت: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٤١٨.
- 8۸٥ الناسخ والمنسوخ، للزهري، ضمن: سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ، ت: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٤١٨.
- 8 ٨٦ الناسخ والمنسوخ، للنحاس، ت: نجيب الماجدي، المكتبة العصرية، صيدا، ط١، ١٤٢٤ وطبعة: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٢، ت: إبراهيم اللاحم.
- ۱۵۸۷ الناسخ والمنسوخ، لابن حزم، ت: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٦.
  - ٨٨٤ الانتصار للقرآن، للباقلاني، ت: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٥.
    - ٤٨٩ الانتصاف، لابن المنيّر الإسكندري، مطبوع بحاشية الكشاف، للزمخشري.
- ٩٩ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، ت: محمد عبد الكريم الراضي، مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤٠٧.
- ٩٩١ نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز، لابن عُزَيز السجستاني، ت: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤١٠.
- ٤٩٢ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، للزيلعي، ت: محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، ١٣٥٧.
- 99 نقض الدارمي على المريسي (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد)، للدارمي، ت: رشيد بن حسن الألمعي، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٨.
- ٤٩٤ نظم المُتناثِر من الحديث المُتواتر، للكتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، 1٤٠٧.
- 290 نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، لمحمد بن علي القصاب، ت: علي بن غازي التويجري، وآخرون، دار ابن القيم، الدمام، ط١، ١٤٢٤.



- 897 النكت والعيون، لأبي الحسن الماوردي، ت: السيد بن عبد المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 89٧ النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين ابن الأثير، ت: صلاح عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٨.
- 89۸ النهاية في الفتن والملاحم، لابن كثير، ت: أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩.
- ٤٩٩ نوادر الأصول في أحاديث الرسول على المحكيم الترمذي، ت: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٩٩٢م.
  - • ٥- نواسخ القرآن، لابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٥٠٥.
- ۱ ۰ ۰ نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي على الله لابن عباس، ضمن: مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي، ت: طلعت الحلواني، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط٢، ١٤٢٤.
- ٢٠٥ نور المسرئ في تفسير آية الإسرا، لأبي شامة المقدسي، ت: علي حسن البواب،
   مكتبة المعارف، الرياض، ٢٠١٦.
- ۰۰ ۳ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، لصديق حسن خان، ت: رائد صبري ابن أبي علفة، رمادي للنشر، الدمام، ط١، ١٤١٨.
  - ٤ ٥ نيل الوطر، لمحمد زبارة الصنعاني، المكتبة السلفية، القاهرة، ١٣٥.
- ٥٠٥ هدي الساري مقدمة فتح الباري، لابن حجر، ت: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، ط٣، ١٤٠٧.
- ٥٠٦ هميان الزاد إلى دار المعاد، لابن محمد بن يوسف اطفيّش، وزارة التراث القومي
   والثقافة، عمان، ١٤٠١.
- ۰۰۷ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، لابن القيم، ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط١، ١٤٢٥.
  - ٨٠٥ الوافي بالوفيات، للصفدي، ت: س. ديدرينغ، نشر فرانز شتايز، فيسبادن، ١٣٩٤.

- ٩٠٥ وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق، لجمال بشير بادي، دار الوطن، الرياض،
   ط۲، ١٤١٦.
- ١ ٥ الوجوه والنظائر، للدامغاني، ت: عربي عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٤.
- ۱۱ ۱ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي، ت: صفوان داوودي، دار القلم، دمشق، ط۱، ۱٤۱٥.
- ١٢ ٥ وسطية أهل السنة بين الفرق، لمحمد باكريم محمد باعبد الله، دار الراية، الرياض،
   ط١، ١٤١٥.
- ۱۳ وضح البرهان في مشكلات القرآن، لبيان الحق النيسابوري، ت: صفوان
   الداوودي، دار القلم، دمشق، ط۱، ۱٤۱۰.
- ١٥ الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي، ت: عادل عبد الموجود، وآخرون،
   دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥.
- ٥١٥ ياقوتة الصراطي تفسير غريب القرآن، لأبي عمر الزاهد «غلام ثعلب»، ت: محمد بن
   يعقوب التركستاني، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط١٠ ١٤٢٣.

#### رابعًا: المُجَلات:

- ١٦ مجلة الأحمدية، نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، عدد
   ١٠ محرم ١٤٢٣.
- ۱۷ مجلة البيان، نشر المنتدى الإسلامي، لندن، عدد ٧٦، ذو الحجة ١٤١٤، وعدد ١٢٦، صفر ١٤٢٠، صفر ١٤٢٠.
- ١٨ ٥ مجلة البحوث الإسلامية، نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء
   والدعوة والإرشاد، الرياض، عدد ١٥، ٢٠٠٦، وعدد ٥٥، .
  - . ٥١٩ مجلة التراث العربي، دمشق، عدد ٦٤، صفر ١٤١٧، وعدد ٩١، رجب ١٤٢٤.
  - ٢ ٥ مجلة الجامعة الإسلامية، نشر الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، عدد ١١٢.

74.

0 ٢١ - مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، عدد ٣٢، شوال ١٤٢١.

٥٢٢ - مجلة دعوة الحق، المغربية، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، عدد ٣٤٣، ١٤٢٠.

٥٢٣ - مجلة المورد العراقية، نشر وزارة الثقافة والإعلام، دار الجاحظ، بغداد، مجلد ١٧، عدد ٤، ١٩٨٨ م.



# 741

## فهرس الموضوعات

# أولاً: استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى – دراسة نقدية مقارنة

| الصفحة       | الموضوع                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧            | ملخص البحثملخص البحث                                                                   |
| ٩            | ملخص البحث بالإنجليزية                                                                 |
| 11           | المقدمة                                                                                |
| ۲۱           | التمهيد                                                                                |
| 74           | المبحث الأول: مَعْنَىٰ «الاسْتِدْرَاك»                                                 |
| 40           | المبحث الثاني: المُرَادُ بِـ «السَّلَفِ» وَبَيَانُ فَضْلِهِم. وَفِيهِ مَطْلَبَان:      |
| 40           | المطلب الأول: تَعْرِيفُ «السَّلَفِ» لُغَةً وَاصْطِلاَحًا                               |
| 40           | أَوَّلًا: السَّلَفُ لُغَةً:                                                            |
| · <b>Y V</b> | ثَانِيًا: السَّلَفُ اصْطِلاحًا                                                         |
| ٣٢           | مُصْطَلَحُ «السَّلَفُ» فِيْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ                                        |
| ٣٣           | المطلب الثاني: فَضْلُ السَّلَفِ وَمَنْزِلَةُ عِلْمِهِم                                 |
| ٣٧           | المبحث الثالث: تَعْرِيفُ «التَّفْسِير <sup>»</sup>                                     |
| **           | أَوَّلًا: التَّفْسِير لُغَةً                                                           |
| ٣٨           | ثانيًا: التَّفْسِيرُ اصْطِلاحًا                                                        |
| ٤٥           | المبحث الرابع: المُرَادُ بِـ «اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ»              |
|              | الباب الأول: دِرَاسَةُ مَرُوِيَّاتِ « اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ » فِي |
| ٤٧           | القُرُونِ الثَّلاثَةِ الأُوْلَىٰ                                                       |



## الموضوع 59 الاستدراكات النبوية الاستدراك رقم (١) في قوله تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِيكَ لَمُنهُ الْأَمْنُ وَهُم مُهَ تَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ [الأنعام ٨٦]. 29 الاستدراك رقم (٢) في قوله تعالىٰ: ﴿وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأُسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [البقرة ١٨٧] ..... 01 الاستدراك رقم (٣) في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَنَبُّ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ 74 الاستدراك رقم (٤) في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق 77 الاستدراك رقم (٥) في قوله تعالىٰ: ﴿ أَنَّكَ ذُوٓا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَكَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبَكُمَ وَمَاۤ أُمِدُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوۤا إِلَنْهَا وَحِدَّالًا إِلَنْهُ إِلَّا هُوَّ سُبُحَنَنَهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾ [التوبة ٣١]. .... الاستدراك رقم (٦) في قوله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهُمْ رُجِعُونَ ﴾ [المؤمنون ٦٠]. V٥ الاستدراك رقم (٧) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْرُ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقَضِيًّا ﴾ [مريم ٧١]..... ٧٩ الاستدراك رقم (٨) في قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُعَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ 10 الاستدراك رقم (٩) في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْأُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم ٢٨]..... ۸۸

|     | الاستدراك رقم (١٠) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ |
| 94  | [النساء ١٠١].                                                                                                                                |
| 97  | الاستدراك رقم (١١) في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْرَ اهُ نَزْلَةَ أُخْرَى ﴾ [النجم ١٣]                                                             |
|     | الاستدراك رقم (١٢) في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۗ لَا                                           |
|     | يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِفُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّكُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾                   |
| 1.7 | [المائدة ١٠٥]                                                                                                                                |
|     | الاستدراك رقم (١٣) في قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ                                                 |
|     | ٱلْأَحِبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّـَاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَـَجِيلِ ٱللَّهِ                               |
|     | وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم                                           |
| 1.7 | بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة ٣٤].                                                                                                             |
| 117 | ثانيًا: استدراكات الصحابة                                                                                                                    |
|     | الاستدراك رقم (١٤) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ                                                       |
|     | فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ                      |
| 117 | ٱلْحِزَّةُ يِٱلْإِشْرِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبَنْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ [البقرة ٢٠٥-٢٠٦].                                                        |
|     | الاستدراك رقم (١٥) في قوله تعالىٰ: ﴿لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن                                                |
|     | تُبْدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن                          |
| ۱۱۸ | يَشَاءً ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰكِ لِشَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة ٢٨٤].                                                                                |
|     | الاستدراك رقم (١٦) في قوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ                                                           |
|     | ٱلصَّلِلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ         |
| ۱۲۸ | اَنَّقُواْ وَأَحْسَنُواُ <b>ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ لِلْحُسِنِينَ</b> ﴾ [المائدة ٩٣].                                                            |
|     | · -// · / 3                                                                                                                                  |

|     | الاستدراك رقم (١٧) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مَعَكُمْ فَأُولَنَهِكَ مِنكُرٌ ۚ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِنْبِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ |
| ۱۳۷ | عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال ٧٥].                                                                                                                 |
|     | الاستدراك رقم (١٨) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم                                                  |
| 124 | مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف ١٠٦].                                                                                                              |
|     | الاستدراك رقم (١٩) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ ﴾ تَبَرُّجُ                                              |
|     | ٱلْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰى ۚ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ ۚ إِنَّ مَا يُرِيدُ         |
| ١٤٨ | ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب ٣٣]                                         |
|     | الاستدراك رقم (٢٠) في قوله تعالىٰ: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّا                                                      |
| 107 | مُنْلَقِمُونَ ﴾ [الدخان ١٦].                                                                                                            |
|     | الاستدراك رقم (٢١) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّتِي بَيِشْنَ مِنَٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ                                             |
|     | ٱرْبَبْتُدْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَرْيَحِضْنَّ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ      |
| 109 | وَمَنَ يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا﴾ [الطلاق ٤].                                                              |
| 170 | الاستدراك رقم (٢٢) في قوله تعالى: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ [البروج ٣].                                                                 |
| 177 | الاستدراك رقم (٢٣) في قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَلِدِيَاتِ ضَبِّحًا ﴾ [العاديات ١]                                                             |
|     | الاستدراك رقم (٢٤) في قوله تعالىٰ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَــتَّحُ ﴾                                                        |
| 140 | [النصر ۱]                                                                                                                               |
|     | الاستدراك رقم (٢٥) في قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ـ                                |
| ١٨١ | وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران ١٠٢].                                                                          |
|     | الاستدراك رقم (٢٦) في قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصِّبُواْ                                                         |
| 119 | وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾ [آل عمران ٢٠٠]                                                |

|       | الاستدراك رقم (٢٧) في قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۸   | وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاآهُ ﴾ [المائدة ٦٤]                                                |
|       | الاستدراك رقم (٢٨) في قوله تعالىٰ: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ                                                             |
|       | ·                                                                                                                                            |
|       | أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَنلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ                           |
| 7 • 7 | يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيَّنًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴾ [التحريم ١٠]                                         |
|       | الاستدراك رقم (٢٩) في قوله تعالىٰ: ﴿ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّاسَلَمَا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ                                       |
| 717   | فِيهَابُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم ٦٢].                                                                                                       |
|       | الاستدراك رقم (٣٠) في قوله تعالىٰ: ﴿الزَّانِلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ                                       |
|       |                                                                                                                                              |
| 710   | لَايَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْمُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَىٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور ٣]                                                   |
|       | الاستدراك رقم (٣١) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ                                                   |
|       | وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَانَّ وَنُحْوَفُهُمْ فَمَا |
| 377   | يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا ﴾ [الإسراء ٦٠].                                                                                          |
|       | الاستدراك رقم (٣٢) في قوله تعالىٰ: ﴿خِتَنْهُهُۥ مِسْكُ ۚ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَيِس                                                      |
|       | •                                                                                                                                            |
| 779   | ٱلْمُنْنَفِسُونَ﴾ [المطففين ٢٦].                                                                                                             |
|       | الاستدراك رقم (٣٣) في قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ                                                 |
|       | حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ                     |
| 747   | عَلِيمٌ ﴾ [البقرة ١٥٨].                                                                                                                      |
|       | الاستدراك رقم (٣٤) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَـٰنَةٌ                                                           |
|       |                                                                                                                                              |
|       | وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوًا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة                                      |
| 754   |                                                                                                                                              |

|        | الاستدراك رقم (٣٥) في قوله تعالىٰ: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ۖ تُلْقُولُا بِأَيْدِيكُمْ إِلَ                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 \$ A | ٱلنَّهَٰلَكَةُ وَأَحْسِنُوآ ۚ إِنَّا لَلَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة ١٩٥].                                       |
|        | الاستدراك رقم (٣٦) في قوله تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُّ فَمَن فَرَضَ                                           |
|        | فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْـلَمْهُ          |
| 704    | ٱللَّهُ ۗ وَتَكَزَّوَّدُواْ فَإِكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة ١٩٧]          |
|        | الاستدراك رقم (٣٧) في قوله تعالىٰ: ﴿فَإِذَا قَضَكَيْتُم مَّنَسِكَكُمُ                                                     |
|        | فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرُكُوْ ءَاكِآءَكُمْ أَوْ أَشَكَذَ ذِكْرًا ۖ فَمِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَـعُولُ                    |
| Y0X    | رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ [البقرة ٢٠٠].                                    |
|        | الاستدراك رقم (٣٨) في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ                             |
| 777    | مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران ٩٦].                                                                        |
|        | الاستدراك رقم (٣٩) في قوله تعالىٰ: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ                                  |
|        | وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ |
| 777    | أَلِيكُ ﴾ [آل عمران ١٨٨].                                                                                                 |
|        | الاستدراك رقم (٤٠) في قوله تعالىٰ: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم                                   |
| ۲٧٠    | بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُدَ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ [المائدة ٣٧]                                                           |
|        | الاستدراك رقم (٤١) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَكِمِكَ هُمُ                                      |
| 7.40   | ٱلْمُقَلِحُونَ ﴾ [الحشر ٩].                                                                                               |
|        | الاستدراك رقم (٤٢) في قوله تعالىٰ: ﴿وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوۡلَـٓكِكَ                             |
| ۲۸۳    | هُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ﴾ [المائدة ٤٤].                                                                                       |
|        | الاستدراك رقم (٤٣) في قوله تعالىٰ: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن                           |
| YAA    | جَآءً بِٱلسَّيِئَةِ فَلَا يُجْزَىٰۤ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام ١٦٠].                              |

|       | الاستدراك رقم (٤٤) في قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ ذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ                             |
|       | مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ كِآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ ۖ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾                                            |
| 797   | [الأنفال ١٦].                                                                                                                                            |
|       | الاستدراك رقم (٤٥) في قوله تعالىٰ: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيــُهُ﴾                                                                                |
| Y 9,V | [يوسف ٧٦]                                                                                                                                                |
|       | الاستدراك رقم (٤٦) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا                                                                 |
| ۳.,   | وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل ٧٢].                                                                                      |
|       | الاستدراكُ رقم (٤٧) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ                                                                      |
| ۳.0   | حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ [الكهف ٦٠].                                                                               |
| ٣•٨   | الاستدراك رقم (٤٨) في قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْهَلْ نَنْيَتُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَأَعْمَلًا ﴾ [الكهف ١٠٣]                                                       |
|       | الاستدراك رقم (٤٩) في قوله تعالىٰ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَجِدِمِّنْهُمَامِأْنَهُ                                                |
|       | جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةٌ |
| ٣١١   | مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور ٢].                                                                                                                        |
|       | الاستدراك رقم (٥٠) في قوله تعالىٰ: ﴿وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا                                                                  |
| ٣١٥   | تَصَّهْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت ٤٥]                                                                                                                           |
|       | الاستدراك رقم (٥١) في قوله تعالىٰ: ﴿ ثُلُ لَّا أَسْنَلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي                                                      |
| 311   | ٱلْقُرْيَكُ ﴾ [الشورى ٢٣].                                                                                                                               |
| ٣٢٣   | الاستدراك رقم (٥٢) في قوله تعالىٰ: ﴿ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾ [المدثر ٥١]                                                                                |
|       | الاستدراك رقم (٥٣) في قوله تعالىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾                                                                             |
| 449   | [الماعون ٥].                                                                                                                                             |

#### الموضوع الاستدراك رقم (٥٤) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون ٧]. .... 44.8 ثالثًا: استدراكات التابعين ..... 227 الاستدراك رقم (٥٥) في قوله تعالىٰ: ﴿وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِيهِ وَلَاَّمُ نَهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِهِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيتَ امِّن دُورِت ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّهِينًا ﴾ [النساء ١١٩]. .... 227 الاستدراك رقم (٥٦) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قُرِينَ ٱلْقُـرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف ٢٠٤]. 728 الاستدراك رقم (٥٧) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ﴾ [الحجر ٢٤]. 729 الاستدراك رقم (٥٨) في قوله تعالىٰ: ﴿فَنَادَىٰهَامِن تَعْلِمُٓۤاَأَلَا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحَنْكِ سَرِيًا ﴾ [مريم ٢٤]..... 404 الاستدراك رقم (٥٩) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِي أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ وَثَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَيَحَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلْهُ ﴾ [الأحزاب ٣٧]. ..... TOV الاستدراك رقم (٦٠) في قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَّنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وَمِنْهُم ثُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [فاطر ٣٢]. ..... 777 الاستدراك رقم (٦١) في قوله تعالىٰ: ﴿ فَلُوْلَا أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ 779 [الصافات ١٤٣]..... الاستدراك رقم (٦٢) في قوله تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنَّ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدُ ﴾ [ق ١٩-٢١]. 474

|       | الاستدراك رقم (٦٣) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَئَّ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ                        |
| ٣٧٧   | يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة ٥٧]                                                                                                             |
|       | الاستدراك رقم (٦٤) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي                                            |
| 444   | ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِيْنَ ﴾ [البقرة ٢٥].                                                                |
|       | الاستدراك رقم (٦٥) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِي                                                     |
| 3 1 2 | ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْمِهُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴾ [البقرة ٢٠٤]                            |
|       | الاستدراك رقم (٦٦) في قوله تعالىٰ: ﴿ رَّبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي                                               |
|       | لِلْإِيمَنِ أَنْءَامِنُواْ بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَاسَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ |
| ۳۸۷   | ٱلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران ١٩٣].                                                                                                        |
|       | الاستدراك رقم (٦٧) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ                                                 |
|       | حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَاۤ إِصۡلَنَحَا يُوَقِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ       |
| 44.   | عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء ٣٥].                                                                                                      |
|       | الاستدراك رقم (٦٨) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَدُيْذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ                                    |
|       | وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآنِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ       |
| 491   | لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام ١٢١]                                                                                                         |
|       | الاستدراك رقم (٦٩) في قوله تعالى: ﴿ يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِينِّ وَٱلَّإِنْسِ ٱلَّمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ                                      |
| 497   | مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَنذاً ﴾ [الأنعام ١٣٠]                                    |
|       | الاستدراك رقم (٧٠) في قوله تعالىٰ: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً                                          |
|       | وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ     |
| ٤٠١   | جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود ١١٨-١١٩]                                                                      |

| الاستدراك رقم (٧١) في قوله تعالىٰ: ﴿ قُلَأَرْءَ يَتُمَّ إِنَّكَانَ مِنْ عِندِاً لِلَّهِ وَكُفَّرْتُم بِهِ                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ۚ فَتَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ |       |
| ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأحقاف ١٠].                                                                                                  | ٤٠٦   |
| الاستدراك رقم (٧٢) في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُونَـرَ ﴾ [الكوثر ١]                                               | ٤١٠   |
| الاستدراك رقم (٧٣) في قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ                                              |       |
| ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة ٢٢٢].                                                                                              | ٤١٦   |
| الاستدراك رقم (٧٤) في قوله تعالىٰ: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَأَثَرِ ٱلسُّجُودِّ ﴾                                        |       |
| [الفتح ٢٩].                                                                                                                    | ٤١٩   |
| رابعًا: استدراكات أتباع التابعين ٢٤                                                                                            | 3 7 3 |
| الاستدراك رقم (٧٥) في قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآهُ ۚ وَمَن يُؤْتَ                                             |       |
| ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبِ ﴾ [البقرة ٢٦٩]                              | 373   |
| الاستدراك رقم (٧٦) في قوله تعالىٰ: ﴿وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ                                             |       |
| فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُـلُ وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلْهُ حَا      |       |
| فَتُذَكِّ رَاحِدَنهُ مَا ٱلْأُخْرِي ﴾ [البقرة ٢٨٢].                                                                            | 871   |
| الاستدراك رقم (٧٧) في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمْمَ                                    |       |
| غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّأَ وَكَذَ لِكَ بَحْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾ [الأعراف ١٥٢]                   | ٤٣٤   |
| الاستدراك رقم (٧٨) في قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ                 |       |
| يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴾ [المائدة ٥٥]                                                 | ٤٣٨   |
| الاستدراك رقم (٧٩) في قوله تعالىٰ: ﴿ غَنَّ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ                     |       |
| وَإِذْ هُمْ خَوَى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴾ [الإسراء ٤٧]                        | ٤٤٧   |

#### الموضوع الصفحة

|     | الاستدراك رقم (٨٠) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 807 | شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنيِنَ جَلْدَةً وَكَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهِندَةً أَبَدًا ۚ وَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [النور ٤] |
|     | الباب الثاني: « الاسْتِدْرَاكَاتِ فِي التَّفْسِيرِ » نَشْأَتُهَا، وتَطَوُّرُهَا، وأَثَرُهَا فِي                                       |
| १०१ | عِلْم التَّفْسِيرِ                                                                                                                    |
| १८३ | مَدْخُلُ: حِرْصُ السَّلَفِ عَلَىٰ تَصْحِيحِ الفَهْمِ لِمَعَانِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ                                               |
| १२० | الفصل الأول: « الاسْتِدْرَاكَاتُ فِي التَّفْسِيرِ » نَشْأَتُهَا، وَتَطَوُّرُهَا                                                       |
| १२० | أول ظهور الاستدراكات في علم التفسير                                                                                                   |
| 277 | أنواع الاستدراكات                                                                                                                     |
| 473 | أنواع الاستدراكات                                                                                                                     |
| 473 | طرق الاستدراكات                                                                                                                       |
| १७९ | استدراك ابن جرير على من سبقه، واستدراك من تبعه عليه                                                                                   |
| ٤٧١ | الفصل الثاني: أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَىٰ عِلْمِ التَّفْسِيرِ                                            |
| ٤٧١ | تمهىد                                                                                                                                 |
|     | المَبْحَثُ الأَوَّلُ: أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَىٰ وجوه التَّرْجِيحِ                                      |
| ٤٧٢ | فِي التَّفْسِيرِفِي التَّفْسِيرِ                                                                                                      |
| ٤٧٢ | وَجُوهُ الترجيح في استدراكات السلف                                                                                                    |
|     | وجوه الترجيح في استدراكات السلف                                                                                                       |
| ٤٧٨ | فِي التَّفْسِيرِفِي التَّفْسِيرِ                                                                                                      |
| ٤٧٨ | أسباب الخطأ في التفسير من خلال استدراكات السلف                                                                                        |
| ٤٨٢ | أثر تلك الأسباب في الانحرافات الواقعة في التفسير بعد عهد السلف                                                                        |



|       | المَبْحَثُ التَّالِثُ: أَثَرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَىٰ أَسْبَابِ                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٤   | الاخْتِلاَفِ فِيهِ                                                                                       |
| ٤٨٤   | أسباب الاختلاف الواردة في التفسير من خلال استدراكات السلف                                                |
| ٤٨٧   | المَبْحَثُ الرَّابِعُ: أَثْرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَىٰ التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ |
| ٤٨٧   | معنىٰ التفسير بالرأي                                                                                     |
| ٤٨٨   | هديُ السلف في عدد من مسائل التفسير بالرأي                                                                |
| 193   | المَبْحَثُ الخَامِسُ: اخْتِلاَفُ مَدَارِسِ التَّفْسِيرِ وَعَلاَقَتْهُ بِالاسْتِدْرَاكَاتِ فِيهِ          |
| 193   | المراد بمدارس التفسير                                                                                    |
| ٤٩٣   | مسائل مدارس التفسير في استدراكات السلف                                                                   |
| ٤٩٤   | ملاحظات عامَّة علىٰ مصطلح مدارس التفسير                                                                  |
| ٤٩٦ . | الخاتمة                                                                                                  |
| 0 • 1 | أهم التوصياتأهم التوصيات                                                                                 |











## ثانيًا: جامع مرويّات استدراكات السلف في التفسير

| الصفحة | الموضوع       | الصفحة | الموضوع       |
|--------|---------------|--------|---------------|
| ٥٨٣    | سورة طه       | 0 • 0  | المقدمة       |
| ٥٨٤    | سورة الأنبياء | 0 • 9  | سورة البقرة   |
| ٥٨٦    | سورة الحج     | ٥٢٣    | سورة آل عمران |
| ٥٨٧    | سورة المؤمنون | 079    | سورة النساء   |
| ٥٨٧    | سورة النور    | ٥٣٥    | سورة المائدة  |
| 09.    | سورة الفرقان  | ٥٤٧    | سورة الأنعام  |
| 091    | سورة الشعراء  | ٣٥٥    | سورة الأعراف  |
| 097    | سورة النمل    | 007    | سورة الأنفال  |
| 094    | سورة القصص    | 009    | سورة التوبة   |
| ०११    | سورة العنكبوت | 770    | سورة يونس     |
| 090    | سورة لقمان    | ۳۲٥    | سورة هود      |
| 090    | سورة الأحزاب  | 070    | سورة يوسف     |
| 097    | سورة سبأ      | ०७९    | سورة الرعد    |
| 091    | سورة فاطر     | ov•    | سورة إبراهيم  |
| 091    | سورة يس       | ٥٧١    | سورة الحجر    |
| 099    | سورة الصافات  | ٥٧٢    | سورة النحل    |
| 7      | سورة ص        | ٥٧٣    | سورة الإسراء  |
| 7.1    | سورة فصلت     | ٥٧٦    | سورة الكهف    |
| 7.1    | سوّرة الشورئ  | 0 7 9  | سورة مريم     |



| الصفحة | الموضوع       | الصفحة                                  | ।प्रहलंख                    |
|--------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 717    | سورة التحريم  | 7.7                                     | سورة الزخرف                 |
| 715    | سورة القلم    | 7.7                                     | سورة الدخان                 |
| 715    | سورة المعارج  | 7.8                                     | سورة الأحقاف                |
| 715    | سورة المدثر   | 7.0                                     | سورة محمد                   |
| 315    | سورة التكوير  | 7.7                                     | سورة الفتح                  |
| 315    | سورة المطففين | 7.7                                     | سورة الحجرات                |
| 315    | سورة الانشقاق | 7.7                                     | سورة ق                      |
| 710    | سورة البروج   | ٦٠٨                                     | سورة النجم                  |
| 710    | سورة الأعلىٰ  | 7.9                                     | سورة القمر                  |
| 710    | سورة الزلزلة  | 7.9                                     | سورة الرحمن                 |
| 717    | سورة العاديات | 71.                                     | سورة الواقعة                |
| 717    | سورة الماعون  | 71.                                     | سورة الحشر                  |
| AIF    | سورة الكوثر   | 711                                     | سورة الممتحنة               |
| 719    | سورة النصر    | 711                                     | سورة الطلاق                 |
| 177    |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الفهارس                     |
| 777    |               |                                         | فهرس الآيات القرآنية        |
| 779    |               | ية                                      | فهرس القواعد والمسائل العلم |
| 787    |               |                                         | فهرس المصادر والمراجع       |
| 791    |               | •••••                                   | فهرس الموضوعات              |



